

جمتيع أتجفوق محفوظت الطبعثة السابعة -121هـ- 1999م

طَبْعَةُ مَنَقَّحَةٌ وَمُصَحَّحَةٌ وَمُفَهِرَة ( تَنْضِيْد جَديثِد )

> يمنع طبع أو إخراج هذا الكتاب أو أي جزء منه بأى شكل من أشكال الطباعة أو النسخ أو التصوير أو الترجمة أو التسجيل المرئي والمسموع أو الاختران بالصاسبات الإلكترونية وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطى من دار اليمامة ودار ابن كثير، دمشق ـ بیروت

دمَشْت ق على محوني محكادة أبن سينا مبكاء المحكابي ص. ب: ٣١١ ـ هاتف،٧٧٦ - ٢٢٢٨ ٤٥٠ - فاكس،٢ ٢٢٤٠ سبروت. سُرى أبيحيدر. خلف دبوس الأصلي. بساء الحديقة ص. ب، ۱۳/ ۱۳۱۸ - تلفاکس ۱۸۱۷۸۵ . - ۳۲۰ ۱۵۹ ۲۰۱۳



للطباعة وَالنَّبْ رُوَالتَّوزينِ ع



دمَشْتِق م برامُكة م حِيانْ الهجي رَة والجَوَازات ص. ب: ٧٧٧ ـ هاتف: ٢١٢٠٥٩ ـ فاكس: ٢١٢ ٢١٥ ب يروت مبري أبي حيدر خلف دبوس الأصلى بناء الحديقة ص.ب: ٨٨٥٥/١١١ - هاتف: ١٥٩٩٠١٥ - ٢٨٥٣٥٨٠



محيى لدّين ليّرويش

الخلرالتابع

المُنْ الْمُنْ الْ



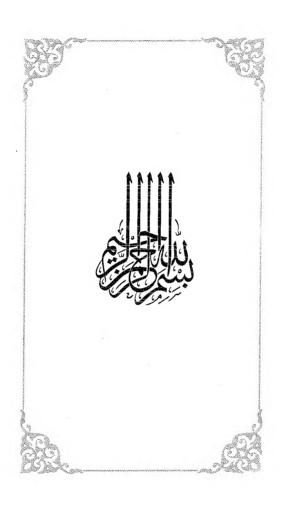

﴿ وَلَقَدَّ ءَالْيَنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ فَأَخْتُلِفَ فِيدٌ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ مَّ وَإِنَّهُمْ لَفِى شَكِ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿ مَنْ عَيلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهُ وَمَنْ الْفَضِى بَيْنَهُمْ مَّ وَإِنَّهُمْ لَفِى شَكِ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴾ إليّه برّدٌ عِلْمُ السّاعَةُ وَمَا غَرُّجُ مِن مُمرَتٍ مِّنَ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْيلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلّا يعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرِيتِ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْيلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلّا يعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرِيدٍ ﴿ وَيَوْمَ لُكُوا لَيْكُولُ مِنْ مَن عَيمِ فَى مَن عَيمِ ﴿ وَمَن لَمَ عَنْهُم مَا كَانُوا يُنْعُونَ مِن فَهِيدٍ ﴿ وَهَ وَضَلَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَنْعُونَ مِن مَن عَيمِ ﴿ وَهُ وَضَلَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَنْعُونَ مِن فَهِيدٍ اللّهِ وَمَنْ لَعَنْهُم مَن عَيمِو ﴿ فَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مِن عَيمِو ﴾

#### 

﴿ أَكُمَامِهَا ﴾: جمع كم بكسر الكاف، وهو وعاء الثمر، أو: ما يسمى فنيًا: الكأس، وفي الكشاف: «الكم بكسر الكاف: وعاء الثمر» ولكن قال الراغب في مفرادته: «الكم: ما يغطي اليد من القميص، وما يغطي الثمرة، وجمعه: أكمام» فكلام الراغب يدل على مضموم الكاف؛ إذ جعله مشتركا بين كم القميص وكم الثمرة، ولا جدال في كم القميص أنه بالضم، فلعل في بين كم القميص وكم الثمرة لغتين دون كم القميص، جمعاً بين قول الزمخشري، وقول الراغب، أما معاجم اللغة فتفرق بين كم الثوب وكم الثمر، فنصوا على ضم الأول، وكسر الثاني، قال في القاموس: «الكم بالضم: مدخل اليد ومخرجها من الثوب، والجمع: أكمام، وكممة، وبالكسر: وعاء الطلع، وغطاء النور، كالكمامة، والكمة بالكسر فيهما، والجمع: أكمة، وأكمام، وكمام» ويؤخذ من الأساس وغيره من المعاجم الكبرى ما يلي لتتدبره:

الكم بضم الكاف: مدخل اليد ومخرجها من الثوب، جمعه: أكمام، وكممة بكسر الكاف، والكمة بضم الكاف: القلنسوة المدورة، وكل ظرف غطيت به شيئاً، وألبسته إياه، فصار له كالغلاف.

والكم بكسر الكاف: الغلاف الذي يحيط بالزهر، أو الثمر، أو الطلع،

فيستره، ثم ينشق عنه، جمعه: أكمة، وأكمام، وكمام، وأكاميم، ومن ذلك: أكمام الزرع؛ أي: غلفها التي يخرج منها.

وأكمة الخيل: مخاليها المعلقة على رؤوسها، الواحد منها: كمام، والكمامة بكسر الكاف: غطاء الزهر، ووعاء الطلع، والكمامة أيضاً بالكسر، والكمام ما يكم به فم الحيوان لئلا يعض، أو يأكل، إلى آخر هذه المادة المطولة.

﴿ تَحِيصِ﴾ : مهرب، من: حاص، يحيص، حيصاً: إذا هرب.

# ٥ الإعراب:

﴿ وَلَقَدّ ءَالْيَنَا مُوسَى ٱلْكِتَب المنزلة ليس بدعاً، فهو قديم في الأمم، واللام: الاختلاف في أمر الكتب المنزلة ليس بدعاً، فهو قديم في الأمم، واللام: جواب للقسم المحذوف، وقد: حرف تحقيق، وآتينا: فعل، وفاعل، وموسى: مفعول به أول، والكتاب: مفعول به ثان، والفاء: عاطفة، واختلف: فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل: مستتر، وفيه: متعلقان باختلف. ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَبِكَ لَقُضِى بَيْنَهُم وَإِنّهُم لَفِي شَكِي مِنّهُ مُربي ﴾ الواو: عاطفة، ولولا: حرف امتناع لوجود، وكلمة: مبتدأ محذوف الخبر، وجملة سبقت: نعت لكلمة، ومن ربك: متعلقان بسبقت، واللام: واقعة في جواب لولا، وقضي: فعل ماض مبني بسبقت، واللام: الفاعل: مستر، يعود على المصدر المفهوم من قضي، للمجهول، ونائب الفاعل: مستر، يعود على المصدر المفهوم من قضي، أي: القضاء، وبينهم: ظرف متعلق بقضي، والضمير في بينهم يعود على كفار قومه، وإنهم: الواو: حالية، وإنَّ، واسمها، واللام: المزحلقة، وفي شك: خبر إن، ومنه: متعلقان بمحذوف نعت، ومريب: نعت ثان.

﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِيهَ ۗ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظُلَامِ لِلْعَبِيدِ ﴾ مَنْ: اسم شرط جازم مبتدأ، وعمل: فعل ماض في محل جزم فعل الشرط، وصالحاً: مفعول به، أو: نعت لمصدر محذوف، وقد تقدمت له نظائر، والفاء: رابطة لجواب الشرط، ولنفسه: متعلقان بفعل محذوف، تقديره: نفع، أو:

عمل، ويجوز أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف، أي: فالعمل الصالح لنفسه، ومن أساء فعليها: عطف على ما تقدم، وإعرابه مماثل له، والواو: يصح أن تكون حالية، أو: عاطفة، وما: نافية حجازية، وربك: اسمها، وبظلام: الباء حرف جر زائد، وظلام: مجرور لفظاً منصوب محلاً على أنه خبر ما، وللعبيد: متعلقان بظلام، ويصح أن تكون ظلام صيغة نسب، كتمّار، وبقّال، وخبّاز، كما سيأتي تفصيلها في باب الفوائد، ويصح أن تكون صيغة مبالغة، وعلى الأول يكون معناه: ليس بذي ظلم، وقد رجحه غير واحد من المعربين. ﴿ إِلَيْهِ يُردُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ إليه: جار ومجرور متعلقان بيرد، ويرد: فعل مضارع مبني للمجهول، وعلم الساعة: نائب فاعل.

﴿ وَمَا تَغَرُّجُ مِن تُمَرَتِ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُم إِلَّا بِعِلْمِهِ ، الواو: عاطفة، وما: نافية، وتخرج: فعل مضارع مرفوع، ومن: حرف جر زائد، وثمرة: مجرور بمن لفظاً في محل رفع تخرج، ومن أكمامها: متعلقان بتخرج، وقرىء: من ثمرات. وقيل: ما: موصولة في محل جر عطف على الساعة؛ أي: علم الساعة، وعلم التي تخرج، ومِنْ الأولى: للاستغراق، ومن الثانية: لابتداء الغاية، والواو: حرف عطف، وما: نافية، وتضع: فعل مضارع مرفوع، ومن: حرف جر زائدة، وأنثى: مجرور لفظاً في محل رفع فاعل، وإلا: أداة حصر، وبعلمه: استثناء مفرغ من أعم الأحوالَ، أي: إلَّا مقروناً بعلمه. ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا ٓءَاذَنَّكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴾ الظرف: متعلق باذكر محذوفاً، فهو مفعول به، أو: إنَّه ظرف لمضمر يقصر البيان عنه، وجملة يناديهم: في محل جر بإضافة الظرف إليها، وأين: اسم استفهام في محل نصب على الظرفية المكانية، وهو متعلق بمحذوف خبر مقدم، وشركائي: مبتدأ مؤخر، وقالوا: فعل وفاعل، وآذناك: فعل ماض، وفاعل، ومفعول به، أي: أعلمناك الآن، وعبارة أبي البقاء: «هذا الفعل يتعدى إلى مفعول بنفسه، وإلى آخر بحرف جر، وقد وقع النفي وما في حيِّزه موقع الجار والمجرور وقال أبو حاتم:

يوقف على آذنَّاك، ثم يبتدأ فلا موضع للنفي». وما: نافية، ومنّا: خبر مقدم، ومِنْ: حرف جر زائد، وشهيد: مجرور لفظاً في محل رفع مبتدأ مؤخر.

﴿ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ ﴾ الواو: عاطفة، وضل: فعل ماض، وعنهم: متعلقان بضل، وما: فاعل، وجملة كانوا: صلة، وكان، واسمها، وجملة يدعون: خبر كانوا، ومن قبل: حال. ﴿ وَظَنُّواْ مَا لَمُم مِن تِجيصٍ ﴾ الواو: عاطفة، وظنوا: فعل ماض، وفاعل، وما: نافية، ولهم: خبر مقدم، ومن: حرف جر زائد، ومحيص: مجرور لفظاً في محل رفع مبتدأ مؤخر، والنفي: معلق للظن عن العمل لفظاً مع بقائه محلاً، وجملة النفي سدت مسد المفعولين لآذناك؛ لأنها بمعنى أعلمناك، كما سدت جملة النفي السابقة مسد المفعول الثاني لآذناك؛ وعبارة أبي البقاء: "وأما قوله تعالى: ﴿ وَظَنُوا ﴾ فمفعولاها قد أغنى عنهما ﴿ مَا لَمُهُم مِّن تَجِيصٍ ﴾ وقال أبو حاتم: يوقف على ظنوا، ثم أخبر عنهم بالنفي ».

# \* الفوائد:

# النسبة على وزن فعّال، وفاعل:

اعلم أن العرب نسبوا على غير المنهاج المعروف في النسبة، وذلك لأنهم لم يأتوا بياء النسبة، ولكنهم يبنون بناء يدل على نحو ما دلت عليه ياء النسبة، كقولهم لصاحب البتوت ـ وهي الأكسية وواحدها بت ـ : بتّات، ولصاحب الثياب: ثوّاب، ولصاحب البزّ: بزّاز، ولصاحب العاج: عوّاج، ولصاحب الجمال التي ينقل عليها: جمّال، ولصاحب الحمير التي ينقل عليها: حمّار، وللصيرفي: صرّاف، وهو أكثر من أن يحصى، كالعطّار، والتقاش، وهذا النحو إنما يعملون فيما كان صنعة ومعالجة للتكثير؛ إذ صاحب الصنعة مداوم لصنعته، فجعل له البناء الدّال على التكثير، وهو فعال بتضعيف العين؛ لأنَّ التضعيف للتكثير. وما كان من هذا ذا شيء،

وليس بصنعة يعالجها أتوا بها على صيغة فاعل، وذلك لأن فاعلاً هو الأصل، وإنما يعدل عنه إلى فعّال للمبالغة، فإذا لم ترد المبالغة جيء به على الأصل؛ لأنه ليس فيه تكثير؛ قالوا لذي الدرع: دارع، ولذي النبل: نابل، ولذي النشّاب: ناشب، ولذي اللبن: لابن، ولذي التمر: تامر. وقال الحطئة:

وغَـرَرْتَنِـي وزَعَمْـتَ أنَّـكَ لابـنٌ بـالصَّيـفِ تـامـرُ أي ذو لبن، وذو تمر، وإن كان شيء من هذه الأشياء صنعة وماشاً يداومها صاحبها نسب على فعًال، فيقال لمن يبيع اللبن والتمر: لبَّان، وتمَّار، ولمن يرمى بالنبل: نبَّال. قال امرؤ القيس:

وليس بذي رُمْحٍ فيطعنني به وليس بذي سَيْفِ وليس بنبَّالِ وربما جمعوا بين اللفظين في شيء واحد، قال الحطيثة: دع المكارم لا تَـرْحَـلُ لِبُغْيَبَها

واقعد فإنَّك أنتَ الطَّاعمُ الكاسي

والمراد المطعوم المكسوّ، وهذا القبيل وإنْ كان كثيراً واسعاً ليس بالقياس، بل هو مقتصر على السماع، فلا يقال لبائع البر: برار: ولا لصاحب الفاكهة: فكاه، وحمل عليه كثير من المحققين، كما قال ابن مالك ﴿ وَمَارَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ أي: بذي ظلم. والذي حملهم على ذلك: أنَّ النفي منصبٌ على المبالغة، فيثبت أصل الفعل، والله تعالى منزه عن ذلك.

﴿ لَا يَسْتَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَهُ ٱلشَّرُّ فَيَءُوسُ قَنُوطٌ ﴿ وَكَإِنَّ اَدَقْنَهُ رَحْمَةً مِنَّا أَظُنُ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَيْن الْمَاعَةَ وَالْإِمَةُ وَلَيْن رَحْمَةً إِلَى وَمَا أَظُنُ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَيْن رُحْمَتُ إِلَى وَمَا أَظُنُ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَيْن وَحُمْرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُزِيقَنَّهُم رُجِعْتُ إِلَى رَبِّى إِنَا إِنَّا أَنْعَمَّنَا عَلَى ٱلْإِسْنِ أَعْرَضَ وَنَعَا بِجَانِدِه وَإِذَا مَسَدُهُ ٱللَّرُ

فَذُو دُكَا عَرِيضٍ ۞ قُلُ أَرَءَ يَشُمُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرَّمُ بِدِ مَنْ الْحَدُ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرَّمُ بِدِ مَنْ الْحَدُ اللَّهِ ثُمَّ الْأَفَاقِ وَفِي آفَهُ مِمَّ الْحَدُ اللَّهِ عَلَى الْآفَاقِ وَفِي آفَهُ مِمَّ حَتَى يَتَبَيْنَ لَهُمْ أَنَهُ الْحَقُ الْحَلْمَ يَكُفِ مِرَيِكَ أَنَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ۞ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْتِكَ أَنَهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدُ ۞ أَلَا إِنَّهُم فِي مِرْتِكَ أَنْهُ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

# الإعراب:

﴿ لَا يَمْتَهُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْمَثْيرِ ﴾ كلام مستأنف؛ للشروع في وصف الإنسان في حالتي شدته ورخائه. ولا نافية، ويسأم الإنسان فعل مضارع وفاعل، ومن دعاء الخير متعلقان بيسأم ﴿ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ﴾ الواو عاطفة، وإن شرطية، ومسّه فعل ماضٍ في محل جزم فعل الشرط، والهاء مفعول به، والشر فاعل، والفاء رابطة للجواب، ويؤوس خبر لمبتدأ محذوف، أي: فهو يؤوس، وقنوط خبر ثان. والفرق بين اليأس والقنوط، وكلاهما بمعنى قطع الرجاء من رحمة: أن اليأس من منعات القلب، والقنوط: ظهور آثاره على ظاهر البدن، وقيل: هما مترادفان من غير فارق بينهما، وفي المختار: «اليأس: القنوط، وقد يئس من الشيء من باب: فهم، وفيه لغة أخرى يئس ييئس بالكسر فيهما، وهي شادة، ورجل يؤوس. ويئس أيضاً بمعنى علم في لغة النخع، ومنه قوله تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَأْتِكِسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواً﴾ وآيسه الله من كذا فاستيئس منه بمعنى: أيس». وفي المختار أيضاً: «أيس منه لغة في يئس، وبابهما فهم، وآيسه منه غيره بالمدّ مثل أيأسه، وكذا أيسه بتشديد الياء تأييساً». وفيه أيضاً: «القنوط: اليأس، وبابه جلس، ودخل، وطرب، وسلم، فهو قنِط وقنوط وقانط، فأما قَنَطَ يقنَط بالفتح فيهما، وقنِط يقنِط بالكسر فيهما، فإنما هو على الجمع بين اللغتين». وعبارة الكشاف: ﴿ فَيَنُوسُ قَنُوطٌ ﴾، بولغ فيه من طريقين من طريق بناء فعول، ومن طريق التكرير. والقنوط: أن يظهر عليه أثر اليأس فيتضاءل وينكسر، أي: يقطع الرجاء من فضل الله وروحه، وهذه صفة الكافر؛ بدليل

قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَا يَأْتِئُسُ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ .

﴿ وَكُنَّ أَذَفْنَهُ رَجْمَةً مِّنَّا مِنْ يَعْدِ ضَرَّاءً مَسَّتْهُ لَكُولَنَّ هَلَذَا لِي ﴾ الواو عاطفة، واللام موطئة للقسم، وإن شرطية، وأذقناه فعل ماض وفاعل ومفعول به، والجملة في محل جزم فعل الشرط، ورحمة مفعول به ثان، [ومنا: متعلقان بمحذوف صفة، ](١) ومن بعد نعت لرحمة، أو متعلقان بأذقناه، وضرّاء مضاف إليه وجرّ بالفتحة؛ لأنه ممنوع من الصرف لألف التأنيث الممدودة، واللام جواب القسم، وجواب الشرط محذوف لسدّ جواب القسم مسدّه على القاعدة المشهورة، وهذا مبتدأ، ولي خبر، واللام للاستحقاق، أي: أُستحقه بعملى. ﴿ وَمَا ٓ أَظُنُّ السَّاعَةُ فَآيِمَةٌ وَلَيِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّ إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسَّةً ﴾ الواو عاطفة، وما نافية، وأظن فعل مضارع، والفاعل مستتر، والساعة مفعول أظن الأول، وقائمة مفعولها الثاني، والواو عاطفة، واللام موطئة للقسم، وإن شرطية، ورجعت في محل جزم فعل الشرط، وإلى ربي متعلقان برجعت، وإن ومافي حيزها جواب القسم، ولي خبر إن، وعنده حال، واللام المزحلقة، والحسني اسم إن، وجملة إن لي عنده للحسني لا محل لها؛ لأنها جواب القسم لسبقه الشرط ﴿ فَلَنَّيْتَأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنْذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ الفاء الفصيحة؛ لأنها جواب لقول الكافر: ولئن رجعت، واللام موطئة للقسم، وننبئنّ فعل مضارع مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، والذين مفعول به، وجملة كفروا صلة، ويما في محل نصب مفعول ثان لننبئن، و«ما» يحتمل أن تكون موصولة، أو مصدرية، ولنذيقتهم عطف على فلننبئن، ومن عذاب في موضع المفعول الثاني، وغليظ نعت ﴿ وَإِذَا آنْفَمَّنا عَلَى ٱلْإِنكِنِ أَعْرَضَ وَنَمَّا بِجَانِيدِ، ﴾ الواو عاطفة، وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط، وجملة أنعمنا في محل جر بإضافة الظرف إليها، وعلى الإنسان متعلقان بأنعمنا، وجملة أعرض لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم، ونأى بجانبه عطف على أعرض والجار

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا.

والمجرور متعلقان بنأى؛ لأن اللام للتعدية، وفيما يلي نص عبارة الزمخشرى عن هذا التعبير قال:

«فإن قلت: حقق لي معنى قوله تعالى: ﴿ وَنَتَا بِحَانِيهِ مِ ﴾ قلت: فيه وجهان: أن يوضع جانبه موضع نفسه كما ذكرناه في قوله تعالى: ﴿ عَلَىٰ مَا فَرَّطُتُ فِي جَنْبِ النَّمِ ﴾ أن مكان الشيء: وجهته، ينزل منزلة الشيء نفسه، ومنه قوله:

ذَعَرْتُ به القَطَا ونَفَيْتُ عنه مَقَامَ الذَّئبِ كالرِّجل اللعين يريد: ونفيت عنه الذئب، ومنه: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَثَامَ رَبِّهِ جَنَانِ ﴾ إلى أن يقول: فكأنه قال: ونأى بنفسه، كقولهم في المتكبر: ذهب بنفسه، وذهبت به الخيلاء كلِّ مذهب، وعصفت به الخيلاء، وأن يراد بجانبه عطفه، ويكون عبارة عن الانحراف والازورار، كما قالوا: "ثنى عطفه، وتولى بركنه" وفي قراءة: (وناء بجانبه) فالهمزة مؤخرة عن الألف.

﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلنَّرُ فَلُو دُعَآ عِيضٍ ﴾ الواو عاطفة، وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط، وجملة مسه الشرفي محل جر بإضافة الظرف إليها: فلو: الفاء رابطة، وذو دعاء خبر لمبتدأ محذوف، وعريض نعت لدعاء، وسيأتي في باب البلاغة معنى هذا النعت ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُم إِن كَانَ مِنْ عِندِاللّهِ وسيأتي في بب البلاغة معنى هذا النعت ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُم إِن كَانَ مِنْ عِندِاللّهِ عَن اللّهُ مِن أَضُلُ مِنَ لُمُوفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ أرأيتم: أي: أخبروني عن حالتكم العجببة، وقد تقدم القول في أرأيتم. ومفعول رأى الأول محذوف، تقديره: أرأيتم أنفسكم، والثاني هو الجملة الاستفهامية، وإن شرطية، وكان فعل الشرط، واسمها مستتر تقديره: هو، أي: القرآن. ومن عند الله خبر، ثم كفرتم: عطف على كان من عند الله، وجواب الشرط محذوف، تقديره: فأنتم أضل من غيركم، أو: ليس ثمة أضل منكم، مبتدأ، وأضل خبر، وممّن متعلقان بأضل، وهو مبتدأ، وفي شقاق بعيد خبر، والجملة الاسمية صلة الموصول ﴿ سَأَرْيِهِم عَالِيَتَا فِي ٱلْكَافَلَ وَفِي خبر، والجملة الاسمية صلة الموصول ﴿ سَأَرْيهِم عَالِيَتَا فِي ٱلْكَافَق وَفِي خبر، والجملة الاسمية صلة الموصول ﴿ سَأَرْيهِم عَالِيَتَا فِي ٱلْكَافَق وَفِي خبر، والجملة الاسمية صلة الموصول ﴿ سَأَرْيهِم عَالِيَتَا فِي ٱلْكَافَق وَفِي خبر، والجملة الاسمية صلة الموصول ﴿ سَأَرْيهِم عَالِيَتَا فِي ٱلْكَافَق وَفِي خبر، والجملة الاسمية صلة الموصول ﴿ سَأَرْيهِمُ عَالِيَتِنَا فِي ٱلْكَافَق وَفِق

أَنْهُمهُم ﴾ السين للاستقبال، ونريهم فعل مضارع ومفعول به أول، وآياتنا مفعول به ثانٍ، والرؤية هنا بصرية؛ فلذلك عدِّيت إلى اثنين فقط، وفي الآفاق حال من الآيات، والآفاق: جمع أفق، وهو: الناحية، وهو كأعناق في عنق، أبدلت همزته ألفاً، ونقل الراغب: «أنه يقال أَفَق بفتح الهمزة والفاء، فيكون كجبل وأجبال، والأفق: الذي بلغ نهاية الكرم، تشبيهاً في ذلك بالذاهب في الآفاق، والنسبة إلى الأفق أفقى بفتحهما. قلت: ويحتمل أنه نسبة إلى المفتوح، واستغنوا بذلك عن النسبة إلى المضموم وله نظائر». وفي أنفسهم عَطَف على في الآفـاق ﴿ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّكُ الْحَقُّ ﴾ حتى حرف غاية وجر، ويتبين فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى، وحتى وما بعدها متعلق بقوله: سنريهم، وأن وما في حيزها فاعل تبين ﴿ أَوَلَمْ يَكُفِ بَرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ الهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي، والواو حرف عطف على مقدر يقتضيه السياق، أي: ألم يغنهم ولم يكفهم، والباء حرف جر زائد، وربك مجرور لفظاً مرفوع محلاً، والمفعول به محذوف، أي: أو لم يكفك ربك، وأن وما في حيزها بدل من ربك، فيكون مرفوع المحل مجرور اللفظ، وقيل: الباء مزيدة في المفعول، وأن ما بعدها في محل رفع فاعل، أي: أو لم يكف بربك شهادته، وأن واسمها، وشهيد خبرها، وعلى كل شيء متعلقان بشهيد ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لَقَآهِ رَبِّهِمُّ أَلَا ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا ﴾ تقدّم إعراب نظير تها.

# □ البلاغة:

في قوله: ﴿ فَذُو دُعَا مَ عَرِيضٍ ﴾ استعارة مكنية تخييلية، فقد استعير العرض لكثرة الدعاء وديمومته، وهو من صفات الأجرام، ويستعار له الطول أيضاً، ولكن استعارة العرض أبلغ؛ لأنه إذا كان عرضه كذلك، فما ظنك بطوله؟! شبّه الدعاء بأمر يوصف بالامتداد، ثم أثبت له العرض، والطول أطول الامتدادين، فإذا كان عرضه بهذه المثابة فناهيك بطوله.

#### \* الفوائد:

الرجل اللعين: شيء يُنصب وسط الزرع لإخافة الطيور، والبيت للشماخ وقبله:

وماء قد وردت لأجل أروى عليه الطيرُ كالورق اللَّجين ذعرت به القطا. . . البيت

وأروى اسم حبيبة الشاعر، واللجين: - بفتح اللام وكسر الجيم -: ما يتساقط من الورق من اللجن، وهو: الدق؛ لأنه يضربه الهواء، أو الراعي، فيسقط من الشجر وذعرت - بفتحتين - أي: أخفت فيه القطا، وخصها لأنها أسبق الطير إلى الماء، والرجل اللعين: هو الصورة التي تنصب وسط الزرع، تطرد عنه الطير والهوام» يقول: ورب ماء قد وردته لأجل محبوبتي على أن تجيء عنده فأراها، وشبّه الطير حول الماء بورق الشجر المتساقط في الكدرة، والكثرة، والانتشار، وكالرجل اللعين حال من ضمير الشاعر، فيفيد أنه سبق القطا والذئب، وقعد هناك، أو حال من الذئب، أي: على هيئة مفزعة، وفيه دليل على شجاعة الشاعر، وجرأته.



# بِسُ لِيُسَالُ الرَّمْ الرَمْ الرّمْ المِلْمُ الرّمْ المِلْمُ الرّمْ المُعْلَمْ الرّمْ المُعْلِمْ الرّمْ المُعْلَمْ الرّمْ المُعْلَمْ الرّمْ المُعْلَمْ الرّمْ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمْ الرّمْ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمِ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْ

﴿ حَمَّ ۞ عَسَقَ ۞ كَذَلِكَ يُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللّهُ الْعَزِيزُ الْمَكِيمُ ۞ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُّ وَهُو الْعَلِيُّ الْمَظِيمُ ۞ تَكَاهُ السَّمَوَتُ يَتَفَطَّرْتَ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلْتَهِكَةُ يُسُتِحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّمٍ مَ وَيَسَّتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضُِّ أَلَا إِنَّ اللّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرِّحِيمُ ۞ وَاللّذِينَ الْتَضَدُّواْ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلَيَاءَ اللّهُ حَفِيظً عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِرَكِيهِ إِنْ

# ٥ الإعراب:

﴿ حَمَّ عَسَقَ ﴾ تقدم القول في فواتح السور معنى وإعراباً ﴿ كَنَالِكَ يُوحِيَ إِلَىٰكَ وَإِلَى اللَّهِ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْمُلَكِيمُ ﴾ الكاف نعت لمصدر محذوف، ويوحي فعل مضارع مرفوع، وإليك متعلقان بيوحي، وإلى الذين عطف على إليك، ومن قبلك صلة الذين، والله فاعل، والعزيز الحكيم نعتان لله، وقرىء يوحى بالبناء للمجهول، فنائب الفاعل هو الجار والمجرور، والله فاعل معذوف دلّ عليه يوحى، كأن قائلاً قال: من الموحى؟ فقيل: الله فاعل بفعل محذوف دلّ عليه يوحى، كأن قائلاً قال: من الموحى؟ فقيل: الله

﴿ لَهُ مَا فِى ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾ له خبر مقدم، وما مبتدأ مؤخر، وفي السموات صلة، وما في الأرض عُطف، وهو مبتدأ، والعلمّ العظيم خبران لهو ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرِكَ مِن فَرْقِهِنَّ ﴾ تكاد فعل مضارع من أفعال المقاربة، والسموات اسمها، وجملة يتفطرن خبرها، ومن فوقهنّ متعلقان بيتفطرن، ومعنى من الابتداء، أي: يتبدىء الانفطار من جهتهن الفوقانية؛ لأن أعظم الآيات وأولها على العظمة والجلال هو: الإنفطار من تلك الجهة، ويعلم انفطار السفلي بطريق الأولى. واختلف في عودة الضمير في فوقهنَّ، فقيل: هو عائد على السموات، أي: يبتديء انفطار هنَّ من هذه الجهة، ومن للابتداء متعلقة بيتفطرن كما ذكرنا، وقيل: إنه عائد على الأرضين لتقدم ذكر الأرض قبل ذلك، وقيل: إنه عائد على فرق الكفار، والجماعات الملحدين ﴿ وَٱلْمَلَتِكُةُ لِيُسَبِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهمْ ﴾ كلام مستأنف، والملائكة مبتدأ، وجملة يسبِّحون خبره، وبحمد ربهم حال، أو متعلقان بيسبّحون ﴿ وَيَسْتَغْفِرُوكَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضُّ أَلَّا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ ويستغفرون عطف على يسبِّحون، ولمن متعلقان بيستغفرون، وفي الأرضُ صلة من، وألا أداة تنبيه، وإن واسمها، وهو ضمير فصل، والغفور الرحيم خبران لإن ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِۦ أَوْلِيَآءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهُمْ وَمَاۤ أَنتَ عَلَيْهم بِوَكِيلِ﴾ والذين مبتدأ، وجملة اتخذوا صلة، ومن دونه في موضع المفعول الَّثاني، وأولياء مفعول اتخذوا الأول، والله مبتدأ، وحفيظ خبر، وعليهم متعلقان بحفيظ، وما نافية حجازية، وأنت اسمها، وعليهم متعلقان بوكيل، والباء حرف جر زائد، ووكيل مجرور لفظاً منصوب محلاً على أنه خبر ما، وجملة «الله حفيظ عليهم» خبر الذين.

﴿ وَكَنَاكِكَ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِلْنَذِرَ أَمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَلُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيدٌ فَرِيقٌ فِي الْسَعِيرِ ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَمَعَلَهُمُ أُمَّةُ وَحَدِرَةً وَلَذِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَمَعَلَهُمُ أُمَّةً وَيَدِدَةً وَلَكِن لِي اللّهِ عَلَى اللّهُ مِن يَشَاءُ فِي رَحْمَيَةً وَالظّلِيمُونَ مَا لَكُمْ مِن وَلِمْ وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴾ أي

ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَّأَ ۚ فَاللَّهُ هُوَ ٱلْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِى ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّي شَيْءٍ قَلِيرُ ۗ ۞﴾

# ٥ الإعراب:

﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَنَا ٓ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِلنِّذِرَ أَمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوِّلًا ﴾ الكاف نعت لمصدر محذوف، أي: مثل ذلك الإيحاء أوحينا، وأوحينا فعل وفاعل، وإلىك متعلقان بأوحبنا، وقرآناً مفعول أوحينا، وعربياً نعت. واختار الزمخشري أن تكون ذلك إشارة إلى معنى الآية قبلها من أن الله هو الرقيب عليهم، وما أنت برقيب عليهم، ولكن نذير لهم؛ لأن هذا المعنى كرره الله في كتابه في مواضع جمة، والكاف مفعول به لأوحينا، وقرآناً عربياً حال من المفعول به، أي: أوحيناه إليك، وهو قرآن عربي لا لبس فيه عليك لتفهم ما يقال لك، ولا تتجاوز حدّ الإنذار، وهو إعراب وجيه جميل. واللام للتعليل، وتنذر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام، وأم القرى مفعول به لتنذر، وأم القرى مكة، ومن عطف على أم القرى، وحولها ظرف متعلق بمحذوف صلة من ﴿ وَنُبْذِرَ نَوْمَ الْجُمَّعِ لَا رَبِّ فِيةً فَرِيقٌ فِي الْجُنَّةِ وَفَرِيقٌ فِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ وتنذر عطف على لتنذر، ويوم الجمع مفعول به ثان لتنذر، والمفعول الأول محذوف، أي: وتنذر الناس يوم الجمع أي: عذابه فحذف المفعول الأول من الإنذار الثاني، كما حذف المفعول الثاني من الإنذار الأول، وتقديره: العذاب، ولا نافية للجنس، وريب اسمها، وفيه خبرها، والجملة حال من يوم الجمع، أو مستأنفة، واختار الزمخشري أن تكون معترضة، والمراد بيـوم الجمع: يوم القيامة؛ لأن الخلائق تجمع فيه، وفريق مبتدأ، وفي الجنة: خبره، وسوّغ الابتداء به التنويع والتفصيل، وفريق في السعير عطف على ما تقدم، ويجوز أن يكون فريق خبر لمبتدأ مضمر، أي: المجموعون ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لِمُعَلَّهُمْ أُمَّةً وَلِحِدَةً ﴾ الواو استئنافية، ولو شرطية، وشاء الله فعل ماض وفاعل، واللام واقعة في جواب لو، وجملة جعلهم لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم، والهاء مفعول به أول، وأمة مفعول به ثانٍ، وواحدة نعت لأمة، أي: على دين واحد ﴿ وَلَكِن

يُدِّخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ؞ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ الواو حالية ، ولكن حرف استدراك مهمل، ويدخل فعل مضارع، وفاعله مستتر تقديره: هو، ومن مفعول به، وجملة يشاء صلة، والعائـد محذوف، وفي رحمته متعلقان بيدخل، والظالمون مبتدأ، وهو من باب وضع المظهر موضع المضمر، ومقتضى الظاهر أن يقول ويدخل من يشاء في غضبه، ولكنه عدل عن ذلك إلى ذكر الظالمين تسجيلًا عليهم، ومبالغة في الوعيد، وما نافية، ولهم خبر مقدم، ومن حرف جر زائد، وولي مجرور لفظاً مرفوع محلاً على أنه مبتدأ مؤخر، ولا نصير عطف على من ولي، وجملة النفي خبر الظالمون ﴿ أَمِ اَتَّخَذُواْ مِن دُونِدِيَّ أَوْلِيَّآيُّ ﴾ حرف عطف، وهي منقطعة بمعنى بل، واتخذوا فعل وفاعل، ومن دونه في موضع المفعول الثاني، وأولياء مفعول اتخذوا الأول ﴿ فَأَلَّنَّهُ هُوَ الْوَلَقُ وَهُو يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ اختلف في هذه الفاء، فقال الزمخشري: هي جواب شرط مقدّر، أي: الفصيحة، كأنه قيل بعد إنكار كل ولي سواه: إن أرادوا وليا بحق، فالله هو الوليّ بالحق لا وليّ سواه على شيء، وقال أبو حيان في الردّ على الزمخشري: «لا حاجة إلى هذا التقدير لتمام الكلام بدونه اأي: فهي لمجرد العطف، أي: عطف ما بعدها على ما قبلها، وتبع أبا حيان أكثر المعربين، وصرّح الجلال بأنها لمجرد العطف، وعندي أن رأي الزمخشري أسدّ وأقرب لملاءمة الكلام بعضه لبعض. والله مبتدأ، وهو مبتدأ ثانٍ، أو ضمير فصل لا محل له، والوليّ خبر هو، والجملة خبر الله، أو خبر الله، وضمير الفصل لا محل له، وهو مبتدأ، ويحيى الموتى خبر، وهو على كل شيءٍ قدير عطف على ما تقدم أيضاً.

وَمَا اخْنَلَفَتْمُ فِيهِ مِن شَىْءٍ فَخُكَمُهُۥ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَلِلَيْهِ أَلِيْبُ ۞ فَاطِرُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلأَنْعَكِمِ أَزْوَجًا يَذْرَوُكُمْ فِيدٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ. شَحَتْ أُوهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۞ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِ شَى عِ عَلِيمُ ۗ ۖ

#### ﴿ اللغة:

﴿ يَذَرَؤُكُمُ ﴾ قال في القاموس: «ذرأ كجعل: خلق، والشيء كثره، ومنه الذرية مثلثة لنسل الثقلين». وقال شارحه في التاج: «وقد يطلق على الآباء والأصول أيضاً. قال الله تعالى: ﴿ أَنَا حَمَلْنَا ذُرْرَتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴾ والمجمع: ذراري كسراري». وقد تقدم القول فيه، وسيأتي معنى تعديته بفي في باب: الإعراب.

﴿ مَقَالِيدُ ﴾ تقدم بحثه في سورة الزمر ، فجدّد به عهداً.

# ٥ الإعراب:

﴿ وَمَا اَخْنَلَفَتُمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكَّمُهُم إِلَى اللّه ﴾ كلام مستأنف مسوق لحكاية قول رسول الله على الممؤمنين، أي: ما خالفكم فيه الكفار في أمر من أمور الدين أو الدنيا، فحكم ذلك المختلف فيه مفوّض إلى الله تعالى. وما شرطية في محل رفع مبتدأ، ويجوز أن تكون موصولة أيضاً، واختلفتم فعل الشرط، وفيه متعلقان باختلفتم، ومن شيء حال، والفاء رابطة، وحكمه مبتدأ، وإلى الله ﴿ ذَلِكُمُ اللّهُ رَقِي عَلَيْهِ مَوَكَلَمُ وَاللّه عَلَيْهِ مَوَكَلْمُ وَاللّه عَلَيْهِ وَوَكُمه مبتدأ، والله خبر، ويجوز أن يكون بدلاً من متعلقان بأنيب، والجملة خبر رابع ﴿ فَاطِرُ السّمَوْتِ وَالرّبَعُ فَاللّم معترضة بين وقرىء بالجر. قال أبو البقاء: هو بدل من الهاء في عليه. وقال الزمخشري: نعت؛ لقوله: فحكمه إلى الله، فتكون جملة ذلكم. . . إلخ معترضة بين نعت؛ لقوله: فحكمه إلى الله، فتكون جملة ذلكم . . . إلخ معترضة بين الموصوف وصفته ﴿ جَمَلَ لَكُمُ مِنَ أَنفُسِكُمُ أَزُوبُكُمُ وَالفاعل مستتر تقديره: هو، ولكم في موضع المفعول الثاني إن كانت بمعنى التصيير، ومتعلقان بجعل ولكم في موضع المفعول الثاني إن كانت بمعنى التصيير، ومتعلقان بجعل

إن كانت بمعنى الخلق، ومن أنفسكم حال لأنها كانت صفة لأزواجاً، وأزواجاً مفعول جعل الأول، ومن الأنعام أزواجاً عطف على سابقتها، وجملة يذرؤكم صفة لأزواجاً، وفيه متعلقان بيذرؤكم، والضمير يعود على الجعل أو التدبير. قال الزمخشري: "فإن قلت: فما معنى يذرؤكم فيه، وهلا قيل: يذرؤكم به؟ قلت: جعل هذا التدبير كالمنبع والمعدن للبث والتكثير، ألا تراك تقول للحيوان في خلق الأزواج تكثير، كما قال تعالى: وولتكثير، أو التصاي حَيَوْةٌ ﴿ لَيْسَ كَمِشْلِهِ، شَوَتَ أُ وَهُو السَّمِيعُ البَّصِيرُ خبر سابع، وليس فعل ماض ناقص، والكاف زائدة، ومثله مجرور لفظاً منصوب محلاً؛ لأنه خبر ليس، وشيء اسمها، وهذا الذي درجنا عليه قول أكثر المعربين، وهو المشهور عند النحاة، وهناك مباحث طريفة طويلة في صددها نرجئها إلى باب الفوائد، وهو مبتداً، والسميع البصير خبران لهو.

﴿ لَهُمْ مَقَالِيدُ السَّمَكُوْتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ له خبر مقدم، ومقاليد السموات والأرض مبتدأ مؤخر، والجملة خبر ثامن ﴿ يَبْسُطُ اَلزِّقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ يَكُلُ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ جملة يبسط الرزق خبر تاسع، ويبسط فعل مضارع، وفاعله مستتر تقديره: هو، والرزق مفعول به، ولمن متعلقان بيبسط، وجملة يشاء صلة، ويقدر عطف على يشاء، وأن واسمها، وعليم خبرها، وبكل شيء متعلقان بعليم.

### \* الفوائد:

في قوله ﴿ لَيْسَ كَمِشْلِهِ مَشَى مُ اختلاف كثير بين كبار النحاة، وسنورد هنا مجملاً لأقوالهم جميعاً، على أن أسهل الأوجه هو ما ذكرناه نقلاً عن جمهر تهم. وقال الشيخ بهاء الدين بن النخاس في تعليقه على المقرب: قال أكثر الناس هي زائدة للتوكيد، والمعنى \_ والله أعلم \_: ليس مثله شيء، وقال جماعة من المحققين: ليست بزائدة، وإنما هي على بابها. ومعنى الكلام \_ والله أعلم \_: نفي مثل المثل، ويلزم من ذلك نفي المثل ضرورة وجوده سبحانه. فإن قيل: لم توصل إلى نفي المثل بنفي مثل المثل؟ وهلا

نفى المثل من أول وهلة؟ فالجواب: إن نفي المثل بنفي مثل المثل أبلغ وأفخم، فقولنا: مثلك لا يفعل هذا أبلغ وأفخم من قولنا: أنت لا تفعل هذا؛ لأنه نفى الشيء بذكر دليله، فهو أبلغ من نفي الشيء بغير ذكر دليله.

قلت: وقد قال بعضهم: إنها ليست بزائدة، ولم يعوّل على هذا الدليل، بل قال مِثْل ومَثَل ساكناً ومتحركاً سواء في اللغة، كشبه وشبه، فمثل هاهنا بمعنى مثل، قال الله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ أَلْمَثُلُ ٱلْأَغْلَىٰ ﴾ ويكون المعنى: ليس مثل مثله شيء، وهو صحيح.

أحدها وهو المشهور عند المعربين: أن الكاف زائدة في خبر ليس، وشيء اسمها، والتقدير: ليس شيء مثله، قالوا: ولولا ادّعاء زيادتها للزم أن يكون له مثل، وهو مُحال؛ إذ يصير التقدير على أصالة الكاف ليس مثل مثله شيء، فنفى المماثلة عن مثله، فثبت أن له مثلاً، ولا مثل لذلك المثل، وهذا محال تعالى الله عن ذلك. وقال أبو البقاء: ولو لم تكن زائدة لأفضى ذلك إلى المحال؛ إذ كان يكون المعنى أن له مثلاً، وليس لمثله مثل، وفي ذلك تناقض؛ لأنه إذا كان له مثل، فلمثله مثل، وهو هو، مع أن إثبات المثل لله تعالى محال. قلت: وهي طريقة غريبة في تقرير الزيادة، وهي طريقة حسنة الصناعة.

والثاني: أن مثل هي الزائدة كزيادتها في قوله تعالى: بمثل ما آمنتم. قال الطبري: كما زيدت الكاف في بعض المواضع، وهذا ليس بجيد؛ لأن زيادة الأسماء ليست بجائزة، وأيضاً يصير التقدير: ليس كهو شيء، ودخول الكاف على الضمائر لا يجوز إلا في الشعر.

الثالث: أن العرب تقول مثلك لا يفعل كذا، يعنون المخاطب نفسه ؛ لأنهم يريدون المبالغة في نفي الوصف عن المخاطب، فينفونها في اللفظ عن مثله، فيثبت انتفاؤها عنه بدليلها، قال ابن قتيبة: العرب تقيم المثل مقام النفس، فتقول: مثلى لا يقال له هذا، أي: أنا لا يقال لي هذا.

الرابع: أن يراد بالمثل الصفة، وذلك: أن المثل بمعنى المثل، والمثل: الصفة، كقوله: ﴿ ﴿ مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ ﴾، فيكون المعنى: ليس مثل صفته تعالى شيء من الصفات التي لغيره، وهو محمل سهل».

وللراغب في «مفرداته» كلام لطيف يحسن إثباته هنا في المثل، قال:

"المثل أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة، وذلك أن النديقال لما يشارك في الجوهر فقط، والشبه يقال فيما يشاركه في القدر والمساحة فقط، والمثل في جميع ذلك، ولهذا لما أراد الله نفي الشبه من كل وجه خصّه بالذِّكر، قال تعالى: ﴿ لَيْسَ كَيْمَ اللهِ عَمَى أَنِّهُ .

وقال ابن هشام الأنصاري في كتابه الممتع «المغني»:

"قال الأكثرون التقدير: ليس شيء مثله؛ إذ لو لم تقدّر زائدة صار المعنى ليس شيء مثل مثله، فيلزم المُحال، وهو إثبات المثل، وإنما زيدت لتوكيد نفي المثل؛ لأن زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانياً، قاله ابن جنّي، ولأنهم إذا بالغوا في نفي الفعل عن أحد، قالوا مثلك لا يفعل كذا، ومرادهم: إنما هو النفي عن ذاته، ولكنهم إذ نفوه عمّن هو أخص أوصافه فقد نفوه عنه. وقيل: الكاف في الآية غير زائدة، ثم اختلف، فقيل: الزائدة مثل، كما زيدت في: ﴿ فَإِنْ ءَامُمُوا بِعِثْلِ مَا ءَامَنتُم ﴾ قالوا: وإنما زيدت هنا لتفصل الكاف من الضمير، انتهى. والقول بزيادة الحرف أولى من القول بزيادة الاسم، بل زيادة الأسماء لم تثبت».

ونختم هذا البحث بقول الزمخشري في «كشافه» وقد قطعت جهيزة قول كل خطيب قال:

قالوا: مثلك لا يبخل، فنفوا البخل عن مثله، وهم يريدون نفيه عن ذاته، قصدوا المبالغة في ذلك، فسلكوا به طريق الكناية؛ لأنهم إذا نفوه عمّن يسدّ مسدّه، وعمّن هو على أخصّ أوصافه، فقد نفوه عنه، ونظيره

قولك للعرب: العرب لا تغفر الذمم؛ كان أبلغ من قولك: أنت لا تغفر، ومنه قولهم: قد أيفعت لداته، وبلغت أترابه، يريدون: إيفاعه وبلوغه. وفي حديث رقيقة بنت صيفي في سقيا عبد المطلب: ألا وفيهم الطيب الطاهر لداته، والقصد إلى طهارته وطيبه، فإذا علم أنه من باب الكناية لم يقع فرق بين قوله: ليس كالله شيء، وبين قوله ليس كمثله شيء، إلا ما تعطيه الكناية من فائدتها، وكأنها عبارتان متعقبتان على معنى واحد، وهو نفي المماثلة عن ذاته، ونحو قوله عز وجل: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوكَاتِ ﴾ فإن معناه: بل هو جواد من غير تصور يد، ولا بسط لها؛ لأنها وقعت عبارة عن الجود لا يقصدون شيئاً آخر، حتى إنهم استعملوها فيمن لا يدله، فكذلك استعمل هذا فيمن له مثل ومن لا مثل له، ولك أن تزعم أن كلمة التشبيه كررت للتأكيد، كما كررها من قال:

وصاليات ككما يؤثفين.

ومن قال: فأصبحت مثل: ﴿ كَعَصْفِ مَّأْكُولِ ﴾.

وعقب ابن المنير القاضي على كلام الزمخشري فقال:

"وهذا الوجه الثاني مردود على ما فيه من الإخلال بالمعنى، وذلك أن الذي يليق هنا تأكيد نفي المماثلة، والكاف على هذا الوجه إنما تؤكد المماثلة، وفرّق بين تأكيد المماثلة المنفية وبين تأكيد نفي المماثلة ، فإن نفي المماثلة المهملة عن التأكيد أبلغ وآكد في المعنى من نفي المماثلة المقترنة بالتأكيد؛ إذ يلزم من نفي المماثلة غير المؤكدة نفي كل مماثلة، ولا يلزم من نفي مماثلة محققة متأكدة بالغة نفي مماثلة دونها في التحقيق والتأكيد، وحيث وردت الكاف مؤكدة للمماثلة وردت في الإثبات فأكدته».

إلى أن يقول:

«والوجه الذي ذكره هو الوجه في الآية عنده، وأتى بمطية الضعف في هذا الوجه الثاني بقوله: ولك أن تزعم فافهم». ﴿ ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِينِ مَا وَصَىٰ بِهِ، نُوحًا وَالَّذِى آَوْحَيْمَنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ الْحَاوِمَةِ الْمَشْرِكِينَ مَا لَيْعَ وَمُوسَى وَعِيسَةٌ أَنَ أَفِيمُوا الدِينَ وَلا نَنفَرَقُواْ فِيهَ كُبُرَ عَلَى المُشْرِكِينَ مَا لَنَعُوهُمْ إِلَيْهِ أَلَيْهُ أَلِيَهُ أَلَيْنَ وَلا نَنفَرَقُواْ فِيهُ وَمَن يُنِيبُ ﴿ وَمَا نَفَرَقُواْ لِللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُ وَلَوْلا كُلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَى الْمَا أَسَلُ مَن مَعْدِهِم لَهِي شَكِي مِنْهُ مُوسَا فَمُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ مِن حَبِيدٍ فَي اللّهُ مِن حَبَيْمُ وَلَقُ اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن حَبَيْمُ وَأَمْرَتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللّهُ رَبّنَا وَرَبُكُمْ أَللّهُ لِمَن اللّهُ مِن حَبَيْمُ وَالْمَرَتُ وَلا لَيْمَ اللّهُ مِن حَبَيْمِ وَأَمْرَتُ وَلا لَيْمَ لَمُ اللّهُ مِن حَبَيْمُ وَأَمْرَتُ وَلَا بَيْنَكُمْ اللّهُ وَلَيْكُمْ اللّهُ وَلَيْكُمْ اللّهُ وَلَيْمُ اللّهُ مِن حَبَيْمُ وَأَمْرَتُ وَلا لَيْنَكُمْ اللّهُ وَلَيْكُمْ اللّهُ وَاللّهُ مَا لَكُمْ اللّهُ وَلِيكُمْ أَلْمُ اللّهُ وَلَيْكُمْ اللّهُ وَلِيلًا عَلَى اللّهُ مِن حَبَيْمُ وَلَيْكُمْ اللّهُ مِن حَبِيدٍ مِن اللّهُ اللّهُ مِن حَبَيْمُ وَلَمْ وَاللّهُ مُن اللّهُ مِن حَبْمُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مِن مُن مُن اللّهُ مَا مُن اللّهُ مِن حَبْمَالِكُمْ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مِن حَبْمُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### ☆ اللفة:

﴿ يَجَتَى آلِتَهِ ﴾ يجتلب إليه، والاجتباء افتعال، من الجباية، وهي الجمع . قال الراغب: يقال جبيت الماء في الحوض، أي: جمعته، ومنه قوله تعالى: ﴿ يُجَنَّ إلَيْكِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾. والاجتباء: الجمع على طريق الاصطفاء. قال تعالى: ﴿ قَالُوا لَوْلَا اَجْنَيْتَهَا ﴾ واجتباء الله العبد: تخصيصه إياه بفيض إلهي؛ لتحصل له أنواع النعم بلاسعى منه.

# ٥ الإعراب:

وعلو شأنهم؛ لأنهم أولو العزم من الرسل ﴿ أَنَّ أَقِبُوا ٱلَّذِينَ وَلَا لَنَفَرَّقُوا فِيَّهِ ﴾ أن تفسيرية بمعنى: أي؛ لأنها سبقت بما فيه معنى القول دون حروفه، وهو: وصّى، ويجوز أن تكون مصدرية مؤولة مع ما بعدها بمصدر في محل رفع خبراً لمبتدأ محذوف تقديره: هو أن أقيموا، أو في محل نصب بدلاً من الموصول وهو: ما، أو في محل جر بدلاً من الدين. وأقيموا الدين فعل أمر وفاعل ومفعول به، والواو عاطفة، ولا ناهية، وتتفرقوا فعل مضارع مجزوم بلا، وفيه متعلقان بتتفرقوا ﴿ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدْعُوهُمْ إِلَيْتُ ٱللَّهُ يُجْتَىيَّ إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَهَدِى إِلَيْهِ مَن يُنيبُ ﴾ كلام مستأنف، وكبر فعل ماض، وعلى المشركين متعلقان بكبر، وما فاعل، وجملة تدعوهم صلة، وإليه متعلقان بتدعوهم، والله مبتدأ، وجملة يجتبى خبر، وإليه متعلقان بيهدي، ومن مفعول به، وجملة يشاء صلة، ويهدى عطف على يجتبى، وإليه متعلقان بيهدى، ومن مفعول به، وجملة ينيب صلة ﴿ وَمَا نَفَرَّقُواۤ إِلَّا مِنْ بَعَّدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْمِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ﴾ كلام مستأنف مسوق للشروع في بيان حال أهل الكتاب بعد الإشارة الإجمالية إلى أحوال أهل الشرك. وما نافية، وتفرقوا فعل ماض وفاعل، وإلا أداة حصر، ومن بعد متعلقان بتفرقوا، والاستثناء من أعمّ الأحوال فيتعلق بمحذوف حال أيضاً، وما مصدرية مؤولة مع ما في حيزها بمصدر مضاف إلى الظرف، وجاءهم العلم فعل ماض ومفعول به وفاعل، وبغياً مفعول لأجله، أو مصدر مؤول بالمشتق، فهو منصوب على الحال، أى: باغين، وبينهم متعلق ببغياً، أي: لم يكن تفرقهم لقصور في البيان والحجج، ولكن للبغي، والظلم، والاشتغال بالدنيا ﴿ وَلَوْلِا كَلِمَةٌ سَــَقَتْ مِن زَّيِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَّقَضِيَ بَيْنَهُم ﴾ الواو عاطفة، ولولا حرف امتناع لوجود، وكلمة مبتدأ محذوف الخبر، وجملة سبقت نعت لكلمة، ومن ربك متعلقان بسبقت، وإلى أجل متعلقان بسبقت، ومسمى نعت لأجل، واللام واقعة في جواب لولا، وقضى فعل ماض مبنى للمجهول، ونائب الفاعل المصدر المفهوم من قضى، أي: القضاء، وبينهم متعلق بقضى، والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئَبَ ا

مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِ مِّنْـهُ مُرِيبٍ ﴾ الواو حرف عطف، ولك أن تجعلها حالية مبنية لكيفية كفر المشركين بَالقرآن، وإن واسمها، وجملة أورثوا صلة، وأورثوا فعل ماض مبنى للمجهول، والواو نائب فاعل، والكتاب مفعول به ثانٍ، واللام المزحلقة، وفي شك خبر إن، ومنه نعت لشك، ومريب نعت ثَانٍ. ﴿ فَلِذَالِكَ فَأَدْغُ وَالسَّتَهِمْ كَمَا أُمِرْتُ ﴾ الفاء الفصيحة، ولذلك متعلقان بادع، والفاء الثانية تأكيد للفاء الأولى، واللام بمعنى إلى، أي: إن عرفت هذا كله، وأدركت نواجم التفرق فادع إلى الاتفاق على الملَّة الحنفية، واستقم عطف على ادع، والكاف نعت لمصدر محذوف، ويجوز في ما أن تكون مصدرية، أو موصولة، والاستقامة: لزوم المنهج المستقيم، وقد تقدم القول في الخط المستقيم، وأن أقل انحراف يُخرجه عن حدود استقامته. ﴿ وَلَا نَنْبِعُ أَهْوَاءُهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَنبٍّ ﴾ الواو عاطفة، ولا ناهية، وتتبع فعل مضارع مجزوم بلا، والفاعل مستترُّ تقديره: أنت، وأهواءهم مفعول به، وقل فعل أمر، وفاعله مستتر تقديره: أنت، وجملة آمنت مقول القول، وبما متعلقان بآمنت، وجملة أنزل الله صلة، والعائد محذوف، أي: أنزله الله، ومن كتاب حال ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَنْنَكُمْ ﴾ عطف على آمنت، واللام لام الصيرورة، وأعدل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام الصيرورة، وبينكم ظرف متعلق بأعدل، وهذا أسلم من قول الجلال وشارحيه: أن اللام بمعنى الباء، وأن المصدرية مقدرة، إذ لم نر اللام ترد بمعنى الباء، ولم يذكر أحد من النحاة أنَّ أنْ المصدرية تضمر بعد الباء، وإنما المراد أن الأمر مُفض إلى العدل بينكم ﴿ أَلَنَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمٌّ لَنَا ۗ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ فَعَلْ على ربنا، ولنا خبر مقدّم، وأعمالنا مبتدأ مؤخر ولكم خبر مقدم، وأعمالكم مبتدأ مؤخر ﴿ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُّ ٱللَّهُ يَجَّمَعُ بَيْنَنَأً وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ لا نافية للجنس، وحجة اسمها مبني على الفتح، وبيننا ظرف متعلق بمحذوف خبر، أي: لا خصومة بيننا وبينكم؛ لأن الباطل لجلج والحق أبلج، وقد ظهر الحق، وصرتم محجوجين، فلا معنى لإيراد الحجج، والله مبتدأ،

وجملة يجمع خبر، وبيننا ظرف متعلق بيجمع، أي : يوم القيامة، وإليه خبر مقدم، والمصير مبتدأ مؤخر.

#### \* الفوائد:

(١) لام التعليل أو الصيرورة: ينصب المضارع بأن مضمرة جوازاً بعد اللام الجارّة، وهي المسماة بلام التعليل، أو لام العاقبة، والصيرورة، نحو: ﴿ وَأُمِرّنًا لِللّٰسَلِمَ لِرَبِّ الْمُنكِينِ﴾ ويجوز إظهار أن، نحو: ﴿ وَأُمِرّتُ لِأَنْ أَكُنَ أَنَلَ ٱلْسُلِمِينَ ﴾، فإن سبقت اللام بالكون المنفي وجب إضمار أن، وسمّيت اللام لام الجحود، وقد تقدم بحثها.

(٢) أولو العزم من الرسل: معنى أولو العزم من الرسل، أي: الذين تحملوا المشاق، وصبروا على ما نالهم من إيذاء قومهم بعد أن تصدوا لهدايتهم، وقد جمعهم بعضهم بقوله:

محمّد إبراهيم موسى كُليِمُه فعيسى فنوح هُم أُولو العزم فاعْلَم

﴿ وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اَسْتُجِيبَ لَهُ جُخَنُهُمْ دَاحِضَةً عِندَ رَبِّمِمْ وَعَلَيْمِمْ وَالَّذِينَ فَلَهُ مُكَنِّهُمْ وَالْحِضَةُ عِندَ رَبِّمِمْ وَعَلَيْمِمْ وَمَا يُدِيدُ وَاللَّهِ اللَّذِينَ الْكَيْنَ وَالْحِيزَانَّ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَى اللَّهُ عَذَابُ شَلِيبُ فَي اللَّهِ اللَّذِينَ الْكَيْنَ وَمَا يُدَرِيبُ فَي وَاللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّذِينَ لَا اللَّذِينَ لَا اللَّهِ مَا وَيَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْلِيلُولُ اللَّهُ اللللْلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِيلُولُ اللَّهُ اللْمُعُلِيلُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### ☆ اللغة:

﴿ وَاحِضَةً ﴾ باطلة. وفي المختار: دحضت حجته: بطلت وبابه: خضع، وأدحضها الله، ودحضت رجله: زلقت، وبابه: قطع،

والإدحاض: الإزلاق. والدَّحْضَ بفتح الدال وسكون الحاء المهملتين وبفتح الحاء أيضاً وآخره ضاد معجمة، هو: الزلق. وفي حديث رواه أحمد عن أبي أسماء: «أنه دخل على أبي ذر وهو بالرَّبذة، وعنده امرأة سوداء مشنّعة، ليس عليها أثر المحاسن ولا الخلوق، فقال: ألا تنظرون إلى ما تأمرني به هذه السويداء؟ تأمرني أن آتي العراق، فإذا أتيت العراق مالوا علي بدنياهم، وإن خليلي على عهد إليّ أن دون جسر جهنم طريقاً ذا دحض ومزلّة، وإنّا أن نأتي عليه وفي أحمالنا اقتدار واضطمار، أحرى أن ننجو من أن ننجو من أن ناتي عليه ونحن مواقير».

﴿ مُشْفِقُونَ﴾ خائفون.

## 0 الإعراب:

﴿ وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱستُجِيبَ لَهُ جُمَّةُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبّهِمْ ﴾ والذين مبتدأ، وجملة يحاجّون صلة، وفي الله متعلقان بيحاجّون، وهو على حذف مضاف، أي: في دين الله، ومن بعد حال، وما مصدرية مؤولة مع مافي حيزها بمصدر مضاف إلى الظرف، وله في موضع رفع نائب فاعل استجب، أو متعلق به، ونائب الفاعل مستتر، وحجتهم مبتدأ، وداحضة خبر حجتهم، والمبتدأ الثاني، وخبره خبر المبتدأ الأول، وهو اسم الموصول، وعند ربهم ظرف متعلق بداحضة ﴿ وَعَلَيْهُمْ عَضَكُ وَلَهُمْ عَذَابُ مَتْدِيدُ ﴾ الواو عاطفة، وعليهم خبر مقدم، وغضب مبتدأ مؤخر، ولهم خبر مقدم، وعذاب ﴿ اللّهُ الذِي آذِلَ الْكَتَابِ صلة، وبالحق متعلقان بأنزل، فالباء للملابسة، أو بمحذوف حال، والميزان عطف على متعلقان بأنزل، فالباء للملابسة، أو بمحذوف حال، والميزان عطف على محل رفع مبتدأ، وجملة يدريك خبر، ولعلّ واسمها وخبرها، وجملة لعلّ محل رفع مبتدأ، وجملة يدريك خبر، ولعلّ واسمها وخبرها، وجملة لعلّ محل رفع مبتدأ، وجملة يدريك خبر، ولعلّ واسمها وخبرها، وجملة لعلّ الساعة قريب مفعول ثان لأدري؛ لأنها علقت عن العمل بالترجّي، ولابدّ من تقدير مضاف، أي: لعلّ مجيء الساعة قريب، ولا يقال: إن قريب يستوي تقدير مضاف، أي: لعلّ مجيء الساعة قريب، ولا يقال: إن قريب يستوي

فيه المذكّر والمؤنث؛ لأن فعبلاً هنا بمعنى فاعل، لا بمعنى مفعول. وقال أبو البقاء: «يجوز أن يكون ذُكِّر على معنى الزمان، أو على معنى البعث، أو على النسب، أي: ذات قرب، قلت: وقد شبّهوا فعيلًا التي بمعنى فاعل بالتي بمعنى مفعول، فأسقطوا منها التاء، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِبُ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ وهو بمعنى مقترب، شبّهوه بقتيل، ونحوه. وقيل: إنما أسقطت منه التاء؛ لأن الرحمة والرحم واحد، فحملوا الخبر على المعنى، ويؤيده قوله تعالى: ﴿ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِن رَّبَّ ﴾ وسيأتي بحث ما يستوى فيه المذكّر والمؤنث في باب: الفوائد. ﴿ يَسْتَعَّجُلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤِّمِنُونَ بِهِكَّأَ ﴾ يستعجل فعل مضارع مرفوع، وبها متعلقان بيستعجل، والذين فاعل، وجملة لا يؤمنون بها صلة ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا لَكُتُ ﴾ الواو عاطفة، والذين مبتدأ، وجملة آمنوا صلة، ومشفقون خبر، ومنها متعلقان بمشفقون، والواو عاطفة، ويعلمون فعل مضارع مرفوع، وأن وما في حيزها سدّت مسدّ مفعولي يعلمون ﴿ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَغِي ضَكَٰلِ بَعِيدٍ﴾ ألا أداة تنبيه، وإن واسمها، وجملة يمارون صلة، وفي الساعة متعلقان بيمارون، والمماراة: الملاجة؛ لأن كل واحد منها يمري ما عند صاحبه، أي: يستخرج، واللام المزحلقة، وفي ضلال خبر إن، وبعيد نعت لضلال ﴿ أَنَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ. يَرْزُقُ مَن يَشَأَةً وَهُوَ ٱلْقَوِئُ ٱلْعَزِيرُ ﴾ الله مبتدأ، ولطيف خبر، وبعباده متعلقان بلطيف، وجملة يرزق خبر ثان، ومن مفعول به، وجملة يشاء صلة، والواو حرف عطف، وهو مبتدأ، والقوى خبر، والعزيز خبر ثان.

#### \* الفوائد:

متى يستوي المذكر والمؤنث؟ يستوي المذكّر والمؤنث في خمسة أوزان:

(۱) فَعول: بفتح الفاء، بمعنى فاعل، كرجل صبور بمعنى صابر، وامر أة صبور بمعنى صابرة، وأما قولهم: امر أة ملولة من الملل بمعنى مالة،

فالتاء فيه ليست للفصل، وإنما هي للمبالغة؛ بدليل دخولها في المذكر، نحو: رجل ملولة، وأما امرأة عدوة فشاذ؛ لخروجه عن القاعدة، ومع ذلك فإنه محمول على صديقة كما في عكسه، وهو حمل صديق على عدو في قوله: «وأنت صديق» والقياس: صديقة، وهم يحملون الضدّ على ضدّه، كما يحملون النظير على نظيره، ولو كان فعول بمعنى مفعول لحقته التاء الفاصلة جوازاً، نحو: جمل ركوب، وناقة ركوبة. قال عنترة:

فيها اثنتان وأربعون حلوبة سودا كخافية الغراب الأعصم

(٢) فَعِيل: بمعنى مفعول، نحو: رجل جريح، وامرأة جريح بمعنى مجروحة، وشذ: ملحفة جديدة بالتاء؛ فإنها بمعنى مجدودة، ولحقتها التاء، فإن كان فعيل بمعنى فاعل لحقته التاء الفاصلة، نحو: امرأة رحيمة، وظريفة، فإن قلت: مررت بقتيلة بني فلان ألحقت التاء خشية الإلباس بين المذكّر والمؤنث؛ لأنك لم تذكّر الموصول المأمون معه الإلباس.

(٣) مِفْعال: بكسر الميم: منحار، يقال: رجل منحار، وامرأة منحار، أي: كثير النحر، وشذ ميقانة من اليقين، وهو: عدم التردد. يقال: رجل ميقان لا يسمع شيئاً إلا أيقنه، وامرأة ميقانة.

(٤) مفِعيل: بكسر الميم، كمعطير، من العطر، وشذ: امرأة مسكينة لخروجه عن القاعدة، ومع ذلك فإنه محمول على فقيرة، وسمع: امرأة مسكين على القياس، حكاه سيبويه.

(٥) مِفْعَل بكسر الميم وفتح العين، كمغشم، وهو: الذي لا ينتهي عمّا يريده ويهواه من شجاعته، ومدعس من الدعس، وهو: الطعن.

﴿ مَن كَاكَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدٌ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۚ وَمَن كَاكَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنِيَ الْقَيْدِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيب ﴿ لَهُ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيب ﴿ لَهُ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا

لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلًا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِى بَيَّهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ١

# 0 الإعراب:

﴿ مَن كَاكَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِۦ ﴾ كلام مستأنف، مسوق لبيان الفرق بين عَملي العاملين، بأن من عمل للّاخرة وُقِّق في عمله، . وضوعفت حسناته، ومن كان عمله للدنيا أعطي شيئاً منها لا ما يريده، ويطمح إليه، ولم يكن له نصيب في الآخرة. ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ، وكان فعل ماض، واسمها يعود على من، وجملة يريد خبر كان، وحَرِثُ الآخرة مفعول يريد، ونزد جواب الشرط، وله متعلقان بنزد، وفي حرثه متعلقان بنزد أيضاً ﴿ وَمَن كَابَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ. مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ حرثه متعلقان بنزد أيضاً ﴿ وَمَن كَابَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ. مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴾ جملة ﴿ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرِّثَ الدُّنيَا أَوْتِهِ وَمِّهَا ﴾ عطف على الجملة السابقة، والواو حالية، أو عاطفة، وما نافية، ويجوز أن تكون حجازية عند مَن يجيز تقدم الخبر، وله خبر مقدّم، وفي الآخرة حال، ومن حرف جر زائد، ونصيب مبتدأ، أو اسم ما ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا الشَّرَعُوا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَّ بِهِ اللَّهُ ﴾ أم قدّرها بعضهم ببل الانتقالية ، وقدّرها الزمخشري ببل، والهمزة للتقريع والتوبيخ، ولهم خبر مقدم، وشركاء مبتدأ مؤخر، وجملة شرعوا نعت لشركاء، ولَهم متعلقان بشرعوا، ومن الدين حال؛ لأنه كان نعتاً للمفعول، أي: شرعاً من الدين، والمقصود به: الشرك الذي لم يأذن به الله، وما مفعول به، وجملة لم يأذن صلة، وبه متعلقان بيأذن، والله فاعل ﴿ وَلَوْلَا كَامِئُهُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ يَنَنَهُمْ ﴾ الواو عاطفة، ولولا حرف امتناع لوجود، وكلمة الفصل مبتدأ، والخبر محذوف، واللام واقعة في جواب لولا، وجملة قضي بينهم لا محل لها؛ لأنها جواب شرطُ غير جازُم ﴿ وَإِنَّ ٱلْظَلْلِمِينَ لَهُمْ عَلَاكُ ٱلْلِيمُ ﴾ الواو استثنافية، وإن واسمها، ولهم خبر مقدم، وعذاب مبتدأ مؤخر، وأليم نعت، وجملة لهم عذاب أليم خبر إن.

#### □ البلاغة:

الاستعارة التصريحية في قوله: ﴿ مَن كَاتَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ ﴾ الآية استعارة تصريحية، شبّه ما يعمله العامل مما يبتغي به الفائدة والنماء بالحرث، والحرث في الأصل: إلقاء البذر في الأرض، ويطلق على الزرع الحاصل منه، ثم حذف المشبه، وهو: العمل، وأبقى المشبه به، وهو: الحرث؛ للدلالة على نتائج الأعمال وثمراتها، وشبهه بالزرع من حيث إنه فائدة تحصل بعمل الدنيا، ولذلك قيل: الدنيا مزرعة الآخرة.

﴿ تَرَى الظَّلِيمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمْ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمْ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّكِلِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَثَاتِ لَهُمُ مَّا يَشَاءُ وَنَ عِندَ رَبِّهِمَّ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ إِنَّ وَالْكَ الَّذِي يَبَثِيرُ اللّهُ عِبَادُهُ اللّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ فَلَ لَا المَعَدَةُ فِي القُرْبَةُ وَمِن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَرِدُ لَمُ فِيهَا السَّلِحَتِ فَلَ لَا السَّلِحَتِ فَلَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَرُا لِلّهَ المَوَدَةَ فِي القُرْبَةُ وَمِن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَرِدُ لَمُ فِيها حَسَنَا اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَرِدُ لَمُ فِيها السَّلِحَةِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْهِ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ السَّالِحَدِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

# 0 الإعراب:

﴿ رَى اَلْفَالِيهِ مِن مُشْفِقِين مِمّا كَسَبُوا وَهُو وَاقِعْ بِهِمْ ﴾ الخطاب الكل مَن تتأتى منه الرؤية ، والظالمين مفعول به ، ومشفقين حال ؛ لأن الرؤية بصرية ، ومما متعلقان بمشفقين ، وجملة كسبوا صلة ، والواو حالية ، وهو مبتدأ ، وواقع خبر ، وبهم متعلقان بواقع ، والجملة حال ثانية ، والضمير يعود على الكسب ، أو الإشفاق ﴿ وَالَذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ فِي رَضِكَ تِ الْجَكَاتِ ﴾ والله على الكسب ، أو الإشفاق ﴿ وَالَذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ فِي رَضِكَ تِ الْجَكَاتِ ﴾ والله على أمنوا ، وفي روضات الجنات خبر ﴿ لَهُم مّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِم خَرِه مقدم ، وما مبتدأ مؤخر ، وجملة يشاؤون صلة ، وعند ربهم ظرف للاستقرار العامل في لهم ، ويجوز أن يكون يشاؤون صلة ، ويجوز أن يكون

ظرفاً ليشاؤون، ومنع الزمخشري الثانى، وذلك مبتدأ، وهو مبتدأ ثان، والفضل خبر الثاني، والثاني وخبره خبر الأول، والكبير نعت، ولك أن تجعل هو ضمير فصل لا محل له ﴿ زَالِكَ ٱلَّذِي أَلَّذِي أَلَّذِي أَلَّذِي أَلَّذِي عَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِهُا اَلصَّالِحَتُّ ﴾ اسم الإشارة مبتدأ، والذين خبره، وجملة يبشر الله عباده صلة، والعائد محذوف، أي: يبشر به عباده، والذين آمنوا نعت، وعملوا الصالحات عطف على آمنو ا﴿ قُل لَّا أَسْكُكُ عَلَيْهِ أَجًا رِلَّا ٱلْمَدَّدَّةِ فِي ٱلْقُرْبَيُّ ﴾ قل فعل أمر، وفاعله مستتر، أي: قل جواباً لأولئك الذين تحاوروا فيما بينهم: أترون محمداً يسأل على ما يتعاطاه أجراً؟ ولا نافية، وأسألكم فعل مضارع، وفاعل مستتر، ومفعول به أول، وعليه حال، وأجراً مفعول به ثانٍ، وإلا المودّة يجوز أن يكون استثناءً متصلاً، أي: لا أسألكم أجراً إلا هذا، وهو أن تودُّوا أهل قرابتي، ويجوز أن يكون منقطعاً، أي: لا أسألكم أجراً قطَّ، ولكنني أسألكم أن تودُّوا قرابتي الذين هم قرابتكم، وفي القربي متعلقان بمحذوف حال، أي: ثابتة في القربي، والقربي مصدر كالزلفي والبشري، وسيأتي مزيد من بحث هذه الآية. ﴿ وَمَن يَقْتَرَفّ حَسَنَةً نَّزَّدُ لَهُ فِهَا حُسِّنًا إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ الواو عاطفة، ومن اسم شرط جازم مبتدأ، ويقترف فعل مضارع فعل الشرط، وحسنة مفعول به، أي: ومَن يكتسب حسنة، وأصل القرف: الكسب، يقال: فلان يقرف لعياله كسباً، من باب: ضرب، ونزد جواب الشرط، وله متعلقان بنزد، وفيها حال، وحسناً مفعول به، وإن واسمها وخيراها، والجملة تعليلية.

# □ البلاغة:

في قوله: ﴿ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَيُ ﴾ مجاز مرسل، علاقته المحلية، ولذلك لم يقل إلا مودّة القربى، أو: إلا المودّة للقربى، فقد جعلوا مكاناً للمودّة ومقراً لها، كقولك: لي في آل فلان مودة، ولي فيهم هوى شديد، تريد: أحبهم، وهم مكان حبي ومحله. وقد اختلف في هذه الآية اختلافاً كثيراً يرجع إليه في المطولات، وأحسن ما قرأناه في صددها ما ذكره مجاهد يرجع إليه في المطولات، وأحسن ما قرأناه في صددها ما ذكره مجاهد

وقتادة، وخلاصته: والمعنى أنكم قومي، وأحق من أجابني وأطاعني، فإذ قد أبيتم ذلك فاحفظوا حق القربي، وصِلوا رحمي، ولا تؤذوني.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِباً فَإِن يَشَا اللّهُ يَغْتِمْ عَلَىٰ قَلِيكٌ وَيَمْتُ ٱللّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِيّقُ ٱلْمَنْ يَقْبَلُ ٱلنّوْيَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيُحِقُّ ٱلْمَنَ يَقْبَلُ ٱلنّوْيَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَلُونَ ﴿ ثَلَيْ وَهُو ٱلّذِي يَقْبَلُ ٱلنّوِيةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَلُونَ ﴾ وَيَسْتَجِيبُ ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَنْهَا لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

# 0 الإعراب،

﴿ أَمْ يَقُولُونَ اُفَتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِباً ﴾ أم حرف عطف، وهي منقطعة بمعنى بل، ويقولون فعل مضارع مرفوع، وجملة افترى مقول القول، وعلى الله متعلقان بافترى، وكذباً مفعول به ﴿ فَإِن يَشَإِ اللّهُ يَغْتِيمٌ عَلَى قَبْلِكُ ﴾ الفاء استئنافية، أو عاطفة، وإن شرطية، ويشأ فعل الشرط، والله فاعل، ويختم جواب الشرط، وعلى قلبك متعلقان بيختم، وقد اختلف في معنى الختم، فقال الزمخشرى:

"فإن يشأ الله يجعلك من المختوم على قلوبهم حتى تفتري عليه الكذب، فإنه لا يجترىء على افتراء الكذب على الله إلا مَن كان في مثل حالهم، وهذا الأسلوب مؤداه استبعاد الافتراء من مثله، وأنه في البعد مثل الشرك بالله، والدخول في جملة المختوم على قلوبهم».

وهذا كلام جميل فيه نفح من البلاغة مسكر .

وقال الجلال: «فإن يشأ الله يختم: يربط على قلبك بالصبر على أذاهم بهذا القول وغيره، وقد فعل، فمشيئة الختم هنا مقطوع بوقوعها».

وهذا كلام جميل أيضاً وارد في هذا المقام.

﴿ وَيَمْتُ اللَّهُ ٱلْبُطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْمُقَ بِكَلِمَتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيدٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ كلام مستأنف

غير داخل في جزاء الشرط؛ لأنه تعالى يمحو الباطل مطلقاً، وقد سقطت الواو لفظاً لالتقاء الساكنين، وسقطت في بعض المصاحف خطاً حملاً له على اللفظ، ويمحو الله الباطل فعل مضارع وفاعل ومفعول به، ويحق الحق عطف على يمحو الله الباطل، وبكلماته متعلقان بيحق، وإن واسمها، وعليم خبرها، وبذات الصدور متعلقان بعليم ﴿ وُهُو اَلَّذِى يَقْبَلُ النَّوَيَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ السَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَلُونَ ﴾ كلام مستأنف، مسوق لبيان قبول التوبة إذا استوفت شروطها الثلاثة إذا كانت المعصية بين العبد وربه، وهي:

١ \_ الإقلاع عن المعصية .

٢ ـ الندامة على فعلها.

٣-العزم على عدم العودة إليها أبداً.

فإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي أُضيف إليها شرط رابع ، وهو : ٤ ـ أن يبرأ من حق صاحبها .

وهناك مباحث مطولة تتعلق بالتوبة ، يرجع إليها في المطولات.

وهو مبتدأ والذي خبر، وجملة يقبل التوبة صلة، وعن عباده متعلقان بالتوبة، و«عن» هنا إما بمعنى «من» أو: أن القبول يتعدى إلى مفعول ثان بمن وعن لتضمنه معنى الأخذ والإبانة، فتلضمنه معنى الأخذ يتعدى بمن، يقال: قبلته منه، أي: أخذته، ولتضمنه معنى الإبانة والتفريق يتعدّى بعن، يقال: قبلته عنه، أي: أزلته، وأبنته عنه، وسيأتي كلام لطيف لعلي بن أبي طالب في التوبة في باب: الفوائد. ويعفو عن السيئات عطف على ما تعدم، وكذلك قوله: ويعلم ما تفعلون، وقرىء بالياء. ﴿ وَيَسْتَجِبُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَكِيلُوا الصَّلِحَتِ وَيُزِيدُهُم مِن فَضَلِه ﴾ الواو عاطفة، ويستجيب فعل مضارع مرفوع، وفاعله مستتر تقديره: يعود على الله تعالى، والذين نصب بنزع مرفوع، وفاعله مستتر تقديره: يعود على الله تعالى، والذين نصب بنزع الخافض، أي: ويستجيب للذين آمنوا، فحذف الجار كما حذف في قوله: ﴿ وَإِذَا كُلُوهُم ﴾ أي: يثيبهم على طاعتهم، ويزيدهم على الثواب تفضلاً. ﴿ وَأَجازُ السّمين أن يكون اسم الموصول فاعلاً، أي: يجيبون ربهم إذا

دعاهم، والسين والتاء زائدتان، وأجاز أن يكون مفعولاً به بعد أن تقررت زيادة السين والتاء، أي: يجيب الله الذين آمنوا، والأول أقوم. وعملوا الصالحات عطف على آمنوا، دخل في حَيز الصلة، ويزيدهم عطف أيضاً، ومن فضله متعلقان بيزيدهم، وإلى هذا الأخير ذهب السيوطي، وأبو البقاء والكَفرُونَ فَتُمْ عَدَابٌ شَرِيدُ الكافرون مبتدأ، ولهم خبر مقدم، وعذاب مبتدأ مؤخر، وشديد نعت، والجملة خبر الكافرون.

#### \* الفوائد:

التوبة وكلمة سيدنا على:

روى جابر أن أعرابياً دخل مسجد رسول الله على، وقال: اللّهم الله أبني أستغفرك، وأتوب إليك، وكبّر، فلما فرغ من صلاته قال له على بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_: يا هذا إن سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذابين، وتوبتك تحتاج إلى التوبة، فقال: يا أمير المؤمنين! وما التوبة؟ قال: اسم يقع على ستة معاني: على الماضي من الذنوب الندامة، ولتضييع الفرائض: الإعادة، ورد المظالم، وإذابة النفس في الطّاعة كما ربيتها في المعصية، وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية، والبكاء بدل كل ضحك ضحكة.

وأخرج الأصبهاني عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله على: «النادم ينتظر من الله الرحمة، والمعجب ينتظر المقت، واعلموا عباد الله أن كلّ عامل سيقدم على عمله، ولا يخرج من الدنيا حتى يرى حسن عمله، وسوء عمله، وإنما الأعمال بخواتيمها، والليل والنهار مطيتان، فأحسنوا السير عليهما إلى الآخرة، واحذروا التسويف؛ فإن الموت يأتي بغتة، ولا يغترن أحدكم بحلم الله عزّ وجلّ؛ فإن الجنة والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله شم قرأ رسول الله على: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ دُرَّةً عَبُرُا يَرَمُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ دُرَّةً شَرَّا يَكُومُ ﴾

ومعنى الشراك: أحد سيور النعل التي تكون على وجهها، وهذا على سبيل التقريب والتفهيم إلى أن النعيم والعذاب مدرك بسرعة، وبعد خروج الروح يرى المؤمن الطائع ثوابه، والعاصي عقابه، فالعاقل مَن تاب إلى الله، وأسرع في الطاعة، وجد في العبادة، ولا يعلم انتهاء العمر إلا الله، فالنبي يرغّب المؤمن في التوبة رجاء إدراك رحمة الله وثوابه، ويبغضه بالقنوط، وينفره من الكبر والغرور، كما قال تعالى: ﴿ أَعَلَمُوا أَنْما الْحَيْوةُ الدُّنيا لَهِ وَكُولُمُ وَيَنفُره مَن الكبر والغرور، كما قال تعالى: ﴿ أَعَلَمُوا أَنْما الْحَيْوةُ الدُّنيا لَهِ وَلَهِ وَهُمُ وَتَكَافَر بَائمُهُمُ وَيَعَلَمُوا أَنْما الْحَيْوةُ اللَّهُ يَا اللهِ وَلَمْ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ وَلَمْ وَلَمُ اللهِ وَلَمْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

هذا؛ وقد صوّر المتنبي التوبة، والجنوح إلى المثل الأعلى بقوله الممتع:

ومَنْ يَجِد الطَّريقَ إلى المعالي فلا يَلذُرُ المَطِيَّ بلا سَنَامِ ولم أَرْ في عُيوبِ الناسِ عيباً كَنَقْصِ القادرينَ على التَّمامِ

## 0 الإعراب:

﴿ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِمِبَادِهِ لَهُوّاً فِي الْأَرْضِ ﴾ كلام مستأنف، مسوق لبيان أن بسط الدرق مفسدة للخلق، ولو شرطية، وبسط الله الرزق فعل

وفاعل ومفعول به، ولعباده متعلقان ببسط، واللام واقعة في جواب لو، وجملة بغوا في الأرض لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم، وسيأتي بحث في معنى لو هنا، وانتفاء البغي مع وجوده في باب: الفوائد ﴿ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَأَءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴾ الواو حالية، ولكن حرف استدراك مهمل، وينزل فعل مضارع مرفوع، وفاعله مستتر تقديره: هو، وبقدر متعلقان بمحذوف حال، وما مفعول به، وجملة يشاء صلة، وإن واسمها، وبعباده متعلقان بخبير، وخبير بصير خبران لإن ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنُ بَشَّدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴾ الواو عاطفة، وهو مبتدأ، والذي خبره، وجملة ينزل الغيث صلة، ومن بعد حال، وما مصدرية، وهي مع مدخولها في تأويل مصدر مجرور بالإضافة إلى الظرف، أي: من بعد قنوطهم، وينشر رحمته عطف على ينزل الغيث، وهو مبتدأ، والولى الحميد خبراه ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ عَلْقُ ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِ مَا مِن دَاتَةً ﴾ الواو عاطفة، ومن آياته خبر مقدم، وخلق السموات والأرض مبتدأ مؤخر، وما في محل رفع، أو جر، فالأول معطوف على المضاف، والثاني على المضاف إليه، وهذا أرجح لسلامته من التقدير؛ إذ لا بدّ من تقدير مضاف على الأول، أي: خلق ما بثّ، وجملة بثّ صلة، وفيهما، متعلقان ببثّ، ومن دابة في موضع نصب على الحال، وسيأتي مزيد بحث عن هذه الآية في باب البلاغة ﴿ وَهُو عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيثٌ ﴾ وهو مبتدأ، وعلى جمعهم متعلقان بقدير، وإذا ظرف مستقبل متعلق بجمعهم، وجملة يشاء في محل جر بإضافة الظرف إليها، وقدير خبر هو ﴿ وَمَاۤ أَصَنَبَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمُّ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ الواو عاطفة، وما شرطية، وأصابكم فعا, ماض؛ وفاعل مستتر، ومفعول به، وهو في محل جزم فعل الشرط، ومن مصيبة حال، والفاء رابطة، وبما متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف، أي: فذلك بما كسبت، وما موصولة مجرورة بالباء، وجملة كسبت صلة، وأيديكم فاعل، هذا ويجوز أن تكون ما موصولة، والفاء داخلة في الخبر تشبيهاً للموصول بالشرط، والواو عاطفة، ويعفو فعل مضارع، وفاعله

مستتر يعود على الله، وعن كثير متعلقان بيعفو ﴿ وَمَاۤ أَنتُد بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِّ وَمَا لَكُمُ مِن دُونِ ٱللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَاطَفَة، وما نافية حجازية، وأنتم اسمها، والباء حرف جر زائد، ومعجزين مجرور لفظاً منصوب محلاً خبر ما، وفي الأرض حال، والواو عاطفة، وما نافية، أو حجازية، ولكم خبر مقدم، ومن دون الله حال، ومن حرف جر زائد، ووليّ مبتدأ مؤخر مرفوع محلاً، أو اسم ما، ولا نصير عطف على من ولى.

## 🗆 البلاغة:

ا ـ صحة التفسير في قوله: ﴿ وَهُو اَلَّذِى أَبْرَلُ اَلْفَيْتَ مِنْ بَسِّهِ مَا قَنَطُوا ﴾ الآية فن صحة التفسير، وهو: أن يأتي المتكلم في أول كلامه بمعنى لا يستقل الفهم بمعرفة فحواه، إما أن يكون مجملاً يحتاج إلى تفصيل، أو موجها يفتقر إلى توجيه، أو محتملاً بحتاج المراد منه إلى ترجيح لا يحصل إلا بتفسيره وتبيينه، ووقوع التفسير يأتي في الكلام على أنحاء، تارة يأتي بعد الشرط أو بعد ما فيه معنى الشرط، وطوراً بعد الجار والمجرور كما في هذه الآية، وقد جاءت صحة التفسير فيها مؤذنة بمجيء الرجاء بعد اليأس، والفرج بعد الشدة، والمسرة بعد الحزن؛ ليكون ذلك أحلى موقعاً في القلوب.

٧ .. نسبة الشيء إلى الكل والمراد البعض في قوله: ﴿ وَمَابَتَ فِيهِمَامِن دَابَتَةٍ ﴾ نسبة الشيء إلى جميع المذكور والمراد إلى بعضه، كقوله تعالى: ﴿ يَغَرُمُ مِنَهُمَا اللَّوْلُو وَالْمَرَعَاتُ ﴾ وإنما يخرج من الملح، وقد ورد اختصاص الأرض بالدابة في موضع آخر قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوُتِ وَالأَرْضِ وَالْمَرِيْنِ فَاللَّذِ فِي مَا قال: ﴿ وَمَا أَزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَا مِن مَا عِ فَالْمَيْلِ فِي فَحْصَ هذا الأمر بالأرض.

## \* الفوائد:

(١) تقدّم في هذا الكتاب الكثير من مباحث الو»، وفي قوله: ﴿ ﴿ وَلَوْ مَسَطُ اللّهُ الرِّزْقُ لِعِبَادِهِ لَبَغَوَّا فِ اللَّرْضِ ﴾ يرد سؤال، وهو: أن البغي حاصل بالفعل، فكيف يصحّ انتفاؤه بمقتضى لو الامتناعية؟ والجواب أن المراد بالنفي جميع الناس، كما جعل الملزوم المنتفي أيضاً البسط للجميع بدليل الواو التي تقتضي مطلق الجمع، وأورد الزمخشري سؤالاً آخر، وأجاب عنه، وفيما يلى نص السؤال والجواب:

"فإن قلت: قد نرى الناس يبغي بعضهم على بعض ومنهم مبسوط لهم، ومنه مقبوض عنهم، فإن كان المبسوط لهم يبغون، فلم بسط لهم وإن كان المقبوض عنهم يبغون، فقد يكون البغي بدون البسط، فلم شرطه؟ قلت: لا شبهة في أن البغي مع الفقر أقل، ومع البسط أكثر وأغلب، وكلاهما سبب ظاهر للإقدام على البغي والإحجام عنه، فلو عمّ البسط لغلب البغي حتى ينقلب الأمر إلى عكس ما عليه الآن».

 (۲) هل تدخل إذا على المضارع؟ يجوز دخول إذا على المضارع كما تدخل على الماضي، قال الله تعالى: ﴿ وَٱتَّلِل إِنَا يَغْشَى ﴾ ومنه: ﴿ إِذَا يَشَكَ هُ ﴾ وقول الشاعر:

وإذا ما أشاء أبعث منها آخر الليل ناشِطاً مَذْعُورا

وذلك لأن إذا ظرف للمستقبل، فإذا دخل على الماضي كان مستقبلاً، أو على المضرع كان نصّاً في الاستقبال، وواضح أن الشاعر جرّد من الناقة أمراً آخر لشدة سيرها؛ فلذلك قال: منها، وأصل المعنى: أبعثهما في آخر الليل كالناشط، وهو: الثور الوحشي يخرج من أرض إلى أُخرى، والمذعور: الخائف، وهو كناية عن سريع السير جداً.

﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ ٱلْجَوَادِ فِي ٱلْبَحْرِ كَالْأَعْلَادِ ﴿ إِن يَشَا يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُودٍ ﴿ وَ أَوْبُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ﴿ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَنِنَامَا لَهُمْ مِّن تَجِيصٍ ۞ ﴾

#### اللغة:

﴿ لَبْوَارِ ﴾ السفن، وهي بحذف الياء ،ي الخط؛ لأنها من ياءات

الزوائد، وبإثباتها وحذفها في اللفظ في كلِّ من الوصل والوقف، وقد قرى الأسماء بها جميعها، قال أبو حيان: "جمع جارية، وهي صفة جرت مجرى الأسماء فوليت العوامل". وقال الشهاب الحلبي: "فإن قلت الصفة متى لم تكن خاصة بموصوفيها امتنع حذف الموصوف، لا تقول: مررت بماش؛ لأن المشي عامّ، وتقول: مررت بمهندس، وكاتب، والجري ليس من الصفات الخاصة بالموصوف، وهو السفن، فلا يجوز حذفه، والجواب: أن محل الخاصة بالموصوف، وهو السفن، فلا يجوز حذفه، والجواب: أن محل الامتناع إذا لم تجر الصفة مجرى الجوامد بأن تغلب عليها الاسمية كالأبطح والأبرق، وإلا جاز حذف الموصوف».

﴿ كَالْأَعْلَدِ ﴾ الجبال، جمع: علم، قالت الخنساء: وإنَّ صَخْراً لِناتمُ الهداةُ به كَانَّه عَلَمٌ في رأسِه نارُ وهو أحد معانيه الكثيرة.

﴿ رَوَاكِدَ ﴾ ثوابت لا تجري، يقال: ركد الماء ركوداً، من باب: قعد: سكن، وكذلك الربح، والسفينة، والشمس إذا قام قائم الظهيرة، وكل ثابت سكن، وكذلك الربح، وركد الميزان: استوى، وركد القوم: هدؤوا.

﴿ بُرِيقَهُنَ ﴾ يهلكهنّ، يقال: وبق يبق، مثل: وعد يعد، ووبق يبق من باب: تعب يتعب، وبْقاً بسكون الباء، ووبق يوبق وبقاً بفتح الباء، ووبوقاً وموبقاً واستوبق: هلك، فهو وبق، وأوبقه إيباقاً: أهلكه، وذلّله، وحبسه.

# 0 الإعراب:

﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَغْلَدِ ﴾ من آياته خبر مقدم، والجوار مبتدأ مؤخر، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة خطاً ولفظاً، أو خطاً فقط، وفي البحر حال، وكالأعلام حال أيضاً، وقد تقدم في باب اللغة أن الجوار غلبت عليها الاسمية، وعبارة أبي البقاء: «الجوار مبتدأ، أو فاعل أن الجوار غلبت عليها الاسمية، وعبارة أبي البقاء: «الجوار مبتدأ، ويجوز أن ارتفع بالجار، وفي البحر حال منه، والعامل فيه الاستقرار، ويجوز أن

يتعلق بالجوار، وكالأعلام على الوجه الأول حال ثانية، وعلى الوجه الثاني هي حال من الضمير في الجوار» ﴿ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۗ ﴾ إن شرطية، ويشأ فعل الشرط، والفاعل مستتر جوازاً تقديره: هو، يعود على الله تعالى، ويسكن جواب الشرط، والربح مفعول به، والفاء عاطفة، ويظللن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل جزم عطف على يسكن الريح، وهو بفتح اللام؛ لأن الماضي بكسرها، تقول: ظللت قائماً، ونون النسوة اسم يظلُّلن؟ لأنه فعل ناقص، ورواكد خبرها، وعلى ظهره متعلقان برواكد ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَينَتِ لِكُلِّي صَّبَّادِ شَكُّورٍ ﴾ إن حرف مشبه بالفعل، وفي ذلك خبرها المقدم، واللام المزحلقة، وآيات اسم إن، ولكل نعت لآيات، وصبّار مضاف إليه، وشكور نعت لصبّار ﴿ أَرُّ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كُمِثِيرِ ﴾ أو حرف عطف، ويوبقهنّ عطف على يسكن، أي: يفرقهنّ بعصف الريح عليهن. قال الزمخشري: «فإن قلت: علامَ عطف يوبقهنّ؟ قلت: على يسكن؛ لأن المعنى إن يشأ يسكن الريح فيركدن، أو يعصفها فيفرقنّ بعصفها» أو بطروء خلل على أجهزتها، وبَما متعلقان بيوبقهنّ، ويجوز في ما أن تكون موصولة، أو مصدرية، والباء للسببية، أي: بسبب ما كسبوه من الذنوب، ويعف عطف على يسكن أيضاً، والمعنى: أو إن يشأ يهلك ناساً، وينج ناساً على طريق العفو عنهم، وعن كثير متعلقان بيعف ﴿ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِّلُونَ فِي ءَايَلِنَا مَا لَهُم مِّن تَجِيصِ ﴾ الواو حرف عطف، ويعلم معطوف على تعليل مقدّر، أي: يفرقهم لينتقم منهم، ويعلم الذين يجادلون، هكذا قدّره الزمخشري، والجلال السيوطي، وردّ أبو حيّان قائلًا: «ويبعد تقديره لينتقم منهم؛ لأن الذي ترتب على الشرط إهلاك قوم ونجاة قوم، فلا يحسن تقدير العلة أحدالأمرين». وتعقبه الكرخي، فقال في الردّ عليه والدفاع عن إعراب السيوطي: «بل يحسن تقديره لينتقم منهم كما قال شيخنا؛ لأن المقصود تعليل الإهلاك فقط الذي قدّره السيوطي بقوله يفرقهم، إذ هو المناسب للعلة المعطوفة وهي: ويعلم، ودافع الزمخشري عن الإعراب الأول، وهو العطف على التعليل والمحذوف بقوله: ونحوه

في العطف على التعليل المحذوف غير عزيز في القرآن، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلِنَجْعَكُهُۥٓ ءَايَةً لِلنَّاسِ﴾ وقوله: ﴿ وَخَلَقَ اللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجْزَئ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتَ ﴾ أما الزجّاج فأعربه بالنصب على إضمار أن، وتبعه أبو البقاء قال: لأن قبلها جزاء تقول: ما تصنع أصنع مثله وأكرمك بالنصب، وإن شئت: وأكرمك بالرفع على: وأنا أُكرمك، وإن شئت وأكرمك بالجزم، قال الزمخشرى: «وفي هذا الإعراب نظر؛ لأن سيبويه قال في كتابه: «واعلم أن النصب بالفاء والواو في قوله: إن تأتني آتك وأُعطيك ضعيف، وهو نحو من قوله: «وألحق بالحجاز فأستريحا» فهذا يجوز، وليس بحدّ الكلام، ولا وجهه إلا أنه في الجزاء صار أقوى قليلاً؟ لأنه ليس بواجب أنه يفعل إلا أن يكون من الأول فعل، فلما ضارع الذي لا يوجبه كالاستفهام ونحوه أجازوا فيه هذا على ضعفه» قال الزمخشري: «ولا يجوز أن تحمل القراءة المستفيضة على وجه ضعيف ليس بحد الكلام ولا وجهه، ولو كانت من هذا الباب لما أخلى سيبويه منها كتابه، وقد ذكر نظائرها من الآيات المشكلة». هذا وقد قرىء: ويعلم بالرفع على الاستئناف على أنه جملة اسمية أو فعلية ، فعلى كونها اسمية يكون الموصول مفعولاً به، والفاعل ضميراً مستتراً يعود على مبتدأ مضمر، أي: وهو يعلم الذي استجابوا، وعلى كونها فعلية يكون الموصول فاعلاً، وقرىء بالجزم بالعطف على الجواب السابق كأنه قال: وإن يشأ يجمع بين ثلاثة أمور: هلاك قوم، ونجاة آخرين، وتحذير آخرين، والذين فاعل أو مفعول به كما تقدم، وجملة يجادلون صلة، وفي آياتنا متعلقان بيجادلون، وما نافية، أو نافية حجازية، ولهم خبر مقدم، ومن حرف جر زائد، ومحيص مجرور لفظاً مرفوع محلاً على الابتداء، وعلى أنه اسم ما، وجملة النفي سدّت مسدّ مفعولي يعلم المعلقة بالنفي عن العمل.

#### □ البلاغة:

الربح بين الإفراد والجمع:

تقدم في موضع آخر من هذا الكتاب أن الريح لم ترد مفردة في القرآن إلا عذاباً، وقد حاول بعضهم أن يخرم هذا الإطلاق، فقال: إن قوله تعالى: ﴿ إِن يَمَناً يُسْكِن الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهَرِهِ ﴾ يخرم هذا الإطلاق؛ لأن الريح المذكورة نعمة. قلت: وهذا فهم خاطىء، بل إنه على العكس يؤكد سريان هذه القاعدة على إطلاقها؛ لأنه صدّرها بإن الشرطية، فأفهم ذلك أن الأصل في الريح المفردة العذاب، وأنه إذا أراد الخروج بها عن إطلاقها قيدها بإن الشرطية، حتى إذا تم ذلك أعاد الضمير عليها مجموعاً فقال: فيظللن رواكد، أي: الرياح، وقد أيد الحديث الشريف ما ذهبنا إليه من الإطلاق فقال: «اللهم اجعلها رياحاً، ولا تجعلها ريحاً».

﴿ فَمَا ٓ أُولِيتُمْ مِن ثَنَءٍ فَمَنَعُ الْمَيْوَةِ الدُّنَيَّ وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ وَاَبْقَى لِلّذِينَ ءَامَـثُواْ وَعَلَى
رَبِّمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يَعْلَبُونَ كَبَتْهِرَ ٱلْإِنْمَ وَالْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُواْ هُمْ
يَغْفِرُونَ ﴿ وَالَّذِينَ السَّنَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَلَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَآمُرُهُمْ شُورَىٰ يَبْتُهُمْ وَمِمَّا رَزَقْتَهُمْ
يُفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابُهُمُ ٱلْبَعْنُ هُمْ يَنْضِرُونَ ﴿ ﴾

# 0 الإعراب:

﴿ فَيَاۤ أُوبِيتُم مِن شَيْءٍ فَهَنَـُعُ الْمَهِوْقِ الدُّنيَّ ﴾ الفاء استئنافية، وما شرطية في محل نصب مفعول به ثانٍ مقدّم لأوتيتم، والأول هو ضمير المخاطبين، وهو نائب الفاعل، ومن شيء بيان لـ «ما» في محل نصب حال، فمتاع: الفاء رابطة للجواب، ومتاع خبر لمبتدأ محذوف، أي: فهو متاع الحياة الدنيا ﴿ وَمَا عِندَ اللَّهِ عَبْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكُلَى رَبِّمَ يَتَوَكَّلُوزَ ﴾ الواو عاطفة، وما موصولة في

محل رفع مبتدأ، وعند الله ظرف متعلق بمحذوف لا محل له من الإعراب؛ لأنه صلة لما، وخير خبر ما، وأبقى عطف على خير، وللذين آمنوا متعلقان بأبقى، وعلى ربهم متعلقان بيتوكلون، وجملة يتوكلون عطف على آمنوا داخلة في حيز الصلة. ﴿ وَالَّذِينَ يَجْنَنِهُونَ كَيْتِيرَ ٱلْإِثْمَ وَٱلْفَوَى حِشَ ﴾ والذين عطف على قوله للذين، وجملة يجتنبون صلة، وكبائر الإثم مفعول به، والفواحش عطف على كبائر ﴿ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمَّ يَغْفُرُونَ ﴾ الواو عاطفة ، وإذا ظرف متعلق بيغفرون، وما زائدة، وجملة غضبوا في محل جر بإضافة إذا إليها، وهم مبتدأ، وجملة يغفرون خبرهم، والجملة بأسرها عطف على جملة يجتنبون داخلة في حيز الصلة، والعطف من عطف الاسمية على الفعلية، ويشكل على هذا جواب إذا، وقد جعله أبو البقاء هم يغفرون، وهو غير صحيح؛ لأنه لو كان جواباً لاقترن بالفاء، والأولى أنه محذوف تقديره: يغفرون، حذف لدلالة يغفرون الواقعة خبراً عليه ﴿ وَالَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهُمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَبُقْتُهُمْ يُنِفُونَ﴾ عطف على ما تقدم، وجَملة استجابوا صلة، ولربهم متعلقان باستجابوا، وأقاموا فعل وفاعل، والصلاة مفعول به، وأمرهم مبتدأ، وشورى خبر، وبينهم ظرف في موضع نصب على الحال، وأفرد هذه الجملة بالذكر لمزيد الاهتمام بالشوري، وتنويها بها. وقد اختلف في الشوري، وأصح الأقوال أنها عامة، ويجمعها نظام الحكم قالوا: ترك رسول الله ﷺ وعمر ـ رضى الله عنه ـ الخلافة شورى. ومما متعلقان بينفقون، وجملة رزقناهم صلة ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَاۤ أَصَابُهُمُ ٱلۡبَعٰۡيُ هُمْ يَنْكَصِرُونَ﴾ عطف على ما تقدم، وهي في الإعراب كقوله ﴿ وَإِذَا مَا عَظِمُواْ هُمُّ يَقْفِرُونَ﴾ فيقال فيها ما قيل في تلك، ويجوز هنا أن يكون هم تأكيداً للضمير المنصوب في أصابهم أكد بالضمير المرفوع، وليس فيه إلا الفصل بين المؤكد والمؤكد بالفاعل، والظاهر أنه جائز.

﴿ وَجَرَّاؤُا سَيِنَتَةِ سَيِّنَةُ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى اوَاصْلَحَ فَأَجْرُمُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظّليليينَ ﴿ وَلَمَنِ انْنَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ. فَأُوْلَتِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴿ إِنَّهَا السَّبِيلُ عَلَى اَلَيْنَ يَظْلِمُونَ اَلنَّاسَ وَيَبَعُونَ فِي اَلْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ اَلَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

## 0 الإعراب:

﴿ وَجَزَّتُواْ سَيْنَةُ سَيِّنَةُ مُتَّلُّهَا ﴾ الواو عاطفة، وجزاء سيئة مبتدأ، وسيئة خبر، ومثلها نعت لسيئة، وسيأتي معنى هذا الكلام وأسراره في باب البلاغة. ﴿ فَمَنْ عَفَى ۚ وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾ الفاء تفريعية، ومن اسم شرط جازم مبتدأ، وعفا فعل ماض في محل جزم فعل الشرط، وأصلح عطف على عفا، والفاء رابطة، وأجره مبتدأ، وعلى الله خبر، والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط، وفعل الشرط وجوابه خبر من، وجملة إنه لا يحب الظالمين تعليل، وإن واسمها، وجملة لا يحب الظالمين خبرها. ﴿ وَلَمَنِ ٱننَصَرَ بَقَدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَتِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴾ الواو عاطفة، واللام للابنداء، ومن اسم شرط جازم مبتدأ، وأنتصر مثلَ ماضِ في محل جزم فعل الشرط، وبعد ظلمه الظرف متعلق بانتصر، وظلمه مضاف إليه، والهاء مضافة إلى المصدر، والإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله، وتؤيده قراءة مَن قرأ من بعد ما ظلم بالبناء للمجهول، والفاء رابطة للجواب، وأولئك مبتدأ، وما نافية، وعليهم خبر مقدم، ومن حرف جر زائد، وسبيل مجرور لفظاً مرفوع بالابتداء محلًا، والجملة خبر اسم الإشارة، وجملة الإشارة في محل جزم جواب الشرط، وفعل الشرط، وجوابه خبر المبتدأ، وهو من ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ ﴾ إنما كافة ومكفوفة، والسبيل مبتدأ، وعلى الذين خبره، وجملة يظلمون الناس صلة ﴿ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْمَقِّ أَوْلَتَهِكَ لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيدٌ ﴾ الواو عاطفة، ويبغون عطف على يظلمون، وفي الأرض متعلقان بيبغون، وبغير الحق حال، وأولئك مبتدأ، ولهم خبر مقدم، وعذاباً مبتدأ مؤخر، وأليم نعت، والجملة خبر أولئك، وجملة الإشارة نصب على الحال﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنّ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ تقدم إعراب نظيرها قريباً، فجدّد به عهداً، نعم في الكلام

حذف الفاء من قوله: إن ذلك، وهو جواب الشرط، فالأولى جعل مَن موصولة مبتدأ، وقوله: إن ذلك خبر، وإن واسمها، واللام المزحلقة، ومن عزم الأمور خبر.

#### □ البلاغة:

## (١) جناس المزاوجة:

في قوله: ﴿ وَجَزَّوُا سَيِتَةَ سَيِتَةُ مِثْلُها أَ ﴾ جناس المزاوجة اللفظي؛ فإن السيئة الثانية ليست بسيئة، وإنما هي مجازاة عن السيئة، سُمِّيت باسمها لقصد المزاوجة، ومثله في البقرة قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اَعْنَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْكُم القول هناك أنه تعالى سمّى جزاء الاعتداء بمِثْلِ مَا اعْتَدَاء ليكون في نظم الكلام مزاوجة، وبعضهم يعبر عنها بالمشاكلة، وبعض المحققين لا يجعله من ذلك الباب، بل يقول: إن غرضه تعالى: أن السيئة ينبغي أن تقابل بالعفو والصفح عنها، فإن عدل عن ذلك إلى الجزاء، كان ذلك سيئة مثل تلك السيئة، وهذا الكلام لا يخلو من نفحة صوفية روحانية.

#### (٢) \_ التهذيب:

وفي هذه الآية فن التهذيب أيضاً، فإنها سلمت من المحذور الذي يقتضي تهذيبها، وتفصيل ذلك: أنه عندما يسند الفعل إلى الله تعالى ينبغي العدول عن إسناد الإساءة إليه، كما في قوله: ﴿ لِيَحْزِى اللَّيِنَ أَسَتُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَحْزِى اللَّذِينَ أَحْسَنُوا يَاللَّهُ مَا عَمِلُوا النظم أن يقال ليجزي اللّذِينَ أَحْسَنُوا يَاللَّهُ مَا النظم أن يقال ليجزي الذين أساؤوا بالإساءة حتى تصح مقابلته بقوله: ﴿ وَيَحْزِى اللَّيِنَ أَحْسَنُوا يَا اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وفي قوله: ﴿ فَمَنَّ عَفَ وَأَصِّلَمَ فَأَجُرُمُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِيدِينَ ﴾ فن رفيع، وهو التهذيب أيضاً؛ فإن الانتصار لا يكاد يؤمن فيه تجاوز السيئة والاعتداء خصوصاً في حالة الفوران، والغليان، والتهاب الحمية، وفي هذا جواب لمن يتساءل ما معنى ذكر الظلم عقب العفو مع أن الانتصار ليس بظلم. ومن هذا الديباج الخسرواني قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَا رَحَّمَةُ فَيَرَ بِهَا وَإِن نُصِّمَهُم سَيِّتَةٌ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِم فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورُ ﴾ فلم يقل فيرَ بها وان نصِّم سَيِّتَةٌ بِما قَدَّمَتَ أَيْدِيهِم فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورُ ﴾ فلم يقل قريباً، ومنه أيضاً: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ ٱلْخَيْمِينِ اللّذِينَ خَسِرُوا ٱلفَسُهُم وَقَعِيم المَّذِينَ عَلَى الله وضع الظالمين موضع وأَهلِيهم يُؤمَّ ٱلْقِيكِمة أَلْوَ اللّذي كان من حقه أن يعود على اسم إن، فيقال: ألا إنهم في عذاب مقيم، فأتى هذا الظاهر تسجيلاً عليهم بلسان ظلمهم، وهذا من البديع الذي يسمو على طاقات المبدعين.

## \* الفوائد:

حذف الفاء الرابطة:

قد تحذف الفاء الرابطة في الندرة، كقوله ﷺ لأُبيّ بن كعب لما سأله عن اللقطة: «فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها» أخرجه البخاري، أو في الضرورة، كقول حسان بن ثابت:

مَن يفعل الحسناتِ اللهُ يشكرُها والشَّـرّ بـالشَّـرّ عنـد الله مشْلان أراد: فالله يشكرها، وعن المبرد: أنه منع ذلك مطلقاً، ولكنه واردكثيراً

كقوله: ومَن لا يزل ينقادُ للغي والصّبا سيلفى على طولِ السَّلامةِ نادما أراد: فسيلفي.

﴿ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيَ مِّنْ بَعْدِيُّهِ وَزَى ٱلظَّلِيمِينَ لَمَّا رَأَوَّا ٱلْعَذَابَ

يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَةِ مِّن سَبِيلِ ﴿ وَتَرَنهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ اللَّذِي َ عَالَمُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ إِنَّ اَلْخَسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُواْ إِنَّ الْخَسْرِينَ الَّذِينَ خَسِرُواْ إِنَّ الْخَسْرِينَ الْذِينَ خَسِرُواْ الْفَيْمَ وَالْمَالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ﴿ وَمَا كَانَ لَمُهُمْ مِنْ أَوْلِيكَا ۚ يَنصُرُونَهُ مِّ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ قَالَهُ مِن سَبِيلٍ ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ مِنْ أَوْلِيكَا يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ قَالَهُ مِن سَبِيلٍ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ مِن سَبِيلٍ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ قَالَهُ مِن سَبِيلٍ ﴿ وَكُن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُولِيلَا اللَّهُ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِلَّهُ الْمُؤْلِلَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلَ اللَّهُ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِلْ اللْمُؤْلِلَ اللَّهُ الْمُؤْلِلْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

## 0 الإعراب:

﴿ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَمُ مِن وَلِيِّ مِّنْ بَعْدِرٍّ ﴾ الواو عاطفة ، ومن شرطية في محل نصب مفعول مقدم، ويضلل فعل الشرط، والله فاعله، والفاء رابطة، وما نافية، وله خبر مقدم، ومن حرف جر زائد، وولى مجرور لفظاً مرفوع مَحِلًا مَبْتَدَأً مَوْخَر، ومن بعده صفة لولي ﴿ وَثَرَى ٱلظَّلِمِينَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابُ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدِّ مِّن سَبِيلِ ﴾ تقدم أن التخطاب عام شامل لكل مَن تتأتى له الرؤية. وترى فعل مضارع مرفوع، والرؤية بصرية، والظالمين مفعول به، ولما حينية، أو رابطة، ورأوا العذاب فعل ماض وفاعل ومفعول به، وجملة يقولون حالية، وهل حرف استفهام، وإلى مرد، أي: مرجع، متعلقان بمحذوف خبر مقدم، ومن حرف جر زائد، وسبيل مجرور لفظاً مرفوع محلاً على أنه مبتدأ مؤخر ﴿ وَتَرَنَّهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّ يَنْظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ ﴾ وتراهم عطف على ترى، وجملة يعرضون حالية؛ لأن الرؤية بصرية كما تقدم، والواو نائب فاعلى، وعليها متعلقان بيعرضون، والضمير في عليها يعود على النار التي دلّت عليها كلمة العذاب وخاشعين حال ثانية ، ومن الذل متعلقان بخاشعين، أي: من أجله، وقد يعلق بينظرون، ومن طرف متعلقان بينظرون، وخفي نعت لطرف، وهل المراد بالطرف العين أو المصدر؟ كلاهما يناسب للمقام.

وفي المختـار: «وطرف بصره، من بـاب: ضرب: إذا أطبق أحد جفنيـه عـلـى الآخر، والمرة منه: طرفة، يقال: أسرع من طرفة عين». وسيأتي مزيدمن بحث هذا التصوير المجسّد البارع في باب البلاغة.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ ٱلْخَلِيرِينَ ٱلَّذِينَ خَيِرُوۤا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ ﴾ الواو حرف عطف، وقال الذين آمنوا فعل وفاعل وصلة، وإن واسمها، والذين خبرها، وخسروا أنفسهم فعل وفاعل ومفعول به، والجملة صلة، وأهليهم عطف على أنفسهم، ويوم القيامة ظرف متعلق بخسروا، وأجاز الزمخشري أن يتعلق بقال، أي: يقولون يوم القيامة إذا رأوهم على تلك الصفة ﴿ أَلَّا إِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ﴾ ألا أداة تنبيه، وإن واسمها، وفي عذاب خبرها، ومقيم نعت والجملة من مقول قول الله تعالىي ويحتمـل أن يكـون من كلامهم أيضاً ﴿ وَمَا كَاتَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَآٓ يَنْصُرُونَكُهُم بِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ الواو عاطفة، وما نافية، وكان فعل ماض ناقص، ولهم خبر كان المقدم، ومن حرف جر زائد، وأولياء مجرور بمن لفظاً في محل رفع على أنه اسم كان المؤخر، وجملة ينصرونهم صفة لأولياء، وَمَن دُونَ الله حَالَ ﴿ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُمْ مِن سَبِيلٍ ﴾ الواو عاطفة، ومن شرطية في محل نصب مفعول مقدم ليضلل، ويضلل فعل الشرط، والله فاعل، والفاء رابطة لجواب الشرط، وما نافية، وله خبر مقدم، ومن حرف جر زائد، وسبيل مجرور بمن لفظاً في محل رفع مبتدأ مؤخر والمراد بالسبيل هنا الطريق الموصل إلى الحق في الدنيا أو إلى الجنة في الآخرة.

## □ البلاغة:

في قوله: ﴿ يَنْظُرُونِ كَ مِن طَرْفٍ خَفِيُّ ﴾ تجسيد بارع، وتصوير رائع لمن يقف أمام الموت الذي ينتظره، والسيف مصلّت على رأسه يرأرىء بأجفانه، ويمرّ كها تحريكاً ضعيفاً خفياً يمكنه من مسارقة النظر، فإن مَن ينظر إلى أمر مكروه يستهول أمره، ويزوي ناظره عنه، بيد أنه لا يتمالك دون أن يرمق ما يكرهه، وما يتوقع حدوثه رمقاً سريعاً.

﴿ اَسْتَجِيبُواْ لِرَيِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْقِي يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهُ مَالَكُمْ مِن مَّلْجَإِ

يُوْمَهِذِ وَمَا لَكُمْ مِّن نَكِيرٍ ۞ فَإِنَّ أَعْرَضُوا فَمَا آرْسَلَنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا لَبَكَثُمُ وَإِنَّا إِذَا آذَقَنَا ٱلْإِنسَىٰنَ مِثَا رَحْمَةً فَرَحَ بِهَا ۚ وَإِن نُصِبْهُمْ سَيِّئَةُ ۗ بِمَا فَذَمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ ۞

## 0 الإعراب:

﴿ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْقِ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ استجيبوا فعل أمر مبنى على حذف النون، والواو فاعل، ولربكم متعلقان بـه، أي: أجيبوه بالتوحيد والعبادة، ومن قبل متعلقان باستجيبوا أيضاً، وأن وما في حيزها مضافة إلى الظرف، ويوم فاعل، ولا نافية للجنس، ومردّ اسمها المبنى على الفتح، وله خبرها، ومن الله متعلقان بمرد؛ لأنه مصدر ميمي، والجملة صفة ليوم، وأجاز بعضهم تعليق من الله بيأتي، أي: من قبل أن يأتي من الله يموم لا يُتاح لأحد ردّه ﴿ مَالَكُمُ مِّن مَّلْجَإِ يَوْمَ بِذِ وَمَالَكُمُ مِّن نَكَكِيرٍ ﴾ ما نافية، ولكم خبر مقدم، ومن ملجأ: من حُرف جر زائد، ٰ وملجأ مجرُور لفظاً مرفوع محلاً على أنه مبتدأ، ويومئذِ الظرف متعلق بمحذوف حال، وما لكم من نكير عطف على ما لكم من ملجأ، واختلف في معنى النكير، فقيل: هو بمعنى الإنكار كأنه مصدر أنكر على غير قياس، واكتفى في الأساس بقوله: «وشتم فلان فما كان عنده نكم» وجاء في القاموس مايلي: «ونكر فلان الأمر كفرح نكراً محركة ونُكُراً ونكوراً . بضمهما ونكيراً» فأورده مصدراً لنكر. وفي التهذيب: «النكير اسم الإنكار الذي معناه التغير» ولذلك لَّفق الزمخشري المعنى من كل المعاني، فقال: «والنكير: الإنكار، أي: ما لكم مخلص من العذاب، ولا تقدرون أن تنكروا شيئاً مما اقترفتموه، ودوِّن في صحائف أعمالكم». وقال الزجاج: «معناه: أنهم لا يقدرون أن ينكروا الذنوب التي يوقفون عليها» ﴿ فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ﴾ الفاء استثنافية، وإن شرطية، وأعرضوا فعل ماضٍ في محل جزم فعل الشرط، والواو فاعل،

والفاء رابطة، وما نافية، وأرسلناك فعل وفاعل ومفعول به، وعليهم متعلقان بحفيظاً، وحفيظاً حال، والمعنى: ما أرسلناك: لتقسرهم على اتباع ما جئتهم، والأولى أن يكون جواب الشرط محذوفًا، والفاء عاطفة على الجواب المحذوف المقدّر بما يناسب المقام، أي: فلا تبتئس، ولا تحاول اقتسارهم ﴿ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَائِكُم ﴾ إن نافية، وعليك خبر مقدم، وإلا أداة حصر، والبلاغ مبتدأ مؤخر. قيل: هذا منسوخ بآيات الأمر بالجهاد ﴿ وَإِنَّا إِذَا أَذَقُنَا ٱلْإِنسَكَنَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ﴾ الواو عاطفة، وإن واسمها، وإذا ظرُّف مُستقبل متضَّمن معنى الشرط، وجملة أذقناه في محل جر بإضافة الظرف إليها، والإنسان مفعول به، ومنّا حال؛ لأنه كانّ في الأصل صفة لرحمة، وتقدمت، ورحمة مفعول به، أي: نعمة، وجملة فرح بها لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم، وجملة الشرط خبر إن﴿ وَإِن نُصِبُّهُمْ سَيَتَكَدُّ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَكَنَّ كَفُورٌ ﴾ عطف على ما تقدم، وإنْ شُرطية، وتصبهم فعل الشرط، والضمير يعود على الإنسان باعتبار الجنس، فجمعه باعتبار المعنى، وسيئة فاعل تصبهم، وبما متعلقان بتصبهم، وما موصولة، وجملة قدمت أيديهم صلة، والعائد محذوف، أي: قدمته، وعبر بالأيدي؛ لأن أكثر الأعمال تزاول بها، والفاء رابطة، أو علة للجواب المقدّر، والتقدير: وإن تصبهم سيئة نسوا النعمة فوراً، وإن واسمها وخبرها، وقد ذكرنا في باب البلاغة الآنف الذكر سر وقوع الظاهر موقع المضمر، أي: فإنه كفور.

نَّهُدِى بِهِۦ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهَدِى إِلَى صِرَاطٍ تُسْتَقِيدٍ ﴿ صَرَاطٍ اللَّهِ الَّذِى لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ الْآ إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأَمُورُ ﴿ ﴾

## 0 الإعراب:

﴿ يَلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَهُ مِن وَٱلْأَرْضِ يَغَلُّوهُ مَا يَشَاءً ﴾ كلام مستأنف لبيان سعة ملكه سبحانه، والمُلك بالضم: الاستيلاء على الشيء، والتصرّف به حسب المشيئة. ولله خبر مقدّم، وملك السموات والأرض مبتدأ مؤخر، وجملة يخلق حال، وما مفعول به ليخلق، وجملة يشاء صلة ﴿ مَهُ لَمَ الْهَارُ اللَّهَ أَانَكُ اللَّهُ النَّاءُ النَّا وَيُّهَتُ لِمَن يَشَآءُ ٱللَّكُورَ ﴾ يهب فعل مضارع مرفوع، وفاعله مستتر تقديره: هو، يعود على الله تعالى، ولمن متعلقان بيهب، وجملة يشاء صلة، وإناثاً مفعول به، ويهب لمن يشاء الذكور عطف على الجملة الآنفة، وجملة يهب لمن يشاء بدل من جملة يخلق ما يشاء، بدل مفصل من مجمل ﴿ أَوِّ يُزُوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنَائًا ۚ وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾ أو: حرف عطف، ويزوِّجهم فعل مضارع، وفاعل مستتر يعود عليه سبحانه ومفعول به، وذكراناً وإناثاً مفعول به ثانِ ليزوِّجهم على تضمينه معنى التصيير، أي: يجعل أولاده ذكوراً وإناثاً بدليل ما بعده، واختار أبو البقاء والخطيب إعراب ذكراناً وإناثاً حالين، ويجعل مَن يشاء عقيماً عطف على ما تقدم، وعقيماً مفعول به ثانِ حتماً، وإن واسمها، رعليٌّ خبرها الأول، وقدير خبرها الثاني، وسيأتي المزيد من بحث هذه الآية في باب البلاغة ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمُهُ أَللَهُ إِلَّا وَحَيَّا أَوْ مِن وَرَآي جِمَابٍ أَوْ تُرْسِلَ رَسُولًا ﴾ الواو حرف عطف، أو استئنافية، والكلام مستأنف، مسوق لبيان كيفية تكليم الله لعباده، وما نافية، وكان فعل ماض ناقص، ولبشر خبر كان المقدم، وأن ومنصوبها اسمها، وإلا أداة حصر، ووحياً مصدر واقع موقع الحال، أو مفعول مطلق لفعل محذوف، وأو حرف عطف، ومن وراء حجاب متعلقان بمقدر معطوف على المقدّر العامل في وحياً، أي: وإلا أن يكلمه الله من وراء حجاب، أو مسمعاً من وراء حجاب، وأو حرف عطف، ويرسل

معطوف على اسم خالص من التقدير بالفعل، وهو قوله: وحباً، فكأنه قال: إلا موحياً أو مرسلاً، وأن يوحي وحياً، أو يرسل رسولاً. وقد شغلت هذه الآية المفسرين والنحاة، وسنورد لك في باب الفوائد بحثاً مسهاً في صددها. ﴿ فَنُوحِيَ بِإِذْنِهِ، مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلَيْ حَكِيمٌ ﴾ فيوحي عطف على يرسل، وقد قرئا بالرفع على الاستئناف، أي: فهو يرسل ويوحى، وبإذنه متعلقان بيوحي، والوحي هو: الإلهام، والإشارة السريعة، وما مفعول به، وجملة يشاء صلة، وإن واسمها وخبراها ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَتُكَ رُوحًا مَنَّ أَمْرِنَا ﴾ الكاف نعت لمصدر محذوف، أي: مثل إيحائنا إلى غيرك، وإليك متعلقان بأوحينا، وروحاً مفعول به، ومن أمرنا نعت لروحاً، وقيل: حال، ومن تبعيضة، أي: حال كون هذا الروح، وهو القرآن بعض ما نوحيه إليك؛ لأن الموحى إليه لا ينحصر في القرآن ﴿ مَا كُنْتَ تَدُّرِي مَا ٱلْكِتْبُ وَلَا ٱلْاِمِينُ ﴾ الجملة حال من الكاف في إليك، وما استفهامية معلقة لتدرى عن العمل في محل رفع مبتدأ، والكتاب خبر، والجملة في محل نصب سدّت مسدّ مفعولي تدري، ولا الإيمان عطف على الكتاب ﴿ وَلَكِن جَعَلْنَكُ نُورًا نَهُدِي بِهِ ـ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ الواو حالية، أو عاطفة، ولكن حرف استدراك مهمل، وجعلناه فعل وفاعل ومفعول به، ونوراً مفعول به ثان، وجملة نهدي به صفة لنوراً، ومن مفعول به، وجملة نشاء صلة، ومن عبادنا حال ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِيَّ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقيمٍ ﴾ الواو عاطفة، وإن واسمها، واللام المزحلقة وجملة تهدي خير، ومفعول تهدى محذوف، أي: كل إنسان مكلف، وإلى صراط مستقيم متعلقان بتهدى ﴿ صِرَاطٍ اللَّهِ الَّذِي لَهُم مَا فِي السَّمَاوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ ﴾ صراط الله بدل من الأول بدل المعرفة من النكرة، والذي نعت لله، وبه خبر مقدم، وما مبتدأ مؤخر، وفي السموات متعلقان بمحذوف صلة، وما في الأرض عطف على ما في السموات ﴿ أَلاَ إِلَى ٱنَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴾ ألا أداة تنبه، وإلى الله متعلقان بتصير، والأمور فاعل، والمراد بالصبرورة هنا: الديمو مة .

## □ البلاغة:

قد تستوعب هذه الآيات ما يعدل الصحائف التي استغرقتها السورة بكاملها، ولكننا سنوجز قدر الطاقة مع تفادي الإخلال، ففي قوله: ﴿ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَكُا وَيَمَهُ لِمِن يَشَاءُ الدُّكُورَ ﴿ اَلَّ وَيُوَجُهُمْ ﴾ . . . الآية: فن صحة التقسيم، وقد تقدم الإلماع إليه، وأنه استيفاء المتكلم جميع أقسام المعنى الذي هو شارع فيه بحيث لا يغادر منه شيئاً، فإنه سبحانه إما أن يفرد العبد بهبة الإناث، أو بهبة الذكور، أو بهما جميعاً، أو لا يهبه شيئاً؛ فقد وقعت صحة التقسيم في هذه الآية على الترتيب الذي تستدعيه البلاغة، وهو الانتقال في نظم الكلام، ورصفه من الأدنى إلى الأعلى، فقدم هبة الإناث، وانتقل إلى هبة الذكور، ثم إلى هبة المجموع، وجاء في كل قسم من أقسام عنده، وتقديم الأهم واجب في كل كلام بليغ، والآية إنما سيقت للاعتداد بالنعم، وإنما أتى بذكر الحرمان ليتكمل التمدح بالقدرة على المنع، وعدل عن يمدح بالعطاء، فيعلم أنه لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، وعدل عن لفظ الحرمان والمنع إلى لفظ هو ردفه وتابعه، وهو لفظ الجعل، وسيأتي ما يشبهه في سورة الواقعة مع مزيد من التفصيل، فانظره هناك.

هذا؛ وهناك من الطباق ما لا يخفى مما تقدم بحثه كثيراً.

## \* الفوائــد:

ا ـ قبل أن نورد لك قاعدة نحوية هامة، نورد ما قاله أعلام المفسرين والنحاة في إعراب قوله: ﴿ قُومَ كَانَ لِنِشَرٍ أَن يُكَيِّمُهُ اللَّهِ إِلَّا وَحَيًا ﴾ الآية .

وإليك خلاصة ما قاله الزمخشري:

وما صحّ لأحد من البشر أن يكلمه الله إلا على ثلاثة أوجه:

(أ) إما على طريق الوحي، وهو: الإلهام والقذف في القلب، أو المنام.

(ب) وإما على أن يسمعه كلامه الذي يخلقه في بعض الأجرام من غير أن يبصر السامع مَن يكلمه؛ لأنه في ذاته غير مرثي .

(ج) وإما على أن يرسل إليه رسولًا من الملائكة .

إلى أن يقول: «ووحياً، وأن يرسل مصدران واقعان موقع الحال؛ لأن «أن يرسل» في معنى إرسالاً، ومن وراء حجاب ظرف واقع موقع الحال أيضاً، كقوله تعالى: ﴿وعلى جنوبهم﴾ والتقدير: وما صحّ أن يكلم أحداً إلا موحياً، أو مسمعاً من وراء حجاب أو مرسلاً» إلى أن يقول: «ومن جعل وحياً في معنى أن يوحي وعظف يرسل عليه على معنى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً، أي: إلا بأن يوحي أو بأن يرسل، فعليه أن يقدر قوله، أو من وراء حجاب تقديراً يطابقهما عليه، نحو: أو أن يسمع من وراء حجاب، وقرىء: أو يرسل رسولاً فيوحي بالرفع على: أو هو يرسل، أو بمعنى مرسلاً عطف على: وحياً في معنى: موحياً».

أما عبارة السمين: «قرأ نافع يرسلُ برفع اللام، وكذلك فيوحي فسكنت ياؤه، والباقون بنصبها، فأما القراءة الأولى ففيها ثلاثة أوجه:

١ \_ أحدها أنه رفع على إضمار مبتدأ، أي: أو هو يرسل.

 ٢ ـ والثاني أنه عطف على وحياً على أنه حال؛ لأن وحياً في تقدير الحال أيضاً، فكأنه قال: إلا موحياً، أو مرسلاً.

٣ ـ الثالث أن يعطف على ما يتعلق به "من وراء"؛ إذ تقديره: أو يسمع من وراء حجاب، ووحياً في موضع الحال عطف عليه ذلك المقدّر المعطوف عليه، أو يرسل، والتقدير إلا موحياً، أو مسمعاً من وراء حجاب، أو مرسلاً.

وأما الثانية ففيها ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يعطف على المضمر الذي يتعلق به «من وراء حجاب»؛ إذ تقديره: أو يكلمه من وراء حجاب، وهذا الفعل المقدّر معطوف على: وحياً، والمعنى: إلا بوحي، أو إسماع من وراء حجاب، أو إرسال رسول، ولا يجوز أن يعطف على يكلمه لفساد المعنى. قلت: إذ يصير التقدير: وما كان لبشر أن يرسله الله رسولاً فيفسد لفظاً ومعنى، قال مكمى: لأنه يلزم منه نفى الرسل، ونفى المرسل إليهم.

الثاني: أن ينصب بأن مضمرة، وتكون هي وما نصبته معطوفين على وحياً، ووحياً حال، فتكون هنا أيضاً حالاً، والتقدير: إلا موحياً، أو مرسلاً.

الثالث: أنه عطف على معنى وحياً؛ فإنه مصدر مقدر بأن والفعل، والتقدير: إلا بأن يوحي إليه، أو بأن يرسل، ذكره مكّي، وأبو البقاء.

وقوله: أو من وراء حجاب، العامة على الإفراد وابن أبي عبلة حجب جمعاً، وهذا الجار يتعلق بمحذوف تقديره: أو يكلمه من وراء حجاب، وقد تقدم: أن هذا الفعل معطوف على معنى وحياً، أي: إلا أن يوحي، أو يكلمه، قال أبو البقاء: ولا يجوز أن يتعلق من بيكلمه الموجودة في اللفظ ؟ لأن ما قبل الاستثناء لا يعمل فيما بعد إلا، ثم قال: من متعلقة بيكمله ؟ لأنه ظرف والظرف يتسع فيه ».

وقال أبو البقاء: «ولا يجوز أن يكون معطوفاً على «أن يكلمه»؛ لأنه يصير معناه: ما كان لبشر أن يكلمه الله، ولا أن يرسل إليه رسولاً، وهذا فاسد».

٢ ـ نصب الفعل المضارع جوازاً: ينصب الفعل المضارع جوازاً بأن مضمرة بعد أحرف خمسة، وهي: اللام الجارة إذا لم يسبقها كون ناقص ماض منفي، ولم يقترن الفعل بلا، فإن سبقت اللام بالكون المذكور وجب إضمار أن، وإن قرن الفعل بلا نافية، أو زائدة مؤكدة وجب إظهارها لئلا يتوالى مثلان، وهما: لام كي، ولام لا من غير إدغام، وهو ركيك في الكلام، نحو: ﴿ لِنَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ مُحَبَّدُ ﴾ بإدغام النون في لا النافية، ونحو: ﴿ إِنَلَا يَكُمُ اللَّهُ النون في لا الزائدة المؤكدة، ونحو: ﴿ إِنَلَا يَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المؤكدة،

وتسمّى هذه اللام لام كي، ولام العاقبة، ولام التوكيد، والأحرف الأربعة الباقية من الأحرف الخمسة التي تضمر أن بعدها جوازاً هي الواو، وأو، وثم، والفاء إذا كان العطف بها على اسم ليس في تأويل الفعل، وهو نوعان مصدر وغيره، فغير المصدر كقول حصين بن حمام المرى:

ولـولا رجـالٌ من رزام أعـزّة وآل سبيع أو أسـوءك علقمـا

فأسوءك معطوف على رجال، وهو ليس في تأويل الفعل، ورزام حيّ من نمير، وعلقماً منادى مرخم، والمصدر نحو: ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكِمَّهُ اللّهُ إِلّا وَحَيًّا أَوَّ مِن وَرَآي جِعَابٍ أَوَّ مُرْسِلَ رَسُولًا ﴾ في قراءة غير نافع بالنصب بإضمار أن بعد أو، والتقدير: أو أن يرسل، وأن يرسل في تأويل مصدر عطفاً على وحياً، والتقدير: إلا وحياً، أو إرسالاً ووحياً مصدر ليس في تأويل الفعل، وقول ميسون بنت بحدل الكلابية زوج معاوية بن أبي سفيان، وأم ابنه يزيد:

ولبسسُ عبساءةٍ وتقسرَ عينسي أحبُّ إليَّ من لبسِ الشُّفُوفِ فتقرَ منصوب بأن مضمرة جوازاً، وهي والفعل في تأويل مصدر مرفوع بالعطف على لبس بالواو العاطفة على قولها قبله:

لبيت تخفق الأرواحُ فيه أحبُّ إليَّ من قَصْرٍ منيفِ ويقال: قرّت عينه تقرّ؛ إذا كان دمعها نادراً، ولا يكون ذلك إلا في الفرح، وهو مشتق من القرّ، ويقال: سخنت؛ إذا كان دمعها حارّاً، ولا يكون إلا في الترح، وقوله:

لـولا تـوقَـعُ معتر فأرضيه ماكنت أوثرُ أتراباً على أتراب فأرضيه منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد الفاء، وإن، وأرضي في تأويل مصدر معطوف على توقع، والتقدير: لولا توقع معتر، فإرضائي إياه وتوقع ليس في تأويل الفعل، والمعتر المعترض للمعروف، والاتراب: جمع تِرب بكسر التاء، وهو: مَن يولد معك في الوقت الذي تولد فيه، فيساويك في سنك، والمعنى: لولا توقع مَن يصرف عن فعل المعروف وإرضاؤه ما آثر

الشاعر المساوي لغيره في السن على المساوي له في سنّه، وقول أنس بن مدركة الخثعمي:

إنّي وقَتْليّ سُلَيْكاً ثم أعقله كالثُّور يضربُ لما عافتِ البقرُ

فأعقله مضارع عقل منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد ثم، وأن، وأعقله في تأويل مصدر معطوف على قتلي، والتقدير: وقتلي سليكاً، ثم عقلي إياه، وقتلي ليس في تأويل الفعل، وسليكاً بالتصغير اسم رجل مفعول قتلي، وكالثور خبر إن، والمراد بالثور: ذكر البقر؛ لأن البقر تتبعه، فإذا عاف الماء عافته، فيضرب ليرد الماء فترد معه، وأعقله، من عقلت القتيل: أعطيت ديّته. ولأبي العلاء رأي طريف في الثور، قال: هو ثور الطحلب، وهو الذي يعلو على الماء، فيصدر البقر عنه، فيضرب به صاحب البقر وهو الذي يعلو على الماء، فيصدر البقر عنه، فيضرب به صاحب البقر ليفحص عن الماء فيشربه. قال: وسمّاه بالثور، وذكره مع البر ليلغز به على السامع، على أن هذا محض تكلف، والصواب الأول.



# بِسُ لِيُلَّهِ ٱلرَّمْزَ ٱلرَّحِيدِ

﴿ حَمْ ۞ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُدِينِ ۞ إِنَّا جَعَلَنَهُ فُرُءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُون ۞ وَإِنَّهُ فِي أَمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَانُ حَكِيمُ ۞ أَفَضَرِبُ عَنكُمُ الذِّكَرَ صَفْحًا أَن كُنتُم قَوْمًا مُسْرِفِين ۞ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَيِيّ فِي الأَوَّلِينَ ۞ وَمَا يَأْلِيهِم مِن نَبِي إِلَّا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَهْزِءُونَ ۞ فَأَهْلَكُمْنَا أَشَدَ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوْلِينِ ۞

### ٥ الإعراب:

﴿ حَمْ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُدِينِ ﴾ حَمْ: تقدم القول في فواتح السور معنى وإعراباً، والواو واو القسم، والكتاب مجرور بواو القسم، والجار والممجرور متعلقان بفعل محذوف، تقديره: أقسم، والمبين نعت للكتاب ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَاتًا عَرَبِيًّا لَقَلَّكُمُ مُ تَعَلِّوْتَ ﴾ إن واسمها، وجملة جعلناه خبرها، وجعلناه: أي: صيّرناه، وفعل وفاعل ومفعول به، وقرآناً مفعول به ثانِ، وعربياً نعت، ولعل واسمها، وجملة تعقلون خبرها، وجملة إنّا

جعلناه جواب القسم؛ وقد استهوى هذا الجواب علماء البلاغة كما سيأتي. وأجاز الزمخشري أن يكون جعلناه بمعنى خلقناه؛ جرياً على قاعدة المعتزلة في القول بخلق القرآن، وسيأتي حديث عنها في باب: الفوائد، فيكون قرآناً حالاً من الهاء، وجملة لعلكم تعقلون تعليلية لا محل لها؛ لأن الترتجي مستعار لمعنى الإرادة، أي: جعلناه قرآناً عربياً إرادة أن تعقله العرب ﴿ وَإِنّهُ وَلَمُ أَلُو الْكِتَابِ لَدَيْتَ لَعَيلُ حَكِيمُ ﴾ الواو عاطفة، والجملة معطوفة على جواب القسم، فهي بمثابة جواب ثانٍ، وإن واسمها، وفي أُم الكتاب متعلقان بمحذوف خبرها، والتقدير: هبت، وأُم الكتاب أصل الكتب، أي: اللوح المحفوظ، قال تعالى: ﴿ بَلْ هُو ثُورُانٌ يَجِيدُ ثَنَ فِي لَتَحِ تَحُمُونَ لِهُ ولا للام المزحلقة، وعليٌّ خبر ثانٍ، وحكيم خبر ثالث، واعترض بعضهم على هذا الإعراب؛ لأن فيه تقديم وحكيم خبر المقرون باللام على المقرون بها.

قال أبو البقاء: «في أُم الكتاب يتعلق بعلي، واللام لا تمنع من ذلك، ولدينا بدل من البجار والمجرور، ويجوز أن يكون حالاً من الكتاب، أو من أُم، ولا يجوز أن يكون واحد من الظرفين خبراً؛ لأن الخبر قد لزم أن يكون «علي» من أجل اللام، ولكن يجوز أن يكون كل واحدٍ منهما صفة للخبر، فصارت حالاً بتقدمها».

﴿ أَفَنَضَّرِبُ عَنكُمُ الذِكَرَ صَفَحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ﴾ الهمزة للاستفهام الإنكاري، والفاء عاطفة على محذوف مقدّر بينها وبين الهمزة، تقديره: أنهملكم فنضرب، ونضرب فعل مضارع مرفوع، والفاعل مستتر تقديره: نحن، وعنكم متعلقان بنضرب، والذكر مفعول به، أي: القرآن، وصفحاً فيه أوجه:

أحدها: أنه مصدر مرادف لمعنى نضرب؛ لأنه يقال ضرب عن كذا، وأضرب عنه بمعنى: أعرض عنه، وصرف وجهه عنه.

والثاني: أنه منصوب على الحال من فاعل نضرب، أي: صافحين.

والثالث: أنه منصوب على أنه ظرف بمعنى الجانب، من قولهم: نظر إليه بصفح وجهه، كما تقول: ضع هذا الكتاب جانباً، وامش جانباً.

والرابع: أنه مفعول من أجله، والمعنى أفنعزل عنكم إنزال القرآن، وإلزام الحجة به إعراضاً عنكم، وسيأتي مزيد من القول في هذه الآية.

وأن مصدرية، وقرىء بكسر الهمزة، فهي شرطية، فهي ومدخولها على الأول مفعول من أجله، وعلى الثاني يكون كنتم فعل الشرط، والجواب محذوف.

وعبارة الزمخشري: «فإن قلت: كيف استقام معنى إن الشرطية وقد كانوا مسرفين على البت؟ قلت: هو من الشرط الذي ذكرت أنه يصدر عن المدلّ بصحة الأمر المتحقق لثبوته، كما يقول الأجير: إن كنت عملت لك فوفّني حقّي، وهو عالم بذلك، ولكنه يخيل في كلامه أن تفرطك في المخروج عن الحق فعل مَن له شك في الاستحقاق مع وضوحه استجهالاً له.

وكنتم: كان واسمها، وقوماً خبرها، ومسرفين نعت ﴿ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِي فِي ٱلْمُولِينَ ﴾ كم خبرية في محل نصب مفعول مقدّم لأرسلنا، ومن نبي تمييز لكم الخبرية، وفي الأولين متعلقان بأرسلنا ﴿ وَمَا يَأْسِهِم مِّن نَبِي إِلّا كَانُواْ بِهِ عَدِي مِحْرور لفظاً مرفوع محلاً على ومفعول به مقدم، ومن حرف جر زائد، ونبي مجرور لفظاً مرفوع محلاً على أنه فاعل، وإلا أداة حصر، وكان واسمها، وبه متعلقان بيستهزئون، وجملة يستهزئون خبر كانوا ﴿ فَأَهْلَكُنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلأُولِينَ الفاء الفصيحة، وأهلكنا فعل وفاعل، وأشد مفعول به، ومنهم متعلقان بأشد، وبطشاً تمييز على الأرجح، وقيل: حال من فاعل أهلكنا، أي: باطشين، وأراه محض تكلّف، ومضى عطف على فأهلكنا، ومثل الأولين فاعل

## □ البلاغة:

القسم: في قوله: ﴿ وَٱلْكِتَنِ ٱلْمُوبِينِ إِنَّا جَعَلْنَهُ ﴾ الآية... فن التناسب، فقد أقسم بالقرآن، وإنما يقسم بعظيم، ثم جعل المقسم عليه تعظيم القرآن بأنه قرآن عربي مرجو له أن يعقل به العالمون، فكان جواب القسم مصححاً للقسم، وتم التناسب بين القسم والمُقسَم به ؛ لأنهما من واد واحد، وقد تعلق الشعراء بأذيال هذه البلاغة العالية، فأقسم أبو تمام بالثنايا إذقال:

وثناياكِ إنَّها إِغْرِيضُ وَلَآلِ تُسومٌ وبَـرُقٌ وَميضُ وأَقَسَاحٍ مُنَـوَّرٌ فَـي بِطَـاحٍ هَزَّهُ فِي الصَّبَاحِ رَوْضٌ أَرِيضُ وارتكاضِ الكَرَى بِعَيْنَكِ فِي النَّوْ م فُنُونناً وما لِعَيْني غُمُونَ

فقد أقسم أبو تمام بالثنايا، وهي: مقدم أسنانها إنها أغريض، فالقسم وجوابه متعلقان بشيء واحد، والإغريض ـ كما في الصحاح ـ: الطلع، وكل أبيض طري، والتوم واحدة تومة، وهي: حبة تعمل من الفضة كالدرة.

٢ ـ الاستعارة: وفي قوله: ﴿ وَإِنَّهُ فِي أَتِرَ ٱلْكِتَنْبِ ﴾ استعارة تصريحية، وقد استعير لفظ الأم للأصل، وهو المشبه المحذوف؛ لأن الأولاد تنشأ من الأم كما تنشأ الفروع من الأصول، وحكمة ذلك: تمثيل ما ليس بمرئي حتى يصير مرئياً، ولم تفِدْ هذه الاستعارة سوى الظهور؛ لأن الأم أظهر للحس من الأصل.

## \* الفوائد:

ا ـ فتنة خلق القرآن: كانت المعتزلة تقول بنفي صفات المعاني عن الله تعالى، ومنها الكلام؛ لأن إثباتها يؤدي إلى التشبيه، وإلى تعدد القديم؛ وذلك ينافي التوحيد، وكان من النتائج اللازمة لذلك أن قالوا: بأن القرآن كلام الله مخلوق.

قال صاحب المواقف: «قالت المعتزلة: كلامه تعالى أصوات

وحروف، لكنها ليست قائمة بذاته؛ بل يخلقها الله في غيره كاللوح المحفوظ، أو جبريل، أو النبي، وهو حادث».

وليست المعتزلة أول من قال بخلق القرآن، كما أنهم ليسوا أول من أنكر الصفات، بل إن أول من عرف بالقول بخلقه: الجعد بن درهم بدمشق، وهو مؤدّب مروان بن محمد، آخر خلفاء بني أُمية، وأخذ عنه ذلك القول جهم بن صفوان الترمذي، زعيم فرقة الجهمية الجبرية، فقال بخلقه؛ إذ أن الجهمية تنكر الصفات، وذكروا أن بشر بن غياث المريسي، وهو زعيم أبو يوسف عن ذلك، فلم يُنتّه، فهجره، وطرده من مجلسه، وقال: أبو يوسف عن ذلك، فلم يُنتّه، فهجره، وطرده من مجلسه، وقال: ان أظفرني الله به أن أقتله. وظل بشر مختفياً طول خلافة الرشيد قال: علي به مع شدة طلبه له، وذكروا أيضاً أن حفصاً الفرد، وهو من أكابر المجبرة، قال بذلك القول، وأن الشافعي ناظره، وكفّره، وكان الناس في تلك المسألة، في عصر الرشيد، بين أخذ وترك، حتى ولي المأمون، فقال بخلقه، وكان من أشد نصراء الاعتزال، ويطول بنا القول إن عمدنا إلى نقل مجريات هذه الفتنة، فارجم إليها في مظانها الكثيرة إن شئت.

على أننا لا نمرّ بهذا البحث دون أن نشير إلى محنة الإِمام أحمد بن حنبل لذيوعها، فنقول:

أحضر المعتصم الإمام أحمد، وعقد له مجلساً للمناظرة، وفيه عبد الرحمن بن إسحاق، والقاضي أحمد بن دؤاد، وغيرهما، فناظروه ثلاثة أيام، ولم يزل معهم في جدال إلى اليوم الرابع، فأمر المعتصم بضربه بالسياط، ولم يحل عن رأيه إلى أن أُغمي عليه، ونخسه عجيف بن عنبسة بالسيف، ورمى عليه بارية (وهي الحصير المنسوج) وديس عليه، ثم حمل إلى منزله بعد أن ضرب ثمانية وثلاثين سوطاً، وكانت مدة مكثه في السجن ثمانية وعشرين شهراً، وارجع إلى تاريخ الطبري، ووفيات الأعيان،

ومروج الذهب لتقرأ العجيب من أخبار هذه الفتنة .

٢ ـ وعدناك بأن نتحدث إليك عن أسلوب القرآن فنقول:

احتوى القرآن على ألفاظ كثيرة، وصفها بعض الصحابة والتابعين أنها من غير لغة العرب، كما ألف العلماء في ذلك كتباً خاصة، ووجود المعرب في القرآن قضية علمية اختلف حولها العلماء اختلافاً كبيراً على رأيين، أحدهما.

الرأي الأول: وجود المعرب في القرآن وإلى ذلك ذهب بعض الصحابة والتابعين والعلماء منهم ابن عباس، ووهب بن منبه، وابن مسعود، وسعيد بن جبير، وعكرمة، ومجاهد، وعطاء، والضحاك، والسدي، وأبو عمران الجويني، وعمرو بن شرحبيل، وأبو موسى الأشعري، والزمخشري، وابن الحاجب، والسيوطى، وغيرهم.

الرأي الثاني: أن القرآن لا يحتوي على غير العربي من الألفاظ وهو مذهب كثير من العلماء ومنهم: الإمام الشافعي، وأبو عبيدة، وابن فارس، وابن جرير الطبري، والباقلاني، والرازي، وغيرهم.

وليس مما يفيد كثيراً أن نعرض التفاصيل لكلا الرأيين وأدلتهما والردّ عليهما وإنما المفيد في ذلك فهم الأُمور الآتية :

(أ) أن الدارسين المتأخرين قد ارتضوا الرواية التالية عن أبي عبيد القاسم بن سلام، وكأنهما وجدوا فيها حلَّا للقضية، وخروجاً من هذا الخلاف، والرواية هي: قال أبو عبيد: وروي عن ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وغيرهم في أحرف كثيرة أنه من غير لسان العرب مثل: (سجيل، والمشكاة، واليم، والطور، وأباريق، وإستبرق) وغير ذلك، فهؤلاء أعلم بالتأويل من أبي عبيدة، ولكنهم ذهبوا إلى مذهب، وذهب هذا إلى غيره، وكلاهما مصيب إن شاء الله تعالى.

وذلك أن هذه الحروف بغير لسان العرب في الأصل، فقال أولئك على

الأصل، ثم لفظت به العرب بألسنتها، فعربته فصار عربياً "، فهي عربية في هذه الحال، أعجمية الأصل، فهذا القول يصدق على الفريقين جميعاً.

وقد أورد هذه الرواية الجواليقي بعد أن أورد قول عبيدة: من زعم أن في القرآن لساناً سوى العربية، فقد أعظم على الله القول، واحتج بقوله تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلَنَهُ قُرْءَنَّا عَرَبِيَّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ ثم نقل هذه الرواية مَن جاء بعد الجواليقي، ودرس موضوع التعريب في القرآن كالسيوطي، وغيره.

(ب) إنه سواء أكانت الألفاظ الواردة في القرآن من لغات أُخرى أعجمية باعتبار الأصل عربية باعتبار الحال، أو أعجمية باعتبار الأصل والحال، فإن ورودها في القرآن يدل على أن العرب قد فهموها، وتقبلوها، وفهمهم لها يدل على شيوعها بينهم من قبل أن يأتيهم بها، وهذا يثبت ما نحن بصدده من وجود الألفاظ المنقولة من لغات أخرى في الجاهلية، ومن استمرار ذلك حين جاء الإسلام.

(ج) يبدو أن الذين رفضوا وجود المعرب في القرآن سيطر عليهم الوازع الديني أكثر من تقرير الواقع اللغوي؛ ولذلك فإن السيوطي حين أورد هذه الألفاظ في كتابيه: "المتوكلي فيما في القرآن من المعرب» و"المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب»، ساق بين يديها أسانيد نسبتها إلى الصحابة والتابعين، كأنما يتحرز هو أيضاً من القول بذلك بنفسه، وقد عدد اللغات المنقول عنها تلك الألفاظ، فأوصلها إلى عشر، وهي: الحبشية، والفارسية، والرومية، والهندية، والسريانية، والعبرانية، والنبطية، والقبطة، والتركية، والزنجية، والبربرية.

﴿ وَلَيِن سَٱلْنَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَذِيثُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ الْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: عربياً إياه.

تَهَّ تَدُونَ أَنَّ وَالَّذِى نَزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَدٍ فَأَشَرْنَا بِهِ عَلَدَةً مَّ مَّ تَأَ كَذَلِكَ عُوْرَ عَلَى وَالْمَائِقِ وَالْمَائِقُ وَلَمُ اللّهِ مَالَّالِقِ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللّهُ وَاللّ واللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

#### : <u>111</u>11

﴿ بِقَدَرٍ ﴾ بمقدار ، أي : يؤدي ما تحتاجون إليه، فلا يكون قليلاً لا ينفع ولا يكون كثيراً، فيؤذي، ويضرّ .

﴿ فَأَنشَرْنَا ﴾ أحيينا، وفي المصباح: "نشر الموتى نشوراً: حيوا، ونشرهم الله يتعدى ولا يتعدى، ويتعدى بالهمزة أيضاً، فيقال: أنشرهم الله، ونشرت الأرض نشوراً أيضاً: حييت، وأنبتت، ويتعدى بالهمزة، فيقال: أنشرتها؛ إذا أحييتها بالماء».

﴿ مُقْرِنِينَ﴾ مطيقين، يقال: أقرن الشيء؛ إذا أطاقه، قال ابنُ هرمة: وأَقْـرَنْتُ مـا حَمَّلْتَنِــى ولَقَلَّمـا يُطاقُ احْتِمالُ الصَّدِّيا دَعْدُ والهَجْرُ

قال الزمخشري: "وحقيقة أقرنه: وجده قرينته وما يقرن به؛ لأن الصعب لا يكون قرينة للضعيف". وقال الأخفش وأبو عبيدة: "مقرنين ضابطين، وقبل: مماثلين في الأيدي والقوة، من قولهم: هو قرن فلان إذا كان مثله في القوة، ويقال: فلان مقرن لفلان، أي: ضابط له، وأقرنت كذا، أي: أطقته، وأقرن له، أي: أطاقه، وقوي عليه كأنه صار له قرنا، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كُنّا لَهُ مُقّرِنِينَ ﴾ أي: مطيقين، وقال آخرون: وفي أصله قولان:

أحدهما: أنه مأخوذ من الإقران، يقال: أقرن يقرن إقراناً؛ إذا أطاق، أو

أقرنت كذا: إذا أطقته، وأحكمته، كأنه جعله في قرن، وهو: الحبل، فأوثقه به، وشدّه.

والثاني: أنه مأخوذ من المقارنة، وهو: أن يقرن بعضها ببعض في حبل تقول: قرنت كذا بكذا؛ إذا ربطته به، وجعلته قرينه.

## ٥ الإعراب:

﴿ وَلَين سَأَلْنَهُم ﴾ الواو عاطفة، واللام موطئة للقسم، وإن شرطية، وسألتهم فعل ماض مبنى على السكون؛ لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء فاعل، والهاء مفعول به ﴿ مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ من اسم استفهام في محل رفع مبتدأ، وجملة خلق السموات والأرض خبر، والجملة الاستفهامية في محل نصب مفعول ثانٍ لسألتهم المعلقة عن العمل بالاستفهام ﴿ لَيُقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْمَرْيِزُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ اللام واقعة في جواب القسم؛ لأنه المتقدّم كما هي القاعدة، ويقولنّ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتوالى الأمثال، وقد تقدمت له نظائر، والواو المحذوفة فاعل، والنون للتوكيد، ولو كان مجزوماً لكان الحذف للجازم لا لتوالى الأمثال، وجملة خلقهنّ مقول القول، وكرر الفعل للتأكيد، والعزيز فاعل، والعليم صفة، وسيأتي مزيد من بحث هذه الآية في باب: البلاغة ﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُهُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا ﴾ اسم الموصول صفة ثانية، أو بدل، وجملة جعل صلة، ولكم متعلقان بجعل على أنها بمعنى خلق، وإن كانت بمعنى صير، فيكون متعلقاً بمحذوف حال، والأرض مفعول به أول، ومهداً مفعول به ثانٍ، أو حال ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ فِهَا شُبُلًا ﴾ عطف على ما تقدم، ولكم متعلقان بجعل، أو في موضع المفعول الثاني، وفيها حال، وسبلًا مفعول به ﴿ لَعَـٰلَكُمْ نَهَـٰ تَدُونَ ﴾ لعل واسمها، وجملة تهتدون خبرها ﴿ وَٱلَّذِى نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ ﴾ عطف على الموصول الأول، وجملة نزل صلة، ومن السماء متعلقان بنزل، وماء مفعول به، وبقدر في موضع نصب على الحال ﴿ فَأَنشَرْنَا بِهِۦ بَلْدَةً مَّيتًا ۚ كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴾ الفاء عاطفة ، وأنشرنا عطف

على نزل، وفيه التفات سيأتي سرّه في باب: البلاغة، وبه متعلقان بأنشرنا، وبلدة مفعول به، وميتاً صفة لبلدة، وكذلك صفة لمصدر محذوف، وتخرجون فعل وفاعل ﴿ وَالَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلُّهَا ﴾ عطف أيضاً، وجملة خلق الأزواج صلة، وكلها تأكيد ﴿ وَجَعَلَ لَكُّمْ مِنَ ٱلْفُلِّكِ وَٱلْأَنْعَلِيمِ مَا تَكَلُّبُونَ ﴾ عطف على خلق الأزواج داخل في حيز الصلة، ولكم في موضع المفعول الثاني، ومن الفلك حال، والأنعام عطف على الفلك، وما موصول مفعول به، وجملة تركبون صلة، والعائد محذوف، أي: ما تركبونه، وسيأتي بحث عن فعل الركوب في باب الفوائد ﴿ لِلَسِّتَوْرُا عَلَىٰ ظُهُورِهِۦ ثُمَّ تَذْكُرُواْ يِعْمَةً رَبِّكُمُّ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمُّ عَلَيْهِ ﴾ اللام للتعليل، والجار والمجرور متعلقان بجعل، وتستووا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام، والواو فاعلى، وعلى ظهوره متعلقان بتستووا، ثم حرف عطف، وتذكروا عطف على تستووا، ونعمة ربكم مفعول تذكروا، وإذا ظرف مستقبل متعلق بجوابه المحذوف، والمدلول عليه بتذكروا، وجملة استويتم في محل جر بإضافة الظرف إليها، وعليه متعلقان باستويتم، وذكر الضمير في ظهوره نظراً للفظ ما كما جمع الظهور لذلك ﴿ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَنذَا ﴾ وتقولوا عطف على ما تقدم، وسبحان مفعول مطلق لفعل محذوف، والذي مضاف إليه، وجملة سخر صلة، ولنا متعلقان بسخر، وهذا مفعول به ﴿ وَمَا كُنَّا لَهُ لَهُ مُقْرِنينَ ﴾ الواو للحال، وما نافية، وكان واسمها، وله متعلقان بمقرنين، ومقرنين خبر كنا ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِّهُنَ ﴾ الواو حالية أيضاً، وسيأتي سرّ هذا الحال في باب البلاغة، وإن واسمها، وإلى ربنا متعلقان بمنقلبون، واللام المزحلقة، ومنقلون خبر إن.

#### □ البلاغة:

انطوت هذه الآيات على أفانين من البلاغة ، نوجزها فيما يلي :

(١) فأول فن فيها هو الحذف، فقد حذف الموصوف، وهو الله تعالى، وأقام صفاته مقامه؛ لأن الكلام مجزأ، فبعضه من قولهم، وبعضه من قول الله تعالى، فالذي هو من قولهم خلقهنّ، وما بعده هو من قول الله تعالى، وأصل الكلام أنهم قالوا: خلقهن الله بدلالة قوله في آية أخرى: ﴿ وَلَيْنِ سَأَلْنَهُ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَنِ وَالْمَرْضَ لَيَقُولُنَّ الله ﴾ ثم لما قالوا: خلقهن الله وصف الله تعالى ذاته بهذه الصفات، وأقيمت مقام الموصوف، كأنه كلام واحد. ونظير هذا أن تقول للرجل: مَن أكرمك من القوم؟ فيقول: أكرمني زيد، فتقول أنت واصفاً له: الكريم الجوّاد المفضال الذي من صفته كذا.

(٣) الالتفات: والفن الثاني هو الالتفات؛ فإنه لما وقع الانتقال من كلامهم إلى كلام الله عزّ وجلّ جاء أوله على لفظة الغيبة، وآخره على الانتقال منها إلى التكلم في قوله: ﴿ فَأَنشَرْناً ﴾ افتناناً في أفانين البلاغة، ولتسجيل المنّة على عباده، وقرع أسماعهم بها، ومن هذا النمط في القرآن كثير.

(٣) سرّ الحال: والسر في قوله: ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ أنه كم من راكب دابة عثرت به، أو شمست، أو طاح عن ظهرها، فهلك، وكم من راكبين في سفينة انكسرت بهم ففرقوا، فلما كان الركوب بحدّ ذاته أمراً شديد الخطورة، مجهول المغبة، والراكب مستهدف الأنواع المتالف وصنوف المخاطر كان من حقه ألا ينسى أنه هالك لا محالة، وأنه منقلب إلى الله، ولن يتاح له الإفلات من قضائه إذا حُمّ، ومن قدره إذا حلّ، والغاية من كل ذلك أن يكون منتبهاً إلى نفسه، غير مؤثر لدنياه على آخرته.

#### \* الفوائد:

من الأسرار التي تدقّ على الأفهام، مباحث: تعدية الأفعال؛ فالعرب يعدّون الفعل الواحد مرة بنفسه، ومرة بواسطة، مثل: سكرت وأخواته، ويعدّون الأفعال المترادفة بآلات مختلفة مثل: دعوت، وصلّيت؛ فإنك تقول: صلى النبيّ على آل أبي أوفى، ولو قلت: دعا على آل أبي أوفى،

لأفهم عكس المقصود، ولكن دعا لآل أبي أوفى، ويعدون بعضها إلى مفعولين ومرادفه إلى مفعول واحد كعلم وعرف، فلا يترتب على الاختلاف بالتعدّي والقصور والاختلاف في المعنى، ويستنتج من هذا: أن ركب باعتبار القبيلين معناه واحد، وإن خصّ أحدهما باقتران الواسطة والآخر بسقوطها، فالصواب أحد الأمرين، أما تقدير المتعلقين على ما هما عليه لو انفردا، فيكون التقدير ما تركبونه وتركبون فيه، والأقرب تعليله باعتبار التعدّي بنفسه، ويكون هذا من تغليب أحد اعتباري الفعل على الآخر، وهو أسهل من التغليب في قوله تعالى: ﴿ فَأَجْهُوا أَمْرَكُمْ وَشُركاً كُمْ ﴾ على أحد التأويلين فيه، فإن التباين ثم ثابت بين الفعلين من حيث المعنى، أعني جمع الأمر، وجمع الشركاء، ولكن لما تقاربا غلب أحدهما على الآخر، ثم جعل المغلب هو المتعدي بنفسه.

﴿ وَجَعَلُوا لَمُومِنْ عِبَادِهِ جُزَءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينُ ۞ آمِ اتَخَذَ مِمَّا يَغَلُقُ بَناتٍ وَأَصْفَاكُمُ بِالْبَيْنِ ۞ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْنِ مَثَلًا ظَلَ وَجَهُهُ مُسْوَدًا وَهُو فِي الْجَصابِرِ ظَلَ وَجَهُهُ مُسْوَدًا وَهُو فِي الْجَصابِرِ غَيْرُ مُبِينٍ ۞ وَجَعَلُوا الْمَلَتِيكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَدُ الرَّحْنِ إِنَامًا أَشَهِ دُوا خَلْقَهُمُ مَ عَبَدُ الرَّحْنِ إِنَامًا أَشَهِ دُوا خَلْقَهُمُ مَا عَبَدُ الرَّحْنِ إِنَامًا أَشَهِ دُوا خَلْقَهُمُ مَا عَلَيْهُ مَا عَبَدُ الرَّحْنِ إِنَامًا أَشَهِ دُوا خَلْقَهُمُ مَا عَمَدُ الرَّحْنِ إِنَامًا أَشَهِ دُوا خَلْقَهُمُ مَا عَبَدُ الرَّحْنِ إِنَامًا أَشَهِ دُوا خَلْقَهُمُ مَا عَمَلُونَ ۞ وَمَعَالُوا الْمَاكِمِ فَا الْمَاكِمِ عَلَى الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ وَالْمَالِمُ الْمُعَالِمُ اللّهُ اللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللّمُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللل

#### ☆ اللغة:

﴿ جُرُءً ﴾ قال في القاموس: «الجزء: البعض، ويفتح، والجمع أجزاء، وبالضم موضع ورمل، وجزأه كجعله: قسمه أجزاء كجزأه، وبالشيء: اكتفى، كاجتزأ وتجزأ، والشيء: شدّه، والإبل بالرطب عن الماء: قنعت كجزئت بالكسر، وأجزأتها أنا، وجزأتها، وأجزأت عنك مجزأ فلان ومجزأته، ويضمّان: أغنيت عنك مغناه، والمخصف: جعلت له جزأة،

أي: نصاباً، والخاتم في إصبعي، أدخلته، والمرعى: التف نبته، والأم ولدت الإناث، وشاة عنك: قضت لغة في جزت، والشيء إياي: كفاني، والجوازى: الوحش. «وجعلوا له من عباده جزءاً» أي: إناثاً وأنكره الزمخشري، وقال: إنه اصطناع لا لغة، وفيما يلي نص عبارته: ومعنى «من عباده جزءاً» أن قالوا: الملائكة بنات الله، فجعلوهم جزءاً له، وبعضاً منه، كما يكون الولد بضعة من والده وجزءاً له، ومن بدع التفاسير تفسير الجزء بالإناث، وادعاء أن الجزء في لغة العرب اسم للإناث، وما هو إلا كذب على العرب، ووضع مستحدث متحوّل، ولم يقنعهم ذلك حتى اشتقوا منه أجزأت المرأة، ثم صنعوا بيناً وبيتاً:

قد يكون للزمخشري عذره في استبعاد هذا التفسير، ولكن عذره يصبح معدوماً عندما نذكر أن الزجّاج والمبرّد هما اللذان روياه، وهما إماما اللغة العربية، وحافظاها، ومن إليهما المنتهى في معرفتها.

﴿ ٱلْحِلْيَةِ ﴾ الزينة .

# 0 الإعراب:

﴿ وَجَعَلُوا لَمُ مِنْ عِبَادِهِ جُرَّماً ﴾ الواو عاطفة على رأي الزمخشري؛ لأنه جعل الكلام متصلاً بقوله: ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض، أي: وقد جعلوا له مع ذلك الاعتراف من عباده جزءاً، فوصفوه بصفات المخلوقين، ولك أن تجعلها مستأنفة وجعلوا فعل وفاعل، والجمل هنا بمعنى: التصيير، وله في موضع المفعول الثاني، ومن عباده حال، وجزءاً مفعول جعلوا الأول ﴿ إِنَّ ٱلْإِنْسُنَ لَكُفُورٌ مُّبِئُ ﴾ إن واسمها، واللام المزحلقة، وكفور خبر إن، ومبين صفة، أي: مظهر لكفره ﴿ أَمِ اَتَّفَذَ مِمَّا لَمُ مَتَالَقُ بِنَا وَ وَاللَّمُ مَا المنعوف على استفهام محذوف،

المقصود منه: الإِنكار، والتوبيخ، والتقدير: أتقولون أم اتخذ، وقال بعضهم: منقطعة، بمعنى بل، وقال آخرون بهما معاً، وكلُّ صحيح، وقد تقدم القول مطوّلاً في أم. واتخذ فعل ماض، وفاعله مستتر تقديره: هو، ومما متعلقان بمحذوف هو مفعول اتخذ الثاني، وجملة يخلق صلة، وبنات مفعول اتخذ الأول، وأصفاكم عطف على اتخذ، وبالبنين متعلقان بأصفاكم ﴿ وَإِذَا بُثِيْرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَينِ مَثَلًا ﴾ الواو استئنافية ، والجملة مستأنفة مسوقة لتقرير ما تقدم، وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط، وبشّر فعل ماض مبنى للمجهول، وأحدهم نائب فاعل، وبما متعلقان ببشر، وجملة ضرب صلة، وضرب متضمن معنى جعل، فيتعلق للرحمن بمحذوف في موضع المفعول الثاني، ومثلًا مفعول ضرب الأول ﴿ ظَلَّ وَجَّهُمُ مُسْوَدًا وَهُوَّ كَظِيمٌ ﴾ ظل فعل ماضِ ناقص، ووجهه اسمها، ومسودًا خبرها، والجملة لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم، والواو حالية، وهو مبتدأ، وكظيم خبر، والجملة حالية ﴿ أَوْمَن يُنَشَّؤُا فِي ٱلْحِلْمَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَثْرُ مُبِينِ ﴾ الهمزة للاستفهام الإنكاري، والواو حرف عطف، عطفت الجملة على جملة مقدرة، أي: يجترئون، ويبلغون أبعد الآماد في سوء الأدب، ويجعلون لله من ينشَّأ في الحلية، فمن موصول مفعول به لفعل محذوف، وقيل: هي مبتدأ خبره محذوف تقديره: جزءاً وولداً، وجملة ينشُّأ صلة، وينشّأ مبنى للمجهول، ونائب الفاعل مستتر يعود على مَنْ، وفي الحلية متعلقان بينشَّأ، وفي الخصام متعلقان بمبين، وغير مبين خبر هو، والجملة حالية، وعبارة أبي البقاء: «فإن قلت: المضاف إليه لا يعمل فيما قبله، قيل: إلا في غير؛ لأن فيها معنى النفي، فكأنه قال: وهو لا يبين في الخصام، ومثله مسألة الكتاب: أنا زيداً غير ضارب، وقيل: ينتصب بفعل يفسره ضارب، وكذا في الآية». وقيل: هو من باب:

على لاحب لا يهتدي بمناره ... ... ...

أي: لا منار له فيهتدي به، أي: لا يكون منها خصام، وليس ببعيد.

﴿ وَجَمَلُوا ٱلْمَلَتَ كُمَّ ٱلَّذِينَ هُمْ عِندُ ٱلرَّمْنِ إِنَّنَا ﴾ الواو عاطفة، وجعلوا فعل وفاعل، والملائكة مفعول جعلوا الأول، والذين نعت، وهم مبتدأ، وعباد الرحمن خبره، والجملة صلة الذين، وإناثاً مفعول جعلوا الثاني ﴿ أَشَهِدُوا خَلَقَهُمْ سَتُكْنَبُ شَهَدَتُهُمْ وَيُسَتَّلُونَ ﴾ السين حرف استقبال، وسيأتي سرّه في باب: البلاغة، وتكتب فعل مضارع مبني للمجهول، وشهادتهم نائب فاعل، ويسألون عطف على ستكتب.

#### □ البلاغة:

معنى الاستقبال: إنما ضجّ إلى الاستقبال، فأتى بالسين الدّالة عليه ليتضمن الكلام معنى انفساح الوقت للتوبة، وبناء الرجاء على الاستعطاف لقبولها قبل كتابة ما قالوا، جرياً على ما كانوا يعتقدون من تفضيل الذكور على الإناث، ونسبة شرّ الجزأين، وهو: الإناث إلى الله، وفي هذا منتهى التسفيه لآرائهم؛ لأنهم تجنّوا على نصفنا الثاني، فنسبوا إليه الشرّ ونقصان العقل، ثم تجنّوا على خالقهم بنسبتهم هذا الجزء الذي هو شر إليه، وعن بعض العرب: أن امرأته وضعت أنشى فهجر البيت الذي فيه المرأة، فقالت:

ما لأبي حمزة لا يأتينا يظلُّ في البيتِ الذي يَلِينا غضبانُ ألاَّ نلدَ البنينا ليس لنا من أَمْرِنا ماشِينا وإنّما نـأخُـذُ ما أُعطِينا حكمة ربى ذي الجَلالِ فينا

﴿ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ الزَّمْنُ مَا عَبَدْنَهُمْ مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ إِنَّ هُمْ إِلَا عَرْصُونَ ﴿ وَقَالُواْ لِنَا عَلَى الْرَحْنُ مَا عَبَدْنَهُمْ مَّا لَهُم بِدِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَيْهِ مَهُمَّدُونَ ﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ وَجَدُنَا عَائِمَةً عَلَيْهِ مَلْكُونَ ﴿ وَلَيْنَا عَلَى عَاشَرِهِم مُهْمَدُونَ ﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَلْمَ اللَّهُ مِنْ فَلَهُمْ اللَّهِ مَلْكُونَ اللَّهُ مَا أَمْتِهُ وَالنَّا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن نَذِيرٍ لِلَّهِ قَالَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِأْهُمَ مَا وَجَدَّتُمْ عَلَيْهِ عَائِمَا كُمْ قَالُواْ إِنَّا بِمَا لَهُمْ مَا وَجَدَتُمْ عَلَيْهِ عَائِمَا كُمْ قَالُواْ إِنَّا بِمَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

أُرْسِلْتُم بِهِ ، كَفِرُونَ ١٠٠ فَأَنفَقَمْنَا مِنْهُمَّ فَأَنظُر كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِيِن

#### اللغة:

﴿ يُخْرُصُونَ ﴾ في المصباح: «وخرص الكافر خرصاً، من باب: قتل: كذب، فهو خارص» وفي القاموس والتاج: الخراص: الكذاب، وللخاء والراء فاء وعيناً للكلمة سرّ عجيب، أنهما تدلّان على المهانة، والاستقذار، وإحداث الأثر السييء، فخرىء خَرْءاً وخراءة وخَروءاً: تغوط وسلح، يقال: خرئت بينهم الضبع، أي: دخلت بينهم العداوة، والمخراة والمخرأة: المكان الذي يخرأ فيه، والجمع مخارى،، وخرب البيت ضد عمر، وخرب الرجل: صار مشقوق الأُذن، أو مثقوبها، فهو أخرب، وهي خرباء، وخربش الكتاب أو العمل: أفسد، وهي من العامي الفصيح، وخربص أيضاً بمعنى: أخذ المال، وذهب به، عامية فصيحة أيضاً، وخرت الأَّذن: ثقبها، وخرَّت الأرض: عرفها، ولم تخفُّ عليه طرقها؛ لأنه ذهب في أرجائها، وخرب في أكنافها، والخرثاء من صفات المرأة المستقبحة، فهي الضخمة الخاصرتين، المسترخية اللحم، والخُرتي بضم الخاء: أردأ المتَّاع وسقطه، وخرتي الكلام: ما لا خير فيه، وخرج: برز، وهو معروف. والخرّاج: الولاّج بالتشديد: كثير الخروج والولوج، والخراج مثلثة الخاء: الأتاوة، وأصله: ما يخرج من غلة الأرض، والأرض، والمال، والخُراج بضم الخاء: كل ما يخرج بالبدن كالدمل، والخارجي: من خلف السلطان والجماعة، ومنه سمّيت الخوارج، وهم سبع فرق من كبار الفِرَق الإسلامية، وخرخر النائم: غطَّ، والخريدة: اللؤلؤة التي لم تثقب، والخرور: معروف، وفيه مهانة لصاحبه، والخرازة: مهنة ممتهنة، وأخرسه الله: معروف، وأطعموا النفساء خرستها، وهو: طعامها خاصة، وقد خُرّ ست فتخرّ ست، قال:

فللَّه عَيْنا مَن رأى مثل مُقْسِسٍ إذا النُّفَسَاءُ أصبحتْ لم تُخَرَّسِ ورماه الله بخرساء، وهي: الداهية، قال الأخطل: وكم أنقَدَتني مِن جَرُورِ حِبالِكم وخَرْساءَ لو يُرْمى بها الفيلُ بلَّدا وأصلها الأفعى، قال عنترة:

عليه م كُلِّ مُحكمة ولاص كَأَنَّ قَتِيرَها أعيانُ خُرْسِ ورأيت عليه قميصاً مثل خرشاء الحية رقة وصفاء، وهو سلحها، وهو يلقي من صدره خراشيَّ منكرة، وهي: النخامة، والبلغم، وخرط الورق: قشره عن الشجرة اجتذاباً له، ووسمه على الخرطوم: أذله، وهم خراطيم القوم، وشرب الخرطوم: السلافة؛ لأنها أول ما ينعصر، قال الأخطل:

جادَتْ بها من ذواتِ القارِ مُترَعَة كَلْفاءُ يُنْحَتُّ عن خُرْطومِها المَدَرُ وفي العودخَرَع، أي: لين ورخاوة، ومنه قيل للفاجرة: الخريع، قال: يزينُ جَمالَ الدَّلَ منها رَزانَةً وحلْمٌ إذا خَفّ النِّساء الخرائعُ

وهو رخو كالخروع، وخرف الثمار: اجتناها، وأخرفي لنا يا جارية، وخرق الثوب، وخرقه: وستع شقه، وانخرق، وتخرّق، واتسع الخرق على الراقع، وشاة خرقاء: مثقوبة الأذن، وقد خرق في عمله، وفيه خُرق، وهو أخرق، وهي خرقاء، وخرم الشيءُ: خرقه، واخترمهم اللهر، وتخرّمهم، قال أبو ذؤيب الهذلي:

سَبَقُوا هَويَّ وأَعْنَقُوا لِهَوَاهُمُ فَتُخُرُّمُوا ولكلِّ جَنْبٍ مَصْرَعُ وهذا من أعاجيب لغتنا الشريفة.

﴿ أُمَّةٍ ﴾ طريقة تؤم وتقصد، وتكسر همزتها.

## ٥ الإعراب:

﴿ وَقَالُواْ لَوْ شَآهَ ٱلرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدَنَهُم ﴾ كلام مستأنف، مسوق لبيان نوع آخر من أنواع كفرهم، وقالوا: فعل وفاعل، ولو شرطية، وشاء الرحمن فعل وفاعل، والمفعول به محذوف، وكثير حذف بعد فعل المشيئة كما تقدم، أي: لو شاء عدم عبادة الملائكة ما عبدناهم، وما نافية، وعبدناهم فعل وفاعل ومفعول به، والجملة لا محل لها؛ لأنها واقعة في جواب لو ﴿ مَا لَهُم يِنَلِكَ مِنْ

عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ ﴾ ما نافية ، ولهم خبر مقدم ، وبذلك حال ؛ لأنه كان في الأصل صفة، ومن حرف جر زائد، وعلم مبتدأ مؤخر، ولك أن تجعل ما حجازية على رأي مَن يُجيز تقديم خبرها على اسمها، وإن نافية، وهم مبتدأ، وإلا أداة حصر، ويخرصون فعل مضارع مرفوع ﴿ أَمْ ءَالْيَنَّاكُمُ كِتَنَّبًا مِّن قَبَّلِهِـ فَهُم بِهِ. مُسْتَمْسِكُونَ ﴾ أم حرف عطف معادل للاستفهام في قوله اشهدوا خلقهم، فهي متصلة، وقال بعضهم: أم منقطعة بمعنى همزة الاستفهام الإنكاري، كأنه بعد أن نفى حجتهم العقلية أضرب عن الكلام إلى نفي حجتهم النقلية ، ورجّح الشهاب الخفاجي هذا الوجه لبعده عن قوله : شهدوا ﴿ بَلُّ فَالْوَا ۚ إِنَّا وَبَهْدُنَا ءَاكَاءَنَا عَلَىٰٓ أُشَتِهِ ﴾ بل حرف عطف وإضراب، وقالوا فعل وفاعل، وإن واسمها، وجملة وجدنا آباءنا خبرها، وجملة إن واسمها، وخبرها مقول قولهم، وعلى أمة في موضع المفعول الثاني لوجدنا ﴿ وَإِنَّا عَلَيْ ءَاتُرهم مُّهَنَّدُونَ ﴾ الواو عاطفة، وإن واسمها، وعلى آثارهم متعلقان بمهتدون، ومهتدون خبرها، وقيل: على آثارهم هو الخبر، أي: ماشه ن، ومهتدون خبر ثانٍ، ولعله أولى ﴿ وَكَذَلِكَ مَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرِّيَةٍ مِن نَذِيرٍ ﴾ الواو عاطفة، وكذلك نعت لمصدر محذوف، وقد تقدّمت له نظائر، وما نافية، وأرسلنا فعل وفاعل، ومن قبلك متعلقان بأرسلنا، في قرية متعلقان بمحذوف حال، ومن حرف جر زائد، ونذير مجرور لفظاً منصوب محلاً على أنه مفعول أرسلنا ﴿ إِلَّا قَالَ مُتَرَّفُوهَا ۚ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَيْٓ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَيْ ءَاتَكُوهِم مُّقْتَكُونَ﴾ إلا أداة حصر، والاستثناء من أعمّ الأحوال، وقال مترفوها فعل وفاعل، وما بعده تقدّم إعرابه ﴿ هُ قَالَ أُولُو حِنْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدُّتُمْ عَلَيْهِ عَابَآءَكُمْ ﴾ قال فعل ماضِ، والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو، والهمزة للاستفهام، والواو حالية، والتقدير: أتقتدون بآبائكم ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم من الضلالة، ولو شرطية، وجئتكم فعل وفاعل ومفعول به، وبأهدى متعلقان بجئتكم، وسيأتي سرّ التفضيل في باب: البلاغة، ومما متعلقان بأهدى، وجملة وجدتم صلة، وعليه متعلقان بوجدتم ﴿ قَالُوٓا إِنَّا بِمَاۤ أُرْسِلْتُم بِهِء كَفِرُونَ ﴾ قالوا فعل وفاعل، وإن واسمها، وبما متعلقان

بكافرون، وجملة أرسلتم صلة الموصول، وبه متعلقان بأرسلتم، وكافرون خبر إنّا ﴿ فَانَنَهُمْ مَّ فَاظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَهُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ الفاء حرف عطف، وانتقمنا فعل وفاعل، ومنهم متعلقان بانتقمنا، فانظر الفاء عاطفة، وانظر فعل أمر، وفاعله مستتر تقديره: أنت، وكيف اسم استفهام في محل نصب خبر مقدّم لكان، وكان فعل ماض ناقص، وعاقبة المكذبين اسمها المؤخر.

## □ البلاغة:

في قوله: ﴿ قَلَ أَوْلَقَ حِثْتُكُم لِأَهْدَىٰ مِمّا وَجَدَثُم عَلَيْهِ عَالِمَا عَكُم قَالُواْ إِنّا يِمَا أَرْسِلْتُم يِهِ كَثِمُونَ ﴾ فن الإلجاء ، وهو: أن يبادر المتكلم الخصم بما يلجته إلى الاعتراف بحقيقة نفسه ، ودخيلة قلبه ، فالتعبير في الآية بالتفضيل المقتضي أن ما عليه آباؤهم فيه هداية ، لم يكن إلا لإلجائهم إلى الاعتراف بحقيقة نيّاتهم ؛ التي يضمرونها ، كأنه يتنزل معهم إلى أبعد الحدود ، ويرخي لهم العنان إلى أقصى الآماد ؛ ليعترفوا بالتالي بمكابرتهم ؛ التي لا تجدي معها المناصحة في القول ، ولا ينفع في تذليلها الإتيان بالحجة .

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا نَعْبُدُونَ ﴿ إِلَا الَّذِى فَطَرَفِى فَإِنَّهُ مِمَّا نَعْبُدُونَ ﴿ إِلَا الَّذِى فَطَرَفِى فَإِنَّهُ مِسْتَهُ بِينِ ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَافِيهُ فِي عَقِيهِ الْعَلَّهُمْ بَرْجِعُونَ ﴿ بَلَ مَتَعَتُ مَعْتُولَا إِنَّهُ مَا الْمَقَ قَالُوا هَذَا السَّحِرُ وَإِنَّا بِهِ مَنْ الْفَرْيَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْفَرْيَانِ عَظِيمٍ ﴿ وَإِنَّا بِهِ مَنْ الْفَرْيَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْفَرْيَانُ عَظِيمٍ ﴿ وَإِنَّا بِهِ مَنْ الْفَرْيَانُ عَلَيْمُ مَنِي اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْمُ مَنِي اللَّيْفَ اللَّهُ اللَّهُ وَرَفَعَنَا اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل اللِّذَا اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّذِنِي اللَّذِلَا الللَّذِي الللْفُولِي اللَّلْمُ اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِلَا اللَّ

## اللغة:

﴿ بَرَّاءٌ ﴾ بفتح الباء وألف وهمزة بعد الراء، وهو مصدر في الأصل وقع

موقع الصفة؛ ولذلك استوى فيه المذكر والمؤنث، والواحد والاثنان والجماعة. وفي المختار: «وتبرأ من كذا فهو براء منه بالفتح والمدّ، لا يثنى ولا يجمع؛ لأنه مصدر كالسماع». وفي القاموس: «وأنا براء منه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، أي: بريء».

﴿ عَقِیهِ یَه ذریته . وفی القاموس : «العقب : الجري بعد الجري ، والولد، وولد الولد كالعقب ككتف» .

﴿ سُخُرِيًا ﴾ بضم السين، نسبة إلى السخرة، وهي: العمل بلا أُجرة، وفي القاموس: «وسخره كمنعه سخرياً بالكسر ويضم: كلّفه ما لا يريد، وقهره» وقد تقدم شرحها، ويبعد أن تكون من السخرية التي هي الاستهزاء والتهكم، خلافاً لمن قال: إنها من السخرية التي هي بمعنى الاستهزاء، أي: ليستهزىء المغنى بالفقير.

# 0 الإعراب:

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِى بَرَاءٌ مِمَّا يَعَبُدُونَ ﴾ الواو استئنافية، والكلام مستأنف، مسوق لتذكير العرب بحال جدّهم الأعلى، والظرف متعلق باذكر محذوفاً، وجملة قال إبراهيم في محل جر بإضافة الظرف إليها، ولأبيه متعلقان بقال، وقومه عطف على أبيه، وجملة إنني براء في محل نصب مقول للقول، ومما متعلقان ببراء، وجملة تعبدون صلة ما ﴿ إِلّا الّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ عَلَى نصب سَيَهُدِينِ ﴾ إلا أداة استثناء، والذي مستثنى، والاستثناء منقطع، كأنه قال: لكن الذي فطرني فإنه سيهدين، ويجوز أن يكون الاستثناء منصلاً بناءً على أنهم بمعنى غير، على أن «ما» في ما تعبدون موصوفة تقديره: إنني براء من الهة تعبدونها غير الذي فطرني، فهو نظير قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَالِحَةُ إِلّا اللّهُ مَع الله فطرني، فهو نظير قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَالِحَةُ إِلّا اللّهُ مَع الله معنى مع الله فطرني صلة للموصول، والفاء تعليلية، وإن واسمها، وجملة سيهدين خبرها، والسين للتأكيد لا للاستقبال، أي: يديم هدايتي؛

لأنه تعالى هاديه في المستقبل، والحال، والمفعول به محذوف، أي: سيهديني لرعاية الفاصلة ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ الواو حرف عطف، وجعلها فعل وفاعل مستتر ومفعول به أول، والضمير يعود على إبراهيم، وكلمة مفعول به ثان، وباقية صفة، وفي عقبه متعلقان بباقية، ولعلهم: لعل واسمها، وجملة يرجعون خبرها، وسيأتي المراد بالكلمة الباقية في باب: الفوائد ﴿ بَلْ مَتَّمْتُ هَنَّوُلآءٍ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينٌ ﴾ بل حرف إضراب وعطف، والإضراب عن محذوف لا بدّ من تقديره ليتسلسل الكلام، والتقدير: وجعلها كلمة باقية في عقبه بأن وصّاهم بها رجاء أن يثوب إليها المشركون، فلم يحصل ما ترجاه، بل متعت هؤلاء الذين يمتّون بالنسبة إلى إبراهيم، ولم أعاملهم بالعقوبة، وأنسأت في آجالهم. وهؤلاء اسم إشارة مبنى على الكسر في محل نصب مفعول به، وآباءهم عطف على هؤلاء، أو مفعول معه، وحتى حرف غاية وجر، وسيأتي سر غاية التمتيع في باب: البلاغة، وجاءهم الحق فعل ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر، ورسول عطف على الحق، ومبين صلة لرسول ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِۦ كَفِرُونَ ﴾ الواو حرف عطف، ولما رابطة، أو حينية، وجاءهم الحق فعل ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر، وجملة قالوا لا محل لها؛ لأنها واقعة في جواب شرط غير جازم، وهذا مبتدأ، وسحر خبره، والجملة مقول قولهم، وإنّا: إن والسمها، وبه متعلقان بكافرون، وكافرون خبر إنَّا ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِّلَ هَلَاا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ الواو عطف على الكلام المتقدم، وقالوا فعل وفاعل، ولولاً حرف تحضيض بمعنى هلا، ونزل فعل ماضي مبنى للمجهول، وهذا اسم إشارة نائب فاعل، والقرآن بدل، وعلى رجل متعلقان بنزل، ومن القريتين صفة لرجل، وعظيم صفة ثانية لرجل، وسيأتي القول عنهما في باب: الفوائد ﴿ أَهُرَّ يَقْسِمُونَ رَحَّمَتَ رَبِّكُ ﴾ الهمزة للاستفهام الإنكاري تجهيلًا لهم، واستركاكاً لعقولهم، وهم مبتدأ، وجملة يقسمون خبر، ورحمة ربك مفعول يقسمون، وكتبت رحمة ربك في المصحف بالتاء المفتوحة، وسيأتي تفصيل ذلك في باب: الفوائد ﴿ نَحَنُ قَسَمَنَا يَنْهُمُ مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيَّا ﴾ نحن مبتدأ، وجملة

قسمنا خبر، وبينهم ظرف متعلق بقسمنا، ومعيشتهم مفعول به، وفي الحياة الدنيا متعلقان بمحذوف حال ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضُهُمْ فَوَّقَ بَقْضِ دَرَجَنتِ لِيَتَخِذَ بَعْضُهُم بَوَقَ بَقْضِ دَرَجَنتِ لِيَتَخِذَ بَعْضُهُم لَوَق بَقْضِ دَرَجَنتِ لِيَتَخِذَ بَعْضُهم مفعول به، بقضا سُخْرِيًّا ﴾ الواو حرف عطف، ورفعنا فعل وفاعل، وبعضهم مفعول به وقيل: للصيرورة، أو العاقبة، ويتخذ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد للام، وبعضهم فاعل، وبعضاً مفعول به أول، وسخرياً مفعول به ثانٍ، ويترتب على هذا ما أفصح عنه الخازن بقوله: «يعني: أنّا لو سوّينا بينهم في كل ويترتب على هذا ما أفصح عنه الخازن بقوله: «يعني: أنّا لو سوّينا بينهم في كل الأحوال، لم يخدم أحد أحداً، ولم يصر أحد منهم مسخر الغيره، وحينئذ يفضي ذلك إلى خراب العالم، وفساد حال الدنيا». ﴿ وَرَحَمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِنَّا يَجْمَعُونَ ﴾ ذلك إلى خراب العالم، وفساد حال الدنيا». ﴿ وَرَحَمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِنَّا يَجْمَعُونَ ﴾ الواو عاطفة، أو حالية، ورحمة ربك مبتدأ، وخير خبر، ومما متعلقان بيجمعون، وجملة يجمعون صلة ما.

# □ البلاغة:

في مجيء الإضراب بقوله تعالى: ﴿ بَلَ مَتَّمْتُ هَتُؤُلِآءٍ ﴾ الآية، وجعل الغاية للتمتع مجيء الحق نكتة بديعة؛ لأنه ليس المقصود من الإضراب رد الكلام السابق، ولكن المقصود هو التأكيد والاستمرار؛ ليبين أنهم شغلوا عمّا جاءهم من الحق؛ إذ لا مناسبة بين مجيء الحق والتمتيع، والمعنى: أنهم شغلوا عن شكر المنعم، فإنهم بدلاً من أن ينصاعوا إلى الحق، ويأخذوا بأسبابه، ويعكفوا عليه واستجلاء آلائه، جاؤوا بما هو شرٌ من غفلتهم التي كانوا عليها.

# \* الفوائد:

المراد بالكلمة الباقية في عقب إبراهيم صلوات الله عليه كلمة التوحيد التي تكلم بها، وهي قوله: ﴿ إِنَّى بَرَكَ مُمَّا تَعْبُدُونَ ﴿ إِلَّا اللَّهِ عَطَرَفِي ﴾ .

٢ ـ المراد بالقريتين: مكة والطائف، والمراد بالرجلين: الوليد بن المغيرة
 المخزومي بمكة، وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف؛ لأن الرجل الشريف

عندهم، وحسب معتقداتهم السخيفة، هو الذي يكون كثير المال والجاه، ومحمد ليس كذلك، فليست الرسالة لائقة به!

٣ ـ رسمت التاء مفتوحة في قوله: ﴿و رَحْمَتَ رَبِّكَ ﴾ في المصحف كما
 رسمت في الأعراف، والروم، وهود، والبقرة.

﴿ وَلَوَلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أَمَّةً وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِالرَّحْنِ لِلُمُوتِهِمْ مُشَقَّفًا مِن وَضَلَهِ وَمَعَاجِ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿ وَلِشُوتِهِمْ أَبُونًا وَسُرُكًا عَلَيْهَا يَنْظَهُرُونَ ﴿ وَلِشُوتِهِمْ أَبُونًا وَسُرُكًا عَلَيْهَا يَنْظُهُرُونَ ﴿ وَلِشُرُونَ إِلَّهُ وَلَهُ وَلِيْ عَنَدُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُعْمِلَ اللْمُ

#### ☆ اللفة:

﴿ سُقُفًا ﴾: في القاموس: «السقف للبيت كالسقيف، والجمع سقوف وسُقُفُ بضمتين». وعن الفراء: جمع سقيفة، وقرىء سقوفاً جمعاً على فعول، نحو: كعب، وكعوب.

﴿ وَمَعَالِحَ﴾ جمع معرج بفتح الميم وكسرها، وسمّيت المصاعد من الدرج : معارج؛ لأن المشي عليها مثل مشي الأعرج .

﴿ وَرُخُونًا ﴾ الزخرف: الذهب والزينة، وقال ابن زيد: هو ما يتخذه الناس في منازلهم من الأمتعة والأثاث، وقال الحسن: النقوش، وأصله: الزينة، يقال: زخرفت الدار، أي: زينتها، وتزخرف فلان؛ أي: تزين، وأوردت معاجم اللغة معاني عديدة للزخرف، منها: الذهب، وحسن

الشيء، وزخرف الكلام: أباطيله المموّهة، وزخرف الأرض: ألوان نباتها، والجمع: زخارف.

﴿ يَعْشُ ﴾ في القاموس: العشا مقصور: سوء البصر في الليل والنهار، والعمى عشا، كرضي ودعا، وفي المختار: وعشاعنه: أعرض، وبابه: عدا، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّهَنِ ﴾ قلت: وفسره بعضهم في الآية بضعف البصر، وقال أبو الهيشم، والأزهري: عشوت إلى كذا، أي: قصدته، وعشوت عن كذا، أي: أعرضت عنه، فيفرق بين إلى وعن، مثل: ملت إليه، وملت عنه.

﴿ نُقَيِضٌ ﴾ نسبب ونقدر، يقال: قيض الله له كذا: قدّره له، وقيض الله فلاناً لفلان: جاءه به.

# 0 الإعراب:

﴿ وَلَوّلا آن بَكُونَ النّاسُ أُمّةً وَحِدَةً ﴾ الواو استئنافية، ولولا حرف امتناع لوجود، وأن وما بعدها في تأويل مصدر مبتدأ محذوف الخبر، والناس اسم يكون، وأمة خبرها، وواحدة صفة، ومعنى كونهم أُمة واحدة: اجتماعهم على أمر واحد، وأُريد به هنا الكفر بقرينة الجواب كما سيأتي. ﴿ لَجَمَلْنَا لِسَن بَكُثُرُ مِالرَّمَنَى لِلنُوتِهِمَ سُقُفًا مِّن فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾ اللام رابطة للجواب، وجعلنا فعل وفاعل، ولمن في موضع المفعول الثاني، وجملة يكفر صلة لمن، وبالرحمن متعلقان بيكفر، ولبيوتهم بدل اشتمال من لمن يكفر بإعادة الحار، وسقفاً مفعول جعلنا الأول، ومن فضة صفة لسقفاً، ومعارج عطف على سقفاً، وعليها متعلقان بيظهرون، ويظهرون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والجملة صفة لمعارج ﴿ وَلِنبُوتِهِمْ أَبُوبًا وَسُرُراً عَلَيْهَا يَكُوبُونَ مَن عطف الجمل ﴿ وَرُحْرُفاً وَلِن أَن يَكُونَ مَن عطف الجمل ﴿ وَرُحْرُفاً وَلِن أَن يَكُونُ مَن عطف الجمل ﴿ وَرُحْرُفاً وَلِن الفط لحذوف، أي: وجعلنا لهم زخرفاً، وعطفه الزمضري على محل من لفعل محذوف، أي: وجعلنا لهم زخرفاً، وعطفه الزمضري على محل من

فضة، كأنه قال: سقفاً من فضة وذهب، أي: بعضها كذا وبعضها كذا، والواو عاطفة، وإن نافية، وكل ذلك مبتدأ، ولما بالتشديد بمعنى إلا، ومتاع الحياة الدنيا خبر، وقرىء بتخفيف لما؛ فإن عندئذ مخففة من الثقيلة مهملة، واللام الفارقة، وما زائدة ﴿ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ الواو حالية، والآخرة مبتدأ، وعند ربك ظرف متعلق بمحذوف حال، وللمتقبن متعلقان بمحذوف خبر الآخرة، وفي هذا تقرير وافٍ على أن العظيم حقاً هو العظيم في الآخرة لا في الدنيا ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْكِن نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطُنَا فَهُو لَهُ قَينٌ ﴾ كلام مستأنف، مسوق لسرد مآل المعرضين عن ذكر الله، وقيل: هو متصل بقوله أول السورة: ﴿ أَفَنَضِّرِبُ عَنكُمُ الذِّكِّرَ صَفْحًا ﴾ ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ، ويعش فعل الشرط، وعن ذكر الرحمن متعلقان بيعش، ونقيض جواب الشرط، وجملتا الشرط والجزاء خبر من، وله متعلقان بنقيض، وشيطاناً مفعول به لنقيض، والفاء حرف عطف، وهو مبتدأ، وله حال؛ لأنه كان في الأصل صفة لقرين، وتقدمت عليه، وقرين خبر ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَن ٱلسَّبِيلِ ﴾ الواو عاطفة، وإن واسمها، واللام المزحلقة، وجملة يصدُّونهم خبر إن، وعن السبيل متعلقان بيصدُّونهم ﴿ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَّتَدُونَ ﴾ الواو حالية، أو عاطفة، ويحسبون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وأن واسمها وخبرها سدّت مسدّ مفعولي يحسبون، وسيأتي سّر الجمع في باب: البلاغة ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَنلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنكَ بُقْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ ﴾ حتى حرف غاية وجر، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن متضمن معنى الشرط، وجملة جاءنا في محل جر بإضافة الظرف إليها، وفاعل جاءنا يعود على العاشي المأخوذ من يعش الآنف، وجملة قال لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم، ويا حرف تنبيه، أو حرف نداء، والمنادي محذوف ظاهر التقدير، وليت حرف تمن ونصب، وبيني ظرف متعلق بمحذوف خبرها المقدم، وبينك عطف على بيني، وبعد المشرقين اسم ليت المؤخر، وسيأتي معنى المشر قين في باب: البلاغة . ﴿ فَيِشَ ٱلْقَرِينُ ﴾ الفاء الفصيحة ، وبئس فعل ماض جامد لإنشاء الذم، والقرين فاعل بئس، والمخصوص بالذم محذوف

تقديره: أنت ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذ ظَلَمَتُمُ ٱلْكُرُو الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ كلام مستأنف، مسوق لبسط ما يقال لهم في الآخرة، ولن حرف نفي ونصب بينفعكم، وإذ ظرف لما مضى من الزمن بدل من اليوم، ولا يقال: إن إذ للمضي، واليوم للحال، فلا يجوز البدل؛ لأن الدنيا والآخرة متصلتان، وهما للمضي، واليوم للحال، فلا يجوز البدل؛ لأن الدنيا والآخرة متصلتان، وهما سواء في حكم الله وعلمه، فكأن إذ مستقبلة، وكأن اليوم ماضي، قال ابن جني في مساءلته أبا على: راجعت فيها مراراً وآخر ما حصل منه أن الدنيا والآخرة متصلتان، وهما سواء في حكم الله، وعلمه. وجملة ظلمتم في محل جر بإضافة الشراكم في العذاب، كما ينفع الاشتراك في مصائب الدينا؛ حيث يتأسى الشراككم في العذاب، كما ينفع الاشتراك في مصائب الدينا؛ حيث يتأسى المصاب بمثله، وقيل: الفاعل مستتر تقديره: تمنيكم البعد، ويؤيد إضمار الفاعل قراءة إنكم بالكسر، فإنه استئناف يفيد التعليل، أما بالفتح فأن، وما بعدها في موضع نصب بنزع الخافض، أي: لأنكم، والجار والمجرور متعلقان بمنفعكم، وفي العذاب متعلقان بمشتركون، ومشتركون خبر إن.

## □ البلاغة:

ا ـ النكرة الواقعة في سياق الشرط: في قوله: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّمْنِ نُفَيِّضٌ لَمُ شَيِّطُكُ عَن ذِكْرٍ الرَّهَ . . . نكتة بديعة، وهي أن النكرة الواقعة في سياق الشرط تفيد العموم؛ ولذلك أعاد عليه الضمير مجموعاً في قوله: ﴿ وَلِمَسْبُونَ ﴾ والثالث: الهاء في قوله: ﴿ وَيَحْسَبُونَ ﴾ والثالث: الهاء في قوله: إنهم.

أخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن عثمان المخزومي: أن قريشاً قالت: قيضوا لكل رجل من أصحاب محمد رجلاً يأخذه، فقيضوا لأبي بكر طلحة بن عبيد الله، فأتاه، وهو في القوم، فقال أبو بكر: إلام تدعوني؟ قال: أدعوك إلى عبادة اللات؟ قال: أولاد الله، قال:

وما العزّى؟ قال: بنات الله، قال أبو بكر: فمن أمهم؟ فسكت طلحة ولم يجبه، فقال لأصحابه: أجيبوا الرجل، فسكت القوم. فقال طلحة: قم يا أبا بكر! أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فأنزل الله: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن نِكِراً لُرَّهُ فِينَ ﴾ الآية. . .

٢ ـ وفي هذه الآية أيضاً من التنكيت، وهو: أن يقصد المتكلم إلى شيء بالذكر دون غيره مما يسد مسدّه؛ لأجل نكتة في المذكور ترجح مجيئه على سواه، فإن لقائل أن يقول: لأى نكتة عدل عن لفظ الحقيقة، فلم يقل: ومَن يُعرض عن ذكر الرحمن، فاستعار لفظة العشا للضلال؟ فنقول: النكتة في ذلك: أن لفظ الاستعارة موفِّ بالمعنى المراد بخلاف لفظ الحقيقة، فإن الإعراض إعراضان: إعراض يرجى بعده الإقبال؛ لأن المعرض متمكّن من الإقبال، وذلك إعراض المؤمن المعتقد أحسن معتقد، فيعرض له من الملاذّ التي تستغرق فكره، وتشغل قلبه وعقله شغلًا بتلك اللذة، أو ضدها، أو غرها من أمور الدنيا، فيعرض عن الذكر في تلك الحالة، فمصاحبة الشيطان لذلك غير دائمة ؛ لأنه يمكن أن يؤوب إلى الله سبحانه ، ويتوب عن ذلك ، فيقبل على ما كان أعرض عنه من الذكر الذي عرف قديماً طريقه، واهتدى إلى سبيله، وربي عليه، أو لأجل عناية إلَّهية اقتضتها سابقة أزلية تجذبه إليه، وإعراض ضلال عن طريق الرشد، وسبيل الخير، حتى لو قدّرنا أنه أراد الإقبال على الخبر لمنعته منه سابقة الضلال والشقوة التي غلبت عليه، والمراد بالإعراض في الآية: إعراض الضلال لا إعراض الغفلة، فلا جرم أنه حسن استعارة العشا للضلال فيها، وهذا المعرض هو الذي يقيض له مقارنة الشيطان أين كان، وحيث كان، وبذلك يتبين موضع النكتة التي رجّحت العدول عن لفظ الحقيقة إلى لفظ الاستعارة.

٣ ـ التغليب: وفي قوله: ﴿ بُمْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ ﴾ فن التغليب، وهو شائع في
 كلامهم، يغلبون الشيء على ما لغيره، وذلك بأن يطلق اسمه على الآخر،
 ويثنى جهذا الاعتبار لتناسب بينهما واختلاط، فمثال التغليب للتناسب

قولهم: الأبوان للأب والأم، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلِأَبُوتِيهِ لِكُلِّ وَكِيدٍ مِنْهُمَا السَّهُونَ، أَي: السُّدُسُ ﴾ والمشرقان، والمغربان، والخافقان، وهما محل الخفوق، أي: الغروب، من خفق النجم؛ أي: غرب، والقمرين في الشمس والقمر، قال أبو الطيب:

نَشَرَتْ ثلاثَ ذوائبٍ من شَعْرِها في ليلةٍ فَـاَرَتْ ليــاليَ أَرْبَعــا واستقبلتْ قَمَرَ السَّماءِ بوجْهِها فَأَرَتْنِي القَمَرَيْنِ في وَقْتٍ مَعا

أي: الشمس، وهو وجهها، وقمر السماء، والقمران في العرف: الشمس والقمر، وقيل: إن منه قول الفرزدق:

أخذنا بآفاق السّماء عليكُم لنا قَمَراها والنُّجوم الطَّوالع وقيل: إنما أراد محمداً والخليل عليهما الصلاة والسلام ـ لأن نسبه يمت إليهما، وقالوا: العمران في أبي بكر وعمر، وقيل: المراد عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، فلا تغليب، وأما الأول ففيه تغليب، غلبوا الأخف، وقيل: لطول عمره، وقالوا: العجّاجان في رؤبة والعجّاج، والمروتان في الصفا والمروة، ومثال التغليب للاختلاط قوله تعالى: ﴿ فَينَهُم مَّن يَشِي عَلَى رَجَلَيْر وَمَهُم مَن يَشِي عَلَى أَنْرَجٌ ﴾ فإن الاختلاط عمل في العموم السابق في قوله: ﴿ كُلُّ دَابَةٍ ﴾ ثم فصله فيما بعد، وفي من يمشي على رجلين في عبارة التفصيل؛ فإنه يضم الإنسان والطائر، وقوله تعالى: ﴿ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي مَن قَبْلِكُمْ لَمُلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ لأن لعل متعلقة بخلقكم لا باعبدوا؛ لئلا يلزم تعليل الشيء بنفسه، أي: اعبدوا لأجل متعلقة بخلقكم لا باعبدوا؛ لئلا يلزم تعليل الشيء بنفسه، أي: اعبدوا لأجل التقوى، والتقوى هي العبادة، وغلبوا المذكور على المؤنث، حتى عدت منهم في قوله تعالى: ﴿ وَكَانتُ مِن الْقَنِينِ ﴾ أي: مريم، وعدت من الذكور حيث جعلت بمثابتهم في التعبير بلفظ يخصّ به الذكور في أصل الوضع، ولو لم يغلب لقال: من القانتات.

# \* الفوائد:

الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر:

في صحيح الترمذي: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر».

وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ﷺ: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء».

# ٥ الإعراب:

والذي مفعول نرينك الثاني، وجملة وعدناهم صلة، وإن واسمها وخبرها ﴿ فَأَسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكُ ﴾ الفاء الفصيحة ، أي : إن علمت هذا ، وتأكدت منه فاستمسك، واستمسك فعل أمر، وفاعله مستتر تقديره: أنت، وبالذي متعلقان باستمسك، وجملة أوحى إليك صلة ﴿ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقَدِمُ ﴾ الجملة لا محل لها من الإعراب؛ لأنها تعليل للأمر، وإن واسمها، وعلى صراط خبرها، ومستقيم صفة ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكِّرٌ لَّكَ وَلَقَوْمِكَّ وَسَوْفَ تُسْتَاهُونَ ﴾ الواو عاطفة، وإن واسمها، واللام المزحلقة، وذكر خبر إن، ولك متعلقان بذكي، أو صفة له، ولقومك عطف على لك، والواو عاطفة، وسوف حرف تسويف، وتسألون فعل مضارع مبنى للمجهول، والواو نائب فاعل ﴿ وَسُكَّرُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبَّلِكَ مِن رُّسُلِنَا ﴾ الواو عاطفة، واسأل فعل أمر، وفاعله مستتر تقديره أنت، ومن مفعول به، وجملة أرسلنا صلة الموصول، ومر. قبلك متعلقان بأرسلنا، ومن رسلنا حال، وسيأتي بحث المجاز في هذا السؤال في باب البلاغة. ﴿ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ﴾ الجملة سدّت مسدّ مفعولي اسأل المعلقة عن العمل بالاستفهام، والهمزة للاستفهام، وجعلنا فعل وفاعل، ومن دون الرحمن مفعول جعلنا الثاني، وآلهة مفعول جعلنا الأول، وجملة يعبدون صفة لآلهة، ويعبدون فعل مضارع مبني للمجهول، والواو نائب فاعل.

# □ البلاغة:

المجاز في مساءلة الشعراء للديار والرسوم:

في قوله: ﴿ وَسُئِلٌ مَنْ أَرْسَلْنَامِن قَبِّلِكَ ﴾ مجاز مرسل، فقد أوقع السؤال على الرسل، مع أن المراد أممهم؛ لعلاقة الهداية المفضية بهم إلى معرفة اليقين، ويكثر في العربية السؤال الواقع مجازاً، حيث لا يصح السؤال على الحقيقة، ومنه مساءلة الشعراء الديار، والرسوم، والأطلال، على حدّ قول عنرة: هلا سألتِ الخيلَ يا بنة مالكِ إن كنتِ جاهلةَ بما لم تَعْلَمِي

وقيل: هو على حذف مضاف، فيكون مجازاً بالحذف، أي: واسأل أُمم

مَن أرسلنا من قبلك، وهلاّ سألت راكبي الخيل، ويشهد لهذا التأويل وإرادة سؤال الأُمم قوله تعالى: ﴿فَسَّئِلِ ٱلذِّينِ َيَقَرَّءُونَ ٱلْكِتَبْ مِن قَبْلِكَۚ﴾.

﴿ وَلَقَدَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِتَنَا إِلَى فِرْعَوْرَ وَمَلَا يُهِ وَ فَقَالَ إِنَى رَسُولُ رَبِّ الْعَلَيْنِ الْ فَلَا جَاءَهُم بِعَايْنِنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَعْجَمُونَ اللهِ وَمَا نُرِيهِم مِنْ اَيَةٍ إِلَّا هِى الْعَلَيْنِ الْ فَلَمَ مِنْهَا يَعْجَمُونَ اللهِ وَمَا نُرِيهِم مِنْ اَيَةٍ إِلَّا هِى الشَّعَبُرُ مِنْ أَخْتِها وَاخْذَتهم بِالْعَدَابِ لِعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ اللهِ وَقَالُواْ يَتَأَيّٰهُ السَّاحِرُ اللهُ اللهُ

# 0 الإعراب:

﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِكَايَرَنَا إِلَىٰ فِرْعَوْتَ وَمَلَا يُهِو ﴾ كلام مستأنف، مسوق لبيان شبهة أوردها فرعون على موسى، كما أوردت قريش شبهة الفقر على محمد ﷺ. واللام جواب للقسم المحذوف، وقد حرف تحقيق، وأرسلنا فعل وفاعل، وموسى مفعول به، وبآياتنا حال، فالباء للملابسة، وإلى فرعون ﴿ فَقَالَ إِنِي رَسُولُ رَبِّ أَلْمَلِيَينَ ﴾ الفاء حرف عطف، وإني: إن واسمها، ورسول رب العالمين خبرها، وجملة إن وما بعدها مقول القول ﴿ فَلَنَّا جَاهُم مِ تَالِينَا ۚ إِذَا هُم مِنْمَ يَضَى مُنْمَا يَضَحَكُونَ ﴾ خبرها، وجلة إن وما بعدها مقول القول ﴿ فَلَنَّا جَاهُم مِ تَالِينَا ۚ إِذَا هُم مِنْمَ يَضَى مَنْمَا يَضَحَكُونَ ﴾ حينية، أو رابطة، وجاءهم فعل وفاعل مستتر ومفعول به، وبآياتنا متعلقان حينية، أو رابطة، وجاءهم فعل وفاعل مستتر ومفعول به، وبآياتنا متعلقان

بجاءهم، وإذا فجائية، ولك أن تجعلها ظرفاً معمولاً لفعل المفاجأة الذي هو جواب لما، ولك أن تجعلها حرفاً، وفيما يلي نصّ عبارة أبي حيان بهذا الصدد، قال: "قال الزخشري: فإن قلت كيف جاز أن تُجاب لما بإذا الفجائية؟ قلت: لأن فعل المفاجأة معها مقدّر، وهو عامل النصب في محلها، كأنه قيل: فلما جاءهم بآياتنا فاجؤوا وقت ضحكهم» انتهى.

ولا نعلم نَحوياً ذهب إلى ما ذهب إليه هذا الرجل، من أن إذا الفجائية تكون منصوبة بفعل مقدّر تقديره: فاجأ، بل المذاهب فيها ثلاثة مذاهب: إما أنها حرف، فلا تحتاج إلى عامل، أو ظرف مكان، أو ظرف زمان، فإن ذكر بعد الاسم الواقع بعدها خبر كانت منصوبة على الظرف، والعامل فيها ذلك الخبر، نحو: خرجت فإذا زيد قائم، تقديره: وخرجت ففي المكان الذي خرجت فيه زيد قائم، أو ففي الوقت الذي خرجت فيه زيد قائم، وإن لم يذكر بعد الاسم، أو ذكر اسم منصوب على الحال كانت إذا خبر للمبتدأ، فإن كان الاسم جثة، وقلنا: إنها ظرف مكان كان الأمر واضحاً، نحو: خرجت فإذا الأسد، أي: ففي الحضرة الأسد، أو: فإذا الأسد رابضاً، وإن قلنا: إنها ظرف زمان كان على حذف مضاف؛ لئلا يخبر الزمان عن الجثة، نحو: خرجت فإذا الأسد، أي: ففي الزمان حضور الأسد، وما ادّعاه الزمخشري من إضمار فعل المفاجأة لم ينطق به ولا في موضع واحد، ثم المفاجأة التي ادّعاها لا يدل المعنى على أنها تكون من الكلام السابق، بل المعنى يدل على أن المفاجأة تكون من الكلام الذي فيه إذا، تقول: خرجت فإذا الأسد، والمعني: ففاجأني الأسد، وليس المعنى: ففاجأت الأسد». وقد أوردنا القول في إذا الفجائية .

وهم مبتدأ، ومنها متعلقان بيضحكون، وجملة يضحكون خبرهم ﴿وَمَا نُرِيهِهُ مِنْ َايَةٍ إِلَّا هِى ٱَكَّبُرُ مِنَ أُخْتِهَا ﴾ الواو عاطفة، وما نافية، ونُريهم فعل وفاعل مستتر ومفعول به أول، ومن حرف جر زائد، وآية مفعول به ثانٍ لنريهم، وإلا أداة حصر، وهي مبتدأ وأكبر خبر، ومن أختها متعلقان بأكبر،

والجملة صفة لآية، وسيأتي المزيد من بحث هذا الكلام في باب البلاغة ﴿ وَأَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ الواو عاطفة، وأخذناهم فعل وفاعل ومفعول به، وبالعذاب متعلقان بأخذناهم، ولعل واسمها وخبرها ﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴾ الواو عاطفة، وقالوا فعل وفاعل، ويا أيها نداء تقدم إعرابه، والساحر بدل من أي، أو نعت لها، وادع فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، ولنا متعلقان بادع، وربك مفعول به، وبما متعلقان بادع، وما يحتمل أن تكون موصولة، وأن تكون مصدرية، وجملة عهد صلة، أو مؤولة بمصدر مجرور بالبناء، وعندك ظرف متعلق بعهد، وإن واسمها، ولمهتدون خبرها، واللام المزحلقة ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْهَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴾ الفاء عاطفة على محذوف مقدّر، أي: فدعا موسى فلما كشفنا، ولما رابطة، أو حينية، وكشفنا فعل وفاعل، وعنهم متعلقان بكشفنا، والعذاب مفعول به، وإذا فجائية، تقدّم القول فيها مفصّلًا، وهم مبتدأ، وجملة ينكثون خبرها ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ مَ قَالَ يَنْقُومِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَنذِهِ ٱلْأَنَّهُنُرُ تَجَّرِي مِن تَحْتَّى أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ الواو استئنافية ، أو عاطفة ، ونادي فرعون فعل وفاعل، وفي قومه متعلقان بنادي، وسيأتي سرّ هذا النداء، والظرفية في باب البلاغة، وقال فعل ماض، وفاعل مستتر تقديره: هو، والجملة تفسيرية، ويا قوم منادي مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة، والهمزة للاستفهام التقريري، وليس فعل ماض ناقص جامد، ولي خبرها المقدم، وملك مصر اسمها المؤخر، وهذه الواو إما حالية، فالجملة نصب على الحال، وإما عاطفة، وهذه عطف على ملك مصر، وعلى الأول تكون هذه مبتدأ، والأنهار بدل ، وجملة تجري خبر، ومن تحتى متعلقان بتجرى، أفلا: الهمزة للاستفهام، والفاء عاطفة على مقدّر، ولا نافية، وتبصرون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون ﴿ أَتْرَأَنَّا خَيْرٌ مِنْ هَٰذَا ٱلَّذِي هُوَمَهِينٌ﴾ أم حرف عطف، وهي منقطة مقدّرة ببل، والهمزة، أي: بل أنا خير، فهي منقطعة لفظاً، متصلة معنيٌّ، وقال الزنحشري والسيوطي: أم هذه متصلة؛ لأن المعنى أفلا تبصر ون أم تبصر ون، إلا أنه وضع قوله: أنا خير منه موضع: تبصر ون.

لأنهم إذا قالوا له أنت خير كانوا عنده بصراء، وهذا من إنزال السبب منزلة المسبب. واعترض أبو حيان على الزمخشري بأن المعادل لا يحذف بعد أم إلا إن كان بعدها لفظ لا، نحو: أتقول أم لا، أي: أم لا تقول، أما حذفه بدون لا كما هنا، فلا يجوز على أنه جاء حذف أم والمعادل، وهو قليل، ومنه قول الشاعر:

دَعَانِ إليها القلبُ إنِّ لأمرِه سميعٌ فما أدري أرشدٌ طِلابُهَا؟ يريد: أم غيّ.

وقال أبو البقاء: «أم هنا منقطعة في اللفظ لوقوع الجملة بعدها، وهي في المعنى متصلة معادلة؛ إذ المعنى أنا خير منه أم لا " وسيأتي مزيد من هذاالبحث في باب الفوائد.

وأنا مبتدأ، وخير خبر، ومن هذا متعلقان بخير، والذي بدل من اسم الإشارة، وهو مبتدأ، ومهين خبر، والجملة صلة الذي ﴿ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴾ لك في الواو أن تجعلها عاطفة، فالجملة معطوفة على صلة الموصول، ولك أن تجعلها مستأنفة، فالجملة لا محل لها أيضاً، وأجازوا أن تكون حالية، ولا نافية، ويكاد فعل مضارع ناقص من أفعال المقاربة، واسمها ضمير مستتر تقديره: هو، وجملة يبين خبر يكاد، أي: يظهر كلامه ﴿ فَلَوْلا اللّهِي اللهِي وَاللّهِي وَاللّهِي وَاللّهِي وَاللّهِي وَاللّهِي وَاللّهِي وَاللّهِي وَاللّهِي وَاللّهِي وَاللّهِ وَاللّهِي وَاللّهِي وَاللّهِي وَاللّهِي وَاللّهِي وَاللّهِي وَاللّهِي فَعَلَى اللّهِي وَاللّهِ وَعَلّم وَاللّهِ وَعَلّم وَاللّهِي، وأسورة نائب فاعل، وهو جمع سوار، ومن ذهب صفة لأسورة ﴿ أَوَّ جَاءَهُ مَمّهُ المُلّمَةِ اللّهِي وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلّم وَاللّه وَوْمُ مَلْولُو وَاللّه وَا

واسمها، وجملة كانوا خبرها، وجملة إن تعليلية لا محل لها، وقوماً خبر كانوا، وفاسقين صفة ﴿ فَلَمَا ءَاسَمُونَا اَنَفَهَنَا مِنَهُمَ فَأَغَرَقَنَهُم آجَمَوِينَ ﴾ الفاء عاطفة، ولما حينية ظرفية، أو رابطة، وآسفونا فعل ماض وفاعل ومفعول به، وهو منقول بالهمزة من أسف إذا غضب، فعداه بالهمزة، والمعنى: فلما عملوا ما يوجب دالة الحلم، ويثير الحفائظ، وجملة انتقمنا لا محل لها؛ لأنها جواب لما، ومنهم متعلقان بانتقمنا، فأغرقناهم عطف على انتقمنا، وأجعين تأكيد للهاء ﴿ فَجَمَلَنَهُم اللهَا وَ وَمَنْهُم اللهَا وَ وَمَعُولُ بِه أول، وسلفاً مفعول به ثانٍ، أي: عاطفة، وجعلناهم فعل وفاعل ومفعول به أول، وسلفاً مفعول به ثانٍ، أي: سابقين متقدمين إلى العذاب ليتعظ بهم غيرهم، ومثلاً عطف على سلفاً، وللآخرين صفة لمثلاً.

# 🗖 البلاغة:

ا \_ في قوله: ﴿ وَمَا نُرِيهِم مِّنَ اللهِ إِلَّا هِنَ أَكَبُرُ مِنَ أُخْتِها ﴾ كلام جامع مانع ، يعني: أنهن موصوفات بالكبر ، لا يكدن يتفاوتن فيه ، قال الزمخشري: «وكذلك العادة في الأشياء التي تتلاقى في الفضل ، وتتفاوت منازلها فيه التفاوت اليسير أن تختلف آراء الناس في تفضيلها ، فيفضل بعضهم هذا وبعضهم ذاك ، فعلى ذلك بنى الناس كلامهم ، فقالوا: أرأيت رجالاً بعضهم أفضل من بعض ، وربما اختلفت آراء الرجل الواحد فيها ، فتارة يفضل هذا ، وتارة يفضل ذلك ، ومنه بيت الحماسة:

مَنْ تَلْقَ مِنْهُمْ تقل لاقَيْتُ سَيِّدَهُمْ مِثْلَ التُّجُومِ التي يَسْرِي بها السَّارِي

وقد فاضلت الأنمارية بين الكملة من بنيها، ثم قالت لما أبصرت مراتبهم متداينة، قليلة التفاوت: ثكلتهم إن كنت أعلم أيهم أفضل، هم كالحلقة المفرغة لا يُدرى أين طرفاها». فالوصف بالكبر مجاز، وإن ذلك بالنسبة إلى الناظرين فيها.

٢ \_ المجاز أيضاً: وفي قوله: ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي فَوْمِهِ، ﴾ مجاز مرسل

علاقته المحلية، فقد جعل قومه محلًا لندائه، وموقعاً له، والمعنى: أنه أمر بالنداء في مجامعهم وأماكنهم، كما أن المراد من نادى فيها، فأسند النداء إليه، كقولك: قطع الأمير اللص؛ إذا أمر بقطعه.

#### \* الفوائد:

# أم أيضاً:

قدّمنا في باب: الإعراب لمحة عن أم، وذكرنا في مواضع متقدمة من هذا الكتاب مباحث جليلة فيها، وننقل هنا الفصل الممتع الذي عقده صاحب «المغني» بصددها مع تعليق مفيد عليه، قال ابن ششام: «سمع حذف أم المتصلة ومعطوفها كقول الهذلي:

دَعَانِي إليها القلبُ إنِّ لأَمْرِهِ صميع فما أَدْرِي أَرُشْدٌ طِلاجُا؟

تقديره: أم غي، كذا قالوا، وفيه بحثٌ كما مرّ، - أي: في الألف المفردة من أن الهمزة هنا كهل، فلا تحتاج إلى معادل - وأجاز بعضهم حذف معطوفها بدونها، فقال في قوله تعالى: ﴿أَفَلاَ تُبْصِرُونَ أَمّ ﴾ إن الوقف هنا، وإن التقدير: أم تبصرون، ثم يبتدىء أنا خير، وهذا باطل؛ إذ لم يسمع حذف معطوف بدون عاطفه، وإنما المعطوف جملة أنا خير، ووجه المعادلة بينهما وبين الجملة قبلها: أن الأصل أم تبصرون، ثم أقيمت الاسمية مقام الفعلية، والسبب مقام المسبب؛ لأنهم إذا قالوا له: أنت خير كانوا عنده بصراء، وهذا معنى كلام سيبويه. فإن قلت: فإنهم يقولون أتفعل هذا أم لا؟ والأصل: أم لا تفعل، قلت: إنما وقع الحذف بعد لا، ولم يقع بعد العاطف، وأحرف الجواب تحذف الجمل بعدها كثيراً، وتقوم هي في اللفظ مقام تلك الجمل، فكأن الجملة هنا مذكورة لوجود ما يغني عنها».

وعبارة سيبويه في الكتاب: «هذا باب أم منقطعة، وذلك قولك: أعمرو عندك أم عندك زيد؟ فهذا ليس بمنزلة: أيّهما عندك؟ ألا ترى أنك لو قلت: أيهما عندك؟ لم يستقم إلا على التكرير والتوكيد، ويدلك على أن الآخر منقطع عن الأول قول الرجل إنها لإبل، ثم يقول: أم شاء، فكما جاءت أم هنا بعد الحبر منقطعة، كذلك تجيء بعد الاستفهام، وذلك أنه حين قال: أعمرو عندك؟ فقد ظنّ أنه عنده، ثم أدركه مثل ذلك الظن في زيد، بعد أن استغنى كلامه، ثم قال: ومثل ذلك: ﴿ وَهَـٰذِهِ ٱلْأَنْهِلُرُ جَرِّي مِن تَحَقِّقٌ أَفَلاً بُتِصِرُونَ فَ أَوَا لَمْ مَنْ الله عَنْ الله أنا أنتم بصراء، فقوله أم أنا خير من هذا بمنزلة أم أنتم بصراء، فكذلك: أم أنا خير بمنزلة أم أنتم بصراء، فكذلك: أم أنا خير بمنزلة أم أنتم بصراء، فقد حكم سيبويه بأن أم منقطعة.

﴿ ﴿ وَلَمَا ضُرِبَ أَنْ مَرْمِيمَ مَشَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُواۤ ا عَالِمَةُ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَ هُمْ قَوْمُ حَصِمُونَ ﴿ إِنَّهُ هُوَ إِلَّا عَلَيْهُ مَنَا عَلَيْهِ مَثَلًا لِبَنِيَ إِسْرَةٍ عِبْلَ ﴿ وَلَوْنَشَاءٌ لَجَعَلْنَا مِنكُمْ مَلْكَتِكُمُّ فِي عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَبَحَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِيَ إِسْرَةٍ عِبْلَ ﴿ وَلَوْنَشَاءٌ لَجَعَلْنَا مِنكُمْ مَلْكَالِمِنَا عَلَيْهُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْدُّرَكَ عِهَا وَاتَّعِعُونَ هَذَا صِرَطُ لَمُسْتَقِعُ ﴿ وَلَا يَشَاعُهُ عَلَى اللَّهُ مَلُكُو عَدُولًا ثَمِينًا وَاتَّعِعُونَ هَذَا صِرَطُ لَمُسْتَقِعُ ﴿ وَلَا يَشَاعُهُ عَلَى اللَّهُ لَكُومَ مَدُولًا ثُمِينًا فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَلْكُومُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْلُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُوا مِنْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

# الإعراب:

﴿ ﴿ وَلَمَّا شُرِبَ ابْنُ مَرْيَكُم مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ ﴾ كلام مستأنف، مسوق لبيان نوع آخر من لجاجهم، وإمعانهم في المكابرة، ولما ظرفية حينية، أو رابطة، وضرب فعل ماض مبني للمجهول، وابن مريم نائب فاعل، ومثلاً مفعول به ثانٍ ؛ لأن ضرب ضمن معنى جعل، ويجوز أن يعرب حالاً، أي : ذكر ممثلاً به، وإذا فجائية تقدم القول فيها، وقومك مبتدأ، ومنه متعلقان بيصدون، وجملة يصدون خبر قومك، وهو بكسر الصاد، أي: ترتفع لهم جلبة وضوضاء فرحاً، وجذلاً، وضحكاً مما سمعوا، وستأتي القصة في باب: الفوائد. وقرىء يصدون بالضم من الصدود، أي: الإعراض، وقيل: هما

لغتان ﴿ وَقَالُواْ ءَالِهَتُمَا خَبُرُ أَمَّر هُوًّ ﴾ الواو عاطفة، وقالوا فعل وفاعل، والهمزة للاستفهام، وآلهتنّا مبتدأ، وخير خبر، وأم حرف عطف، وهي متصلة، وهو معطوف على آلهنتا ﴿ مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بِّلَ هُرْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾ ما نافية، وضربوه فعل وفاعل ومفعول به، ولك متعلقان بضربوه، وإلا أداة حصر، وجدلاً مفعول من أجله، أي: لأجل الجدال، والمراء، واللجاج، لا لإظهار الحق، ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال، أي: إلا مجادلين، وبل حرف إضراب، وهم مبتدأ، وقوم خبر، وخصمون صفة لقوم ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدُّ أَنْعَمْنَا عَلِيَّهِ وَجَعَلَناهُ مَثَلًا لِّبَنِّ إِسْرَةٍ بِيلَ ﴾ إن نافية ، وهو مبتدأ ، وإلا أداة حصر، وعبد خبر هو، وجملة أنعمنا صفة لعبد، وعليه متعلقان بأنعمنا، وجعلناه عطف على أنعمنا، ومثلاً مفعول به ثاني لجعلناه، ولبني إسرائيل صفة لمثلًا ﴿ وَلَوْ نَشَآتُهُ لِجَعَلْنَا مِنكُمْ مَّلَكَبِكُةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخَلَّفُونَ ﴾ الواو عاطفة، ولو شرطية، ونشاء فعل مضارع مرفوع، والفاعل مستتر تقديره: نحن، واللام واقعة في جواب لولا، وجعلنا فعل وفاعل، ومنكم في موضع المفعول الثاني إن كانت جعلنا بمعنى: صيرّنا، وإن كانت بمعنى خلقنا فالجار والمجرور متعلقان بجعلنا، وفي الأرض متعلقان بيخلفون، وجملة يخلفون صفة لملائكة، وقال بعض النحويين: «من تكون للبدل، أي: لجعلنا بدلكم ملائكة، وجعل من ذلك قوله تعالى: ﴿ أَرَضِيتُم بِالْحَكِيْرَةِ الدُّنْيَا مِرَبِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ أي: بدل الآخرة، وقول الشاعر:

# أخذُوا المخاضَ من الفصيلِ غلبةً ﴿ ظُلْمَا ويكتبُ للأميرِ أقالا

أي: بدل الفصيل والأولى أنها للتبعيض، كما ذكرنا في الإعراض ﴿ وَإِنْكُمُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتُرُكَ مِهَا﴾ الواو عاطفة، وإن واسمها، واللام المزحلقة، وعلم خبر إنه، وللساعة صفة لعلم، أي: شرط من أشراطها تعلم به، فسمّي الشرط علماً لحصول العلم به، والفاء الفصيحة، ولا ناهية، وتمترن فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حلف النون، والواو المحذوفة للتقاء الساكنين فاعل، والنون المشددة نون التوكيد الثقيلة، والمرية: الشك

﴿ وَاَتَّبِعُونَ هَاذَا صِرَطُّ مُّسَتَقِيمٌ ﴾ الواو عاطفة، واتبعون فعل أمر مبني على حذف النون، والواو فاعل، والنون للوقاية، والياء المحذوفة خطاً اتباعاً لسنة المصحف مفعول به، وهذا مبتدأ، وصراط خبر، ومستقيم صفة ﴿ وَلَا يَصُدُنَكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُرُ عَدُو مُرِينٌ ﴾ الواو عاطفة، ولا ناهية، ويصدنكم فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، وهو في محل جزم بلا، والكاف مفعول به، والشيطان فاعل، وجملة إنه لكم عدوٌ مبين تعليلية لا محل لها من الإعراب.

#### \* الفوائد:

من القصص الممتع ما يرويه المؤرخون بصدد هذه الآية: ﴿ ﴿ وَلِمَا صُرِبَهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَرْيَعَ مَثَلًا إِذَا فَوَمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ ﴾ فقد ذكروا أنه لما قرأ رسول الله ﷺ على قريش: ﴿ إِنَّكُمُ مُ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾ امتعضوا من ذلك امتعاضاً شديداً، فقال عبد الله بن الزِّبَعْرَى: يا محمد! أخاصة لنا ولاَلهتنا أم لجميع الأُمم؟

فقال عليه الصلاة والسلام: «هو لكم ولجميع الأُمم».

فقال: خصمتك ورب الكعبة! أليست النصارى يعبدون المسيح، واليهود يعبدون عزيراً، وبنو مليح يعبدون الملائكة، فإن كان هؤلاء في النار، فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم!

ففرحوا، وضحكوا، وارتفعت أصواتهم، وذلك قوله تعالى: ﴿ إِذَا وَمُكُ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴾ ففند الله مكابرتهم بأنه إنما قصد به الأصنام، ولم يقصد به الأنبياء والملائكة، إلا أن ابن الزبعرى لما رأى كلام رسول الله محتملاً لفظه وجه العموم، مع علمه بأن المراد به أصنامهم ليس غير، وجد للحيلة مساغاً، فصرف معناه إلى الشمول والإحاطة على طريق المماحكة واللجاج، فتوقّر رسول الله عن إجابته حتى أجاب عنه ربّه بقوله: ﴿ إِنَّ ٱلنَّيِنَ سَبَقَتَ لَهُمْ مِنْنَا الْمُصْبَى أَوْلَتِكِ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ فدل به على أن الآية خاصة بالأصنام.

هذه خلاصة القصة، ولا بدّمن التنبيه إلى أن عبد الله بن الزبعرى صحابي مشهور، وشاعر معروف، وقد أسلم، وحَسُن إسلامه، وهذه القصة على تقدير صحتها كانت قبل إسلامه، والزِّبعْرى بكسر الزاي وفتح الباء وسكون العين والراء المفتوحة والألف المقصورة، ومعناه في اللغة: السَّيِّيء الخلق.

﴿ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِالْمَيِسَنَتِ قَالَ قَدْ حِثْمَثُكُمْ بِالْحِكُمَةِ وَلِأَبَيْنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِى تَخْلِفُونَ فِيلَةٍ فَالْقُولُ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُو رَقِي وَرَكِّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَنَدَا صِرَطُ ثُمْسَتَقِيمُ ۗ ﴿ فَالْحَلَفَ ٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُولُ مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿ ﴾

# 0 الإعراب:

﴿ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ يَا لَبَيّنَتِ قَالَ قَدْ حِسَّتُكُم يَالَّهِ كَمّةَ وَلاَّ يَتِنَ لَكُم بَعْضَ اللّذِى يَخْلَفُونَ فِيدِّ كُمّةَ وَلاَّ يَتِنَ لَكُم بَعْضَ اللّذِى يَخْلَفُونَ فِيدٍ كُلام مستأنف، مسوق لبيان تعنّت بني إسرائيل، ولما رابطة، أو حينية، وجاء عيسى فعل ماض وفاعل، وبالبيّنات متعلقان بجاء، وجملة قال لا محل لها، وجملة قد جئتكم بالحكمة مقول القول، ولأبين: الواو عاطفة، واللام لام التعليل، وأبين فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام التعليل، والجار والمجرور معطوفان على بالحكمة، وعبارة الشهاب: «قوله: ولأبين لكم متعلق بمقدر، أي: وجئتكم لأبين، ولم يترك العاطف ليتعلق بما قبله؛ ليؤذن بالاهتمام بالعلّة حتى جعلت كأنها كلام بأسه».

ولكم متعلقان بأبين، وبعض الذي مفعول به لأبين، وجملة تختلفون صلة، وفيه متعلقان بتختلفون ﴿ فَأَتَقُواْ اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ لك أن تجعل الفاء عاطفة، فيكون الكلام معطوفاً على ما سبقه على أنه تتمة كلام عيسى، ولك أن تجعلها استئنافية، فيكون الكلام مستأنفاً من الله للدلالة على طريق

الطاعة، ومحجتها الواضحة، واتقوا الله فعل أمر وفاعل ومفعول به، وأطيعون عطف على فاتقوا، والياء المحذوفة لمراعاة خط المصحف مفعول به ﴿ إِنَّ اللهُ هُو رَقِي وَرَبُكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمُ ﴾ الجملة تفسير لما تقدم من قوله: وأطيعون، وإن واسمها، وهو مبتدأ، وربي خبر، والجملة خبر إن، وربكم عطف على ربي، والفاء الفصيحة واعبدوه فعل وفاعل ومفعول به، وهذا مبتدأ، وصراط خبر، ومستقيم صفة ﴿ فَأَخْتَلَكَ اللَّمْوَرُابُ مِن بَيْنِهِمُ ﴾ الفاء عاطفة، واختلف الأحزاب فعل وفاعل، ومن بينهم حال من الأحزاب ﴿ فَوَيْلُ لِلَذِينَ خَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمٍ لِلْمِهِ الفاء عاطفة، وويل مبتدأ، وقد تقدم أنها كلمة عذاب؛ فلذلك ساغ الابتداء بها، وللذين خبره، ومن عذاب يوم خبر ثاني، أو حال، أي: حال كونه كائناً من عذاب يوم القيامة.

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْنِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ الْآَلَخِلْدَهُ يَوْمَيْ فِي بَعْبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ الْآَخِلَةَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ الْآَخِلَةُ وَهُمْ لَا يَسْعُرُونَ ﴿ الْآَكُونَ اللَّهُ تَقْدِي وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿ الْحَنْوَا اللَّهِ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِن دَهْبٍ وَأَكُولَتُ الْحَنْقَةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَبُكُو تُحَبِّرُونَ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِن دَهْبٍ وَأَكُولَتُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِن دَهْبٍ وَأَكُولَتُ وَفِيهَا مَا نَشْتَهِ بِهِ الْأَنفُسُ وَتَلَدُّ ٱلْأَعْبُتُ وَلَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَيَلْكَ اللَّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

#### اللفة

﴿ ٱلْأَخِلَآءُ ﴾ جمع خليل، وهو: الصديق. وفي المصباح: «الخليل: الصديق، والجمع أخلاء كأصدقاء ». وفي القاموس: «والخل بالكسر والضم: الصديق المختص، أو لا يضم إلا مع وديقال: كان لي ودّاً وخلاً، والجمع أخلال كالخليل: الصادق، أو

من أصفى المودّة، وأصحّها». واستدرك في التاج فقال: «قال ابن سيده وكسر الخاء أكثر، ويقال للأُنثى: خل أيضاً».

﴿ ثُحَبِّرُفُكَ ﴾: تسرّون سروراً يظهر حباره، أي: أثره على وجوهكم، وقال الزجّاج: تكرمون إكراماً يبالغ فيه، والحبرة المبالغة فيما وصف بجميل. وفي القاموس: "والحبر بفتحتين: الأثر، كالحبار بكسر أوله وفتحه».

﴿ يِصِحَافِ ﴾ بقصاع. قال الكسائي: «أعظم القصاع: الجفنة، ثم القصعة، وهي تشبع الخمسة، ثم المكيلة وهي تشبع الرجلين أو الثلاثة».

﴿ وَأَكُواَبُ ﴾ جمع كوب، وهو: إناء لا عروة له، قال قطرب: الإبريق لا عروة له، وقال الأخفش: الإبريق لا عروة له، وقيل: كالإبريق إلا أنه لا أذن له، ولا مقبض. وقال أبو منصور الجواليقي: "إنما كان بغير عروة ليشرب الشارب من أين يشاء؛ لأن العروة ترد الشارب من بعض الجهات، وقال عدى:

مُتَّكِئًا تَصْفِتُ أَسِوابُه يَسْعَى عليه العبدُ بالكُوبِ ( ) الإعراب: ( ) الإعراب:

﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَأْلِيَهُم بَغْتَةً وَهُمَّ لاَ يَشْغُرُونَ ﴾ هل حرف استفهام معناه: النفي، أي: لا ينظرون، وينظرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو فاعل، وإلا أداة حصر، والساعة مفعول به، وأن تأتيهم بدل من الساعة بدل اشتمال، والمعنى: هل ينظرون إلا إتيان الساعة، وبغتة حال، والواو للحال، وهم مبتدأ، وجملة لا يشعرون خبر، والجملة حال ثانية ﴿ ٱلآَجْكَةُ يُومَيْنِ مِنْ الشَّمْكَ، لِبَقْضِ عَدُولًا إِلَّا ٱلمُتَقِبِي ﴾ الأخلاء مبتدأ، ويومئذ ظرف منصوب بعدو، أي: تنقطع في ذلك اليوم كل آصرة، أو خلّة بين المتخالين، بعدو، أي: تنقطع في ذلك اليوم كل آصرة، أو خلّة بين المتخالين،

وتستحيل عداوة ومقتاً، وإذ ظرف مضاف إلى مثله، والتنوين عوض عن الجملة، وتقديرها: يوم إذ تأتيهم الساعة، وبعضهم مبتدأ ثانٍ، ولبعض متعلقان بمحذوف حال؛ لأنه كان في الأصل صفة لعدو، وعدو خبر بعضهم، والجملة الاسمية خبر الأخلاء، وإلا أداة استثناء، والمتقين مستثنى بإلا منصوب ﴿ يَنِعِبَادِ لَا خُوْفٌ عَلَيْكُرُ ٱلْيُومَ وَلَا أَنْتُمْ تَعَّرُنُونَ ﴾ الجملة مقول قول محذوف، أي: ويقال لهم، ويا حرف نداء، وعباد منادي مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة مراعاة لخط المصحف، ولا نافية، وخوف مبتدأ، وساغ الابتداء به؛ لأنه سبق بنفي، وعليكم خبر، واليوم ظرف متعلق بمحذوف حال، ولا عطف على ما تقدم، وأنتم مبتدأ، وتحزنون جملة فعلية في محل رفع خبر ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِتَايَتِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴾ الذين صفة لعبادي؛ لأنه منادي مضاف، وجملة آمنوا صلة الذين، وبآياتنا متعلقان بآمنوا، وكانوا: كان واسمها، ومسلمين خبرها، والجملة معطوفة على الصلة، واختار بعضهم أن تكون الواو حالية، والجملة في محل نصب على الحال من الواو، وقال: إنها آكد ﴿ أَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَنِجُمُ مُحْتَرُونَ ﴾ ادخلوا فعل أمر مبنى على حذف النون، والواو فاعل، والجنة مفعول به على السعة، وأنتم مبتدأ، وأزواجكم عطف على أنتم، وجملة تحبرون خبر أنتم ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافِ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابُّ ﴾ يطاف فعل مضارع مبنى للمجهول، ۗ وعليهم في موضع رفع نائب فاعل، وبصحاف متعلقان بيطاف، ومن ذهب صفة لصحاف، وأكواب عطف على صحاف، وذكر الذهب في الصحاف، واستغنى به عن الإعادة في الأكواب، كقوله نعالى: ﴿ وَٱلذَّكِ رِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَبِّ ﴾ . ﴿ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ بِهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْمُنُ ۖ وَٱنتُمَّ فَهَا خَالِدُونِ﴾ الواو عاطفة، وفيها خبر مقدم، وما موصول مبتدأ مؤخر، وجملة تشتهيه الأنفس صلة ما، وتلذ الأعين عطف على الصلة داخلة في حيزها، وأنتم مبتدأ، وفيها متعلقان بخالدون، وخالدون خبر أنتم ﴿ وَتِلْكَ لَلْمَنَّةُ ٱلَّتِيَّ أُورْثُنُّمُوهَا بِمَا كُنتُرٌ تَعْمَلُونَ ﴾ الواو عاطفة، وتلك مبتدأ، والجنة خبر، والتي نعت للجنة، وجملة أورثتموها صلة، وبما متعلقان

بأورثتموها، وكنتم كان واسمها، وجملة تعملون خبر كنتم ﴿ لَكُمُ فِيهَا فَكِكَهَ مُ كُثِيرَةٌ يُنَهَا تَأَكُلُونَ ﴾ لكم خبر مقدم، وفيها حال، وفاكهة مبتدأ مؤخر، وكثيرة صفة، ومنها متعلقان بتأكلون، وجملة تأكلون نصب لفاكهة، ويجوز أن تعرب الجنة بدلاً من اسم الإشارة، فتكون جملة لكم فيها فاكهة هي الخبر، وعبارة أبي حيان المتفقة مع عبارة الزمخشري هي: «وتلك الجنة مبتدأ وخبر، والتي أورثتموها صفة، أو الجنة صفة، والتي أورثتموها، وبما كنتم تعملون الخبر، وما قبله صفتان، فإذا كان بما الخبر تتعلق بمحذوف، وعلى القولين الأولين يتعلق بأورثتموها».

#### □ البلاغـة:

حفلت هذه الآيات بضروب من البلاغة، وأفانين من البيان، نوجزها فيما يلي:

 ا لإيجاز: وذلك في نداء الله تعالى لعباده، فقد اشتمل هذا النداء على أمور أربعة:

١ \_ نفي عنهم الخوف.

٢ \_ نفي عنهم الحزن.

٣\_أمرهم بدخول الجنة .

٤ \_ بشرهم باستحواذ السرور على أنفسهم .

٧ ــ الإيجاز أيضاً: وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَفِيها مَا تَشَتَهِ هِ الْأَنْفُسُ وَتَكَذُّ الْآَعَيُثُ ﴾ فقد حصر أنواع النعم؛ لأنها لا تعدو أمرين اثنين: إما مشتهاة في القلوب، وإما مستلذة في العيون، وجاء في الحديث: إن رجلاً قال: يا رسول الله! أفي الجنة خيل؟ فإني أحب الخيل، فقال: ﴿إِنْ يدخلك الله الجنة فلا تشاء أن تركب فرساً من ياقوتة حمراء، فقطير بك في أيّ الجنة شئت إلا فعلت فقال أعرابي: يا رسول الله! أفي الجنة إبل؟ فإني أحب الإبل، فقال: ﴿يا أعرابي! إن أدخلك الله الجنة أصبتَ فيها ما اشتهت نفسك، ولذّت عينك».

٣ ـ الالتفات: في قوله ﴿ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَ ٱوْرِثْتُمُوهَا ﴾ فقد التفت من الغيبة إلى الخطاب للتشريف والمخاطب كل واحد ممن دخل الجنة ؛ ولذلك أفرد الكاف، ولم يقل: وتلكم، مع أن مقتضى أور ثتموها أن يقول: وتلكم، وذلك للإيذان بأن كل واحد من أهل الجنة مقصود بالذكر لذاته.

٤ ـ الاستعارة: فقد شبّه الجنة بالمال الموروث والتلاد الموفور، ثم استعار له الإرث على طريق الاستعارة المكنية؛ لأن كل عمل لا بدأن يلقى جزاءه؛ إذ يذهب العمل، ويبقى جزاؤه مع العامل، أو أنها شُبّهت في بقائها على أهلها، وإفاضة النعم السوابغ عليهم بالميراث الباقي لا ينضب له مَعين، ولا ينتهى إلى نفاد.

وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة \_ رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: "إذا دخل أهلُ الجنةِ الجنة ينادي منادد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً، وإن لكم أن تشبّوا فلا تهرموا أبداً، وإن لكم أن تشبّوا فلا تهرموا أبداً، وإن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبداً، ذلك قول الله عزّ وجلّ: ﴿ وَنُودُوٓا أَن يَلْكُمُ لَا لَهُ مَنُونُهُ اللهُ عَلَى والترمذي.

﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِلُـُونَ ﴿ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَٰكِن كَاثُواْ هُمُ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَالدَّوْا يَمْنَاكُ لِيقَضِ عَلَيْنَا رَبُّكٌ قَالَ إِنَّكُمْ مَكِكُوك ﴿ فَقَدْ حِثْنَكُمْ لِلْلَقِي وَلَكِنَ أَكُثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿ ﴾

#### ☆ اللغة:

﴿ يُفَكِّرُ ﴾ يخفف. وفي القاموس: «فتر يفتر ويفتر فتوراً وفتاراً: سكن بعد مدة، ولانَ بعد شدّة، وفتره تفتيراً، وفتر الماء: سكن».

﴿ مُبْلِسُونَ ﴾ ساكتون سكوت يأس، وفي المصباح: «أبلس الرجل إبلاساً: سكت، وأبلس: سكن».

## 0 الإعراب:

﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴾ كلام مستأنف، مسوق للشروع في الوعيد بعد الإفاضة في حديث الوعد، وإن واسمها، وفي عذاب جهنم خير أول، وخالدون خير ثان، ولك أن تعلِّق الجار والمجرور بخالدون﴿ لَا يُفَتُّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾ الجملة حالية، ولا نافية، ويفتر فعل مضارع مبنى للمجهول، ونائب فاعل مستتر تقديره: هو، أي: العذاب، وعنهم متعلقان بيفتر، والواو للحال، وهم مبتدأ، وفيه متعلقان بمبلسون، ومبلسون خبرهم، والجملة حال ثانية ﴿ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾ الواو عاطفة، وما نافية، وظلمناهم فعل ماض وفاعل ومفعول به، والواو حالية، ولكن مخففة مهملة، وكان واسمها، وهم ضمير فصل لا محل له، أو هو توكيد للواو، والظالمين خبر كانوا ﴿ وَنَادَوْا يَمْنِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُّ ﴾ الواو عاطفة، ونادوا فعل ماضٍ وفاعل، وعبّر بالماضي عن المضارع إيذاناً بحقيقة وقوعه، فهو من باب: أتى أمر الله، ويا مالك نداء، وسيأتي الحديث عن مالك وندائه في باب الفوائد، واللام لام الأمر، ويقض فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، وعلينا متعلقان بيقض، أي: ليمتنا، وربك فاعل ﴿ قَالَ إِنَّكُمْ مَنكِثُونَ﴾ إن واسمها، وخبرها في موضع نصب مقول القول ﴿ لَقَدْ حِنْنَكُمْ بِأَلْحَقّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقّ كَرْهُونَ ﴾ اللام جواب للقسم المحذوف، وقد حرف تحقيق، وجئناكم فعل وفاعل، وبالحق متعلقان بجئناكم، والواو حالية، وإن واسمها، وللحق متعلقان بكارهو ن، وكارهو نخير إن.

## \* الفوائد:

ا ـ قرأ على وابن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ يا مالِ بحذف الكاف للترخيم. وقيل لابن عباس: إن ابن مسعود قرأ: ونادوا يا مال، فقال: ما أشغل أهل النار عن الترخيم. وعن بعضهم: أن الذي حسن الترخيم لأهل النار ضعفهم عن إتمام الاسم؛ لأنهم في غنية عن الترخيم. قال

ابن جنّي: "وللترخيم في هذا الموضع سرّ، وذلك أنهم لعظم ما هم عليه خفتت أصواتهم، ووهنت قواهم، وذلّت أنفسهم، فكان هذا من موضع الاختصار ضرورة». قال الطيبي: "قلت: هذا اعتذار منه لقراءة ابن مسعود حيث ردّها ابن عباس بقوله: ما أشغل أهل النار عن الترخيم! فإن ما للتعجب، وفيه معنى الصدّ، نظير قولك لمن كان في شدة، واشتغل عنها بما لا يهمه: ما أشغلك عن هذا! أما يصدّك عن هذا ما أنت فيه من الهول والشدّة؟!» قلت: والترخيم هو لغة: التسهيل والتليين، يقال: صوت رخيم، أي: سهل لين، واصطلاحاً حذف بعض الكلمة على وجه مخصوص، وهو ثلاثة أنواع:

١ \_ ترخيم النداء .

٢ \_ ترخيم الضرورة .

٣ ـ ترخيم التصغير.

ومباحثها في كتب النحو .

ومالك هو خازن النار، أي: رئيس سدنتها، الماضي عليهم كلامه، ومجلسه في وسط النار، وفيها جسور تمر عليها ملائكة العذاب، فهو يرى أقصاها كما يرى أدناها.

Y - الحديث المتعلق بالآية: وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عنه فيه من العذاب، رسول الله عنه من العذاب، فيستغيثون، فيغاثون بطعام من ضريع لا يُسمن ولا يُغني من جوع، فيستغيثون، فيغاثون بطعام ذي غُصة، فيذكرون أنهم يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب، فيستغيثون بالشراب، فيدفع إليهم بكلاليب الحديد، فإذا دنت من وجوههم شَوَت وجوههم، فإذا دخلت بطونهم قطعت ما في بطونهم، فيقولون: (أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ بَطُونَهُم فِأَلُوا بَكِنَّ قَالُوا فَادَعُوا وَمَا دُعَتُوا الله في إِلَيْمِنَاتِ قَالُوا بَكِنَّ قَالُوا فَادَعُوا وَمَا دُعَتُوا الله في فيقولون: ﴿ وَلَمْ يَلَنَا رَبُكُ فَالُوا فَادَعُوا مَاكًا، فيقولون: ﴿ يَمَلِكُ لِيقَفِي عَلَيْنَا رَبُكَ ﴾ ضَلَالٍ ﴾ قال: فيقولون: ادعوا مالكاً، فيقولون: ﴿ يَمَلِكُ لِيقَفِي عَلَيْنَا رَبُكَ ﴾

قال: فيجيبهم: ﴿ إِنَّكُو مَنكِدُونَ ﴾ . قال الأعمش: نبئت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك إياهم ألف عام ، قال: فيقولون: ادعوا ربكم، فلا أحد خير من ربكم . فيقولون: ﴿ قَالُواْ رَبًّا غَلَبَتْ عَلَيْمَا شَقُوتُنَا وَكُنّا قَوْمًا ضَآلِيَكَ ﴿ رَبًّا لَقَرْحُنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدّنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ﴾ قال: فيجيبهم ﴿ آفَسُواْ فِيهَا وَلَا تُكلِّمُونِ ﴾ قال: فعند ذلك يأخذون في المزفير، قال: فعند ذلك يأخذون في المزفير، والحسرة، والويل.

وعن عبد الله بن عمرو \_ رضي الله عنهما \_ قال: إن أهل النار يدعون مالكاً، فلا يجيبهم أربعين عاماً، ثم يقول: ﴿ إِنَّكُم مَلِكُتُونَ ﴾ ، ثم يدعون ربهم فيقولون: ﴿ رَبُّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنَّ عُدْنَا فَإِنَّا طَلِلْمُونَ ﴾ فلا يجيبهم مثل الدنيا، ثم يقول: ﴿ أَخْسُتُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ ثم ييشس القوم، فما هو إلا الزفير والشهيق تشبه أصواتهم أصوات الحمير، أولها شهيق ، وآخرها زفير.

﴿ أَمْ أَبْرَمُوۤا أَمْرَا فَإِنَا مُبْرِمُونَ ﴿ آَمْ يَعْسَبُونَ أَنَا لا نَسْمَعُ سِرَهُمْ وَيَجُونُهُمْ بَلَ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكُشُبُونَ ﴿ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوْلُ ٱلْعَندِينَ ﴿ سُبْحَن رَبِّ الْسَمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَالْمَا أَوْلُ الْعَندِينِ أَنَّ بَلْنَعُوا اللَّهُ وَفِي الْعَرَضِ وَمَا يَنْنَهُمَا وَيَلْعَبُوا حَقَى بَلْنَعُوا اللَّهُ وَفِي الْاَرْضِ إِلَنَّهُ وَهُو الْمُحْكِدُهُ السَّمَاءِ اللَّهُ وَفِي الْاَرْضِ وَمَا يَنْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَلَهُ وَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَفِي اللَّهُ وَفِي اللَّهُ وَهُو الْمُحْكِدِهُ وَلَمُ السَّاعَةِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ وَفِي اللَّهُ وَفِي اللَّهُ وَهُو اللَّهُ وَهُو الْمُحْكِدِهُ وَاللَّهُ وَهُو اللَّهُ وَهُو اللَّهُ وَهُو اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّوْنِ وَمَا يَنْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُولَالَ اللَّهُ الللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

#### ⊹ اللغة:

﴿ أَبْرَمُواْ ﴾ أحكموا. وفي المصباح: «وأبرمت العقد إبراماً: أحكمته

فانبرم هو، وأبرمت الشيء: دبرته». ويقال: أبرم الحبل؛ إذا أتقن فتله، والمراد: الفتل الثاني، وأما الأول فيقال له: سحل. وفي القاموس: السحل: ثوب لا يبرم غزله كالسحيل، قال زهير يمدح هرم بن سنان والحارث بن عوف:

يَمِيناً لَنِعْمَ السِّيِّدانِ وُجِدْتُما على كُلِّ حالٍ مَن سَحِيلٍ ومُبْرَمِ

## 0 الإعراب:

﴿ أَمَّ أَبْرِهُوا أَمَّرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴾ كلام مستأنف، مسوق للإنحاء باللائمة على المشركين لما بدر منهم، وأم منقطعة بمعنى بل، فبل للإضراب والانتقال من توبيخ أهل النار، وحكاية حالهم إلى حكاية جناية هؤلاء المشركين، والهمزة للإِنكار، وأبرموا فعل ماض وفاعل، وأمراً مفعول به، والفاء عاطفة، وإن واسمها وخبرها ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ لَانْسَمُعُ سِرَّهُمْ وَنَجُونَهُمَّ ﴾ أم تقدم القول فيها، ويحسبون فعل مضارع مرفوع، والواو فاعل، وأن وما بعدها سدّت مسدّ مفعولي تحسبون، وجملة لا نسمع خبر أنّا، وسرّهم مفعول نسمع، ونجواهم عطف على سرّهم ﴿ بَلَن وَرُسُلُنَا لَدَيِّهُمْ يَكُنُّبُونَ ﴾ بلي حرف جواب، أي: نسمع ذلك، والواو للحال، ورسلنا مبتدأ، ولديهم ظرف متعلق بيكتبون، وجملة يكتبون خبر رسلنا، والجملة حالية ﴿ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّمْكِنِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمَنْدِينَ ﴾ قل فعل أمر، وفاعله مستتر تقديره: أنت، والجملة مستأنفة، مسوقة لتفنيد ما ورد من مزاعم لهم في أول السورة بأن لله ولداً من الملائكة، وإن شرطية، وكان فعل ماض ناقص، وللرحمن خبرها المقدّم، وولد اسمها المؤخر، والفاء رابطة لجواب الشرط، وأنا مبتدأ، وأول العابدين خبر، وسيأتي معنى تعليق العبادة بكينونة الولد في باب: الفو ائد ﴿ شُبْحَنَ رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ سبحان مفعول مطلق لفعل محذوف، ورب السموات والأرض مضاف إليه، ورب العرش بدل من رب الأولى، وعمّا متعلقان بسبحان، وجملة يصفون صلة ما ﴿ فَنَرَهُمْ يَخُونُواْ وَيَنْعَبُواْ حَتَّى بُلَنَقُواْ يُوْمَهُمْ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴾ الفاء الفصيحة، وذرهم

فعل وفاعل مستتر ومفعول به، ويخوضوا جواب الطلب؛ ولذلك جزم، ويلعبوا عطف على يخوضوا، حتى حرف غاية وجر، ويلاقوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى، والواو فاعل، ويومهم مفعول به، والذي صفة، وجملة يوعدون صلة، ويوعدون فعل مضارع مبنى للمجهول، والواو نائب فاعل ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآ ، إِنَّهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكُمُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ الواو استئنافية، وهو مبتدأ، والذي خبره، وفي السماء متعلقان بإلَّه؛ لأنه بمعنى معبود، ومثّل له الزمخشري بقولهم: هو حاتم طي حاتم في تغلب، على تضمين معنى الجواد؛ الذي شهر به، كأنك قلت: هو جواد في طي جواد في تغلب. وإلَّه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو، والجملة صلة الذي، وفي الأرض إله عطف على قوله: في السماء إله، وهو مبتدأ، والحكيم العليم خبران ﴿ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلِّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَنْنَهُمَا﴾ الواو عاطفة، وتبارك فعل ماض، والذي فاعله، وله خبر مقدم، وملك السموات مبتدأ مؤخر، والجملة صلة، وما عطف على السموات والأرض، والظرف متعلق بمحذوف هو صلة، ﴿ وَعِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ الواو عاطفة، وعنده ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم، وعلم الساعة مبتدأ مؤخر، وإليه متعلقان بترجعون، وترجعون فعل مضارع مبنى للمجهول، والواو نائب فاعل ﴿ وَلا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَدَ ﴾ الواو عاطفة، ولا نافية، ويملك فعل مضارع، والذين فاعله، وجملة يدعون صلة الموصول، ومن دونه متعلقان بيدعون، والشفاعة مفعول يملك ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمَّ يَعْلَمُونَ ﴾ إلا أداة حصر، ومن مستثنى من الذين، وهو استثناء منقطع، والمعنى: ولا يملك آلهتهم، ويعني بهم الأصنام والأوثان الشفاعة، كما زعموا أنهم شفعاؤهم عندالله، ولكن مَن شهد بالحق، وهو توحيد الله، وهو يعلم ما شهدبه، هو الذي يملك الشفاعة، ويجوز أن يكون الاستثناء متصلاً؛ لأنه يكون المستثنى منه محذوفاً، كأنه قال: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة في أحد إلا فيمن شهد بالحق، فهو استثناء من المفعول المحذوف، على حدّ قول الشاعر:

نجا سالمٌ والنفسُ منه بشدقه ولم ينجُ إلا جفنُ سيفٍ ومئزر

فهو استثناء من المشفوع فيهم. وجملة شهد بالحق صلة من، وهم: الواو حالية، أو عاطفة، وهم مبتدأ، وجملة يعلمون خبر ﴿ وَلَين سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقُهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ الواو عاطفة، واللام موطئة للقسم، وإن شرطية، وسألتهم فعل ماض وفاعل ومفعول به، وهو في محل جزم فعل الشرط، ومن اسم استفهام في محل رفع مبتدأ، وجملة خلقهم خبر من، وجملة الاستفهام المعلقة في محل نصب مفعول به ثان لسألتهم، وليقولنّ اللام جواب القسم، وجواب الشرط محذوف على القاعدة المعروفة، وهي اجتماع قسم وشرط، ويقولنّ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوف لتوالى الأمثال، والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل، والنون المشددة نون التوكيد الثقيلة، والله فاعل بفعل محذوف دلّ عليه موصول الاستفهام، والتقدير: خلقنا الله؛ لأن القضية الشرطية لا تستدعي الوقوع ولا عدمه، والدليل على أن المرفوع فاعل فعله محذوف لا مبتدأ أنه جاء عند عدم الحذف، كقوله تعالى الآنف الذكر: ﴿ وَلَينِ سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ على أن هذه الحجة قد تعارض بالمثل، فيقال: والدليل عُلَى أنه مبتدأ أنه قد جاء كذلك، كقوله تعالى: ﴿ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِن ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ إلى قوله: ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِنْهَا ﴾ وما يقال: أنه قدِّم لإِفادة الاختصاص ممنوع؛ لأن الفاعل لا يجوز تقديمه على عامله على الأصح، والأحسن أن يقال: إن الحجة الفعلية في هذا الباب أكثر، فالحمل عليها أولى. وقال ابن هشام: "يقول بعضهم في: ﴿ وَلَين سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيُقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ إن اسم الله سبحانه وتعالى مبتدأ، أو فاعل، أي: الله خلقهم، أو خلقهم الله، والصواب: الحمل على الثاني بدليل: ﴿ وَلَهِن سَأَلْنَهُم مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ وتعقبه الدماميني شارح «المغني» فقال: «هذا معارض بقوله تعالى:﴿ قُلُ مَن يُنَجِّيكُمْ مِن ظُلُمُنتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ نَدْعُونَهُ ﴾ إلى أن قال: ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِنْهَا وَمِن كُلِي

كَرْبٍ ﴾. وتعقبه الشمني فقال: «وأقول: لا يعارضه؛ لأن الكلام إنما هو في خُصوص الجواب الذي سنده خلق، لا في كل جواب».

والفاء عاطفة، وأنى اسم استفهام بمعنى كيف في محل نصب على الحال، ويؤفكون فعل مضارع مبني للمجهول، والواو نائب فاعل ﴿ وَقِيلِهِ عَيْنَ وَنَّ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ الواو للقسم، وقيله: أي: قوله مجرور بواو القسم، والحار والمحرور متعلقان بفعل محذوف، تقديره: أقسم، والحواب إما محذوف، أي: لأفعلن بهم ما أريد، وإما مذكور، وهو قوله: ﴿ إِنَّ هَمْوُلَا وَوَمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾، كأنه قيل: وأقسم بقيله يا رب، وقيل: هو معطوف على الساعة، وفيه بعد، وقرىء بالنصب. قال: الجلال السيوطي: «ونصبه على المصدر بفعله المقدر، وقيل: إن النصب بالعطف على: سرهم، ونجواهم، وقيل: إنه بالعطف على محل الساعة، كأنه قيل: إنه سرهم، ونجواهم، وقيل: إنه بالعطف على محل الساعة، كأنه قيل: إنه محذوف تقديره: وقرىء بالرفع على الابتداء، والخبر ما بعده، أو إن الخبر محذوف تقديره: وقيله مسموع أو متقبل». وإن واسمها وخبرها، وجملة: لا يؤمنون صفة

واصفح فعل أمر وفاعله مستتر تقديره: أنت، وعنهم متعلقان باصفح، وقل عطف على فاصفح، وسلام خبر لمبتدأ محذوف، أي: الأمر سلام، فسوف: الفاء عاطفة، وسوف حرف تسويف، ويعلمون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون، والواو فاعل، والمفعول به محذوف للتفخيم، أي: مغبة أمرهم.

## \* الفوائد:

وعدناك بالحديث عن تعليق العبادة بكينونة الولد، وقد شجر بين المفسرين والمتكلمين جدال طويل في صددها وخاصة بين أهل السنّة والمعتزلة، فقال الزمخشري بأسلوبه البارع ما يلي: «قل إن كان للرحمن ولد، وصحّ ذلك، وثبت ببرهان صحيح توردونه، وحجة واضحة تدلون بها، فأنا أول مَن يعظم ذلك الولد، وأسبقكم إلى طاعته، والانقياد له، كما

يعظم الرجل ولد الملك لتعظيم أبيه، وهذا كلام وارد على سبيل الفرض والتمثيل لغرض، وهو المبالغة في نفي الولد والإطناب فيه، وألا يترك الناطق به شبهة إلا مضمحلة، مع الترجمة عن نفسه بثبات القدم في باب التوحيد، وذلك أنه علّق العبادة بكينونة الولد، وهي مُحال في نفسها، فكان المعلّق بها مُحالاً مثلها، فهو في صورة إثباته الكينونة والعبادة، وفي معنى نفيهما على أبلغ الوجوه وأقواها». ثم أورد تهكماً بأهل السنّة، وأرخى للسانه العنان، فأساء إلى الذات الإلّهية؛ إذ قال: "ونظيره أن يقول العدلي للمجبر: إن كان الله خالقاً للكفر في القلوب، ومعذّب عليه عذاباً سرمداً، فأنا أول من يقول هو شيطان، وليس بإلّه، فمعنى هذا الكلام، وما وضع له أسلوبه ونظمه نفي أن يكون الله تعالى خالقاً للكفر، وتنزيهه عن ذلك، وتقديسه، ولكن على طريق المبالغة فيه من الوجه الذي ذكرنا مع الدلالة على سماجة المذهب، وضلالة الذاهب إليه، والشهادة القاطعة بإحالته، على سماجة المذهب، وضلالة الذاهب إليه، والشهادة القاطعة بإحالته،

وقد نوّه أبو حيان بإساءة الزمخشري، فقال بعد أن نقل ما نقلناه من كلام الزمخشري: «ثم ذكر كلاماً يستحق عليه التأديب، بل السيف، نزّهت كتابي عن ذكره» وهذا ليس بالردّ كما ترى، بل فيه مقابلة المهاترة بالمهاترة، والشطط بالشطط.

ورد الإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الإسكندري المالكي قاضي الإسكندرية المتوفى سنة (٦٨٣هـ) على الزمخشري رداً حسناً، سلك فيه جادة النقد الصحيح، فقال: "لقد اجترأ عظيماً، واقتحم مهلكة في تمثيله بقول مَن سمّاه عدلياً، إن كان الله خالقاً للكفر في القلوب، ومعذّباً عليه، فأنا أول القائلين إنه شيطان، وليس بإله، فلينتقم عليه ذلك بقول القائل: قد ثبت عقلاً وشرعاً أنه تعالى خالق لذلك في القلوب، كما خلق الإيمان وفاء بمقتضى دليل العقل الدال، على أن لا خالق إلا الله، وتصديقاً بمضمون قوله تعالى: ﴿ هَمْ مِنْ خَلْقِ غَيْرُ اللهِ ؟ وقوله: ﴿ آللهُ خَلِقُ كُو شَمَوهِ ﴾ وإذا ثبتت قوله تعالى: ﴿ هَمْ مِنْ خَلْقِ غَيْرُ اللهِ ؟ وقوله: ﴿ آللهُ خَلِقُ كُو شَمَوهِ ﴾ وإذا ثبتت

هذه المقدمة عقلاً ونقلاً لزمه فرك أُذنه، وغلّ عنقه إذ يلحد في الله إلحاداً لم يسبقه إليه أحد من عباده الكفرة، ولا تجرأ عليه ما ردٌ من مردة الفجرة» إلى آخر هذا الرد الذي لم يخلُ من السُباب والشتائم أيضاً.

ثم قال الزمخشري: "وقد تمحّل الناس بما أخرجوه به من هذا الأسلوب الشريف المليء بالنكت، والفوائد المستقلة بالتوحيد على أبلغ وجوهه، فقيل: إن كان للرحمن ولد في زعمكم، فأنا أول العابدين الموحدين لله المكذبين قولهم بإضافة الولد إليه، وقيل: إن كان للرحمن ولد، فأنا أول الآنفين من أن يكون له ولد من عبد يعبد إذا اشتد أنفه، فهو عبد وعابد» وقيل: هي إن النافية، أي: ما كان للرحمن ولد، فأنا أول مَن قال بذلك، وعبد، ووحد. وقد فنّد أبو حيان هذه الوجوه كلها بما لا يتسع له صدر هذا الكتاب.

وعبارة الشوكاني: «أي: إن كان له ولد في قولكم، وعلى زعمكم، فأنا أول مَن عبد الله وحده؛ لأن من عبد الله وحده، فقد دفع أن يكون له ولد، كذا قال ابنُ قتيبة. وقال الحسن والسدّي: إن المعنى ما كان للرحمن ولد، ويكون قوله: ﴿ فَأَنَا ۚ أَوَّلُ ٱلْعَنِدِينَ ﴾ ابتداء كلام، وقيل: المعنى: قل يامحمد: إن ثبت لله ولد، فأنا أول من يعبد هذا الولد الذي تزعمون ثبوته، ولكنه يستحيل أن يكون له ولد، وفيه نفي للولد على أبلغ وجه، وأتم عبارة، وأحسن أسلوب، وهذا هو الظاهر من النظم القرآني، ومن هذا القبيل قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا أَقَ لِيَاكُمُ لَهُ لَكُنَ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ ومثل هذا قول الرجل لمن يناظره: إن ثبت ما تقوله بالدليل، فأنا أول مَن يعتقده، ويقول المرجل لمن يناظره: إن ثبت ما تقوله بالدليل، فأنا أول مَن يعتقده، وهناك أقوال أخرى ضربنا عنها صفحاً؛ لأنها من التمحل والتكلّف لا يليق بالقرآن أقوال أخرى ضربنا عنها صفحاً؛ لأنها من التمحل والتكلّف لا يليق بالقرآن الكريم أن يأتي بها، أو يرمي إليها؛ لأن القرآن لا يأتي بالقليل من اللغة، ولا الشاذ.



# بِسْ لِيلَّهِ ٱلدَّمْزَ ٱلرَّحِيمِ

﴿ حَمْ ۞ وَالْكِتَٰبِ الْمُبِينِ ۞ إِنَا آَنَوَلْنَهُ فِي لَيَلَةٍ مُّبَرَّكَةً إِنَّا كُنَا مُنولِينَ ۞ مُنذِرِينَ ۞ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۞ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَا مُرْسِلِينَ ۞ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ ۚ إِنَّا كُنَا مُرْسِلِينَ ۞ رَحِمَةً مِّن رَبِّكُ إِنَّا مُؤْمِنِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ إِن كُنتُم مُوقِينِينَ ۞ لاَ إِلَكَ إِلاَّهُ هُو يُعْيِه وَيُمِيثُ رَبُّكُمْ وَرَبُ ءَابَآبِكُمُ الْقَالِينَ ۞ بَلْ هُمْ فِي شَائِي بَلْعَبُونَ ۞ الْمَالِقِينَ لَمُعْمُونَ ۞ الْمَالِينَ يَلْعَبُونَ ۞ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

# 0 الإعراب:

﴿ حَمْ وَٱلْكِتَٰكِ ٱلْمُدِينِ ﴾ تقدم القول في مثلها في سورة الزخرف، فجدّد به عهداً ﴿ إِنَّا ٱنْزَلْنَهُ فِي لَيْـلَةٍ مُّبَرَكَةً إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴾ إن واسمها، وجملة أنزلناه خبرها، وفي ليلة متعلقان بأنزلناه، وجمالة كنّا خبرها، وكان إنّا أنزلناه جواب القسم، وإنّا إن واسمها، وجملة كنّا خبرها، وكان واسمها، ومنذرين خبرها، وجملة إنّا كنّا لا محل لها؛ لأنها جواب القسم

أيضاً من غير عاطف، أو مستأنفة، أو تفسيرية لجواب القسم ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ الجملة مستأنفة، أو صفة لليلة، وعبارة الزمخشري غاية في إعرابها، قال:

"فإن قلت: ﴿ إِنَّا كُنَا مُنذِرِبَنَ فِيهَا يُفَرَقُ كُلُّ أَمَّرٍ حَكِيمٍ ﴾ ما موقع هاتين الجملتين؟ قلت: هما جملتان مستأنفتان ملفوفتان فسر بهما جواب القسم؛ الذي هو قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَكُ فِي لَيَّا مِ تُبْرَكَكَةٍ ﴾ كأنه قيل: أنزلناه لأن من شأننا الإنذار، والتحذير من العقاب، وكان إنزالنا إياه في هذه الليلة خصوصاً؛ لأن إنزال القرآن من الأمور الحكيمة، وهذه الليلة يفرَق فيها كل أمر حكيم».

وفيها متعلقان بيفرق ويفرق فعل مضارع مبني للمجهول، وكل أمر نائب فاعل، وحكيم صفة لأمر، أي: يفصل ويكتب كل أمر حكيم من أرزاق العباد، وآجالهم، وجميع شؤونهم. ﴿ أَمْرًا مِنْ عِندِيناً إِنَّا كُثَّا مُرْسِينَ ﴾ أجازوا في أمراً وجوها عديدة، ولم يترجح لنا وجه معين لنجزم به، فنورد عبارة أبي البقاء، ثم نورد بقية الأقوال في باب: الفوائد. قال: ﴿ فِي نصبه أوجه أحدها هو مفعول منذرين، كقوله: ﴿ لِيُسْتِزِرَ بَأْسًا شَدِيدًا ﴾ والثاني: هو حال مفعول له، والعامل فيه: أنزلناه، أو منذرين، أو يفرق. والثالث: هو حال من الضمير في حكيم، أو من أمر، لأنه قد وصف، أو من كل، أو من الهاء في أنزلناه. والرابع: أن يكون في موضع المصدر، أي: فرقاً من عندنا. والخامس: أن يكون مصدراً، أي: أمرنا أمراً، ودل على ذلك ما يشتمل والخامس: أن يكون مصدراً، أي: أمرنا أمراً، ودل على ذلك ما يشتمل الكتاب عليه من الأوامر. والسادس: أن يكون بدلاً من الهاء في: فأنزلناه».

ومن عندنا صفة لأمر، أو متعلق بيفرَق، وإن واسمها، وجملة كنّا مرسلين خبر إنّا ﴿ رَحْمَةُ مِن رَبِكَ إِنَّهُ هُو اَلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ أجازوا في رحمة خمسة أوجه متساوية الرجحان:

الأول: المفعول لأجله، والعامل فيه إما أنزلناه، وإما أمراً، وإما يفرَق، وإما منذرين. الثاني: أنه مصدر منصوب بفعل مقدّر، أي: رحمنا رحمة.

والثالث: أنه مفعول بمرسلين.

الرابع: أنه حال من ضمير مرسلين، أي: ذوي رحمة.

والخامس: أنه بدل من أمراً، فيجيء فيه ما تقدم، ومن ربك صفة لرحمة، أو متعلق بنفس الرحمة، وإن واسمها، وهو مبتداً، أو ضمير فصل، والسميع العليم خبران لهو، أو لأنه. وقد تقدمت له نظائر. ﴿ رَبّ السّمَوَتِ وَاللّرَضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴾ رب السموات والأرض بدل من ربك، وما عطف على السموات والأرض، والظرف صلة الموصول، من ربك، وما عطف على السموات والأرض، والظرف صلة الموصول، الشرط محذوف تقديره: فأيقنوا بأن محمداً رسوله ﴿ لاَ إِلَهُ إِلاَ هُو يُحِيّ السُرط محذوف تقديره: فأيقنوا بأن محمداً رسوله ﴿ لاَ إِلهُ إِلهُ هُو يُحِيّ رابع، أو خبر لمبتدأ محذوف، ورب آبائكم الأولين عطف على ما تقدم رابع، أو خبر لمبتدأ محذوف، ورب آبائكم الأولين عطف على ما تقدم بموقنين، بل هم في شكّ بحسب ضمائرهم، وهم مبتدأ، وفي شك خبر، وجملة يلعبون حال.

#### \* الفوائد:

(۱) ليلة القدر: المراد بالليلة المباركة ليلة القدر، وقد اختلف فيها وفي تحديد موعدها، وقيل: ليلة النصف من شعبان، ويمكن الرجوع في معرفتها إلى المطولات. هذا ويتطلع المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها إلى ليلة القدر، والاحتفال بها، والحرص عليها، والتعرّض لما يحتشد فيها من خير كثير، وثواب كبير، وليلة القدر من الشؤون الدينية التي صحّ بها النص صحة لا تدع في صدر المؤمن ريباً أو حرجاً، وإذ كان لم يرد معها ذلك السرّ الذي دعا المسلمين إلى تكريمها من أجله، والذي نراه: أن ليلة القدر لم تكن ولن تكون باباً يفتح في السماء، أو نوراً يملاً فضاء البيت،

وإنما هي مبدأ لرحمة الله الشاملة؛ التي استنقذت الإنسانية كلها من ربقة الطغيان، وأخذت بأيدي الحيارى إلى مسالك واضحة المعالم، شريفة الغايات والأهداف، يستشعرون فيها برد الطمأنينة، وراحة السكينة، واسترجاع الرشد العازب، وربما كان من أجل هذه المعاني الشريفة في ليلة القدر جعل قيامها ستراً للعيوب، وغفراناً للذنوب، فقال رسول الله ﷺ: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدّم من ذنبه».

(٢) أقوال المعربين في "أمراً": قال الزمخشري: "﴿ أَمْراً يِّنْ عِندِناً ﴾ نصب على الاختصاص، جعل كل أمر جزلاً بأن وصفه بالحكيم، ثم زاده جزالة، وكسبه فخامة بأن قال: أعني بهذا الأمر أمراً حاصلاً من عندنا كائناً من لدنا، وكما اقتضاه علمنا، وتدبيرنا، ويجوز أن يُراد به الأمر الذي هو ضد النهي، ثم إما أن يوضع موضع فرقانا الذي هو مصدر يفرق؛ لأن معنى الأمر والفرقان واحد من حيث أنه إذا أحكم بالشيء وكتبه فقد أمر به، أو يكون حالاً من أحد الضميرين في أنزلناه إما من ضمير الفاعل، أي: أنزلناه آمرين أمراً، أو من ضمير المفعول، أي: أنزلناه في حال كونه أمراً من عندنا بما يجب أن يفعل».

أما الشهاب السّمين فقد قال فيه أوجه:

أحدها: أن ينتصب حالاً من فاعل أنز لناه.

والثاني: أنه حال من مفعوله، أي: أنزلنا آمرين، أو مأموراً به.

والثالث: أن يكون مفعولاً له، ونصبه إما أنزلناه، وإما منذرين، وإما يفرق.

والرابع: أنه مصدر من معنى يفرق، أي: فرقاً، وهناك أقوال أخرى لا تخرج عن هذا النطاق.

﴿ فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴿ يَغْشَى ٱلنَّاسُّ هَـٰذَا عَذَابُ أَلِيدُ ﴿ نَ رَبَنَا ٱكْثِفْ عَنَا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿ لَنَّ لَمُنَّمُ ٱلذِّكُرِيٰ وَقَدْ جَآءَهُم رَسُولُ مُّيِنٌ ﴿ ثُمَّ قَوَلُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّدٌ مَجَنُونٌ ﴿ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلاً ۚ إِنَّكُرُ عَآيِدُونَ ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَىٰۤ إِنَّا مُنلَقِمُونَ ﴿ ﴾

#### ☆ اللغة:

﴿ بِلْخَانِ﴾ الدخان معروف، وقال أبو عبيدة: والدخان: الجدب، قال القتبي: سُمِّي دخاناً ليبس الأرض منه حتى يرتفع منها كالدخان، وقياس جمعه في القلّة: أدخنة، وفي الكثرة: دخنان، نحو: غراب، وأغربة، وغربان، وشذوا في جمعه على فواعل، فقالوا: دواخن، كأنه جمع داخنة تقريباً، كما شذوا في عنان، فقالوا: عوانن. وفي القاموس: والدخان كغراب، وجبل، ورمان: الغبار، والجمع: أدخنة، ودواخن، ودواخين.

# 0 الإعراب:

﴿ فَارَتَقِب يَوْمَ تَأْتِى السَّمَاءُ بِذُخَانٍ مِّبِنِ ﴾ الفاء الفصيحة، وارتقب فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره: أنت، ويوم مفعول به لارتقب، وجملة تأتي السماء في محل جر بإضافة الظرف إليها، وبدخان متعلقان بتأتي، ومبين صفة لدخان، وفي الدخان المذكور أقوال متشعبة يرجع إليها في مطولات كتب التفسير، وملخصها: هو دخان يجيء يوم القيامة يصيب المؤمن في يُغشَى النَّاسَ هَلْذَا عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ الجملة في محل جر صفة لدخان أيضاً، أي يُغشَى النَّاسَ هذا مبتدا، وعذاب خبر، وأليم صفة لعذاب، والجملة مقول قول محذوف، وجملة القول في محل واليم صفة لعذاب، والجملة مقول قول محذوف، وجملة القول في محل نصب على الحال، أي: قائلين لربك ﴿ رَبَّنَا آلَشِفْ عَنَا آلَعَذَابُ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴾ مستتر تقديره: أنت، وعنّا متعلقان باكشف، والعذاب مفعول به، وإن مستر تقديره: أنت، وعنّا متعلقان باكشف، والعذاب مفعول به، وإن والسمها، ومؤمنون خبرها، والجملة تعليلية للدعاء ﴿ أَنِّ لَمُمُ الذِّكُرى وَقَدُ عَلَا اللهِ عَنِي محل نصب على الظرفية، وهو في محل رفع خبر مقدم، ولهم حال، والذكرى مبتدأ مؤخر،

والاستفهام هنا محمول على غير حقيقته، بل المراد استبعاد أن يكون لهم الذكرى بقرينة قوله: ﴿ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿ يُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ ﴾ أي: كيف يذكرون، ويتعظون، ويُقون بما وعدوا به من الإيمان عند كشف العذاب عنهم، وقد جاءهم ما هو أعظم، وأدخل في وجوب الادّكار من كشف الدخان، وهو ما ظهر على يد رسول الله ﷺ من الآيات البيِّنات، ومن الكتاب المعجز وغيره، فلم يذكروا، وأعرضوا عنه، والواو حالبة، وقد حرف تحقیق، وجاءهم رسول فعل ماض، ومفعول به مقدم، وفاعل مؤخر، ومبين صفة ﴿ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّدٌ تَجْنُونُ ﴾ ثم حرف عطف، وتولوا فعل وفاعل، والعطف على محذوف، أي: فلم يذكروا ثم تولوا، وعنه متعلقان بتولوا، وقالوا عطف على تولوا، ومعلم خبر لمبتدأ محذوف، أي: هو معلم بفتح اللام المشددة اسم مفعول من علم، أي : يعلمه غلام أعجمي لبعض ثقيف، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في سورة النحل ومجنون خبر ثَانِ ﴿ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِلاًّ إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ﴾ إن واسمها، وكاشفو العذاب خبرها، وقليلاً ظرف زمان متعلق بكاشفوا، وإن واسمها، وعائدون خبرها ﴿ نَوْمَ نَنْطِشُ ٱلْنَظْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنْفَقِمُونَ ﴾ يوم ظرف متعلق بمحذوف دلّ عليه: إنّا منتقمون، أي: ننتقم، واقتصر على هذا الإعراب الزمخشري، وأجاز غيره أن يكون بدلاً من يوم تأتي، وقيل: منصوب بإضمار اذكر، وقيل: بمنتقمون، وردّ الزمخشري هذا الوجه بأن إن تحجب عن ذلك، وجملة نبطش في محل جر بإضافة الظرف إليها، والبطشة مفعول مطلق، والكبري صفة، وإن واسمها، ومنتقمون خبرها.

﴿ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا قَبَلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْتَ وَجَاءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمٌ ﴿ أَنَّ أَدُواْ إِلَيْ عِبَادَ اللَّهِ إِنِي الْتِيكُم بِسُلَطَنِي تُبِينِ ﴿ عِبَادَ اللَّهِ إِنِي الْكُورُ رَسُولُ آمِينُ ﴿ وَأَن لَا نَعَلُواْ عَلَى اللَّهِ إِنِي عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلِيَكُمْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الللللللِّذِاللَّهُ اللللللللْمُ الللللللْمُ الللَّهُ اللللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللللْمُ الللْ

مُّغْرَقُونَ ﴿ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ وَدُرُوعِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ﴿ وَفَعَمَةِ كَانُواْ فِيها فَكِهِينَ ﴿ كَنَاكِكُ وَأَقَرَقُنَهَا فَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُثْطَرِينَ ﴿ ﴾

#### ☆ اللغة:

﴿ فَتَنَّ﴾ بلونا، وامتحنّا، أي: فعلنا بهم فعل الممتحن؛ الذي يريد أن يعلم بحقيقة ذلك الشيء، وذلك الامتحان كان بزيادة الرزق والتمكين في الأرض، ففسدوا، واستطالوا في الغيّ، وركوب متن الضلال.

﴿رَهَوُّأَ ﴾ قال في الكشاف: «الرهو فيه وجهان: أحدهما أنه الساكن، قال الأعشى:

يَمْشينَ رَهُواً فلا الأعجازُ خَاذِلَةٌ ولا الصُّدُورُ على الأعجازِ تَتَّكِلُ

أي: مشياً ساكناً على هنية، أراد موسى لما جاوز البحر أن يضربه بعصاه فينطبق كما ضربه، فانفلق، فأمر بأن يتركه ساكناً على هنية، قاراً على حاله من انتصاب الماء، وكون الطريق يبساً لا يضربه بعصاه، ولا يغير منه شيئاً ليدخله القبط، فإذا حصلوا فيه أطبقه الله عليهم. والثاني: أن الرهو: الفجوة الواسعة. وعن بعض العرب: أنه رأى جملاً فالجاً، فقال: سبحان الله رهو بين سنامين! أي: اتركه على حاله منفرجاً». فهو في الأصل مصدر رها يرهو رهواً، كعدا يعدو عدواً، إما بمعنى سكن، وإما بمعنى انفرج وانفتح. وفي المختار: «رها بين رجليه، أي: فتح، وبابه: عدا، ورها البحر: سكن، وبابه: عدا أبضاً».

﴿ فَكِهِينَ ﴾ طيبي الأنفس، أو أصحاب فاكهة كـ: لابن، وتامر، وقد مرت هذه الصيغة، وعبارة القاموس: «الفاكهة: الثمر كله، والفاكهاني: بائعها، وكخجل: آكلها، والفاكه: صاحبها، وفكههم تفكيها: أطرفهم بها، والاسم: الفكيهة، والفُكاهة بالضم، وفكِه كفرح فكها، فهو فكه وفاكه: طيب النفس، ضحوك، أو يُحَدِّث صحبه فضحكهم».

## 0 الإعراب:

﴿ ١ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمُ كلام مستأنف، مسوق للشروع في ضرب الأمثلة لهم بمن تقدُّمهم من الأقوام، واللام جواب للقسم المحذوف، وقد حرف تحقيق، وفتنا فعل ماض وفاعل، وقبلهم ظرف متعلق بفتنا، وقوم فرعون مفعول به، وجاءهم: الواو عاطفة، وجاءهم فعل ماض ومفعول به مقدم، ورسول فاعل، وكريم صفة ﴿ أَنَّ أَدُّواً إِلَىَّ عِبَادَ اللَّهِ ۚ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ آعِينٌ ﴾ أن يجوز أن تكون مفسّرة ؛ لأن مجيء الرسل متضمن معنى القول، ويجوز أن تكون مصدرية، وهي مع مدخولها في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض، والجار والمجرور متعلقان بجاءهم، ويجوز أن تكون مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، وجملة أدّوا إلىّ خبر، وعباد الله منادي مضاف محذوف منه حرف النداء، فيكون المراد بعباد الله: القبط، واختار الزمخشري أن تكون عباد الله مفعولاً به، وهم بنو إسرائيل، يقول: أدّوهم إليّ، وأرسلوهم معي، ويؤيد هذا ما جاء في سورة الشعراء: ﴿ فَأَتِيَا فِرْعَوْكَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ إِنَّ ۖ أَنْ أَرْسِلُ مَعَنَا بَيْ إِسْرَةِ بِلَ ﴾ وإن واسمها، ولكم متعلقان بمحذوف حال، ورسول خبر إنّي، وأمين صفة ﴿ وَأَن لَّا يَعَلُواْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنِّي ءَاتِيكُم بِسُلْطَيْنِ مُّبِينِ ﴾ الواو عاطفة، وأن عطف على أن الأولى، ويجوز فيها من الأوجه ما جاز في الأولى، ولا ناهية، وتعلو فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف النون، وعلى الله متعلقان بتعلو، وإن واسمها، وجملة آتيكم خبرها، وبسلطان متعلقان بآتيكم، ومسن صفة، والجملة تعليلية للنهي لا محل لها. ﴿ وَإِنِّي عُذُتُ بِرَيِّ وَرَبِّكُو أَن تَرْجُمُونِ ﴾ الواو حرف عطف، وإن واسمها، وجملة عذت خبرها، وربى متعلقان بعذت، وربكم عطف على بربي، وأن وما بعدها في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض، والجار والمجرور متعلقان بعذت، أي: من أن ترجمون، وياء المتكلم المحذوفة مفعول ترجمون ﴿ وَإِن لَّز نُوْمِنُوا لِي فَٱعْنَزِلُونِ ﴾ الواو عاطفة، وإن شرطية، ولم حرف نفي وقلب وجزم، وتؤمنوا فعل الشرط،

والفاء رابطة، وجملة اعتزلون في محل جزم جواب الشرط، واقترنت الجملة بالفاء وجوباً؛ لأنها طلبية، ولا ترسم الياء أيضاً؛ لأنها من آيات الزوائد ﴿ فَدَعَا رَبُّهُۥ أَنَّ هَــُـؤُكِّرَءٍ قَوْمٌ تُجْرِمُونَ ﴾ الفاء حرف عطف، والكلام معطوف على مقدّر قدّره الجلال بقوله: فلم يتركوه، ودعا ربه فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به، وأن ومدخولها في محل نصب بنزع الخافض، أي: بأن هؤلاء، والجار والمجرور متعلقان بدعا، وأن واسمها وخيرها، ومجرمون صفة لقوم ﴿ فَأَمَّر بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ﴾ الفاء الفصيحة، وهي الواقعة جواباً لشرط مقدّر، كأنه قال: إن كان الأمر كما تقول فأسر، وبعبادي متعلقان بأسر، وليلاً ظرف زمان متعلق بأسر أيضاً، وإن واسمُها وخبرها، والجملة تعليل للأمر بالإسراء، وهو : السير ليلاً ﴿ وَٱتَّرُكِ ٱلْمَحْرَرَهُوَّأُ إِنَّهُمْ جُندُ مُغْرَقُونَ ﴾ الواو عاطفة، واترك فعل أمر، وفاعله مستتر تقديره: أنت، ورهواً حال، أو مفعول به ثان لاترك، وإن واسمها وخبرها، والجملة تعليل للأمر بالترك ﴿ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونٌ ﴾ الكلام مرتبط بمقدّر ، لا بدّ منه ليلتئم نظام الكلام، والتقدير: فاطمأن موسى بذلك، فتمّ إغراقهم، وكم خبرية في محل نصب مفعول به مقدّم لتركوا، ومن جنات وعيون في محل نصب على الحال ﴿ وَزُرُوعٍ وَمَقَامِ كَرِيدٍ ﴾ عطف على جنات وعيون، والمقام الكريم يراد به: مجالسهم الحافلة التي كانوا يقيمونها، ومحافلهم الهانئة التي كانوا يلتفُّون فيها ﴿ وَنَعْمَةِ كَانُوا فِيهَا فَكِهِينَ ﴾ عطف أيضاً، وهو من عطف العام على الخاص؛ لأن النعمة لا تشمل جميع ما تقدم وغيره مما لم يذكر، وجملة كانوا صفة لنعمة، وفيها متعلقان بفاكهين، وفاكهين خبر كانوا ﴿ كَذَالِكُّ وَأَوْرَثَنَّكُمَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴾ كذلك خبر لمبتدأ محذوف، أي: الأمر كذلك. وقال الزمخشري: «الكاف منصوبة على مثل ذلك الإخراج أخرجناهم منها، فهي عنده في موضع المفعول المطلق، وقال أبو البقاء: تركاً كذلك، فجعله نعتاً للترك المحذوف، والواوحرف عطف، وأورثناها فعل وفاعل ومفعول به، والجملة عطف على كم تركوا، وقوماً مفعول به ثَانٍ، وآخرين نعت لقوماً ﴿ فَمَا بَكَتُ عَلَيْهُمُ السَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ ﴾ الفاء

عاطفة، والكلام معطوف على جملة أغرقوا المقدّرة، وبكت عليه السماء والأرض فعل وفاعل، وما نافية، وكانوا منظرين: كان واسمها وخبرها.

#### □ البلاغة:

معنى "بكت عليهم السماء والأرض": في قوله: ﴿ فَمَابَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ﴾ استعارة مكنية تخييلية؛ شبّه السماء والأرض بمن يصح منه الاكتراث، ثم حذف المشبه به، وهو مَن يصح منه الاكتراث، واستعار له شيئاً من لوازمه وهو البكاء، والمعنى: أنهم لم يكونوا يعملون عملاً صالحاً ينقطع بهلاكه، فتبكي الأرض لانقطاعه، وتبكي السماء لأنه لم يصعد إليها شيء من ذلك العمل الصالح بعد هلاكهم، وجعله بعضهم مجازاً مرسلاً عن الاكتراث بهلاك الهالك، والعلاقة السبية، ذكر المسبب وأراد السبب، فإن الاكتراث المذكور سبب يؤدي إلى البقاء عادة.

قال أبو حيان: فما بكت عليهم السماء والأرض استعارة لتحقير أمرهم، وأنه لم يتغير عن هلاكهم شيء، ويقال في التعظيم: بكت عليه السماء والأرض، وبكته الربح، وأظلمت له الشمس، وقال يزيد بن مفرّغ:

الريحُ تبكي شَجْوَها والبرقُ يلمعُ في غمامه وقال جرير:

فالشمسُ طالعةٌ ليست بكاسفةٍ تبكي عليك نجومُ الليلِ والقمرا ولا مندوحة لنا عن أن نتناول بيت جرير بالشرح والإعراب، فقد شغل النقاد كثيراً، وهو من قصيدة يرثي بها عمر بن عبدالعزيز، وقبله:

نعى النُّعاةُ أميرَ المؤمنين لنا يا خيرَ مَن حجَّ بيت الله واعتمرا حملتَ أمراً عظيماً فاضطلعتَ به وقمتَ فيه بأمرِ الله يا عُمَرا فالشمس طالعة... (البيت)

وقوله: يا خير حكاية قول النعاة، أي: قائلين يا خير، ويحتمل أنه من كلام الشاعر، ففيه التفات، والنعي: النداء بالموت، والأمر العظيم:

الخلافة، ومشاقها، وأعباؤها؛ شبّهها بالأمر المحسوس الذي يحمل على طريق الاستعارة المكنية، والتحميل تخييل للاستعارة، وأمر الله: شرعه، وفي هذا البيت أقوال منها أن فيه تقديماً وتأخيراً، وأن نجوم الليل والقمر منصوبان بكاسفة لا بقوله تبكي، وتقديره: ليست بكاسفة نجوم الليل، ولا القمر تبكي عليك، وإذا كانت غير كاسفة لغيرها من الكواكب كانت غير مضيئة، فهي سوداء مظلمة، والزمان كله ليل وهذا في غاية ما يكون من المبالغات في المراثي، ومن أجود ما قيل في الرثاء، وطالعة: خبر الشمس، وليست بكاسفة خبر ثان، وتبكي عليك حال، أو خبر ثالث، ونجوم الليل مفعول كاسفة، أي: لم تكسف الشمس نجوم الليل لانطماسها، وقلَّة ضوءها من كثرة بكائها، فلا تقدر على منع الكواكب من الظهور، ويحتمل أن نجوم الليل مفعول تبكي، أي: تغلب نجوم الليل في البكاء عليك. وقيل: روايته هكذا وهم. والرواية: الشمس كاسفة ليست بطالعة، أي: لا تطلع أبداً من حينئذ، فالأوجه أن نجوم الليل مفعول تبكي، وقيل: ظرف له، أي: مدة نجوم... إلخ. وقيل: نجوم مرفوع على الفاعلية، والقمر مفعول معه، ونصب عمر مشكل؛ لأنه علم مفرد، فكان ينبغي أن يبني على الضم، وفيه وجوه:

منها: أنه أراديا عمر بن الخطاب، أو يا عمر بن عبد العزيز، والمنادى المضاف يكون منصوباً، ثم قطع الإضافة لانتهاء الوزن.

ومنها: أنه أراد يا عمراه على الندبة وحذف الهاء، كما قيل في قوله تعالى: ﴿ يَتَأْسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ ﴾ وقيل غير ذلك مما يطول فيه القول، وليس بطائل.

﴿ وَلَقَدْ نَجْنَنَا بَيْ إِسْرَةِ بِلَ مِنَ الْمَدَابِ الْمُهِينِ ﴿ مِن فِرْعَوْثُ إِنَّهُمْ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿ وَلَقَدِ الْخُتَرَّنَهُمْ عَلَىٰ عِلْمِ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿ وَءَالْيَنَهُم مِّنَ ٱلْأَيْنَتِ مَا فِيهِ بَلَكُوُّا أُمِّينِكُ ﴿ إِنَّ إِنَّ هَنُوْلَا لَيَقُولُونَ ﴿ إِنْ هِي إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولِي وَمَا خَنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ فَأَتُوا بِتَاكَابِنَآ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ فَوَمُ تُبَعِ وَاللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا تُجْرِمِينَ ﴿ ﴾

#### ﴿ اللَّفَةَ:

﴿ تُبَيّ ﴾ هو تبع الحميري؛ الذي سار بالجيوش، وحيّر الحيرة، وبنى سمرقند، وقيل: هدمها. كان مؤمناً، وكان قومه كافرين؛ ولذلك ذمّهم الله دونه؛ وعبارة أبي حيان: «الظاهر: أن تبعاً هو شخص معروف، وقع التفاضل بين قومه وقوم الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان لفظ تبع يُطلق على كلِّ مَن ملك العرب، كما يطلق كسرى على مَن مَلكَ الفرس، وقيصر على مَن مَلكَ الروم. قيل: اسمه أسعد الحميري، وكني أبا كرب، وذكر أبو حاتم الرياشي: أنه آمن بالنبي على قبل أن يبعث بتسعمئة سنة وروي أنه لما آمن بالمدينة كتب كتاباً، ونظم شعراً، أما الشعر فهو:

شهدتُ على أحمدَ أنَّه رسولٌ من الله باري النّسم فلو مدَّ عُمري إلى عُمره لكنتُ وزيراً له وابنَ عمّ

وأما الكتاب فروى ابن إسحاق وغيره أنه كان فيه: أما بعد؛ فإني آمنتُ بك وبكتابك الذي أُنزل عليك، وأنا على دينك وستتك، وآمنت بربك ورب كل شيء، وآمنت بكل ما جاء من ربك من شرائع الإسلام، فإن أدركك فاشفع لي، ولا تنسني يوم القيامة، فإني من أُمتك الأولين وتابعتك قبل مجيئك، وأنا على ملتك وملة أبيك إبراهيم عليه الأولين وتابعتك قبل مجيئك، وأنا على ملتك وملة أبيك إبراهيم عليه السلام. ثم ختم الكتاب، ونقش عليه: لله الأمر من قبل ومن بعد، وكتب عنوانه: إلى محمد بن عبد الله نبيّ الله ورسوله خاتم النبيين ورسول رب العالمين عليه من تبع الأول.

ويقال كان الكتاب والشعر عند أبي أيوب خالد بن زيد، فلم يزل عنده حتى بعث النبي ﷺ. حتى بعث النبي ﷺ. وكانوا يتوارثونه كابراً عن كابر، حتى أدوه للنبي ﷺ. وقال قوم: ليس المراد بتبع رجلاً واحداً، إنما المراد ملوك اليمن وكانوا

يسمّون: التبابعة، قال الجوهري: «التبابعة: ملوك اليمن، والتبع: الظل، والتبع: ضرب من الطير». وعبارة الزمخشري: «وقيل لملوك اليمن: التبابعة؛ لأنهم يتبعون، كما قيل: الأقيال؛ لأنهم يتقيلون». وفي مختار الصحاح: التقيل: شُرب نصف النهار. وسمي الظل تبعاً؛ لأنه يتبع الشمس.

هذا؛ وكان منهم سبعون تبعاً، قال النعمان بن بشير الأنصاري: لنا من بني قَحْطان سبعونَ تبعاً أطاعتْ لنا بالخرج منا الأعاجم ومنّا سراةُ النَّاس هود وصالح وذو الكفل منّا والملوكُ الأعاظم وقبل: كانوا ثمانين، فلم يتفق له في الشعر هذا، وتفاصيل أخياره

وقيل: كانوا ثمانين، فلم يتفق له في الشعر هذا، وتفاصيل أخبارهم مبثوثة في بطون كتب التاريخ المطوّلة، فليرجع إليها مَن استهوته قراءة الأساطير الممتعة، وما فيها من قصص عجيب.

## ٥ الإعراب:

﴿ وَلَقَدْ نَجَيْنا بَيْ آَمِرَهِ بِلَ مِنَ آلْمَدَابِ آلْمُهِينِ ﴾ كلام مستأنف، مسوق لتسلية النبي بَيْ عمّا كان يكابده من قريش، وإثلاج صدره بأن الله قادر على إنقاذه، وإنقاذ أتباعه من أذاهم، كما نجى بني إسرائيل من القبط، وهو أمرٌ كان بحسب الظاهر أمراً بعيد الوقوع. واللام جواب للقسم المحذوف، وقد حرف تحقيق، ونجينا فعل وفاعل، وبني إسرائيل مفعول به، ومن العذاب متعلقان بنجينا، والمهين صفة للعذاب ﴿ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِمًا مِنَ العَذَاب عَنْ مَعْلَقَان بمحذوف المُشْرِفِينَ ﴾ من فرعون بدل من قوله من العذاب بإعادة الجار، كأنه في نفسه كان عذاباً مهيناً لما كابدوه منه من عذاب وإهانة، وقيل: متعلقان بمحذوف حال من العذاب، أي: كائناً، أو صادراً من فرعون، وإن واسمها وجملة كان خبرها، واسم كان مستتر تقديره: هو، وعالياً خبرها، ومن المسرفين خبر ثانٍ لكان، وجملة إن وما بعدها لا محل لها؛ لأنها تعليلية ﴿ وَلَقَدِ مَنْ الْمَحْدُوف، وقد حرف تحقيق، واخترناهم فعل وفاعل ومفعول به، وعلى المحذوف، وقد حرف تحقيق، واخترناهم فعل وفاعل ومفعول به، وعلى المحذوف، وقد حرف تحقيق، واخترناهم فعل وفاعل ومفعول به، وعلى

علم متعلقان بمحذوف حال، وعلى بمعنى مع، أي: مع علمنا بأنهم يزيفون، وتفرط منهم الفرطات، وعلى العالمين متعلقان باخترناهم، أو لكثرة الأنبياء منهم ﴿ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْآينتِ مَا فِيهِ بَلَتُوًّا مُّبِيثٌ ﴾ عطف على ما تقدم، وآتيناهم فعل وفاعل ومفعول، ومن الآيات حال مقدّم، وما مفعول به ثاني لآتيناهم، وفيه خبر مقدم، وبلاء مبتدأ مؤخر، ومبين صفة لبلاء، والجملة صلة الموصول ﴿ إِنَّ هَنُؤُلَّاءِ لَيَقُولُونُ ﴾ إن واسمها، واللام المزحلقة، ويقولون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والجملة خبر إن، وجملة إن هؤلاء مستأنفة، مسوقة للحديث عن قريش بعد استطراد حديث بني إسرائيل ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا مُؤْتَلُنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ﴾ إن نافية ، وهي مبتدأ ، وإلا أداة حصر، وموتتنا خبر هي، والأولى نعت، وسيأتي معنى الميتة الأولى في باب الفوائد. والواو حرف عطف، وما نافية حجازية، ونحن اسمها، وبمنشرين الباء حرف جر زائد، ومنشرين خبرها منصوب محلاً مجرور لفظاً ﴿ فَأَثُواْ بِعَانَآ بِنَا كُشُّمُّ صَكِدِقِينَ﴾ الفاء الفصيحة، أي: إن كنتم صادقين فيما تقولون فعجِّلوا لنا إحياء مَن مات من آبائنا؛ لينهض دليلًا على ما تعدُّونِه من قيام الساعة، وبعث الموتى ﴿ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ ثُبُعَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴾ الهمزة للاستفهام الإنكاري، وهم مبتدأ، وخير خبر، وأم حرف عطف، وقوم تبع عطف على هم، والذين عطف على قوم تبع، ومن قبلهم متعلقان بمحذوف صلة الذين، وجملة أهلكناهم حال من المعطوف والمعطوف عليه، أو مستأنفة لا محل لها، وإن واسمها، وجملة كانوا مجرمين خبرها، والمراد بالخيرية المفضلة: القوة، والمنعة في الدنيا، وجملة إنهم كانوا مجرمين تعليلية لا محل لها؛ لأنها تعليل لإهلاكهم.

## \* الفوائد:

معنى الموتة الأولى: أنهم لما وعدوا بعد الحياة الدنيا حالتين أخريين، الأولى منهما: الموت، والأُخرى: حياة البعث، أثبتوا الحالة الأولى وهي الموت، ونفوا ما بعدها، وسمّوها أولى مع أنهم اعتقدوا ألاّ شيء بعدها؛ لأنهم نزلوا جحدهم على الإثبات، فجعلوها أولى على ما ذكرت لهم، وهذا أولى من حمل الموتة الأولى على السابقة على الحياة الدنيا لوجهين:

أحدهما: أن الاقتصار عليها لا يعتقدونه؛ لأنهم يثبتون الموت الذي يعقب حياة الدنيا، وحمل الحصر المباشر للموت في كلامهم على صفة تذكر لا على نفس الموت المشاهد لهم فيه عدول عن الظاهر بلا حاجة.

الثاني: أن الموت السابق على الحياة الدنيا لا يعبر عنه بالموتة، فإن الموتة فيها إشعار بالتجدّد والطريان، والموت السابق على الحياة الدنيا أمر مستصحب، لم تتقدمه حياة طرأ عليها، مع أن في بقية السورة قوله تعالى: ﴿ لاَ يَدُوفُورُكَ فِيهَا ٱلمَوْتَ اللَّهُ الْمُودَةَ ٱلأُولِكَ ﴾ وإنما عنى بالموتة الأولى - هنا -: الموت المتعقب للحياة الدنيا فقط.

﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيبَ ﴿ مَا خَلَقْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِ وَلَكِنَّ أَكُنْ أَكُثْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَنَتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ يَوْمَ لَا يُعْنِى مَوْلَى عَن مَّوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُصَمُّونَ ﴿ إِلَّا مَن رَحِمَ اللَّهُ إِلَيْهِ هُو ٱلْمَذِيثُ الرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ﴿ عَلَمَامُ ٱلْأَثِيمِ ﴿ كَاللَّهُ لِللَّهِ لِيعَلِي فِي البُطُونِ ﴿ كَعَلَى ٱلْحَمِيمِ ﴿ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ ٱلْمَحْيمِمِ ﴿ ثُمَّ صُبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ﴿ ذُقُ إِنَاكَ أَنتَ ٱلْعَنْ يِثُرُ ٱلْكَ رِيمُ ﴾ فَقَ وَلَاكَ أَنتَ ٱلْعَنْ يِثُرُ ٱلْكَ رَبُمُ ﴾ هَذَا عَالَمُ كُنُهُ مِهِ وَمَتَمَرُونَ ﴿ ﴾ هَذَا عَالَمُ الْمَا كُنُهُ مِن عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَا وَلَا الْمَاكُ أَنتَ ٱلْعَنْ يِثُرُ ٱلْكَ رَبُهُ ﴾ هَذَا عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِيمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيمِ اللّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّهُ الْمِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### ٠ اللغة:

﴿ مُولًى ﴾ في المختار: «المولى: المعتق، وابن العم، والناصر، والجار، والحليف».

﴿ شَجَرَتَ ٱلزَّقُولِ ﴾ تقدم الكلام فيها في سورة الصافات، فارجع إليها.

﴿ كَالْمُهْلِ﴾ اسم يجمع معدنيات الجواهر كالفضة، والحديد، والصفر ما كان منها ذائباً، والقطران الرقيق، والزيت الرقيق، والسم، والقيح، أو صديد الميت خاصة، وما يتحات عن الخبز من الرماد، وهو بضم الميم، وأجازوا فتح الميم؛ لأنهم سمعوا لغة قليلة فيه، وإنما المَهل بالفتح: التؤدة، والرفق.

﴿ ٱلْحَمِيمِ ﴾ الماء الشديد الحرارة.

﴿ فَاَعَتِلْوُهُ ﴾ أي: فقودوه بعنف وغلظة، والعتل: هو أن يأخذ بتلابيب الرجل فيجرّ إلى حبس، أو قتل، ومنه: العتل، وهو: الجافي الغليظ. وفي المختار: "عتل الرجل: جذبه جذباً عنيفاً، وبابه: ضرب، ونصر» فقولهم: العتال للذي ينقل الأحمال بالأُجرة، صحيح لا غبار عليه، والحِرفة: العتالة.

# ٥ الإعراب:

﴿ وَبَا خَلَقْنَا السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ لَعِيدِ ﴾ كلام مستأنف، مسوق للتدليل على صحة الحشر ووقوعه، ولك أن تعطفه على ما قبله ليتناسق الكلام، ويلتئم طرفاه. وما نافية، وخلقنا السموات فعل وفاعل ومفعول به، وما عطف على السموات والأرض، وبينهما ظرف متعلق بمحذوف هو صلة ما، ولاعبين حال من الفاعل ﴿ مَا خَلَقْنَهُمَا إِلّا بِالّحِقِ وَلَاِكنَ أَكَرَهُمُ لَا يَعْمُونَ ﴾ الجملة مفسِّرة لما قبلها، وما نافية، وخلقناهما فعل وفاعل ومفعول به، وإلا أداة حصر، وبالحق حال، أي: محقين في ذلك ليكون في ذلك برهان للعاقل، والواو حالية، ولكن حرف مشبه بالفعل للاستدراك، وأكثرهم اسمها، وجملة لا يعلمون خبرها ﴿ إِنّ يَوْمَ الفصلِ مِيقَنتُهُمُ لللله وبعملة وبيقتُهُمُ وان واسمها، وميقاتهم خبرها، وأجمعين تأكيد للضمير، أي: للناس جميعاً ﴿ يَوْمَ لاَيْغِنِي مَوْلُ عَن مَوْلُ شَيّعًا ولا هُمُونَ كَن مُورَدَى هو بجوز أن

يكون بدلاً من يوم الفصل، وأن يكون ظرفاً لما دلّ عليه الفصل، أي: يفصل بينهم يوم لا يغنى، ولا يتعلق بالفصل نفسه؛ لأنه قد أخبر عنه، وجملة لا يغنى في محل جر بإضافة الظرف إليها، ومولى فاعل، وعن مولى متعلقان بيغني، وشيئاً مفعول به، أو مفعول مطلق، أي: قليلاً منه، والواو حرف عطف، ولا نافية، وهم مبتدأ، وجملة ينصرون خبر، وهو مبنى للمجهول، والواو نائب فاعل ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ ﴾ إلا أداة حصر، ومن في محل رفع بدل من الواو في ينصرون، أي: لا يمنع من العذاب إلا من رحمه الله، ويجوز أن ينصب على الاستثناء، فيكون منقطعاً على رأى الكسائم،، أى: ولكن من رحم الله لا ينالهم ما يحتاجون فيه إلى مَن ينفعهم من المخلوقين، أو متصلاً تقديره: لا يغني قريب عن قريب إلا المؤمنين، فإنه يؤذن لهم في الشفاعة، فيشفعون في بعضهم، وجملة رحم الله صلة الموصولُ ﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ إن واسمها، وهو مبتدأ، أو ضمير فصل، والعزيز الرحيم خبران لإن أو لهو، والجملة خبر إن﴿ إِنَّ شَجَـ رَتَ ٱلزَّقُولِ ١٠ كُلِّهُمْ أَلْأَثِيمِ ﴾ إن واسمها، والزقوم مضاف إليه، وطعام الأثيم خبرها ﴿ كَالْمُهُلِ يَغْلِي فِي ٱلنُّطُونِ ﴿ كَعَلِّي ٱلْحَمِيدِ ﴾ كالمهل خبر ثاب لإن، وجملة يغلى حال من الزقوم، أو من طعام الأثيم، وقد تقدم بحث مجيء الحال من المضاف إليه؛ لأنه كالجزء من المضاف، وفي البطون متعلقان بيغلى، والكاف ومجرورها نعت لمصدر محذوف، أي: تغلى غلياناً مثل غليان الحميم ﴿ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآء أَلِحَيمِ ﴾ خذوه فعل أمر مبنى على حذف النون، والواو فاعله، والهاء مفعوله، والأمر للزبانية، فالجملة مقول قول محذوف، فاعتلوه عطف على خذوه، وإلى سواء الجحيم متعلقان باعتلوه، أي: وسط الجحيم ﴿ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَصِيدِ ﴾ ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي، وصبّوا فعل أمر وفاعل، وفوق رأسه ظرف متعلق بصبّوا، وعذاب الجحيم مفعول به ﴿ ذُقُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَـزِيثُرُ النَّكَرِيمُ ﴾ الجملة مقول قول محذوف، أي: ويقال له: ذق، وذق فعل أمر، وفاعله مستتر تقديره: أنت، وإن واسمها، وأنت مبتدأ، أو ضمير

فصل، والعزيز الكريم خبران لإن، أو لأنت، وجملة إنك إلخ تعليلية، وسيأتي سرّ هذا التعليل في باب: البلاغة ﴿ إِنَّ هَلَاامًا كُنتُم بِهِ، تَمْتُرُونَ ﴾ إن واسمها، وما خبرها، وجملة كنتم صلة، وبه متعلقان بتمترون، وجملة تمترون خبر كنتم.

### □ البلاغة:

ا - في قوله: ﴿ ثُمَّ صُبُّوا فَوَقَ رَأْسِهِ، مِنَّ عَذَابِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ استعارة مكنية تخييلية ، فقد شبّه العذاب بالمائع ، ثم خيل له بالصب .

٢ - وفي قوله: ﴿ دُقَ إِنَكَ أَنتَ ٱلْمَـزِيْرُ ٱلْكَـرِيمُ ﴾ فن التهكم، وقد تقدم أنه عبارة عن الإتيان بلفظ البشارة في موضع النذارة والوعد في مكان الوعيد، تهاوناً من القائل بالمقول له، واستهزاء به، وقد تقدمت أمثلته، في مواضعها، كقوله تعالى في النساء: ﴿ بَشِّرِ ٱلْمُتَفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمَّ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ وهو أغيظ للمستهزأ به، وأشد إيلاماً له.

#### : <u>4 III ↔</u>

﴿ سُندُسِ ﴾ هو ما رقّ من الديباج، والإستبرق: ما غلظ منه، وهو تعريب إستير، قال الزمخشري: "فإن قلت: كيف ساغ أن يقع في القرآن العربي المبين لفظ أعجمي؟ قلت: إذا عرب خرج عن أن يكون أعجمياً؟ لأن معنى التعريب أن يجعل عربياً بالتصرّف فيه، وتغييره عن منهاجه،

وإجرائه على أوجه الإعراب». وهناك سؤال آخر أورده الملحد ابن الرواندي، وهو كيف وعد الله أهل الجنة بلبس الإستبرق، وهو غليظ الديباج مع أنه عند أغنياء الدنيا عيب ونقص؟ والجواب: أن غليظ ديباج الجنة لا يساويه غليظ ديباج الدنيا حتى يعاب، كما أن سندس الجنة، وهو رقيق الديباج، لا يساويه سندس الدنيا، وقد أشبع أبو العلاء المعرّي في «رسالة الغفران» ابن الراوندي تهكماً وسخرية.

### 0 الإعراب:

﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أُمِينِ ﴾ إن واسمها، وفي مقام خبرها، وأمين نعت لمقام ﴿ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونِ ﴾ الجار والمجرور بدل من في مقام بإعادة الجار ﴿ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَقَصِيلِينَ ﴾ الجملة إما خبر ثانِ لإن، وإما حال من الضمير المستكن في الجار، ومن سندس متعلقان بيلبسون، ومتقابلين حال من الضمير في يلبسون، وفي هذه الحال وصف جميل لمجالس أهل الجنة، لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض لدوران الأسرّة بهم ﴿ كَنَالِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورِ عِينٍ ﴾ كذلك خبر لمبتدأ محذوف، أي: الأمر كذلك، وهذه الجملة اعتراضية بين المعطوف والمعطوف عليه جيء بها للتقرير، وزوجناهم عطف على يلبسون، وهو فعل ماض وفاعل ومفعول به، وبحور متعلقان بزوجناهم، وعين نعت لحور، وسيأتي في باب الفوائد وصف طريف للحور العين ﴿ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَنكِهَ مِ ءَامِنِينَ ﴾ الجملة حال من الهاء في وزوجناهم، ويدعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو فاعل، وفيها حال، وبكل متعلقان بيدعون، أي: يطلبون إحضارها لديهم، وآمنين حال، أي: لا يخافون من مغبّة أكلها ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتُ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُوكَ ﴾ الجملة حال من الضمير في آمنين، ولا نافية، ويذوقون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، وفيها حال، والموت مفعول به، وإلا أداة استثناء، والموتة مستنثى من الموت على أنه استثناء منقطع، والأولى صفة، وسيأتي مزيد من القول في إعراب هذا الاستثناء في باب:

الفوائد ﴿ وَوَقَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴾ الواو عاطفة، ووقاهم فعل ماض، وفاعل مستتر يعود على الله، وعذاب الجحيم مفعول به ثانٍ ﴿ فَضَّلًا مِن رَبِّكَ ذَالِكَ هُو الْمَقَوْرُ أَلْعَظِيمُ ﴾ فضلًا مفعول مطلق لفعل محذوف، وقيل: مفعول من أَلَقُورُ أَلْعَظِيمُ ﴾ فضلًا مفعول مطلق لفعل محذوف، وقيل: مفعول من بذلك فضلا، والأول أقرب؛ لأنه مصدر ملاقي لعامله في المعنى، أي: تفضلنا بذلك فضلا، ومن ربك صفة لفضلا، وذلك مبتدأ، وهو صمير فصل، والفوز خبر، والعظيم نعت للفوز، ويجوز أن يكون هو مبتدأ ثانياً، والفوز خبره، والجملة خبر اسم الإشارة ﴿ فَإِنَّمَا يَشَرُنَهُ بِلِسَائِكَ لَمَلَهُمْ يَنَدَّكُونَ ﴾ فذلكة للسورة، فقد أفصحت عن مقدر، ويسرناه فعل ماض وفاعل ومفعول فذلكة للسورة، فقد أفصحت عن مقدر، ويسرناه فعل ماض وفاعل ومفعول به، وبلسانك متعلقان بيسرناه، ولعل واسمها، وجملة يتذكرون خبرها في مؤمنوا به فارتقب، وارتقب فعل أمر، وفاعله مستتر تقديره: أنت، ومفعوله يؤمنوا به فارتقب، وارتقب فعل أمر، وفاعله مستتر تقديره: أنت، ومفعوله محذوف تقديره: هلاكهم، وجملة إنهم مرتقبون تعليلية للأمر بالانتظار، ووان واسمها وخبرها، فمفعول مرتقبون محذوف أيضاً تقديره: هلاكك.

# \* الفوائــد:

١ ــ استثناء مشكل: قال الشهاب السمين: "قوله ﴿ إِلَّا ٱلْمَوْتِكَةَ ٱللَّهُ وَإِنَّ ﴾
 فيه أوجه:

أحدها: أنه استئناء منقطع، أي: لكن الموتة الأولى قد ذاقوها.

والثاني: أنه متصل، وتأولوه بأن المؤمن عند موته في الدنيا [يُبَشَّرُ]() بمنزلته في الجنة لمعاينته ما يعطاه منها، أو لما يتيقنه من نعيمها.

الثالث: أن إلا بمعنى سوى، نقله الطبري وضعّفه، قال ابن عطية: وليس تضعيفه بصحيح، بل كونها بمعنى سوى مستقيم متسق.

الرابع: أن إلا بمعنى بعد، واختاره الطبري، وأباه الجمهور؛ لأن

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

مجيء إلا بمعنى بعد لم يثبت، وقال الزمخشري: فإن قلت كيف استثنيت الموتة الأولى المذوقة قبل دخول الجنة من الموت المنفي ذوقه فيها؟ قلت: أُريد أن يقال: لا يذوقون فيها الموت ألبتة، فوضع قوله إلا الموتة الأولى موضع ذلك؛ لأنه الموتة الماضية مُحال ذوقها في المستقبل، فهو من باب: التعليق بالمحال، كأنه قيل: إن كانت الموتة الأولى يستقيم ذوقها في المستقبل، فإنهم يذوقونها في الجنة».

أقول هذا الذي ذكره الزمخشري، ونقله السمين مبني على أن الموتة بدل على طريقة البدل المجوز فيها البدل من غير الجنس، وأما على طريقة الحجازيين فانتصبت الموتة استثناءً منقطعاً، وسرّ اللغة التميمية بناء النفي المراد، على وجه لا يُبقي للسامع مطمعاً في الإثبات، فيقولون: ما فيها أحد إلا حمار، على معنى: إن كان الحمار من الأحدين ففيها أحد، فيعلقون الثبوت على أمر محال حتماً بالنفى.

١ الحور العين: وعدناك بنقل وصف طريف للحور العين مقتبس من المحديث الشريف، وقبل أن نورد ما اخترناه من الأحاديث الواردة بهذا الصدد نقول: الحور جمع حوراء، وهي كما في القاموس وغيره من الحَور بالتحريك، وهو: أن يشتد بياض العين، ويسود سوادها، وتستدير حدقتها، وترق جفونها، وببيض ما حواليها، والعين جمع عيناء كحمراء، فعين أصله بضم العين بوزن قفل، لكنها كسرت لتصحّ الياء، أي: واسعات الأعين، وفيما يلي نص الحديث الذي اخترناه لهذا الوصف: "عن علي الأعين، وفيما يلي نص الحديث الذي اخترناه لهذا الوصف: "عن علي أرضي الله عنه – أنه سأل رسول الله عنه عنه مذه الآية ﴿ يُومَ غَتْشُرُ ٱلْمُتَقِينَ إِلَى الرسول الله إلى آخرها، قال: قلت: يا رسول الله! ما الوفد إلا ركب. قال النبي عنه: "والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض لها أجنحة، عليها رحال الذهب، شرك نعالهم نور يتألألاً، كل خطوة منها مثل مد البصر، وينتهون إلى باب الجنة، فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب، وإذا شجرة على باب الجنة، ينبع من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب، وإذا شجرة على باب الجنة، ينبع من

أصلها عبنان، فإذا شربوا من أحدهما جرت في وجوههم بنضرة النعيم، وإذا توضؤوا من الأخرى لم تشعث أشعارهم أبداً، فيضربون الحلقة بالصحيفة، فلو سمعت طنين الحلقة يا على، فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل، تستخفّها العجلة، فتبعث قيّمها فيفتح له الباب، فيقول: لولا أن الله عزّ وجلّ عرّفه نفسه لخرّ له ساجداً مما يرى من النور والبهاء، فيقول: أنا قيّمك الذي وُكلت بأمرك، فيتبعه، فيقفو أثره، فيأتي زوجته، فتستخفها العجلة، فتخرج من الخيمة، فتعانقه، وتقول: أنت حبّى وأنا حبّك، وأنا الراضية فلا أسخط أبداً، وأنا الناعمة فلا أبأس أبداً، وأنا الخالدة فلا أظعن أبداً، فيدخل بيتاً من أساسه إلى سقفه مئة ألف ذراع، مبنى على جندل اللؤلؤ والياقوت، طرائق حمر، وطرائق خضر، وطرائق صفر، ما منها طريقة تشاكل صاحبها، فيأتى الأريكة فإذا عليها سرير، على السرير سبعون فراشاً، على كل فراش سبعون زوجة، على كل زوجة سبعون حلة، يُرى مخّ ساقها من باطن الحلل، يقضى جماعهن في مقدار ليلة، تجري من تحتهم أنهار مطّردة، أنهار من ماء غير آسن صافٍ، ليس فيه كدر، وأنهار من عسل مصفى، لم يخرج من بطون النحل، وأنهار من خمر لذة للشاربين، لم تعصره الرجال بأقدامها، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، لم يخرج من بطون الماشية، فإذا اشتهوا الطعام جاءتهم طير بيض، فترفع أجنحتها، فيأكلون من جنوبها من أيّ الألوان شاؤوا، ثم تطير، فتذهب، وفيها ثمار متدلية إذا اشتهوها انبعث الغصن إليهم، فيأكلون من أيّ الثمار شاؤوا، إن شاء قائماً، وإن شاء متكتاً، وذلك قوله: ﴿ وَحَنَى ٱلْجَنَّئَيْنِ دَانٍ ﴾ وبين أيديهم خدم كاللؤلؤ». رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «صفة الجنة» عن الحارث، ونكتفي بهذا الحديث مجتزئين بها عن أحاديث كثيرة في هذا المعني، وسترد في مو اضعها إن شاء الله.



# بِسْ ﴿ لِللَّهِ ٱلدِّمْ الرَّحْلِ اللَّهِ الرَّحْلِ الرَّحِيهِ

﴿ حَمْ ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنْكِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْمُكِيدِ ﴿ إِنَّ فِي ٱلسَّمُوْتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَكِ لِلْمَ لِلْمُتَّفِيدِينَ ﴿ وَفِي خَلْقِكُمُ وَمَا يَبُثُ مِن دَائَةٍ مَائِثُ إِلَقْوَرِ مُوفَتُونَ ﴿ وَالْخِلْفِ ٱلْيَكِ الْلَهَارِ وَمَا أَزْلُ ٱللّهُ مِنَ ٱلسَّمَاآء مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِدِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مُوْتِهَا وَتَصَرِيفِ ٱلرِّيَح عَائِثُ لِقَوْرِ يَقْقِلُونَ ﴿ يَلْكَ عَلِئَتُ ٱللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَإِلَّى حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللّهِ وَعَائِشِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾

# ٥ الإعراب:

﴿ حَمَّ مَنْزِيلُ ٱلْكِنْكِ مِنَ اللَّهِ الْمَنْزِزِ الْمَكِيمِ ﴾ تقدم القول في فواتح السور، فحدّد به عهداً، وتنزيل الكتاب مبتدأ، ومن الله خبره، والعزيز الحكيم نعتان لله، ويجوز أن يعرب تنزيل خبر لمبتدأ محذوف، ومن الله متعلقان به ﴿ إِنَّ فِي السَّمُوتَ وَاللَّهُ مُنْوَتِ وَاللَّهُ مَنْ الله عَلَى السَّمُواتِ خَبر المُمَنَّرَةِ وَاللَّهُ عَلَى السَّمُوات خبر عَمْدُ بالفعل، وفي السَّمُوات خبر

مقدّم، واللام للتأكيد، وآيات اسم إن، وللمؤمنين صفة لآيات ﴿ وَفِي خُلْقِكُمْ وَمَا يَشُكُ مِن دَاتَيَةٍ مَايَكُ لِوَقَالَمَ مِن وَمَا السَّمَاءِ مِن رَقِي وَمَا السَّمَاءِ مِن السَّمَاءِ مِن السَّمَاءِ مِن رَقِي فَاخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعَد مُوْتِهَا وَتَصَرِيفِ الرِّيَحِ ، اَيَكُ لِوَالَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِن الواو عاطفة، وفي خلقكم خبر مقدّم، والواو عاطفة، وما اسم موصول معطوف على خلقكم، وجملة يبث صلة، ومن دابة متعلقان بيبث، أو بمحذوف حال، أي: يبثه كائناً من دابة، وآيات مبتدأ مؤخر، ولقوم صفة لآيات، وجملة يوقنون صفة لقوم، واختلاف عطف المي اختلاف، وأنزل الله فعل وفاعل، والجملة صلة خبر مقدم، وما عطف على اختلاف، وأنزل الله فعل وفاعل، والجملة صلة ما، ومن رزق حال، أو متعلق بأنزل، فأحيا عطف على أنزل، وبه متعلقان بأحيا، والأرض مفعول به، وتصريف الرياح عطف على أنزل، وبه متعلقان مبتدأ مؤخر، ولقوم صفة، وجملة يعقلون صفة لقوم، ومن المفيد أن نورد مبتدأ مؤخر، ولقوم صفة، وجملة يعقلون صفة لقوم، ومن المفيد أن نورد مبتدأ مؤخر، ولقوم صفة، وجملة يعقلون صفة لقوم، ومن المفيد أن نورد مبتدأ مؤخر، ولقوم صفة، وجملة يعقلون صفة لقوم، ومن المفيد أن نورد مبتدأ مؤخر، ولقوم المفيد أن نورد هما علي الآيتين قال:

"وقرىء: (آيات لقوم يوقنون) بالنصب والرفع، على قولك: إن زيداً في الدار وعمراً في السوق، أو وعمرو في السوق، وأما قوله ﴿ مَايَتُ لِتَوْمِ لَعَمْ الدار وعمراً في السوق، أو وعمرو في السوق، وأما قوله ﴿ مَايَتُ لِتَوْمِ يَعْفُونَ ﴾ فمن العطف على عاملين سواء نصبت أو رفعت، فالعاملان إذا نصبت هما إن وفي، أقيمت الواو مقامهما، فعملت الجر في اختلاف الليل والنهار وليتهار والنجر في اختلاف، وقرأ ابن مسعود: وفي اختلاف الليل والنهار، فإن قلت: العطف على عاملين على مذهب الأخفش سديد لا مقال فيه، وقد أباه سيبويه، فما وجه تخريج الآية عنده؟ قلت: فيه وجهان عنده:

أحدهما: أن يكون على إضمار في، والذي حسّنه تقدّم ذكره في الآيتين قبلها، ويعضده قراءة ابن مسعود.

والثاني: أن ينتصب آيات على الاختصاص بعد انقضاء المجرور معطوفاً على ما قبله، أو على التكرير ورفعها بإضمار هي، وقرىء (واختلاف الليل والنهار) بالرفع». ﴿ يَلْكَ ، اِنَكُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْمَقِيِّ ﴾ تلك مبتدأ، وآيات الله خبر، وجملة نتلوها حالية، ويجوز أن تكون آيات الله بدلاً من اسم الإشارة، وجملة نتلوها هي الخبر، وعليك متعلقان بنتلوها، وبالحق حال، أي: متلبسة بالحق ﴿ فِأَتِي حَدِيثِ بَعَد اللهِ وَءَينيهِ مُؤَمِثُونَ ﴾ الفاء عاطفة، وبأي متعلقان بيؤمنون، والاستفهام إنكاري معناه النفي، أي: لا يؤمنون، وحديث مضاف لأي، وبعد الله ظرف متعلق بمحذوف نعت للحديث، ويؤمنون فعل مضارع مرفوع.

#### □ البلاغة:

في قوله: ﴿ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ إلى قوله: ﴿ مَقَلُّونَ ﴾ فن التخيير، وهو: أن يأتي الشاعر أو الكاتب بأبيات، أو جمل يسوغ فيها أن تقفى بقوافِ شتى، فيتخير منها قافية يرجّحها على سائرها، فالبلاغة في الآيات تقتضي أن تكون فاصلة الآية الأولى ﴿ لِلنَّهُ مِنِينَ ﴾ ؛ لأنه سبحانه ذكر العالم بجملته حيث قال: السموات والأرض، ومعرفة ما في العالم من الآيات الدالة على أن المخترع قادر عليم حكيم، ولا بدّ من التصديق أولاً بالصانع حتى يصح أن يكون ما في المصنوع من الآيات دليلًا على أنه موصوف بتلك الصفات، والتصديق هو: الإيمان، وكذلك قوله تعالى في الآية الثانية ﴿ لِتَقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ فإن خلق الإنسان، وتدبير خلق الحيوان والتفكر في ذلك مما يزيده يقيناً في معتقده الأول، وكذلك معرفة جزئيات العالم من اختلاف الليل والنهار، وإنزال الرزق من السماء، وإحياء الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح يقتضي رجاحة العقل؛ ليعلم أن مَن صنع هذه الجزئيات هو الذي صنع العالم الكلي بعد قيام البرهان، على أن للعالم الكلِّي صانعاً مختاراً؛ فلذلك اقتضت البلاغة أن تكون فاصلة الآية الثالثة ﴿ لِتَوْمِ يَعْقِلُونَ﴾ وإن احتيج للعقل في الجميع، إلا أن ذكره هنا أمتن بالمعنى من الأول.

﴿ وَيْلُ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَفِيدٍ ﴿ يَهْمُ ءَايَنتِ اللّهِ تُنْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكَمِرًا كَأَن لَوْ يَسْمَعَهَا هَنَوْرَهُ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَنتِنا شَيْئًا أَغَذَهَا هُزُواً أُوْلَئِيكَ هُمُ عَذَابُ مُّهِينٌ ﴿ مِن وَرَآيِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَغْنِى عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا أَغَذُواْ مِن دُونِ اللّهِ أَوْلِياً أَوَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ هَا هَذَا هُدُى وَالّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِن رَبِّزٍ أَلِيمُ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ اللللّ

# ٥ الإعراب:

﴿ وَيُلُّ لِكُلِّ أَنَّاكٍ أَيْمِهِ ﴾ ويل مبتدأ، وهي كلمة عذاب؛ ولذلك ساغ الابتداء بها، ولكل أفَّاك خبره، وأثيم نعت، وهما صفتا مبالغة للكذب والإثم ﴿ يَهْمُهُ ءَايِنتِ اللَّهِ تُنْلَى عَلَيْهِ ﴾ جملة يسمع صفة لأفّاك أثيم، أو حال من الضمير فيهماً، ولك أن تجعلها مستأنفة، ويسمع آيات الله فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به، وجملة تتلي عليه حال من آيات الله، وعليه متعلَّقان بتتلي ﴿ يُرَّ يُعِيُّرُ مُسْتَكِّبِرًا كَأَنْ لَوْ يَسْمَمُهُمُّ فَبَيْرَهُ بِهَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ ثم حرف عطف للترتيب والتراخي، ويصرّ فعل مضارع معطوف على يسمع. قال الزمخشري: «وأصله من إصرار الحمار على العانة، وهو أن ينحى عليها صارًا أُذنيه، قلت: وفي الصحاح: «صرّ الفرس أُذنيه ضمّها إلى رأسه فإذا لم يوقعوا قالوا أصرّ الفرس بالألف» ومستكبراً حال من فاعل يصرّ وكأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن وجملة لم يسمعها خبرها والجملة حال ثانية أي يصرّ حال كونه مثل غير السامع ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَكِيْنَا شَيَّا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا ﴾ الواو عاطفة وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة علم في محل جر بإضافة الظرف إليها ومن آياتنا متعلقان بعلم أو بمحذوف حال لأنه كان في الأصل صفة لشيئاً وشيئاً مفعول به وجملة اتخذها لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم والهاء مفعول اتخذ الأول وهزواً مفعول اتخذ الثاني ﴿ أَوْلَتُهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ شُّهِينٌ ﴾ اسم الإشارة مبتدأ ولهم خبر مقدّم وعذاب مبتدأ مؤخر ومهين صفة لعذاب والجملة خبر لأولئك وجملة أولئك مستأنفة ﴿ مِّن وَرَابِهِمْ جَهَنَّمْ ﴾ من ورائهم خبر مقدم وجهنم مبتدأ مؤخر والواو اسم للجهة التي يواريها الشخص من خلف أو قدّام قال:

أليس ورائي أن تراخت منيتي أدبّ مع الوالدان أزحف كالنسر وسيرد المزيد من هذا البحث في باب البلاغة. ﴿ وَلاَ يُغْنِى عَنْهُم مّا كَسَبُواً سَيْعًا ﴾ الواو عاطفة ولا نافية ويغني فعل مضارع مرفوع وعنهم متعلقان بيغني وما موصول فاعل ويجوز أن تكون مصدرية فالمصدر المؤول هو الفاعل وشيئاً مفعول به ﴿ وَلاَ مَا أَغَنَدُواْ مِن دُونِ اللهِ وَلاَ الله على ما كسبوا وما يجوز أيضاً أن تكون موصولة أو مصدرية ومن دون الله حال لأنه كان في وما يجوز أيضاً أن تكون موصولة أو مصدرية ومن دون الله حال لأنه كان في الأصل صفة لأولياء وأولياء مفعول اتخذوا الثاني والأول محذوف أي اتخذوه ﴿ وَلَمْ مَذَا لُمُ عَذَا لُم عَنَا لَهُ عَلَى وَاللَّهِ عَلَى الله عَنام على ما كسبوا وعظيم نعت لعذاب ﴿ هَذَا هُدَى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عِلَيْكِ رَبِهِم لَمْ عَدَابُ مَبَداً مؤخر والذين مبتدأ وهذى خبر والذين مبتدأ وجملة كفروا صلة الموصول وبآيات ربهم متعلقان بكفروا ولهم خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر والجملة خبر اسم الموصول، ومن رجز صفة لعذاب، واليم صفة لرجز .

### □ البلاغة:

التضاد: في قوله: ﴿ يَن وَرَآبِهِمْ جَهَنَّمٌ ﴾ التضاد، وهو: استعمال لفظ يحتمل المعنى وضده، وهو مشترك بين المعنيين، فيستعمل في الشيء وضده، والبيت الذي أوردناه شاهداً في باب: الإعراب لعبيد بن الأبرص، والهمزة فيه للتقرير، وقد توسع في الوراء حتى استعمل في كل غيب، ومنه المستقبل، وأدبّ: أمشي بتؤدة، وأن المصدرية مقدرة قبله؛ لأنه اسم ليس، وأزحف يحتمل أنه بدل من أدبّ، وأن حال، وكالنسر حال أيضاً.

#### \* الفوائد:

عودة الضمير: مما يشكل فهمه لأول وهلة عودة الضمير في قوله:

﴿ أَتَّكَذَهَا هُزُواً ﴾ لأن ظاهر الكلام يوهم أنه عائد على شيء، وهو مذكر، ولكنه عدل عن اتخذه إلى اتخذها؛ إشعاراً بأنه إذا أحسّ بشيء من الكلام أنه من جملة الآيات التي أنزلها الله على محمد على خاض في الاستهزاء، وبجميع الآيات، ولم يقتصر على الاستهزاء بما بلغه منها، وقال الزمخشري: «ويحتمل: وإذا علم من آياتنا شيئاً يمكن أن يتشبث به المعاند، ويجد له محملاً يتسلق به على الطعن والغميزة: افترصه، واتخذ آيات الله هزواً، وذلك نحو افتراص ابن الزبعرى قوله عزّ وجلّ: ﴿ إِنَّ كُمْ وَمَا لَقُهُ بُدُونِ مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾ ومغالطته رسول الله على وقوله: حصمتك. ويجوز أن يرجع الضمير إلى شيء؛ لأنه في معنى الآية، كقول أبى العتاهية:

نَفْسِي بشيءٍ من الدُّنِا مُعَلَّقةٌ اللهُ والقائمُ المهديُّ يَكْفِيها حيث أراد عتبة» هذا، وقد كنى أبو العتاهية بالشيء عن جارية من حظايا المهدي اسمها عتبة، ولذلك أعاد عليه الضمير مؤنثاً وبعده:

إنّي لأياس منها ثم يُطْمِعُني فيها احتقارُك للدُّنيا وما فيها ومعنى البيتين: أنه لا يريد من الدنيا غير هذا الشيء، والقائم بالأمر يكفيها، أي: يكفيني تلك الحاجة، أو يكفي نفسي ما تريد، والله بقطع الهمزة؛ لأن أول المصراع محل ابتداء في الجملة، ثم أنا أياس منها، فأقطع طمعي منها، ثم أطمع فيها ثانياً بسبب احتقارك للدنيا وما فيها، وهو مدح بنهاية الكرم، وروي أنه كتب ذلك في ثوب، وأدرجه في برنية، وأهداها للمهدي، فهم بدفعها إليه، فقالت الجارية: أتدفعني إلى رجل متكسب؟! فأمر بمل البرنية مالاً، ودفعها إليه، فقال للخزّان: إنما أمر لي بدنانير، فقال له الخزّان: نعطيك دراهم، واختلفا، فقالت: لو كان عاشقاً لما فرّق بينهما.

﴿ ﴿ أَنَّهُ ٱلَّذِى سَخَرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ. وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَصْلِهِ. وَلَعَلَّكُمُّ

تَشَكَّرُونَ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُو مَّا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنَهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآينتِ لِقَوْمِ بِنَفَكُّرُونَ ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَنِّامَ اللَّه لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْما أَثُمَّ إِلَى رَبِيكُر تُرْجَعُونَ ﴾ ﴿ ﴾

## ٥ الإعراب:

﴿ ١٤ اللَّهِ اللَّهِ مَخَر لَكُمُ الْبَحْر لِتَجْرِي الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ ﴾ كلام مستأنف، مسوق للاعتبار بتسخير البحر على عظمته، والسفن الجارية فيه لمخلوق هو أضأل شيىء بالنسبة لهما، والله مبتدأ، والذي خبره، وجملة سخر صلة، ولكم متعلقان بسخر، والبحر مفعول به، واللام للتعليل، وتجرى فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل، والجار والمجرور متعلقان بتجرى أيضاً، والفلك فاعل، وبأمره حال ﴿ وَلِنَبْنَعُواْ مِن فَصْلِهِ ـ وَلَعَلَكُمْ تَنْكُرُونَ ﴾ عطف على ما تِقدم، ولعلّ واسمها وخبرها ﴿ وَسَخَرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَيَّهَ مِّنَّهُ ﴾ الواو عاطفة، والجملة عطف على سابقتيها، وجميعاً حال من ما، ووهم الجلال، وتبع في إعرابه ابن مالك حيث عدَّها من المؤكدات، فأعربها توكيداً لما الموصولة الواقعة مفعولاً لسخر، ولو كان كذلك لقيل جميعه، ثم التوكيد بجميع قليل فلا يحمل عليه التنزيل، ومنه حال، أي: سخرها كائنة منه تعالى، وحاصلة من عنده، وأجاز الزمخشري أن يتعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف تقديره: هي جميعاً منه ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَنتِ لِّقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ﴾ إن حرف مشبه بالفعل، وفي ذلك خبرها المقدم، واللام للتأكيد، وآيات اسم إن المؤخر، ولقوم صفة لآيات، وجملة يتفكرون صفة لقوم ﴿ قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِيبَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِى قَوْمُا بِمَا كَانُواْ يَكَمِّسِبُونَ﴾ قل فعل أمر، وفاعله مستتر تقديره: أنت، وللذين متعلقان بقل، وجملة آمنوا صلة الموصول لا محل لها، ويغفروا فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب، تشبيهاً بالشرط والجزاء، كقولك: قم تصب خُيراً، وقيل:

هو على حذف اللام، وقيل: على معنى قل لهم اغفروا يغفروا، فهو جواب أمر محذوف دل عليه الكلام. وقد تقدم القول مسهباً في قوله تعالى: ﴿ قُلُ لِحِيادِ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا مُقِيمُوا الصَّلَوة ﴾ في سورة إبراهيم فجدد به عهداً. وللذين متعلقان بيغفروا، وجملة لا يرجون صلة الموصول، وأيام الله مفعول، وسيأتي معنى أيام الله في باب الفوائد، وليجزي: اللام للتعليل، ويجزي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل، والجار والمجرور متعلقان بيغفروا؛ لأنه علة لها، وقوماً مفعول به، والفاعل مستتر تقديره: هو، يعود على الله، وبما متعلقان بيجزي، وما يجوز أن تكون موصولة، أو مصدرية، وكان واسمها، وجملة يكسون خبرها، وسيأتي سر تنكير قوماً في باب البلاغة ﴿ مَنْ عَجِلُ صَلِحًا فَلِنَفْسِةِ وَ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْما مُمَا فَعَ محل رفع مبتداً، والجملة مستأنفة، مسوقة لبيان كيميون على من شرطية في محل رفع مبتداً، والجملة مستأنفة، مسوقة لبيان يعود على من، وصالحاً مفعول به، أو نعت لمصدر محذوف.

### □ البلاغة:

في قوله تعالى: ﴿ لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾: التنكير، فقد نكّر قوماً وهم معروفون، وقد اختلف الرواة وأصحاب السير فيهم، مما يمكن الرجوع إليه في مظانه، وإنما جنح إلى التنكير تعظيماً لهم، وثناءً عليهم؛ إذ المراد فيهم عمر بن الخطاب على أرجع الأقوال، كأنما قال: إن هؤلاء الذين يضبطون أنفسهم، ويحتملون الأذى بصبر وثبات هم قوم أيّ قوم، وهو ينتظم في باب التجريد، وقد قدّمناه مفصلاً بأقسامه.

#### \* الفوائد:

أيام الله: المراد بقوله ﴿ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اَللَّهِ ﴾ أي: الوقائع المشهورة التي انتصر الحق فيها على الباطل، وأديل الباطل بالجهاد، وهذا جريّ على

أساليب العرب، إذ يقولون أيام العرب لوقائعهم المشهورة على حدّ قول السموءل:

وأيّامنا مشهورة في عدوّنا لها غررٌ معلومةٌ وحجول وقال ظالم بن البراء الفقيمي في يوم ذي بَهْدَى بوزن سَكْرى: ونحنُ غداة يوم ذوات بَهْدَى لدى الوتدات إذ غشيت تميم ضربنا الخيلَ بالأبطال حتى تولّتْ وهي شاملُها الكلوم وقال جرير للأخطل، يعيّره بذلك اليوم:

هل تعرفون بذي بَهْدَى نوار سَنا يوم الهذيل بأيدي القومِ منتشر؟ وارجع إلى الأغاني والعمدة، ففيهما تفصيل وافِ لأيام العرب في الجاهلية والإسلام.

﴿ وَلَقَدْ ءَالْيَنَا بَنِي إِسْرَةِ بِلَ الْكِنْبَ وَالْخَكُمْ وَالْنَبُوّةَ وَرَنَفَتُهُم مِنَ الطَّيِبَتِ وَفَصَلَنَهُم عَلَى الْعَلَيْنِ وَالْنَبُوّةَ وَلَا لَمَا اَعْتَلَقُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِما جَاءَهُمُ الْعَلَمُ بَغَيْنَا بَيْنَهُمْ وَمَ الْعَلَمُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِما جَاءَهُمُ الْعِلَمُ بَغَيْنَا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْلِقُونَ ثَنَ ثُمَّ جَعَلَنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ اللَّمْ مَا تَقِيمَهُمْ الْقِينَمَةِ الْمُواَةُ النَّينَ لَمُعْمَونَ اللَّهِ مَنْ الطَّيْمِ الْعَلَمُونَ ثَنَ إِنَّهُمْ لَمُنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَنْ الطَّيْمِ الْعَلَمُونَ فَي وَرَحْمَةُ الْمِلَانِ بَعْضُهُمْ الْولِيانَ بَعْضُهُمْ اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْكَ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ

## 0 الإعراب:

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا بَيْ إِسْرَةِيلَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْخُكُمْ وَالنَّبُوَةَ ﴾ كلام مستأنف، مسوق الإعلام النبي عليه أن السبيل التي يتمشى عليها قومه هي السبيل التي تمشى عليها مَن تقدمهم من الأمم. واللام جواب للقسم المحذوف، وقد حرف

تحقيق، وآتينا فعل وفاعل، وبني إسرائيل مفعول به أول، والكتاب مفعول به ثان، والحكم والنبوّة معطوفان على الكتاب ﴿ وَرَزَقْنَهُم يِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَكُمْ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ﴾ ورزقناهم عطف على آتينا، وهو فعل وفاعل ومفعول به، ومن الطيبات متعلقان برزقناهم، وفضلناهم على العالمين عطف على ما تقدم، ومعنى التفضيل: أنه لم يؤت غيرهم مثل ما آتيناهم ﴿ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْأُمْرِ فَمَا أَخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْدُ بَغْيًا بَيْنَهُمُّ ﴾ عطف أيضاً، وبينات مفعول به ثان، وعلامة نصبه الكسرة؛ لأنه جمع مؤنث سالم، ومن الأمر صفة لبيِّنات، أي: دلائل ظاهرة في أمر الدين، فما الفاء عاطفة، وما نافية، واختلفوا فعل وفاعل، وإلا أداة حصر، ومن بعد متعلقان باختلفوا، وما مصدرية مؤولة مع ما بعدها بمصدر مجرور بالإضافة، وجاءهم العلم فعل ومفعول به مقدّم، وفاعل مؤخر، وبغياً مفعول من أجله، وبينهم ظرف متعلق بمحذوف صفة لبغياً ﴿ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي يَتَنَّهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْلَلِفُوكَ ﴾ إن واسمها، وجملة يقضى خبرها، وبينهم ظرف متعلق بيقضى، ويوم القيامة متعلق بمحذوف حال، وفيما متعلقان بيقضي أيضاً، وجملة كانوا صلة، وجملة يختلفون خبر كان، وفيه متعلقان بيختلفون ﴿ ثُمَّ ا جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَأَتَيَعْهَا﴾ ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي، والكلام مستأنف، وجعلناك فعل وفاعل ومفعول به أول، وعلى شريعة في موضع المفعول الثاني، والشريعة في الأصل: ما يرده الناس من المياه والأنهار، فاستعير ذلك للدين والعبادة؛ لأن العباد يردون ما تحيا به نفوسهم، ومن الأمر نعت لشريعة، والفاء عاطفة، واتبعها فعل أمر وفاعل ومفعول به ﴿ وَلَا نَتَّبِعُ أَهُوآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ الواو حرف عطف، ولا ناهية، وتتبع فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وأهواء مفعول به، والذين مضاف إليه، وجملة لا يعلمون صُفة ﴿ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيَّنَّا ﴾ الجملة لا محل لها؛ لأنها تعليل للنهي عن اتباع أهواءهم، وإن واسمها، وجملة لن يغنوا خبرها، وعنك متعلقان بيغنوا، ومن الله متعلقان بيغنوا أيضاً، وشيئاً مفعول ﴿ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآةُ بَعْضِ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ الواو عاطفة، وإن

واسمها، وبعضهم مبتدأ، وأولياء بعض خبر، والجملة خبر إن، والله مبتدأ، ووليّ المتقين خبر ﴿ هَٰذَا بِصَنِّيرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ نُوقِنُونَ﴾ هذا مبتدأ، وبصائر خبره، وجمع الخبر باعتبار ما ينطوي عليه المبتدأ، وهو القرآن من آيات ودلائل واضحات، وللناس صفة لبصائر، وهدى ورحمة معطوفان على بصائر، ولقوم نعت، وجملة يوقنون نعت لقوم، والجملة كلها مستأنفة ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ آجْتَرَجُواْ السَّيَّئَاتِ أَن تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَملُواْ ٱلصَّايِكِينِ ﴾ أم منقطعة بمعنى الهمزة وبل، والكلام مستأنف، مسوق لبيان تغاير حالى المسيئين والمحسنين، وحسب فعل ماض، والذين فاعله، وجملة اجترحوا السيئات صلة، وأن وما في حيزها في تأويل مصدر سدّت مسدّ مفعولي حسب، ونجعلهم فعل مضارع، وفاعله مستتر تقديره: نحن، والهاء مفعول نجعل الأول، وكالذين في موضع المفعول الثاني، وجملة آمنوا صلة، وعملوا الصالحات عطف على آمنوا ﴿ سَوَاءَ مَعْنَهُمْ وَمَمَاتُهُمُّ سَاءً مَا يَحَكُّمُونِ؟ ﴾ سواء حال من الضمير المستتر في الجار والمجرور، وهما ﴿ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ ، والمعنى: أحسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم مثل الذين آمنوا وعملوا الصالحات في حال استواء محياهم ومماتهم، والاستفهام بمعنى الإنكار والنفي، ومحياهم فاعل بسواء، وساء فعل ماض للذم، وما هنا مصدرية مؤولة مع ما بعدها بمصدر هو فاعل ساء، أو ما نكرةً تامة بمعنى شيء في محل نصب على التمييز، وفاعل ساء مستتر تقديره: هو.

#### \* الفوائد:

ا مبكاة العابدين: هذه الآية: ﴿ أَمْ حَسِبَ اللَّذِينَ اَجَمَّرُحُواْ السَّيَعَاتِ ﴾ إلخ، تسمى: مبكاة العابدين، وعن تميم الداري ـ رضي الله عنه ـ أنه كان يصلي ذات ليلة عند المقام، فبلغ هذه الآية فجعل يبكي، ويردد إلى الصباح: ﴿ سَآهَ مَا يَعَكُمُونَ ﴾. وكان الفضيل بن عياض يقول لنفسه: ليت شعري! من أيّ الفريقين أنت؟

٢ \_ قراءة ثانية للآية: هذا؛ وقد قرىء ﴿ سَوَآيَا تَحْيَنَهُمْ وَمَمَاتُهُمَّ ﴾

بالرفع، فسواء خبر مقدّم، ومحياهم مبتدأ مؤخر، وقد اختلف في إعراب هذه الجملة، فقال الزمخشري: إنها بدل من الكاف؛ لأن الجملة تقع مفعولاً ثانياً، فكانت في حكم المفرد، وردّ عليه أبو حيان قائلاً: "وهذا الذي ذهب إليه الزمخشري من إبدال الجملة من المفرد، قد أجازه أبو الفتح، واختاره ابن مالك، وأورد على ذلك شواهد على زعمه، ولا يتعين فيها البدل» إلى أن يقول: "والذي يظهر لي: أنه إذا قلنا بتشبث الجملة بما قبلها أن تكون الجملة في موضع الحال، والتقدير: أم حسب الكفار أن مصيرهم مثل المؤمنين في حال استواء محياهم ومماتهم ليسوا كذلك، بل هم مفترقون أي افتراق في الحالتين، وتكون هذه الحال مبينة ما انبهم في المثلية الدال عليها الكاف التي هي في موضع المفعول الثاني».

﴿ وَخَلَقَ اللّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْمَقِ وَلِيَّجْرَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ أَفْرَهِ اللّهَ عَلَى عِلْمِ وَخَمَّمَ عَلَى سَمِيهِ وَوَقَلِيهِ وَجَعَلَ عَلَى بَعْدِ وَخَمَّمَ عَلَى سَمْعِهِ وَوَقَلِيهِ وَجَعَلَ عَلَى بَعْرِ وَخَمَّمَ عَلَى سَمْعِهِ وَوَقَلِيهِ وَجَعَلَ عَلَى بَعْرِهِ عِنْوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللّهِ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَقَالُوا مَا هِى إِلّا كَنْ مُلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ هُمْ إِلّا أَن قَالُوا النّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

# الإعراب:

﴿ وَخَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَاللَّرَضَ بِالْحَقِ ﴾ لك أن تجعل الكلام معطوفاً على ما تقدم ؛ ليكون بمثابة الدليل على نفي الاستواء بين الفريقين ولك أن تجعله استئنافاً ، مسوقاً لهذه الغاية . وخلق الله السموات فعل وفاعل ومفعول به ، والأرض عطف على السموات ، وبالحق حال من الفاعل أو المفعول ﴿ وَلِيُجْزَىٰ كُلُّ نَقْبِى بِمَا كَسَبَتَ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾ الواو عاطفة ، واللام

للتعليل، وتجزى فعل مضارع منصوب بأن مقدرة بعد لام التعليل، والكلام معطوف على قوله بالحق؛ لأن كلا من الباء واللام تكونان للتعليل، فكان الخلق معللاً بالجزاء، واختار الزمخشري أن يكون معطوفاً على معلل محذوف تقديره: ليدل بها على قدرته، ولتجزى كل نفس، واختار ابن عطية أن تكون لام العاقبة، أو الصيرورة، أي: وصار الأمر منها من حيث اهتدى بها قوم، وضلّ بها آخرون، وليس ببعيد، والواو للحال، وهم مبتدأ، وجملة لا يظلمون خبر ، والجملة في محل نصب على الحال ﴿ أَفَرَءَتْ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَّهُمْ هَوَنْهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ ﴾ الهمزة للاستفهام المقصود به الأمر، أي: أخبرني، ورأيت فعل وفاعل، ومن مفعول رأيت الأول، والثاني محذوف تقديره: مهتدياً، وجملة اتخذ صلة الموصول، وإلهه مفعول أول لاتخذ، وهواه مفعولها الثاني، وأضله الله فعل ماض، ومفعول به مقدم، وفاعل مؤخر، وعلى علم حال من المفعول، وهو أولى من جعله من الفاعل، كما أعربه الجلال، والمعنى: أضله الله، وهو عالم بالحق؛ لأن المبالغة فيه أشد، والتشنيع والتنديد به أكثر ﴿ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمِّعِهِ وَقَلْبِهِ. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عِنشَنوَةً ﴾ عطف على ما تقدم، وقد تقدم الكلام على هذه الآية في البقرة ﴿ فَهَنَ يَهُدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ الفاء عاطفة ، ومن اسم استفهام بمعنى النفي ، أي: لا أحد يهديه، في محل رفع مبتدأ، وجملة يهديه خبر، ومن بعد الله متعلقان بيهديه، والهمزة للاستفهام الإنكاري، والفاء عاطفة على محذوف مقدر، أي: تصرّون على الغيّ، ولا نافية، وتذكرون فعل مضارع حذفت إحدى تاءيه ﴿ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَمَانُنَا ٱلدُّنْهَا نَمُوتُ وَغَمَّا وَمَا تُبِلُكُنَّا ۚ إِلَّا ٱلدَّهُر ۗ ﴾ الواو استئنافية ، والكلام مستأنف، مسوق لتفنيد مزاعمهم؛ إذ كانوا يزعمون أن هلاك الأنفس منوط بمرور الأيام والليالي، وسيرد المزيدُ من هذا البحث في باب: الفوائد، وما نافية، وهي مبتدأ، وإلا أداة حصر، وحياتنا مبتدأ، والدنيا خبر، وجملة نموت مستأنفة، مسوقة لإيراد المزيد من عقائدهم الفاسدة، وجملة نحيا عطف عليها، والواو حالية، وما نافية، ويهلكنا فعل مضارع، ومفعول به مقدم، وإلا أداة حصر، والدهر فاعل يهلكنا ﴿ وَمَا لَهُمُ

بِنَاكِ مِنْ عِلْمِرٌ إِذْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ الواو للحال، وما نافية، ولهم خبر مقدم، وبذلك متعلقان بعلم، ومن حرف جر زائد، وعلم مجرور لفظاً مرفوع محلاً على أنه مبتدأ مؤخر، وإن نافية، وهم مبتدأ، وإلا أداة حصر، وجملةً يظنون خبرهم ﴿ وَإِذَا نُنْنَى عَلَيْهُمْ ءَايَنُنَا بَيِنَئْتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱتْنُواْ بِعَابَآبِتَ إِن كُنتُدُ صَدِقِينَ ﴾ الواو عاطفة، وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط، وجملة تتلى في محل جر بإضافة الظرف إليها، وهو مبنى للمجهول، وعليهم متعلقان بتتلى، وآياتنا نائب فاعل، وبيِّنات حال، أي: واضحات الدلالة، وما نافية، وكان فعل ماض ناقص، وحجتهم خبر كان المقدّم، وإلا أداة حصر، وأن قالوا: أن ومدخولها في تأويل مصدر في محل رفع اسم كان المؤخر، والجملة لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم، واثتوا فعل أمر مبنى على حذف النون، والواو فاعل، وبآبائنا متعلقان بائتوا، والجملة مقول القول، وإن حرف شرط جازم، وكنتم فعل ماض ناقص في محل فعل الشرط، والجواب محذوف، تقديره: فائتوا، وصادقين خبر كنتم ﴿ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُو ثُمَّ يُمِينُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ لَا رَبِّ فِيهِ ﴾ قل فعل أمر، والله مبتدأ، وجملة يحييكم خبر، ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي للإشارة إلى المدة الفاصلة بين الحياة والموت، ويميتكم فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول، ثم حرف عطف كما تقدّم، ويجمعكم فعل مضارع وفاعل مستتر، والكاف مفعول، وإلى يوم القيامة متعلقان بيجمعكم، ولا نافية للجنس، وريب اسمها، وفيه خبرها، والجملة حال من يوم القيامة ﴿ وَلَكِكَنَّ أَكُرُّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ الواو حالية، ولكن واسمها، وجملة لا يعلمون خبرها.

#### \* الفوائد:

الدهر في اللغة: مدة بقاء العالم، من: دهرهم أمر، أي: أصابهم به الدهر. وفي القاموس: «ودهرهم أمر، كمنع: نزل بهم مكروه، وهم مدهور بهم، ومدهورون». وكان من شأن العرب إذا ضربهم سوء نسبوه للدهر؛ اعتقاداً منهم أنه الفعّال لما يريد، وترى أشعارهم ناطقة بشكوى

الدهر حتى يوجد ذلك في أشعار المسلمين، قال ابن دريد في مقصورته: يا دهـرُ إن لم تكُ عتبى فاتَـند فــي إروادكِ والعُتْبــى ســوا وقد فنّد أبو العلاء في لزومياته آراء الدهريين فقال:

ودان أناسٌ بالجزاءِ وكونه وقال رجالٌ إنَّما أنتم بقل

وهذا ردِّ على الدهريين؛ الذين يقولون: إن العالم قديم بالطبع لم يزل كذلك، ولم يحدث بإحداث محدث، والناس كالنبات ينبتون، ويعودون بالموت هشيماً، وقال أبو العلاء في الرد على ابن الراوندي وكتابه التاج في رسالة الغفران، ومما قاله: «وأما ابن الراوندي فلم يكن إلى المصلحة بمهدي، وأما تاجه فلا يصلح أن يكون نعلاً، وهل تاجه إلا كما قالت الكاهنة: أف وتف، وجورب وخف». وقال صلى الله عليه وسلم: «لا تسبّوا الدهر فإن الله هو الدهر» أي: لأنه تعالى هو الفعّال لما يريد لا الدهر. والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة.

﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلأَرْضُ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُوَمِيدٍ بِخَسَرُ ٱلْمُطِلُونَ ﴿ وَرَمَى كُونَ مُعَلَّمُ الْمُدَافِقُ الْمُعَلِلُونَ ﴿ هَذَا كِنَابُنَا يَعَلَمُ اللّهِ مُعَالَّونَ ﴿ هَذَا كِنَابُنَا يَعَلَمُونَ اللَّهِ مَا كُفَةً تَعْمَلُونَ ﴿ هَا اللَّهِ مِنَ المُمْوَلُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَلَمُ اللَّهُ وَكُنْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُو

#### ÷ 111 ↔

﴿ جَائِيَةً ﴾ يقال: جثا على ركبتيه جُثّواً، ورأيته جاثياً بين يديه، ورأيتهم جثياً عنده. وفي الحديث: «أنا أول من يجئو للخصومة بين يدي الله تعالى يوم القيامة» وتجاثوا على الركب، وجاثى خصمه مجاثاة، وصار فلان جُثُوة من تراب، قال طرفة:

تَرَى جُثُوتَيْنِ من تُرابِ عليهما صَفائحُ صُمٌّ من صَفيح مُنصَّدِ

أي: أرى قبر البخيل والجواد كومتين من تراب عليهما حجارة عراض صلاب فيما بين قبور عليها حجارة عراض قد نضدت، وعبارة القرطبي: "وفي الجاثية تأويلات خمسة:

الأول: قال مجاهد: مستوفزة، وقال سفيان: المستوفز الذي لا يصيب الأرض منه إلا ركبتاه وأطراف أنامله، قال الضحاك: وذلك عند الحساب.

الثاني: مجتمعة، قاله ابن عباس. وقال الفرّاء: المعنى: وترى أهل كل دين مجتمعين.

الثالث: متميزة، قاله عكرمة.

الرابع: خاضعة بلغة قريش.

الخامس: باركة على الركب، قاله الحسن. والجثو: الجلوس على الركب، يقال: جثا على ركبتيه يجثو ويجثي جثواً وجثياً على فعول فيهما، وقد مضى في مريم.

وأصل الجثوة: الجماعة من كل شيء، ثم قيل: هو خاص بالكفّار، قاله يحيى بن سلام. وقيل: إنه عام للمؤمن والكافر انتظاراً للحساب. وقد روى سفيان بن عيينة عن عمر بن عبدالله: أن النبي على قال: «كأني أراكم بالركب جاثين دون جهنم».

هذا؛ وقرىء جاذية بالذال، والجذو أشد استيفازاً من الجثو؛ لأن الجاذي هو الذي يجلس على أطراف أصابعه.

﴿ نَسْتَنْسِخُ ﴾ أي: نستكتب الملائكة أعمالكم، وفي الأساس: 
«نسخت كتابي من كتاب فلان، وانتسخته، واستنسخته بمعنى، ويكون 
الاستنساخ بمعنى الاستكتاب ﴿ إِنَّا كُنَّانَسْتَنْسِخُ ﴾ وهذه نسخة عتيقة، ونُسخ 
عتى المعنى: نأمر الملائكة بنسخ ما كنتم تعملون وإثباته، فليس المراد 
بالنسخ إبطال شيء، وإقامة آخر مقامه.

#### 0 الإعراب:

﴿ وَيِّنِّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ كلام مستأنف، مسوق لتعميم القدرة بعد تخصصها بالإحياء والإماتة والجمع؛ لأن معنى المالك أن يتصرف بما يملك كما يشاء، ولله خبر مقدم، وملك السموات والأرض مبتدأ مؤخر ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَهِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ الواو استئنافية، ويوم ظرف متعلق بيخسر، وجملة تقوم الساعة في محل جر بإضافة الظرف إليها، ويومئذ ظرف أضيف إلى مثله، وهو بدل من يوم تقوم، والتنوين في يومئذ تنوين عوض عن جملة ، أي: يوم تقوم الساعة ، وقيل: العامل في «ويوم تقوم» ما يدل عليه الملك، قالوا: لأن السماء والأرض يتبدلان، فكأنه قيل: ولله ملك السموات والأرض، والملك يوم القيامة، ويومئذ على هذا منصوب بيخسر، ويخسر المبطلون فعل وفاعلُ ﴿ وَنَرَىٰ كُلَّ أَمَّةٍ جَائِيَّةً كُلُّ أَمَّةٍ نُدِّعَنَ إِلَىٰ كِنْبَهَا﴾ الواو عاطفة، وترى فعل مضارع، وفاعل مستتر تقديره: أنت، وكل أمة مفعول به أول إن كانت الرؤية علمية، ولكن سياق الكلام يرجح كونها بصرية، وجاثية مفعول به ثان على الأول، وحال على الثاني، وكل أمة مبتدأ، وجملة تُدعى إلى كتابها خبر ﴿ ٱلَّيْوَمُ ثَمَّزُونَ مَا كُنُّمْ تَعَمَّلُونَ ﴾ اليوم ظرف متعلق بتجزون، وتجزون فعل مضارع مبني للمجهول، والواو نائب فاعل، وما مفعول به ثان لتجزون، والجملة مقول قول محذوف، أي: يقال لهم اليوم تجزون، وكان واسمها، وجملة تعملون خبرها، والجملة صلة ما ﴿ هَٰذًا كِنْبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقُّ ﴾ هذا مبتدأ، وكتابنا خبر، وجملة ينطق خبر ثان، أو في موضع النصب على الحال، ويجوز أن يكون كتابنا بدلاً من هذا، وجملة ينطق خبر هذا، وبالحق حال، وعليكم متعلقان بينطق، وسيأتي معنى نطق الكتاب في باب البلاغة ﴿ إِنَّا كُنَّا نَسْتُنْسِخُ مَا كُنتُدُ تَعْمَلُونَ ﴾ إنَّ واسمها، وجملة كنا خبر إنّا، وجملة نستنسخ خبر كنّا، وما مفعول به، وجملة كنتم صلة ما، وجملة تعملون خبر كنتم ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلاِحَنتِ فَيُدُّخِلُهُمُ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِۦ﴾ الفاء عاطفة، وأما حرف شرط وتفصيل

للمجمل المفهوم من قوله: ينطق عليكم بالحق، أو لتجزون، والذين مبتدأ، وجملة آمنوا صلة للموصول، وعملوا الصالحات عطف على آمنوا، فيدخلهم الفاء رابطة لجواب أما، وجملة يدخلهم ربهم في رحمته خبر الذين فيدخلهم الفاء رابطة لجواب أما، وجملة يدخلهم ربهم في رحمته خبر الذين مُوَّا أَفَيْرَ ثَكُنَّ ءَايَتِي شُتُلَ عَيْكُونُ الواو عاطفة، وأما حرف شرط وتفصيل، والذين مبتدأ، وجملة كفروا صلة، وجواب أما محذوف تقديره: فيقال لهم، والهمزة للاستفهام، والفاء عاطفة على الجواب المحذوف، ولم حرف نفي وقلب وجزم، وتكن فعل مضارع مجزوم بلم، والمعنى: ألم يأتكم رسلي فلم تكن، وآياتي اسم تكن، وجملة تتلى عليكم خبرها ﴿ فَاسْتَكَبَرُ مُ وَكُمُ مَوْمًا خَبُرها، والعاء عاطفة، واستكبرتم فعل وفاعل، وكنتم: كان واسمها، وقوماً خبرها، ومجرمين نعت لقوماً.

## □ البلاغة:

(١) الاستعارة المكنية: في قوله ﴿ هَنَا كِنَبْنَا يَطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقِّ ﴾ استعارة مكنية، شبَّه الكتاب بشاهد يؤدي شهادته بالحق، وحذف المشبه به، واستعار له شيئاً من لوازمه، وهو: النطق بالشهادة.

(٢) وفي قوله: ﴿فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحُمْتِهِ ﴾ مجاز مرسل، علاقته الحالية، أي: في جنته؛ لأن الرحمة لا يحل فيها الإنسان؛ لأنها معنى من المعاني، وإنما يحل في مكانها، فاستعمال الرحمة في مكانها مجاز، أطلق فيه الحال، وأريد المحل، فعلاقته الحالية.

﴿ وَإِذَا فِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ وَالسَّاعَةُ لَا رَبِّ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِى مَا السَّاعَةُ إِن نَظُنُ الْإِلَا ظُنَّا وَمَا خَعُنُ بِمُسَتَّقِفِينِ ﴿ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِدِد يَسْتَهَزِعُونَ ﴿ وَهَا لَكُو لِهِد يَسْتَهَزِعُونَ ﴿ وَهَا لَكُو لِمِنَا وَمَا لَكُو مِن نَصْرِينَ ﴾ وَفِيلَ الْبَوْمُ نَسَسَنكُمْ كَا نَسْيَتُمْ لِقَاتَة يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَا أَوَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَصْرِينَ ﴾ وَفَي ذَل اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّلَمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الْ

# وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَّا مُ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴾

#### الإعراب:

﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَبَّ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِى مَا ٱلسَّاعَةُ ﴾ الواو عاطفة، والكلام معطوف على ما سبق؛ لأنه من جملة ما يقال لهم، وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط، وقيل: فعل ماض مبنى للمجهول، ونائب الفاعل مستتر تقديره: هو، وإن واسمها وخبرها، والجملة مقول القول، والساعة مبتدأ، وجملة لا ريب فيها خيره، وقيل: الساعة عطف على محل إن واسمها معاً، لأنَّ لإن واسمها موضعاً وهو الرفع بالابتداء، وقرىء: والساعة بالنصب عطف على الوعد، والجملة في محل نصب سدّت مسدّ مفعولي ندري؛ لأنها علقت بالاستفهام، وجملة قلتم لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم، وما نافية، وندري فعل مضارع مرفوع، وما اسم استفهام في محل رفع مبتدأ، والساعة خبره ﴿ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظُنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ﴾ إن نافية، ونظن فعل مضارع مرفوع، وإلا أداة حصر، وظناً مفعول مطلق، وهذا التركيب من المشكلات التي دندن المعربون والمفسرون حولها، وسنورد لك المزيد منها في باب الفوائد. والواو حرف عطف، وما نافية حجازية، ونحن اسمها، والباء حرف جر زائد، ومستيقنين مجرور بالباء لفظاً منصوب محلًا على أنه خبر ما ﴿ ﴿ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَيِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِۦيَسَتَهْزِءُونَ﴾ الواو استئنافية، وبدا فعل ماض، ولهم متعلقان ببدا، وسيئات فاعل، وما مضاف إليه، وجملة عملوا صلَّة ما، وحاق بهم عطف على بدا لهم، وما فاعل حاق، وجملة كانوا صلة، وبه متعلقان بيستهزئون، وجملة يستهزئون خبر كانوا﴿ وَقِيلَ ٱلْيُؤُمَ نَسَنَكُمْ كَا لَسِيتُدَ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا﴾ الواو عاطفة، وقيل: فعل ماضٍ مبني للمجهول، واليوم ظرف متعلق بننساكم، وكما نعت لمصدر محذوف، ونسيتم فعل وفاعل، ولقاء يومكم مفعول به، وقد توسّع في الظرف، فأضيف إليه ما هو واقع فيه على حدّ قوله: مكر الليل، وهذا نعت ليومكم، أو: بدل منه ﴿ وَمَأْوَنَكُمُ ٓ النَّارُ وَمَالَكُمْ مِّن

نُّصِهِ ينَ ﴾ الواو عاطفة، ومأواكم خبر مقدّم، والنار مبتدأ مؤخر، ويجوز العُكُس، والواو عاطفة، وما نافية، ولكم خبر مقدم، ومن حرف جر زائد، وناصرين مجرور لفظاً مرفوع محلًا على أنه مبتدأ مؤخر ﴿ ذَلِكُم بِأَنَّكُمُ اتَّخَذُمُ ءَينَتِ اللَّهِ هُزُواً ﴾ ذلكم مبتدأ، والإشارة إلى العذاب العظيم الذي أعدّ لهم، وبأنكم: أن وما في حيزها في محل جر بالباء، والجار والمجرور خبر ذلك، وأن واسمها، وجملة اتخذتم خبرها، وآيات الله مفعول اتخذتم الأول، وهزواً مفعول اتخذتم الثاني ﴿ وَغَرَّقَكُمُ ٱلْحَيَّةُ ٱلدُّنَّ ﴾ الواو حرف عطف، وغرّتكم فعل ماض ومفعول به مقدم، والحياة فاعل مؤخّر، والدنيا نعت للحياة ﴿ فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمَّ يُسْتَغَنَّوُكِ ﴾ الفاء الفصيحة، واليوم ظرف متعلق بيخرجون، ولا نافية، ويخرجون فعل مضارع مبني للمجهول، والواو نائب فاعل، ومنها متعلقان بيخرجون، ولا عطف على ما تقدّم، وهم مبتدأ، وجملة يستعتبون خبر ﴿ فَلِنَّهِ لَلْمَدُّ رَبِّ ٱلسَّكَوْتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ﴾ الفاء استئنافية، ولله خبر مقدّم، والحمد مبتدأ مؤخر، ورب السموات بدل أو نعت لله، وكذلك ما بعده ﴿ وَلَهُ ٱلكِبْرِيَّاءُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَـٰزِيْرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ الواو عاطفة، وله خبر مقدم، والكبرياء مبتدأ مؤخر، وفي السموات حال من الكبرياء، ويجوز أن يتعلق بالاستقرار الذي تعلق به الظرف الأول، واختار بعضهم أن يتعلق بنفس [المبتدأ المؤخر](١) لأنه مصدر، وهو مبتدأ، والعزيز الحكيم خبران له.

#### □ البلاغة:

(١) المجاز المرسل أو الاستعارة المكنية: في قوله: ﴿ وَقِيلَ الْيُوْمَ نَسَنَكُرُ ﴾ . الخ مجاز مرسل علاقته السببية؛ لأن النسيان سبب الترك، وإذا نسي الشيء فقد تركه، وأهمله تماماً. وقال بعضهم: ويجوز أن يعتبر في

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق.

ضمير الخطاب الاستعارة بالكناية بتشبيههم بالأمر المنسي في تركهم في العذاب، وعدم المبالاة بهم، وتجعل نسبة النسيان قرينة الاستعارة.

(٢) الالتفات: وذلك في قوله: ﴿ فَٱلْتَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا ﴾ فقد التفت من الخطاب إلى الغيبة عندما انتهى إلى هذه المثابة التي صاروا إليها، فهم جديرون بإسقاطهم من رتبة الخطاب احتقاراً لهم، واستهانة بهم.

#### \* الفوائد:

أشرنا إلى الإشكال الوارد في قوله تعالى: ﴿ إِن نَّقُلُنُ إِلَّا ظَنَا ﴾ لأن المصدر المؤكد لا يجوز أن يقع استثناءً مفرغاً، فلا يقال: ما ضربت إلا ضربت، ومن ضرباً؛ لعدم الفائدة لكونه بمنزلة أن يقال: ما ضربت إلا ضربت، ومن المقرر عند النحويين أنه يجوز تفريغ العامل لما بعده من جميع المعمولات إلا المفعول المطلق، فلا يقال: ما ظننت إلا ظناً لاتحاد مورد النفي والإثبات، وهو الظن، والحصر إنما يتصور حين تغاير مورديهما، وفيما يلى ما قاله المعربون:

فقال المبرد: أصله: إن نحن إلا نظن ظناً، وهو يريد أن مورد النفي محذوف، وهو كون المتكلم على فعل من الأفعال، فهذا هو مورد النفي، ومورد الإثبات كونه يظن ظناً، فكلمة إلا وإن كانت متأخرة لفظاً، فهي متقدمة في التقدير، فمدلول الحصر: إثبات الظن لأنفسهم ونفي ما عداه، ومن جملة ما عداه اليقين، والمقصود نفيه؛ لكنه نفي ما عدا الظن مطلقاً للمبالغة في نفى اليقين؛ ولذلك أكد بقوله: وما نحن بمستيقنين.

أما أبو حيان فأوّلها على حذف وصف المصدر حتى يصير مختصّاً لا مؤكداً، وتقديره: إلا ظناً ضعيفاً، أو على تضمين نظن معنى نعتقد، ويكون ظناً مفعولاً به.

وقال الزمخشري: «فإن قلت: ما معنى قوله ﴿ إِن نَظُنُ إِلَّا ظَنَّا﴾ ؟ قلت: أصله: نظن ظناً، ومعناه: إثبات الظن مع نفي ما سواه، وزيد نفي ما سوى الظن توكيداً بقوله: ﴿ وَمَا غَنُّ بِمُسَّتَيْقِنِينَ ﴾ .

وردّ أبو حيان على الزمخشري كعادته فقال: «هذا كلام من لا شعور له بالقاعدة النحوية من أن التفريغ يكون في جميع المعمولات من فاعل ومفعول وغيره، إلا المصدر المؤكد؛ فإنه لا يكون فيه».

أما أبو البقاء فقال: «تقديره: إن نحن إلا نظن ظناً، فإلا مؤخرة لولا هذا التقدير لكان المعنى: ما نظن إلا ظناً، وقيل: هي في موضعها؛ لأن نظن قد تكون بمعنى العلم والشك، فاستثنى الشك، أي: مالنا اعتقاد إلا الشك».

\* \* \*



# بِسُ لِيُللّهِ ٱلرَّ مُرْ ٱلرَّحِيمِ

﴿ حَمَ ﴿ تَنِيلُ ٱلْكِنْكِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ ٱلْحَكِيدِ ﴿ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلّا بِالْحَقِ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا ٱلْذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴿ فَلْ أَرْءَيْتُمُ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلْقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ ٱنفُونِ بِكِتَنْبٍ مِن فَبِّلِ هَلَذَا أَوْ أَثَنَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِن كُنْمُ صَدِيقِينَ ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى بَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَنِهُونَ إِنْ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى بَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ

#### ☆ اللغة:

﴿ أَثَكَرَةٍ ﴾ : \_ بفتح الهمزة \_: بقية من علم، والمكرمة المتوارثة، والفعل المجيد من قولهم : سمنت الناقة على أثارة من شحم، وهي : البقية منه، وعن ابن الأعرابي : أغضبني فلان على أثارة غضب، أي : على أثر غضب كان قبل ذلك، وهم أثارة من علم، أي : بقية منه يأثرونها عن

الأولين. ويقال: لبني فلان أثارة من شرف؛ إذا كانت عندهم شواهد قديمة، وفي غير ذلك، قال الشماخ:

وذاتِ أَشَارَةٍ أَكَلَتْ عليه نَبَاتَا في أَكَمَّتِهِ فَفَارا

أي: بقية من شحم، وقال الواحدي: وكلام أهل اللغة في هذا الحرف يدور على ثلاثة أقوال:

الأول: الأثارة، واشتقاقها من: أثرت الشيء أثيره أثارة، كأنها بقية تخرج فتستثار.

والثاني: من الأثر الذي هو الرواية .

والثالث: من الأثر بمعنى العلامة.

## 0 الإعراب:

وحم تَزِيلُ ٱلكِنكِ مِن اللهِ ٱلْعَرْمِيزِ ٱلْحَيْمِيهِ حمّ تقدم القول في فواتح السور، وتنزيل الكتاب خبر لمبتدا محذوف، أو مبتدا خبره من الله، والعزيز المحكيم نعتان ﴿ مَا خَلَفْنَا ٱلسَمَوْتِ وَٱلْرَضْ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلّا بِالْحِيِّ وَلَجَلِ مُسَمَّيُ ﴾ ما نافية، وخلقنا السموات فعل وفاعل ومفعول به، إلا أداة حصر، وبالحق صفة لمصدر محذوف، أي: خلقاً متلبساً بالحق، والواو حرف عطف، وأجل عطف على الحق، ومسمّى صفة ﴿ وَٱلّذِينَ كَفُرُوا عَمَّا أَيْدِرُوا مُعَرِشُونَ ﴾ وأجل عطف، الحق، ومسمّى صفة ﴿ وَٱلّذِينَ كَفُرُوا عَمَّا أَيْدِرُوا مُعَرِضُونَ والحلة أنذروا صلة، والعائد محذوف، أي: عن الذي أنذروه، ومعرضون وجملة أنذروا صلة، والعائد محذوف، أي: عن الذي أنذروه، ومعرضون خبر الذين، ويجوز أن تكون ما مصدرية، أي: عند إنذارهم ذلك اليوم ﴿ قُلْ مستتر، وأرأيتم فعل وفاعل، وما مفعول به، وجملة تدعون صلة، ومن دون الله حال، وأروني فعل أمر وفاعل مستتر، وأرأيتم فعل وفاعل، وما مفعول به، وجملة تدعون صلة، ومن دون وجملة ماذا خلقوا مفعول أرأيتم الثاني، وماذا مفعول مقدم لخلقوا، أو ما مبتداً، وذا اسم موصول خبره، وجملة خلقوا صلة، ويجوز أن تكون أروني مبتداً، وذا اسم موصول خبره، وجملة خلقوا صلة، ويجوز أن تكون أروني مبتداً، وذا اسم موصول خبره، وجملة خلقوا صلة، ويجوز أن تكون أروني

توكيداً لأرأيتم، فتكون المسألة: من باب التنازع؛ لأن أرأيتم يطلب مفعولاً ثانياً، وأروني كذلك، وقوله: ماذا خلقوا هو المتنازع فيه. ونص عبارة أبي حيان: «قل أرأيتم ما تدعون، معناه: أخبروني عن الذين تدعون من دون الله، وهي الأصنام، أروني ماذا خلقوا من الأرض استفهام توبيخ، ومفعول أرأيتم الأول هو ما تدعون، وماذا خلقوا جملة استفهامية يطلبها أرأيتم؛ لأن مفعولها الثاني يكون استفهاماً، ويطلبها مفعول أرأيتم الثاني، ويمكن أن يكون أروني توكيداً لأرأيتم بمعنى أخبروني، كأنها بمعنى واحد.

وقال ابن عقبة: يحتمل أرأيتم وجهين:

أحدهما: أن تكون متعدية، وما مفعولة بها.

ويحتمل أن تكون أرأيتم منبهة لا تتعدى، وتكون ما استفهاماً على معنى التوبيخ، وتدعون معناه تعبدون الهد.

وكون أرأيتم لا تتعدى، وأنها منبهة فيه شيء؛ قاله الأخفش في قوله: 

﴿ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذَ أُونِنَا إِلَى الصَّخْرَةِ ﴾ ، والذي يظهر أن ما تدعون مفعول أرأيتم، 
كما هو في قوله: ﴿ قُلْ أَرَءُمْتُمُ شُرِكِاءً كُمُّ الَّذِينَ بَنْعُونَ ﴾ في سورة فاطر، وتقدم 
الكلام على نظير هذه الجملة فيها، وقد مضى الكلام في أرأيتم في سورة 
الأنعام. ومن الأرض حال؛ لأنها تفسير للمبهم في ماذا خلقوا ﴿ أَمْ أَمْ شِرُكُ 
فِي السّمَوَتِ أَثْنُونِ بِكِتَتِ مِن قَبِّلِ هَذَا أَوْ أَثْكَرَةٍ مِن عِلْمٍ إِن كُنتُمُ صَدِقِيك ﴾ أم 
بمعنى همزة الإنكار، وبل الإضرابية فهي منقطعة، كأنه أضرب عن 
الاستفهام الأول إلى الاستفهام عن أن لهم مشاركة مع الله في خلق السموات 
والأرض؛ فإن الشرك بمعنى المشاركة، ولهم خبر مقدم، وشرك مبتدأ 
والأرض؛ فإن الشرك بمعنى المشاركة، ولهم خبر مقدم، وشرك مبتدأ 
والجملة من تتمة المقول، وبكتاب متعلقان بائتوني، ومن قبل هذا صفة 
لكتاب، أي: كائن من قبل هذا، وأو حرف عطف، وأثارة عطف على 
بكتاب، ومن علم صفة لأثارة، وإن شرطية، وكنتم فعل ماض ناقص في 
بكتاب، ومن علم صفة لأثارة، وإن شرطية، وكنتم فعل ماض ناقص في

محل جزم فعل الشرط، والجواب محذوف تقديره: فاثتوني، وصادقين خبر كنتم.

﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللّهِ مَن لَا يَسْتَجِبُ لَهُۥ إِلَى يَوْمِ الْقِيَكَةِ ﴾ الواو استئنافية، ومن اسم استفهام معناه: إنكار في محل رفع مبتدأ، وأضل خبر، وممّن تعلقان بأضل، وجملة يدعو صلة من، ومن دون الله حال، ومن مفعول يدعو، وجملة لا يستجيب له صلة، وأجازوا في من أن تكون نكرة تامة موصوفة، فتكون جملة لا يستجيب له صفة، وإلى يوم القيامة حال، وسيأتي معنى الغاية في باب: البلاغة. ﴿ وَهُمْ مَن دُعَآبِهِمْ غَيْنُونَ ﴾ الواو حالية، وهم مبتدأ، وعن دعائهم متعلقان بغافلون، وغافلون خبر هم، والجملة في موضع نصب على الحال.

#### □ البلاغة:

(١) في قوله: ﴿ إِلَىٰ بَرِهِ الْقِيكَةِ ﴾ نكتة بلاغية رائعة ، وذلك أنه جعل يوم القيامة غاية لعدم الاستجابة ، ومن شأن الغاية انتهاء المعنى عندها ، لكن عدم الاستجابة مستمر بعد هذه الغاية ؛ لأنهم في القيامة أيضاً لا يستجيبون لهم ، فالوجه أنها من الغايمات المشعرة بأن ما بعدها وإن لا يستجيبون لهم ، فالوجه أنها من الغايمات المشعرة بأن ما بعدها وإن وافق ما قبلها إلا أنه أزيد منه زيادة بيئة تلحقه بالثاني ، حتى كأن الحالتين وإن كانتا نوعاً واحداً لتفاوت ما بينهما \_كالشيء وضده ، وذلك أن الحالة الأولى التي جعلت غايتها القيامة لا تزيد على عدم الاستجابة ، والحالة الثانية التي في القيامة زادت على عدم الاستجابة بالعداوة وبالكفر بعبادتهم إياهم ، فهو من وادي ما تقدم في سورة الزخرف في قوله : ﴿ بَلَ مَتَّقَ هَدَوُلاَ يَهِ وَابَاعَهُمُ مَا لَهُ فَي وَلِهُ اللهِ عَدْ وَابِنَا يَهِ وَلَهُ اللهُ وَالْكَوْرُ وَاللّهُ مُولِنَا فِي وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَرُسُولُ مُولِنًا فِي وَلَمَا جَاءَهُمُ المَتَى قَالُواْ هَدَا سِحَرٌ وَإِنَّا يِهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَرَسُولُ مُولِينًا فِي وَلَمَا جَاءَهُمُ المَتَى قَالُواْ هَدَا سِحَرٌ وَإِنَا يَهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُ مُولِينًا فَي وَلَمُ المَتَّلَ عَلَيْهُ قَالُواْ هَدَا سِحَرٌ وَإِنَا يَهِ عَلَى عَلْهُ وَلَاهُ وَلَيْهُ وَاللّهِ وَلَاهُ وَلِولَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُمُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَا لَالْعُلْوَا هُولَاللّهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَا لَالْعُلْمُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ الْمُلْعُلُولُ وَلَاهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلَا وَلَاهُ وَلَاهُ وَ

 (٢) التغليب: وغلب العاقل على غير العاقل على سبيل المجازاة؛ لأن عابدي الأصنام كانوا يصفونها بالتمييز جهارً وغباوة. ﴿ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعَدَاءٌ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴿ وَإِذَا لَنَكَى عَلَيْهِمْ عَايَنُنَا بَيْنَتِ قَالَ الَّذِينَ كَفُرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَاءُمْ هَذَا سِحْرُمُ بِينٌ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَنَّهُ قُلْ إِن افْتَرَيْتُهُ قُلْ إِن افْتَرَيْتُهُ وَلَا تَمْلِكُونَ لِهِ مِنْ اللّهِ شَيئًا هُو أَعَامُ بِمِا نُفِيضُونَ فِيلًّا كَفَى بِهِ مَشْهِيذًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُو الْفَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِنَ الرَّسُلِ وَمَا آذَرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا مَا كُنتُ بِدْعًا مِنَ الرَّسُلِ وَمَا آذَرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلِي مُثَالًا بَيْنِي وَلِمِ الْحَرْقُ إِلَى اللّهُ النَّا إِلَّا نَذِيرُهُ مِينٌ ﴿ إِنْ الْمِنْ وَلَا مَا كُنتُ إِلّا فَيْرِكُمْ فِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ لَيْرِكُمْ بِينٌ ﴿ ﴾

#### اللفة؛

﴿ بِدْعًا ﴾ : فيه وجهان :

أحدهما أن يكون مصدراً، فيكون على حذف مضاف تقديره: ذا بدع.

والثاني: أن البدع بنفسه صفة على فعل بمعنى بديع، كالخف والخفيف، والحب والحبيب. وقد تقدم القول في البديع مسهباً، وأنه مالم يُر له مثيل من الابتداع، وهو: الاختراع.

## ٥ الإعراب:

﴿ وَإِذَا خُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُوا لَمُتُمْ أَعَدَاءً وَكَانُوا بِعِمَادَ بِمِنْم كَفِينَ ﴾ الواو حرف عطف، وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط، وجملة حشر الناس في محل جر بإضافة الظرف إليها، والناس نائب فاعل، وجملة كانوا لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم، وكان واسمها، ولهم حال، وأعداء خبر كانوا، وكانوا عطف على وكانوا الأولى، وبعبادتهم متعلقان بكافرين، والهاء مضافة إلى عبادة من إضافة المصدر إلى مفعوله، أي: بكونهم معبودين، وكافرين خبر كانوا ﴿ وَإِذَا لُتَنَا عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْم اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْم اللَّهُ عَلَيْم اللَّهُ عَلَيْم اللَّهُ عَلَيْم اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَى عَلَيْم اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْم اللَّهُ عَلَيْم اللَّهُ عَلَى عَلَيْم اللَّه عَلَى عَلَيْم اللَّهُ عَلَيْم اللَّهُ عَلَيْم اللَّه عَلَى عالَم على عا تقدم، وبيتنات على على ما تقدم، وبيتنات حال، وجملة قال الذين كفروا جواب إذا لا محل لها، وللحق متعلقان بقالوا، وعبارة أبي حيان: "واللام في للحق لام الصلة أي لأجل الحق» ولما

ظرفية حينية، أو رابطة، وجاءهم فعل ومفعول به وفاعل مستتر، وهذا مبتدأ، وسحر خبر، ومبين نعت، والجملة مقول قولهم ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُمُ قُلُ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ أَلَدِ شَيِّئًا ﴾ أم بمعنى بل، وهمزة الاستفهام الإنكاري، أضرب عن ذكر تسميتهم إياه سحراً إلى ذكر قولهم أن محمداً افتراه، ونسج أسلوبه من صنعه، وذلك أشدّ سماجة من قبله وإن كانا بنعان من مصدر واحد موغل في الضلالة والكفر، وجملة افتراه مقول قولهم، وقل فعل أمر، وفاعله مستتر تقديره: أنت، وإن شرطية، وافتريته فعل وفاعل ومفعول به، والفاء رابطة لجواب الشرط، ولا نافية، وتملكون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو فاعله، ولي جار ومجرور متلعقان بتملكون، ومن الله حال؛ لأنه كان في الأصل صفة، وتقدم على موصوفه، وشيئاً مفعول به ﴿ هُوَ أَعْدُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيِّهِ ﴾ الجملة حالية ، وهو مبتدأ ، وأعلم خبر ، وبما متعلقان بأعلم، وجملة تفيضون فيه صلة ما ﴿ كَفَيْ بِهِـ شَهِينًا بَيْنِي وَبِيْنَكُرُّ وَهُوَ أَلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ كفي فعل ماض، والباء حرف جر زائد، والهاء ضمير مجرور لفظاً في موضع رفع بالفاعلية، وشهيداً تمييز، وبيني ظرف متعلق بشهيداً، وبينكم ظرف معطوف على مثله، والواو عاطفة، وهو مبتدأ، والغفور الرحيم خبران له ﴿ قُنْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَاۤ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرْ ﴾ قل فعل أمر ، وفاعله مستتر تقديره: أنت، وما نافية، وكان واسمها، وبدعاً خبرها، ومن الرسل نعت لبدعاً، وما عطف على ما النافية الأولى، وأدري فعل مضارع مرفوع، وفاعله مستتر تقديره: نحن، وما اسم استفهام في محل رفع مبتدأ، وجملة يفعل بالبناء للمجهول خبرها، وهي معلقة لأدرى عن العمل، فتكون سادّة مسدّ مفعوليها، وقال الزمخشري: «وما في ﴿مَا يَفْعُلُ ۗ يَجُوزُ أَنْ تَكُونُ مُوصُولَةً مُنْصُوبَةً، وأَنْ تَكُونُ اسْتَفْهَامِيةً مرفوعة". وهربي ، متعلقان بيفعل، ﴿ولا بكم ﴾ عطف عليه ﴿ إِنَّ أَنِّهُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىٰٓ وَمَآ أَنَـٰ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ إن نافية، وأتبع فعل مضارع مرفوع، وفاعله مستتر تقديره: أنا، وإلا أداة حصر، وما مفعول أتبع، وجملة يوحي إليّ صلة، والواو حرف عطف، وما نافية، وأنا مبتدأ، وإلا أداة حصر، ونذير خبر، ومبين نعت.

﴿ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَكَفَرْتُمْ بِدِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَخِيَ إِسْرَةٍ يَلُ عَلَى مِثْلِهِ فَا مَنْ وَاسْتَكَمْرُمُ إِن كَانَ مَنِ إِسْرَةٍ يَلُ عَلَى مِثْلِهِ فَا مَنْ وَاسْتَكُمْرُمُ إِن وَقَالَ اللّذِينَ كَفَرُواْ لِيهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِلَيْ فَوَاذَ لَمْ يَهْ سَدُواْ يِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكُ قَدِيدٌ إِنَّ وَمِن قَبْلِهِ كِنْبُ مُوسَى إِمَا مَا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَبُ مُصَدِّقُ لِسَانًا عَرَيْتًا فَقُ مُنَا لِيَهُ عَلَيْهِ مَن قَبْلِهِ مَن اللّهُ عُمْ السَّقَلُمُوا لِيَهُ عَلَيْهِ مَ وَلا هُمْ مَي عَنْ رُون مَن أَلُون اللّهُ عُمْ السَّقَلُمُوا فَلا حَوْقُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعَنْ رُون مَن أَوْلَتِهَا اللّهُ أَصْعَلُ الْجُنَا اللّهُ عُمْ السَّقَلُمُوا فَلا حَوْقُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعَنْ رُون مَن اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعَنْ رُون مَن إِنْ أَوْلَتِهَا اللّهَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعَنْ رُون مَن إِنْ أَلْتُهَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

## ٥ الإعراب:

﴿ قُلُ آرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَكَفَرَمُ بِمِهِ ﴿ جملة أرأيتم مقول القول، ومفعولا أرأيتم محذوفان، تقديرهما: أرأيتم حالكم إن كان كذا ألستم ظالمين، وجواب الشرط محذوف أيضاً تقديره: فقد ظلمتم، وقدّره الزمخشري: ألستم ظالمين، وردّ عليه أبو حيان بأنه لو كان كذلك لوجبت الفاء؛ لأن الجملة الاستفهامية متى وقعت جواباً للشرط ألزمت الفاء، ثم إن كانت أداة الاستفهام همزة تقدمت على الفاء، نحو: إن تزرنا أفما نكرمك؟ كانت أداة الاستفهام همزة تقدمت على الفاء، نحو: إن تزرنا فهل ترى إلا خيراً؟ وقيل: جواب الشرط ﴿ فَأَمن واستكبرتم ﴾ وقيل: هو محذوف تقديره: فمن المحق منا ومن المبطل؟ وقيل: فمن أضل واسم كان ضمير مستتر تقديره: فعل الشرط، واختار الجلال والسمين أن تكون حالية، وبه متعلقان بكفرتم فعل الشرط، واختار الجلال والسمين أن تكون حالية، وبه متعلقان بكفرتم فعل الشرط، واختار الجلال والسمين أن تكون حالية، وبه متعلقان بكفرتم

وفاعل، ومن بني إسرائيل صفة لشاهد، وعلى مثله متعلقان بشهد، والضمير يعود إلى القرآن، أي: على مثل القرآن من المعاني الموجودة في التوراة المطابقة له من إثبات التوحيد والبعث والنشور وغير ذلك، وهذه المثلية هي باعتبار تطابق المعاني وإن اختلفت الألفاظ ﴿ فَاَمَنَ وَاسْتَكْبَرُهُمْ إِنَ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ الفاء عاطفة ، وآمن فعل وفاعل مستتر تقديره: هو، أي: الشاهد، واستكبرتم عطف على فآمن، وإن واسمها، وجملة لا يهدى القوم الظالمين خبر ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّاسَكُهُ أَلّ إِلَيْهِ ﴾ الواو عاطفة، وقال الذين فعل وفاعل، وجملة كفروا صلة، وللذين متعلقان بقال، وجملة آمنوا صلة، ولو شرطية، وكان فعل ماض ناقص واسمها مستتر يعود على ما جاء به محمد، وخبراً خبرها، وما نافية. وسبقونا فعل وفاعل ومفعول به، وإليه متعلقان بسبقونا، والجملة مقول القول، وجملة ما سبقونا إليه لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم ﴿ وَإِذْ لَمْ يَهْـتَدُواْ بِهِـ فَسَيَقُولُونَ هَنَآ إِفْكُ قَدِيمٌ ﴾ الواو عاطفة ، وإذ ظرف ماض متعلق بمحذوف تقديره: ظهر عنادهم، وتسبّب عنه قوله: فسيقولون، ولا يعمل في إذ فسيقولون لتضاد الزمانين، ولأجل الفاء أيضاً، وقيل: إن لم يكن مانع من عمل فسيقولون في الظرف إلا تنافي دلالتي المضي والاستقبال فهذا غير مانع فإن الإستقبال هاهنا إنما خرج مخرج الإشعار بدوام ما وقع ومضي؟ لأن القوم قد حرموا الهداية، وقالوا: هذا إفك قديم وأساطير الأولين وغير ذلك، فمعنى الآية إذاً: وقالوا إذ لم يهتدوا به هذا إفك قديم، وداموا على ذلك، وأصرّوا عليه، فعبّر عن وقوعه، ثم دوامه بصيغة الاستقبال، كما قال إبراهيم: ﴿ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَّهُ رِينٍ ﴾ وقد كانت الهداية واقعة وماضية، ولكن أخبر عن وقوعها، ثم دوامها، فعبّر بصيغة الاستقبال، وهذا طريق الجمع بين قوله: سيهدين، وقوله في الأُخرى: فهو يهدين، ولولا دخول الفاء على الفعل لكان هذا الذي ذكرناه هو الوجه، ولكن الفاء المسبّبة دلّت بدخولها على محذوف هو السبب، وقطعت الفعل عن الظرف المتقدم، فوجب تقدير المحذوف عاملاً فيه. وقال أبو السعود في تفسيره: ﴿ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ ﴾ ظرف لمحذوف، يدل عليه ما قبله، ويترتب عليه ما بعده، أي: وإذ لم يهتدوا بالقرآن قالوا ما قالوا، فسيقولون غير مكتفين بنفي خبريته: ﴿ هَذَاۤ إِفَّكُ قَدِيرٌ ﴾ ؛ كما قالوا ﴿ أَسَطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ﴾ . وقيل: المحذوف: ظهر عنادهم، وليس بذاك » .

وعبارة الكرخي: «قوله ﴿ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُوا ﴾ ظرف لمحذوف مثله: ظهر عنادهم، لا لقوله فسيقولون؛ فإنه للاستقبال، وإذ للمضي، ويجوز أن يقال: إن إذ للتعليل لا للظرف، أو يقال: فسيقولون للاستمرار في الأزمنة الثلاث، والسين لمجرد التأكيد، وأما الفاء فلا تمنع من العمل فيما قبلها، نص عليه الرضى وغيره، والتسبب يجوز أن يكون عن كفرهم».

ولم حرف نفي وقلب وجزم، ويهتدوا فعل مضارع مجزوم بلم، والواو فاعل، والفاء عاطفة، والسين حرف استقبال، ويقولون فعل مضارع مرفوع وفاعل، وهذا مبتدأ، وإفك خبر، وقديم صفة، والجملة الإسمية في محل نصب مقول القول ﴿ وَمِن قَبْلِهِ مَ كِنْبُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ﴾ الواو استئنافية، ومن قبله جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم، وكتاب موسى مبتدأ مؤخر، وإماماً ورحمة حالان من كتاب موسى، والتقدير: وكتاب موسى كائن من قبل القرآن في حال كونه إماماً ورحمة﴿ وَهَٰذَا كِتَنَبُّ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبُّ الَّذِيزَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَيُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ ﴾ الواو عاطفة، وهذا مبتدأ، وكتاب خبر، ومصدّق صفة، ولساناً حال من الضمير في مصدّق، أو من كتاب، والعامل فيه معنى الإشارة، وأعربه أبو البقاء مفعولاً به لمصدّق، وعلى هذا تكون الإشارة إلى غير القرآن، وقيل: هو منصوب بنزع الخافض، أي: بلسان عربي، وأجاز أبو حيان جميع هذه الأوجه. واللام للتعليل، وينذر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل، والجار والمجرور متعلقان بمصدق، أو هو في محل نصب مفعول لأجله، والذين مفعول به، وجملة ظلموا صلة، ويشري عطف على محل لينذر إن كان مفعو لا لأجله، ويجوز أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف، أي: وهو بشري،

وللمحسنين نعت لبشرى ﴿ إِنَّ النَّينَ قَالُواْ رَبُنَا اللهُ ثُمَّ السَّتَقَمُوا ﴾ إن واسمها، وجملة قالوا صلة، وربنا مبتدأ، والله خبر، ويجوز العكس، وثم حرف عطف، وجملة النوا. ﴿ فَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمُ وَلاَ هُمُ مَ عَلَى جملة قالوا. ﴿ فَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمُ وَلاَ هُمُ مَ يَحَنْ نُونَ ﴾ الفاء زائدة في خبر إن الما في الموصول من رائحة الشرط، وقال السمين: والفاء زائدة في خبر الموصول لما فيه من معنى الشرط، ولم تمنع إن من ذلك لبقاء معنى الانتداب بخلاف لعل، وليت، وكأن. وسيبويه يرى تقدير حذف إن، ثم دخلت الفاء في خبر الذين، ولا نافية، وخوف مبدأ ساغ الابتداء به لتقدم النفي، وعليهم خبر إن ﴿ أُولَٰ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَنَ يَوْلِدَيْهِ إِحْسَنَا حَمَلَتُهُ أَمُّهُۥ كُرُهَا وَوَصََعَتُهُ كُرُهَا وَحَمْلُهُ وَفِصَدَلُهُ ثَلَثُونَ شَهْرًا حَتَى إِذَا بَلَغَ أَشُدَهُ وَيَلِغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِ آوَزِعَنِى آنَ أَشَكُرُ نِعْمَتَكَ النِّقِ آنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى وَإَنَّ أَصْلَ صَلِحًا تَرْصَلهُ وَأَصَّلِحً لِي فِي ذَرِيَّيَّ إِنِي تَبْثُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ أَوْلَئِكَ اللَّينَ نَنَقَبَلُ عَنْهُمُ أَحْسَنَ مَا عَبِلُوا وَنَنَجَاوَزُعَن سَيْكَ تِهِم فِي أَعْمَدِ الْمُنَاقِينَ ﴿ أَوْلَئِكَ اللَّهِ لَلْهِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿ وَاللَّهِى كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ وَنَنْهَاوُرُ عَن سَيْكَ تِهِم فِي أَعْمَدِ اللّهَ تَقْلُ مَا هَذَا الصِّدْقِ اللّهِ مَا لَيْكِ وَلَا يَعْمَ وَلَذَا لَكَ اللّهِ اللّهِ وَقَلْمَ اللّهِ وَقَلْهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَهُمَا يَسْتَغِيمُانِ

#### ☆ اللغة:

﴿ وَفِصَالُهُ ﴾ في المختار: «الفصال هو الفطام، وقرىء: وفصله.

والفصل والفصال كالعظم والعظام بناء ومعنى " وسيأتي المراد به في باب البلاغة.

﴿ بَلَغَ آشُدَّهُ ﴾ تقدّم تفسير الأشد، وعبارة الكشاف: "بلوغ الأشد: أن يكتهل، ويستوفي السن التي تستحكم فيها قوته، وعقله، وتمييزه، وذلك إذا أناف على الثلاثين وناطح الأربعين ».

﴿ أَوْزِعْنِيَ ﴾ ألهمني، وقد تقدّم تفسيرها.

## ٥ الإعراب:

﴿ وَوَصَّيْنَا لَإِنْكُنَ بَوَلَدَيْهِ إِخْسَلْنًا ﴾ كلام مستأنف، مسوق لبيان العبرة في اختلاف حال الإنسان مع أبويه، فقد يطيعهما، وقد يخالفهما، وما دام الإنسان مركوزاً على هذه السجية، فلا يبعد مثل هذا مع النبي عِيْقٍ. ووصينا فعل وفاعل، والإنسان مفعول به، وبوالديه متعلقان بوصّينا، وإحساناً مصدر منصوب بفعل محذوف، أي: وصّيناه أن يحسن إليهما إحساناً، وقيل: هو مفعول به على تضمين وصينا معنى ألزمنا، فيكون مفعولاً ثانياً، وقيل: بل هو منصوب على أنه مفعول من أجله، أي: وصيناه بهما إحساناً منَّا إليهما، وقرىء حسناً، وإعرابه كما تقدم ﴿ مَمَانَتُهُ أُمُّهُ كُرْهُمَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهاً ﴾ الجملة لا محل لها؛ لأنها تعليلية للوصية المذكورة، وحملته أُمه فعل ماضي ومفعول به مقدم، وفاعل مؤخر، وكرهاً بضم الكاف وفتحها، وقد قرىء بهما، وهو منصوب على الحال من الفاعل، أي: ذات كره، و يجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف، أي: حملاً كرهاً، ووضعته كرهاً عطف على ما تقدم ﴿ وَحَمَّلُهُ وَفَصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهَرًّا ﴾ الواو حالية ، وحمله مبتدأ ، وفصاله عطف على حمله، وثلاثون خبر، وشهراً تمييز ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ حتى حرف غاية وجر، أي: وعاش إلى أن بلغ أشده، وإذا ظرف مستقبل، وجملة بلغ أشده في محل جر بإضافة الظرف إليها، وبلغ عطف على بلغ الأولى، وأربعين مفعول به، وسنة تمييز، ولا بدّ من تقدير مضاف، أي: تمام أربعين ﴿ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنَّ أَشْكُرُ نِمْمَنَكَ الَّتِيَّ أَنْهَمْتَ عَلَيَّ

وَعَلَىٰ وَلِدَىٰ وَأَنْ أَغْمَلُ صَلِحًا مَرْضَنَدُ ﴿ جملة قال لا محل لها ؛ لأنها جواب شرط غير جازم، ورب منادى مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة، وقد تقدم تقريره. وأوزعني فعل أمر للدعاء، وأن وما في حيزها في محل نصب مفعول أوزعني، ونعمتك مفعول أشكر، والتي صفة نعمتك، وجملة أنعمت علي صلة، وأن أعمل عُطف على أن أشكر، وصالحاً مفعول به، أو صفة لمصدر محذوف، وجملة ترضاه صفة لعملاً ﴿ وَأَصَّلِحُ لِي فِي دُرِّيَتِيَّ إِنِي ضَمَّتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ ٱلْمُسَّلِمِينَ ﴾ وأصلح عطف على أوزعني، ولي متعلقان بأصلح، وفي ذريتي متعلقان بمحذوف حال. وعبارة الزمخشري: «فإن قلت: ما معنى: وأصلح لي في ذريتي؟ قلت: معناه أن يجعل ذريته موقعاً للصلاح ومظنة له، كأنه قال: هب لي الصلاح في ذريتي، وأوقعه فيهم».

وأحسن من ذلك عبارة الشهاب الخفاجي في حاشيته على البيضاوي: 
«يعني: كأنَّ الظاهر: أصلح لي ذريتي؛ لأن الإصلاح متعدًّ، كما في قوله 
تعالى: ﴿وَأَصَّلَحُنَكَ لَهُ رَيْجَكُمُ ۚ ﴾ فقيل: إنه عدّي بفي لتضمنه معين 
اللطف، أي: الطف بي في ذريتي، أو هو نزل منزلة اللازم، ثم عدّي بفي 
ليفيد سريان الصلاح فيهم، وكونهم كالظرف له لتمكنه فيهم، وهذا ما أراده 
المصنف، وهو الأحسن..

وإن واسمها، وجملة تبت خبرها، وإليك متعلقان بتبت، وإني من المسلمين عطف على: إني تبت إليك ﴿ أُوْلَتِكَ الَّذِينَ نَنَقَبَّلُ عَنْهُمَ أَحْسَنَ مَاعِلُوا﴾ أُولَتِكَ الَّذِينَ نَنَقَبَّلُ عَنْهُمَ أَحْسَنَ مَاعِلُوا﴾ أُولتك مبتدأ، والذين خبره، وجملة نتقبل عنهم صلة، وأحسن مفعول به، وما موصول مضاف إليه، وجملة عملوا صلة، ويجوز أن تكون ما مصدرية، أي: أحسن عملهم ﴿ وَنَنَجَاوَدُ عَن سَيّتَاتِهِم فِي آتَحَي الْجَنَدُ وَعَد الصلة، وعن سيئاتهم يتعلقان بنتجاوز، عطف على نتقبل، داخل في حيز الصلة، وعن سيئاتهم متعلقان بنتجاوز، وفي أصحاب الجنة حال، وعبارة الزمخشري: «فإن قلت: ما معنى قوله: في أصحاب الجنة؟ قلت: هو نحو قولك: أكرمني قلم، وغياره منهم، الأمير في جملة مَن أكرم منهم،

ونظمني في عدادهم، ومحله النصب على الحال على معنى: كائنين من أصحاب الجنة، ومعدودين فيهم».

وأجاز أبو البقاء وغيره أن يكون الجار والمجرور في موضع رفع على أنه خبر مبتدأ مضمر ، أي : هم في أصحاب الجنة .

ووعد الصدق مصدر منصوب بفعله المقدّر، أي: وعدهم الله وعد الصدق، أي: وعداً صادقاً، وهو مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة، والذي صفة لوعد الصدق، وجملة كانوا يوعدون صلة الموصول، وجملة كانوا يوعدون خبر كانوا، ويوعدون فعل مضارع مرفوع مبني للمجهول، والواو نائب فاعل.

﴿ وَالَّذِي قَالَ لِهَالِدَنَّهِ أُفَّ لَّكُمَّا ﴾ والذي مبتدأ، سيأتي خبره فيما بعد، وجملة قال صلة، ولوالديه متعلقان بقال، وأفُّ اسم فعل مضارع، معناه: أتضجر، وقد تقدم القول فيه، ولكما جار ومجرور في محل نصب على الحال؛ لأن اللام للبيان ﴿ أَتَهِدَ إِنِي آنَ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبِّل ﴾ الهمزة للاستفهام الإنكاري، وتعدانني فعل مضارع مرفوع وفاعل ومفعول به، وأن أخرج في تأويل مصدر مفعول ثاني لتعدانني، أو نصب على نزع الخافض، وأخرج فعل مضارع مبنى للمجهول، وقد: الواو حالية، وقد حرف تحقيق، وخلت القرون فعل وفاعل، ومن قبلي متعلقان بخلت﴿ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَمَاكَ ءَامِنَ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلُنَ ﴾ الواو للحال، وهما مبتدأ، وجملة يستغيثان في محل رفع خبر المبتدأ، ولفظ الجلالة مفعول به، واستغاث يتعدى بنفسه تارة، وبالباء أُخرى، ولكنه لم يرد في القرآن إلا متعدياً بنفسه. وقال الرازى: «معناه يستغيثان بالله من كفره، فلما حذف الجار وصل الفعل، وقيل: الاستغاثة: الدعاء فلا حاجة إلى الباء». وويلك مصدر، أمات العرب فعله، والجملة معمولة لقول مقدّر، أي: يقولان ويلك آمن، والجملة في محل نصب على الحال، أي: يستغيثان الله قائلين. وعبارة أبي البقاء: «وويل مصدر لم يستعمل فعله، وقيل: هو مفعول به،

أي: ألزمك الله ويلك». وآمن فعل أمر من الإيمان، وهو من جملة مقولهما، وإن واسمها وخبرها، والجملة تعليلية للأمر لا محل لها، والفاء عاطفة على القول المحذوف، وما نافية، وهذا مبتدأ، وإلا أداة حصر، وأساطير الأولين خبر هذا، والجملة مقول القول.

#### □ البلاغة:

في قوله: ﴿ وَحَمْلُمُ وَفِصَلْمُ ثَلَتُمُونَ شَهْرًا ﴾ مجاز مرسل علاقته المجاورة ؟ لأن الفصال هو الفطام ، وأريد به هنا: مدته التي يعقبها الفطام .

## \* الفوائد:

وقد أخرج مسلم من طريق مصعب بن سعد عن أبيه قال: حلفت أمُ سعد لا تكلمه أبداً حتى يكفر بدينه، قالت: زعمتَ أن الله أوصاك بو الديك، فأنا أمُك، وأنا آمرك بهذا، فنزلت الآية.

وعن أبي بكرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: "ألا أُنبئكم بأكبر الكبائر ـ ثلاثاً ـ؟" قلنا: بلى يا رسول الله! قال: "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين" وكان متكناً فجلس، فقال: "ألا وقول الزور، وشهادة الزور" فما زال يكرّرها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. والمعنى: تمنيناً أنه يسكت إشفاقاً عليه لما رأوا من أثر انزعاجه في ذلك.

وقال ابن دقيق العيد: اهتمامه ﷺ بشهاة الزور يحتمل أن يكون لأنها أسهل وقوعاً على الناس، والتهاون بها أكثر، ومفسدتها أكثر وقوعاً؛ لأن الشرك ينبو عنه المسلم، والعقوق ينبو عنه الطبع، وأما قول الزور فإن الحوامل عليه كثيرة، فحسن الاهتمام بها، وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها.

(٢) مدة الحمل: قال أبو حيان: وحمله وفصاله ثلاثون شهراً، أي: ومدة حمله وفصاله، وهذا لا يكون إلا بأن يكون أحد الطرفين ناقصاً، إما بأن تلد المرأة لستة أشهر وترضع عامين، وإما أن تلد لتسعة أشهر على العرف وترضع عامين غير ربع عام، فإن زادت مدة الحمل نقصت مدة الرضاع، فمدة الرضاع عام وتسعة أشهر، وإكمال العامين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقد كشفت التجربة أن أقل مدة الحمل ستة أشهر كنص القرآن، وقال جالينوس: كنت شديد الفحص عن مقدار زمن الحمل، فرأيت امرأة ولدت لمئة وأربع وثمانين ليلة، وزعم ابن سينا أنه شاهد ذلك. وأما أكثر الحمل فليس في القرآن ما يدل عليه. وحكي عن أرسطاطاليس أنه قال: إن مدة الحمل لكل الحيوان مضبوطة سوى الإنسان، فربما وضعت لسبعة أشهر ولثمانية، وقلما يعيش الولد في الثامن إلا في بلاد معينة مثل مصر.

(٣) لطيفة: ذكر تعالى الأم في ثلاث مراتب: في قوله: بوالديه، وحمله، وإرضاعه المعبّر عنه بالفصال، وذكر الوالد في واحدة في قوله: بوالديه، فناسب ما قال الرسول من جعل ثلاثة أرباع البرّ للأم والربع للأب في قول الرجل: يا رسول الله! مَن أبرّ؟ قال: «أُمك» قال: ثم مَن؟ قال: شم مَن؟ قال: شم مَن؟ قال: شم مَن؟ قال: «مُن؟ قال: شم مَن؟ قال: شم مَن؟ قال: «أَمك» قال: «

﴿ أُوْلَتِهِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِى أَمْرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ الَهِذِنَ وَالْلِإِسْ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَنْتُ مِمَّا عَبِلُواٌ وَلِيُوفِيَهُمْ أَعْمَلُهُمْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُمُرَشُ الَّذِينَ كَفُرُواْ عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيْبَنِيكُمْ فِي حَيَاتِكُو الدُّنْيَا وَاسْتَمْنَعْتُمْ بِهَا فَالْمَوْمَ تُجْرَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُفْتُدُ نَسْتَكَمْرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْمِ الْمُؤْقِ وَعِا كُنُمْ نَفُسُقُونَ ﴿ ﴿ ﴿ وَاذَكُرُ آخَاعَادِ إِذَا لَذَرَ قَوْمَهُ إِلَّا حَقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النَّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلَفِهِ اللَّا تَعَبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِيَ آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَاب يَوْمِ عَظِيمِ ﴿ وَ قَالُواْ إِنَّهِ مَنَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ عَالَمِينَا فَأَيْنَا بِمَا نَعِدُنَا إِن كُنت مِن الصَّدِيقِينَ ﴿ قَالَمَ الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَأَيْلِفُكُمْ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِيَ آرَيكُمْ وَوَمَا يَجْهَلُون ﴿ وَقَالَمَ مِنْ الصَّدِيقِينَ ﴿ قَالَما رَأَوْهُ عَارِضًا عُمْسَنَقِيلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُواْ هَذَا عَارِضٌ ثَمْلِمُنَا بَلَ هُو مَا السَّعْجَلُمُ بِهِ وَرِيحٌ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ثَنَ مَدَمِرُ كُلُ شَيْءٍ فِأَمْ رَبِّهَا فَأَصْبِهُواْ لَا يُرَى آلِكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَدُ اللَّهُ مَا أَلْفُوا هَذَا عَارِضًا إِن مَكَنَكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمَّعًا وَأَبْصَدُ اللَّهُ وَعَالَى اللَّهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَدُ وَالْمَا أَوْلَهُمْ وَلَا أَفْعِدَ تُهُم مِن شَعْء إِذْ كَانُوا وَأَفْتِكَةُ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَنِصَدُوهُمْ وَلَا أَفْعِدُ وَمَعَلْنَا لَهُمْ مِن شَيْء إِذَ كَانُولُ يَجْمَدُونَ وَنَ عَلَيْكُ مِن شَيْء إِذْ كَانُولِهِ وَلَا اللَّهُ وَعَاقَ بِهِم مَا كَانُولُهِ وَمَا الْمِيدِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ مِن شَيْء إِذْ كَانُولُ يَجْمَدُونَ عَلَا اللَّهُ وَعَاقَ مِعَالَى إِلَيْهِ وَعَاقَ بِهِم مَا كَانُولُهُمْ وَلَا أَنْعَادُهُمْ مِن شَيْء إِذْ كَانُولُ يَعْمُونُ لَا الْمُعْرِينَ وَالْوَالِمُ اللَّهُ وَعَاقَ بِهِم مَا كَانُولُ إِلَا الْعَلَامُ الْمُعْمُونَ وَنَ

#### اللفة:

﴿ يَا لَأَحْقَافِ ﴾ قال في القاموس: "الجقف ـ بالكسر ـ: المعوج من الرمل، والجمع أحقاف، وحقاف، وحقوف، وجمع الجمع: حقائف وحقفة، أو: الرمل العظيم المستدير، أو المستطيل المشف، أو هي رمال مستطيلة بناحية الشحر". وقال شارحه في التاج: "وبه فسر قوله تعالى: ﴿ قُواَذَكُرُ أَغَاعَادٍ إِذَ أَنَدَ فَوَمَهُ بِالْأَحْقَافِ ﴾. قال الجوهري: وهي ديار عاد، وقال ابن عرفة: قوم عاد كانت منازلهم بالرمال، وهي الأحقاف. وفي المعجم: "وروي عن ابن عباس: أنها واديين عمان وأرض مهرة. وقال ابن إسحاق: الأحقاف: رمل فيما بين عمان إلى حضرموت. وقال قتادة: الأحقاف: رمال مشرفة على هجر بالشحر من أرض اليمن. قال ياقوت: فقيدة ثلاثة أقوال غير مختلفة في المعنى ". وفي القاموس أيضاً: "الشحر كالمنع: فتح الفم، وساحل البحر بين عمان وعدن، ويكسر ". وقال أبو حيان: "الحقف: رمل مستطيل مرتفع فيه اعوجاج وانحناء، ومنه: احقوقف الشيء: عرج، قال امرؤ القيس:

فلمّا أَجَزْنا ساحةَ الحيِّ وانْتَحى بنابطنُ حبتِ ذِي حِقافٍ عَقَنْقَل

قال شارحه الزوزني: "والحقف: رمل مشرف معوج، والجمع: أحقاف وحقاف". وعبارة الكشاف: "الأحقاف: جمع حقف، وهو رمل مستطيل مرتفع، فيه انحناء، من: احقوقف الشيء؛ إذا اعوج، وكانت عاد أصحاب عمد يسكنون بين رمال مشرفين على البحر بأرض، يقال لها: الشحر من بلاد اليمن، وقيل: بين عمان ومهرة». وقال ابن زيد: "هي رمال مشرفة على البحر مستطيلة كهيئة الجبال، ولم تبلغ أن تكون جبالاً». وقال مقاتل: كانت منازل عاد باليمن في حضرموت بموضع يقال له: مهرة، وإليه تنسب الإبل المهرية. وقال أبو الطيب في هجاء كافور:

وَيْلُمُّها خُطَّةً وَيلُمِّ قَائِلِها للهِ للمِثْلِها خُلِقَ المَهْرِيَّةُ القُودُ

قال أبو البقاء في شرحه للديوان: المهرية: منسوبة إلى مهرة بن حيدان، بطن من قضاعة.

﴿ عَارِضًا ﴾ العارض: السحاب الذي يعرض في أُفق السماء. وقال أبو حيان: والعارض: المعترض في الجو من السحاب الممطر، ومنه قول الشاعر:

يا من رأى عَارِضاً أرقت له بين ذِراعي وَجَبْهَةِ الأسد وقال الأعشى:

يا مَن رأى عارضاً قد بتُّ أرمقُه كأنَّه البرقُ في حَافاتِه الشَّعل

# ٥ الإعراب:

﴿ أُوْلَتِكَ اللَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِى أَمْرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسَ ﴾ أولئك مبتدأ، والذين خبره، وجملة حق عليهم القول لا محل لها؛ لأنها صلة الموصول، وفي أُمم حال من المجرور بعلى، وجملة قد خلت صفة لأُمم، ومن قبلهم متعلقان بخلت، ومن الجن صفة ثانية لأُمم ﴿ إِنَّهُم كَانُوا خَبْرِينَ ﴾ إن واسمها، وجملة كانوا خبرها، وخاسرين خبر كانوا، والجملة

لا محل لها؛ لأنها تعليلية ﴿ وَلِكُلِّ دَرَحَتُ مِّنَا عَبِلُواۚ وَلِيُوفَيِّمُ أَعْسَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ الواو استثنافية، ولكل خبر مقدم، ودرجات مبتدأ مؤخر، ومما صفة لدرجات، وجملة عملوا صلة، وليوفّيهم: الواو عاطفة، واللام للتعليل، ويوفّيهم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل، والجار والمجرور متعلقان بالمعلل المحذوف، كأنه قيل: وجازاهم بذلك ليوفّيهم، والهاء مفعول به أول، وأعمالهم مفعول به ثاني، والواو للحال، وهم مبتدأ، وجملة لا يظلمون خبره، والجملة نصب على الحال المؤكدة ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّادِ أَذَهَنتُمْ طَيَبَيْكُو فِي حَيَاتِكُو ٱلدُّنْيَا وَأَسْتَمْنَعَتُم بَهَا﴾ الواو استئنافية، ويوم ظرف زمان متعلق بمحذوف، تقديره: يقال لهم أذهبتم في يوم عرضهم، وجملة يعرض في محل جر بإضافة الظرف إليها، ويعرض فعل مضارع مبنى للمجهول، والذين نائب فاعل، وجملة كفروا صلة الموصول، وعلى النار متعلقان بيعرض، وأذهبتم فعل وفاعل، وطيباتكم مفعول به، وفي حياتكم متعلقان بأذهبتم، والدنيا نعت للحياة، وسيرد المزيد من بحث هذه الآية في باب: البلاغة. ﴿ فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُهُ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ﴾ الفاء الفصيحة، واليوم ظرف زمان متعلق بتجزون، وتجزون فعل مضارع مرفوع مبنى للمجهول، وعذاب الهون مفعول به ثانٍ، وبما متعلقان بتجزون، وما موصولة، ويجوز أن تكون مصدرية، وجملة كنتم لا محل لها، وجملة تستكبرون خبر كنتم، وفي الأرض متعلقان بتستكبرون، وبغير الحق حال ﴿ وَبَمَا كُنُمْ نَفْسُقُونَ ﴾ عطف على ما تقدم، ويجوز أن تجعل ما مصدرية، أو موصولة، والمصدرية أولم . .

﴿ فَوَاذَكُرُ آَخَا عَادٍ إِذَ أَنذَرَ قَوْمَامُ بِٱلْأَحْقَافِ ﴾ الواو استثنافية، والكلام مستأنف مسوق للأمر بذكر قصة عاد لهؤلاء المشركين للاعتبار بها، واذكر فعل أمر، وفاعله مستتر تقديره: أنت، وأخاعاد مفعول به، وإذ ظرف لما مضى، وهو بدل اشتمال من أخاعاد؛ لأن أخاعاد، وهو هود يلابس وقت

إنذاره، وما وقع له معهم، وجملة أنذر قومه في محل جر بإضافة الظرف إليها، وبالأحقاف حال من أخا عاد، وليس متعلقاً بأنذر كما يبدو لأول وهلة، أي: حالة كونهم كائنين بالأحقاف، وأما صلة أنذر فستأتى فيما بعد ﴿ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعْبُدُونَا إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ الواو اعتراضية، والجملة معترضة، وقد حرف تحقيق، وخلت النذر فعل وفاعل، ومن بين يديه حال، ومن خلفه عطف على من بين يديه، وأن مصدرية، أو مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، وجملة لا تعبدوا خبرها، وهي على كل حال مع مدخولها في محل نصب بنزع الخافض، والجار والمجرور متعلقان بأُنذر، ولا ناهية، وتعبدوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وإلا أداة حصر، ولفظ الجلالة مفعول تعبدوا ﴿ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ إن واسمها، وجملة أخاف خبرها، وعليكم متعلقان بأخاف، وعذاب يوم مفعول به، وعظيم نعت ليوم، والجملة لا محل لها؛ لأنها تعليل للنهي ﴿ قَالُواْ أَجِمُّنَنَا لتَأْفَكَا عَنَّ ءَالْمَتِنَا ﴾ قالوا فعل وفاعل، والهمزة للاستفهام الإنكاري، وجئتنا فعل وفاعل ومفعول به، واللام للتعليل، وتأفكنا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام، وعن آلهتنا متعلقان بتأفكنا ﴿ فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَّا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِيِّينَ ﴾ الفاء الفصيحة، وائت فعل أمر مبنى على حذف حرف العلة، والفاعل مستتر تقديره: أنت، ونا مفعول به، ويما متعلقان بائت، وجملة تعدنا صلة، وإن شرطية، وكنت فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط، وكنت: كان واسمها، ومن الصادقين خبرها، وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله، أي: فائتنا بما تعدنا ﴿ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ قال فعل ماض وفاعله مستتر تقديره: هو، أي: هود، وإنما كافة ومكفوفة، والعلم مبتدأ، وعند الله ظرف متعلق بمحذوف خبر، والجملة مقول القول ﴿ وَأَتِلَغُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَيْكِنِّ أَرَىكُمْ قَوْمًا تَحْهَلُونَ ﴾ الواو عاطفة ، أي: وأما أنا فإنما مهمتي التبليغ لا الإتيان بالعذاب؛ إذ لست قادراً عليه، وإنما القادر عليه هو الله تعالى، وأبلغكم فعل مضارع، وفاعل مستتر تقديره: أنا، والكاف مفعول به، وما مفعول به، وجملة أرسلت صلة، وأرسلت فعلى

ماضي مبني للمجهول، وبه متعلقان بأرسلت، والواو عاطفة، ولكن واسمها، وجملة أراكم خبرها، وقوماً مفعول به ثان، وجملة تجهلون صفة لقوماً ﴿ فَلَمّاً رَأَوّهُ عَارِضاً مُسْتَقَبِلُ أَوْدِينِهِم قَالُواْ هَلَاَ عَارِضٌ مُمْطِرُناً ﴾ الفاء عاطفة، على مقدر محذوف تقديره: فأصروا على إلحاحهم وطلبهم العذاب، فجاءهم فلما رأوه، ولما ظرفية حينية، أو رابطة، ورأوه فعل ماضي وفاعل ومفعول به، وعارضاً حال؛ لأن الرؤية بصرية، وقيل: تمييز، ومستقبل أوديتهم نعت، وجاز لأن الإضافة غير محضة، فلم تفد التعريف، فساغ وقوعها نعتاً للنكرة، أي: متوجهاً وسائراً إليها، وجملة قالوا: لا محل لها لأنها جواب لما المتضمنة معنى الشرط على كل حال، وهذا مبتدأ وعارض خبره، وممطرنا نعت لعارض، وساغ النعت لما تقدم، أي: ممطر إيانا. وقال المبرد والزجّاج: الضمير في رأوه يعود إلى غير مذكور، وبيّه قوله: عارضاً، فالضمير يعود إلى السحاب، أي: فلما رأوا السحاب عارضاً.

﴿ بَلْ هُو مَا اَسْتَغْجَلُتُم بِهِ مِنْ رِبِيُ فِيهَا عَذَاكُ أَلِيمٌ ﴾ بل حرف عطف وإضراب، قال ذلك هود، وهو مبتدأ، وما خبر، وجملة استعجلتم صلة، وبه صلة، وربح بدل من ما، أو خبر لمبتدأ محذوف، أي: هي ربح، وفيها خبر مقدم، وعذاب مبتدأ مؤخر، وأليم نعت، وجملة فيها عذاب أليم نعت لربح، وقيل: هو من كلام قول الله تعالى، والأول أنسب، وأقعد بالفصاحة وتُكرَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبَّهَ ﴾ الجملة نعت ثاني لربح، وتدمر فعل مضارع، وفاعله مستتر تقديره: هي، وكل شيء مفعول به، وبأمر متعلقان بتدمر، وربها مضاف إليه ﴿ فَأَصَبِحُوا لَا يُرَكَ إِلّا مَسَاكِنَهُم ﴾ الفاء الفصيحة، أي: قال هود ذلك، ثم أدركتهم الربح فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، وإذا كان القول من الله تعالى كانت الفاء لمجرد العطف ﴿ كَنْلِكَ بُخْرِي الْقَرِّمُ اللَّهِ عِينَ كذلك نعت لمصدر محذوف، ونجزي فعل مضارع، وفاعله مستتر تقديره: نحن، والقوم مفعول به، والمجرمين نعت للقوم ﴿ وَلَقَدْ مَكَنَّهُمْ فِيماً إِن مُكَنَّكُمْ فِيماً إِن مُقدول وو القسم، واللام جواب للقسم المحذوف، وقد حرف فيه ﴿ وَلَقَدْ مَكَنَّنَهُمْ فِيماً إِن مُكَنَّكُمْ فِيماً إِن مُكَنِّكُ فَهُ فَيماً إِن مُحدوف، وقد حرف فيه ﴿ وَلَقَدْ مَكَنَّهُمْ فِيماً إِن وقد حرف

تحقيق، ومكناهم فعل وفاعل ومفعول به، وفيما متعلقان بمكناهم، وما اسم موصول بمعنى الذي، أو موصوفة، وفي إن ثلاثة أوجه:

الأول: شرطية، وجوابها محذوف، والجملة الشرطية صلة ما، والتقدير: في الذي إن مكنّاكم فيه طغيتم.

والثاني: أنها مزيدة، تشبيهاً للموصولة بما النافية والتوقيتية.

والثالث: \_ وهو الأرجح \_ أنها نافية بمعنى ما، أي: مكناهم في الذي ما مكناكم من القوة والبسطة واتساع الرزق، وإنما عدل عن لفظ ما النافية إلى أن تفادياً من اجتماع متماثلين لفظاً. وسيأتي مزيد بسط لهذا البحث في باب الفوائد.

ومكناكم فعل وفاعل ومفعول به، وفيه متعلقان بمكناكم﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمْ مَمْعًا وَأَبْصَدَرًا وَأَفْئِدَةً فَمَا آغَنَىٰ عَنْهُمْ مَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَدُوهُمْ وَلَا آفْئِدَتُهُم مِن شَيْءٍ ﴾ وجعلنا فعل وفاعل، ولهم متعلقان بجعلنا؛ لأنها بمعنى خلقنا، وسمعاً مفعول به، وأبصاراً وأفتدة عطف على سمعاً، والفاء حرف عطف، وما نافية، وأغنى فعل ماض، وعنهم متعلقان بأغنى، وسمعهم فاعل، ولا أبصارهم ولا أفئدتهم عطف على سمعهم، ومن حرف جر زائد، وشيء مجرور لفظاً منصوب محلاً على أنه مفعول مطلق، أي: شيئاً من الإغناء ﴿ إِذْ كَانُواْ يَجْمَحُدُونَ بَايَكِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَهْزُءُونَ ﴾ إذ ظرف ماض يفيد التعليل، متعلق بمعنى النفي؛ لأن المعلل هو النفي، أي: انتفى نفع هذه الحواس عنهم؛ لأنهم كانوا يجحدون، وإلى ذلك أشار صاحب الكشاف قال: «فإن قلت: بمَ ينتصب إذ كانوا يجحدون؟ قلت: بقوله تعالى: ﴿ فَمَا أَغْنَىٰ ﴾ فإن قلت: لِمَ جرى مجرى التعليل؟ قلت: الستواء مؤدى التعليل والظرف في قولك: ضربته لإساءته، وضربته إذا أساء؛ لأنك إذا ضربته في وقت إساءته، فإنما ضربته لوجود إساءته فيه، إلا أن «إذ، وحيث العلم عليها الطروف في ذلك الله حيث كاد يلحق بمعانيهما الوضعية، وجملة كانوا في محل جر بإضافة الظرف إليها، وكان واسمها،

وجملة يجحدون خبرها، وبآيات الله متعلقان بيجحدون، وحاق بهم: الواو عاطفة، وحاق فعل ماضٍ مبني على الفتح، وبهم متعلقان بحاق، وما فاعل حاق، وجملة كانوا صلة الموصول، وكان واسمها، وجملة يستهزئون خبر، وبه متعلقان بيستهزئون.

#### □ البلاغة:

في قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى النَّارِ ﴾ إلى آخر الآية: فن القلب، وقد تقدم القول فيه على رأي بعضهم، وأن الأصل تعرض النار عليهم، فعلى هذا القول يقال لهم قبل دخولها، أي: لدى معاينتها، وممتن ذهب إلى هذا الرأي الزمخشري والجلال، ونص عبارة الزمخشري: «وعرضهم على النار: تعذيبهم بها، من قولهم: عُرض بنو فلان على السيف؛ إذا قتلوا به، ومنه قوله تعالى: ﴿ أَلنَارُ يُعُرضُونَ عَلَيْهَا ﴾ ويجوز أن يراد عرض النار عليهم، من قولهم: عرضت الناقة على الحوض، يريدون: عرض الحوض عليها، فقلبوا، ويدل عليها تفسير ابن عباس \_ رضي الله عنه الهم عنها».

وقيل في الرد على الزمخشري: إنه لا ملجاً للقلب باعتبار أنه جماد لا إدراك له، والناقة هي المدركة، فهي التي يعرض عليها الحوض، وأما النار فقد وردت النصوص بأنها حينئذ مدركة إدراك الحيوانات، بل إدراك أولي العلم، فالأمر في الآية على ظاهره، وعبارة زاده في حاشيته على البيضاوي: «العرض يتعدى باللام وبعلى، يقال: عرضت له أمر كذا، البيضاوي: «العرض يتعدى باللام وبعلى، يقال: ﴿وَعَرَضْنَا جَهَنَمَ يَوْمَهِنِ وَعرضت عليه الشيء، أي: أظهرته له، قال تعالى: ﴿وَعَرَضْنَا جَهَنَمَ يَوْمَهِنِ لِلْكَنِينِينَ عَرَضًا ﴾. قال الفراء: أي: أبرزناها حتى نظر الكفار إليها، فلا بد فالمعروض عليه يجب أن يكون من أهل الشعور، والنار ليست منه، فلا بد أن يحمل العرض على التعنيب مجازاً بطريق التعبير عن الشيء باسم ما يؤدي إليه، كما يقال: عرض بنو فلان على السيف فقتلوا به، أو يكون ما يقياً على أصل معناه، ويكون الكلام محمولاً على القلب، والأصل: ويوم

تعرض النار على الذين كفروا، أي: تظهر وتبرز عليهم، والنكتة في اعتبار القلب للمبالغة بادّعاء أن النار ذات تمييز، وقهر، وغلبة».

أما الشيخ أبو حيان فقد رد القلب، وقال في معرض الرد على الزمخشري: "ولا ينبغي حمل القرآن على القلب؛ إذ الصحيح في القلب أنه مما يضطر إليه في الشعر، وإذا كان المعنى صحيحاً واضحاً مع عدم القلب، فأي ضرورة تدعو إليه؟ وليس في قولهم: عرضت الناقة على الحوض، ولا في تفسير ابن عباس بما يدل على القلب؛ لأن عرض الناقة على الحوض، وعرض الحوض على الناقة، كلٌ منهما صحيح؛ إذ العرض أمر نسبى، يصح إسناده لكل واحد من الناقة والحوض».

#### \* الفوائـــد:

قال الزمخشري: "وإن نافية، أي: فيما مكنّاكم فيه، إلا أن إن أحسن في اللفظ لما في مجامعة ما مثلها من التكرير المستبشع، ومثله مجتنب، ألا ترى أن الأصل في مهما ما ما، فلبشاعة التكرير قلبوا الألف هاء، ولقد أغثّ أبو الطيب في قوله:

لَعَمْرُكَ ما ما بَانَ منكَ لِضَارِبِ بِأَقْتَلَ مِمَّا بَانَ منكَ لِغَائِبِ

وما ضرّه لو اقتدى بعذوبة لفظ التنزيل، فقال: لعمرك ما إن بان منك لضارب، وقد جعلت إن صلة مثلها فيما أنشده الأخفش:

يُرَجِّى المرءُ ما إِنْ لا يَرَاهُ و تَعْرِضُ دُونَ أَدْنَاهُ الخُطُوبُ» هذا ما قاله الزمخشري والرواية في ديوانه:

يرى أن ما ما بانَ منك لِضارب بأقتلَ ممًّا بان منك لِعائب

قال ابن جنّي: «ما الأولى زائدة والثانية بمعنى الذي، واسم إن مضمر فيها». وقال ابن القطاع: «قال المتنبي: ما الأولى بمعنى ليس، والثانية بمعنى الذي». والمعنى: يريد أنه ما الذي بانَ منك لضارب بأقتل من الذي

بان لعائب يعببك، يريد: أن العيب أشدّ من القتل، وهذا من قول حبيب بن أوس أبي تمام الطائي:

فَتَىً لا يرى أنَّ الفَرِيصةَ مَقْتَلٌ ولكنْ يرى أنَّ العُيُوبَ المَقَاتِلُ

﴿ وَلَقَدْ أَهَلَكُنَا مَا حَوْلَكُو مِنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفَنَا ٱلْآيِنَتِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ فَلَوَلا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ اَتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللّهِ فُرْيَانًا عَالِمَةٌ بَلْ صَلَّواْ عَنْهُمْ وَدَالَى إِفْكُهُمْ وَمَا كَاثُواْ يَهْ نَرُوْتَ ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا ۚ إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ ٱلنِّحِنِ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمَا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنْصِتُوا فَلَمَا قُضِى وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴿ قَالُوا يَنقَوْمَنَا إِنَا سَمِعْنَا كِتَبَا أُنْزِلُ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدِيهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِقِ وَإِلَى طَرِيقِ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ يَعْقُومَنَا أَجِيبُوا دَاعِى اللّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ، يَغْفِرْ لَكُمُ مِن دُنُوبِكُر مِنْ مُعْجِزِفِ ٱلْأَرْضِ وَلِيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ الْوَلِيَاةُ أَوْلِيَاهُ أَوْلِيَاكَ فَي صَلَالِ ثَيْبِ نَ ﴾

# 0 الإعراب:

﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُم مِنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَفْنَا ٱلْآيَتِ لَعَلَهُم يَرْجِعُونَ ﴾ كلام مستأنف، مسوق لخطاب أهل مكة على جهة التمثيل، واللام جواب للقسم المحذوف، وقد حرف تحقيق، وأهلكنا فعل وفاعل، وما مفعول به، وحولكم ظرف متعلق بمحذوف لا محل له من الإعراب؛ لأنه صلة المموصول، ومن القرى متعلقان بمحذوف حال، وصرفنا عطف على أهلكنا، والآيات مفعول به، ولعل واسمها، وجملة يرجعون خبرها ﴿ فَلُولًا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ أَغَذَدُوا مِن دُونِ آللهِ قُرَّبانًا ءَلِهَا يُّ الفاء عاطفة، ولولا حرف تحضيض بمنزلة هلاً، ونصرهم فعل ماض، ومفعول به مقدم، والذين فاعل مؤخر، وجملة اتخذوا صلة، ومن دون الله متعلقان باتخذوا، والمفعول الأول لاتخذوا محذوف، وهو عائد الموصول، وقرباناً نصب على الحال،

وآلهة مفعول به ثان، وذهب ابن عطية والحوفي إلى أن المفعول الأول محذوف أيضاً، كما تقدّم تقريره، وقرباناً مفعول به ثان، وآلهة بدل منه، وقد شجب الزمخشري هذا الوجه، وقال: إن المعنى يفسد عليه، ولم يبين وجه فساد المعنى، ونحن نبيّنه فنقول: لو كان قرباناً مفعولاً ثانياً، ومعناه: متقرباً بهم لصار المعنى إلى أنهم وبتخوا على ترك اتخاذ الله متقرباً؛ لأن السيد إذا وبخ عبده، وقال: اتخذت سيداً دوني، فإنما معناه اللوم على نسبة السيادة إلى غيره، وليس هذا المقصد، فإن الله تعالى يتقرب إليه، ولا يتقرب به لغيره، فإنما وقع التوبيخ على نسبة الإلهية إلى غير الله تعالى، فكان حق الكلام أن يكون آلهة هو المفعول الثاني لا غير، وأجاز أبو حيان وأبو البقاء أن يُعرب قرباناً مفعولاً من أجله، وآلهة هو المفعول الثاني، والمفعول الأول محذوف كما تقدّم.

﴿ بَلَ صَلَوْا عَنْهُمْ وَيَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَهْرَوْنَ ﴾ بل حرف إضراب وعطف للانتقال عن نفي النصرة لما هو أخص منه؛ إذ نفيها يصدق بحضورها عندهم بدون النصرة، فأفاد بالإضراب أنهم لم يحضروا بالكلية فضلاً عن أن ينصروهم. وضلّوا فعل وفاعل، وعنهم متعلقان بضلوا، وفضلاً عن أن ينصروهم. وضلّوا فعل وفاعل، وعنهم متعلقان بضلوا، وما مصدرية، أو موصولة، والمعنى: وافتراؤهم، أو والذي يفترونه، وكان واسمها، وجملة يفترون خبر كان ﴿ وَإِذْ صَرَفْناً إِلَيْكَ نَفْراً مِنَ ٱلْجِزِي يَسْتَمِعُونَ الشَّرْءَانَ ﴾ القُرْءَانَ ﴾ الواو عاطفة، وإذ ظرف معمول لاذكر محذوفاً، وجملة صرفنا في معملة سرفنا، ونفراً مفعول به، ومن الجن صفة لنفر، وجملة يستمعون القرآن صفة ثانية لنفراً، أو حال لتخصصه بالصفة ﴿ فَلَمَا حَصَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا ﴾ فافاعل ومفعول به، عاطفة، ولما ظرفية حينية، أو رابطة، وحضروه فعل وفاعل ومفعول به، عقول القرآن ﴿ فَلَمَا عَرْ جازم، وجملة أنصتوا مقول القول، والضمير في حضروه للقرآن ﴿ فَلَمَا شُغِي وَلَوْا إِلَى فَوْيهِم مقول القول، والضمير في حضروه للقرآن ﴿ فَلَمَا هُوَيَهُمُ وَلَوْا إِلَى فَوْيهِم مقول القول، والضمير في حضروه للقرآن ﴿ فَلَمَا مَوْقُولُ الْفَول، والضمير في حضروه للقرآن ﴿ فَلَمَا مَوْقَلُهِمُ الْفَولُ القول، والضمير في حضروه للقرآن ﴿ فَلَهَا قُولُوا القول، والضمير في حضروه للقرآن ﴿ فَلَهَا قَوْمَ وَلَوْا إِلَى فَوْمِهِم

مُّنذرينَ ﴾ عطف على ما تقدّم، وقضى فعل ماض مبنى للمجهول، وجملة ولُّوا لا محل لها، وإلى قومهم متعلقان بولُّوا، ومنذرين حال﴿ قَالُواْ يَكَفَّوْمَنَاۤ ا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَنِيًّا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا يَثَنَ بَدَيْهِ ﴾ قالوا فعل و فاعل، وإن واسمها، وجملة سمعنا خبرها، وكتاباً مفعول به، وجملة أنزل صفة لكتاباً، وهو مبنى للمجهول، ونائب الفاعل مستتر تقديره: هو، ومن بعد متعلقان بأنزل، وموسى مضاف إليه، ومصدقاً نعت لكتاباً، ولما متعلقان بمصدقاً، وبين ظرف متعلق بمحذوف، وهو صلة الموصول، ويديه مضاف إليه ﴿ يَهْدِئَ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ جملة يهدي نعت ثانٍ لكتاباً، أو حال منه؛ لأنه وصف، وقد تقدمت القاعدة، وإلى الحق متعلقان بيهدي، وإلى صراط مستقيم عطف على إلى الحق ﴿ يَنَقُوْمَنَاۤ أَجِيبُواْ دَاعَى ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ عَلَى يُغْفِرْ لَكُمُ مِن ذُنُوبِكُرْ وَيُجْرِكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيهِ ﴾ يا أداة نداء، وقومنا منادى مضاف، وأجيبوا فعل أمر وفاعل، وداعى الله مفعول به، وآمنوا عطف على أجيبوا، وبه متعلقان بآمنوا، ويغفر فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب، ولكم متعلقان بيغفر، ومن ذنوبكم متعلقان بيغفر أيضاً، أي: بعضها فمن للتبعيض، وسيأتي سرّ التبعيض في باب: البلاغة. ويجركم من عذاب أليم عطف على ما تقدم﴿ وَمَن لَّا يُجِبُّ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ الواو عاطفة، ومن شرطية في محل رفع مبتدأ، ولا نافية، ويجب فعل الشرط مجزوم، وداعي الله مفعوله، والفاء رابطة لجواب الشرط؛ لأن الجواب وقع فعلاً جامداً، وليس فعل ماض ناقص، والباء حرف زائد، ومعجز مجرور لفظاً منصوب محلاً؛ لأنه خبر ليس، واسمها مستتر يعود على من، وفي الأرض متعلقان بمعجز ﴿ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِدِهِ أَوْلِيَاءٌ أَوْلَيَاءٌ أُوْلَتِكَ فِي ضَلَالِ مُبينِ ﴾ الواو حرف عطف، وليس فعل ماض ناقص، وله خبر ليس المقدم، ومن دونه حال، وأولياء اسم ليس المؤخر، وأولئك مبتدأ، وفي ضلال خبر أولئك، ومبين صفة.

#### □ البلاغة:

في قوله: ﴿ يَفْفِرُ لَكُمُ مِن ذُنُوبِكُرُ ﴾ فن التنكيت، فقد عبّر بمن التبعيضية إشارة إلى أن الغفران يقع على الذنوب الخاصة، أما حقوق العباد فلا يمكن غفرانها إلا بعد أن يرضى أصحابها، فإن الله تعالى لا يغفر بالإيمان ذنوب المظالم.

# الإعراب:

﴿ أُوَلَمْ يَرِينَا أَنَّ اللهَ ٱلّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْآرَضَ وَلَمْ يَعَى يَخَلَقِهِنَ بِقَدِدٍ عَلَىٓ ٱن يُحْتَى ٱلْمَوْقَ ﴾ الهمزة للاستفهام الإنكاري، والواو عاطفة على مقدر، ولم حرف نفي وقلب وجزم، ويروا فعل مضارع مجزوم بلم، وأن وما بعدها سدّت مسدّ مفعولي يروا، وأن واسمها، والذي صفة لله، وجملة خلق السموات والأرض صلة الذي، والواو حرف عطف، ولم حرف نفي وقلب وجزم، ويعي فعل مضارع مجزوم بلم، وبخلقهن متعلقان بيعي، والباء حرف جرزائد، وقادر مجرور لفظاً مرفوع محلاً؛ لأنه خبر أن، وإنما دخلت الباء الزائدة لاشتمال النفي الذي في أول الآية على أن وما في حيزها، وسيأتي المزيد من هذا البحث في باب الفوائد، وعلى أن يحيي الموتى متعلق بقادر ﴿ بَكَ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ بلى حرف جواب لإبطال النفي، وتقرر نقيضه، وتقدّم بحث الفرق بينها وبين نعم، وإن

واسمها، وقدير خبرها، وعلى كل شيء متعلقان بقدير ﴿ وَنَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ ٱلْيَسَ هَذَا بِٱلْحَقِّ ﴾ الواو استئنافية ، ويوم ظرف متعلق بمحذوف تقديره: يقال لهم، والجملة مستأنفة، وجملة يعرض في محل جر بإضافة الظرف إليها، ويعرض فعل مضارع مبنى للمجهول، والذين نائب فاعل، وجملة كفروا صلة، وعلى النار متعلقان بيعرض، وجملة أليس هذا بالحق مقول للقول الناصب للظرف، والهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي، وليس فعل ماض ناقص، وهذا اسمها، والباء حرف جر زائد، والحق مجرور لفظاً منصّوب مُحلاً على أنه خبر ليس ﴿ قَالُواْ بَلَيْ وَرَبِّنَاۚ قَالَ ضَدُّوفُواْ ٱلْعَدَابَ بِمَا كُنُتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ قالوا فعل وفاعل، وبلي حرف جواب، والواو للقسم، وربنا مجرور بواو القسم، والجار والمجرور متعلقان بفعل مقدر تقديره: أقسم، وقال فعل ماض، والفاء الفصيحة، وذوقوا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو فاعل، والعذاب مفعول، وبما متعلقان بذوقوا، والباء للسببية، وما مصدرية، أي: بسبب كفركم، وكان واسمها، وجملة تكفرون خبرها ﴿ فَأَصْبِرُ كُمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْيرِ مِنَ ٱلرُّسُلِ﴾ الفاء الفصيحة؛ لأنها جواب شرط مقدر، أي: إذا كانت عاقبة الكفّار ما ذكر فاصبر على أذاهم، واصبر فعل أمر مبنى على السكون، وفاعله مستتر تقديره: أنت وكما صبر في محل نصب مفعول مطلق، أو حال، وأولو العزم فاعل صبر، ومن الرسل حَالَ ﴿ وَلَا نَسْتَعْجِلَ لَمُنَّمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَدَّ يَلْبَنُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍّ ﴾ المواو حرف عطف، ولا ناهية، وتستعجل فعل مضارع مجزوم بلا، والفاعل مستتر تقديره: أنت، ولهم متعلقان بتستعجل، ومفعول تستعجل محذوف تقديره: نزول العذاب، وكأن، واسمها ويوم ظرف متعلق بالنفي المفاد بلم، وجملة يرون في محل جر بإضافة الظرف إليها، ويرون فعل مضارع وفاعل، وما مفعول به، وجملة يوعدون صلة، وجملة لم يلبثوا خبر كأن، وإلا أداة حصر، وساعة ظرف متعلق بيلبثوا، ومن نهار صفة لساعة ﴿ بَلَنَّهُ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَنيـقُونَ﴾ بلاغ خبر لمبتدأ محذوف، أي: هذا الذي وعظتم به بلاغ، وقيل: تقديره هذا القرآن، فجعل الفاء عاطفة، وهل حرف

استفهام معناه النفي، ويهلك فعل مضارع مبني للمجهول، وإلا أداة حصر، والقوم نائب فاعل، والفاسقون صفة.

#### □ البلاغة:

في قوله تعالى: ﴿ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَ ﴾ مجاز مرسل علاقته السببية؛ لأن العيّ، أي: التعب مستحيل عليه تعالى، وهو سبب للانقطاع عن العمل، أو النقص فيه، والتأخر في إنجازه، فهو العلاقة في هذا المجاز.

#### \* الفوائد:

قال الزّجاج: «لو قلت: ما ظننت أن زيداً بقائم جاز، كأنه قيل: أليس الله بقادر؟ ألا ترى إلى وقوع بلى مقررة للقدرة على كل شيء من البعث وغيره لا لرؤيتهم؟». وقال أبو حيان في التعقيب عليه: «والصحيح قصر ذلك على السماع».

وقال ابن هشام: قد يعطى الشيء حكم ما أشبهه في معناه، أو لفظه، أو فيهما، فأما الأول فله صور كثيرة؛ إحداها: دخول الباء في خبر إن في قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى السَّمَوَاتِ وَاللَّأْرَضَ وَلَمْ يَعَى يَخْلَقِهِنَ يِقَدِدٍ ﴾ تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ اللَّهِ عَلَى السَّمَوَاتِ وَاللَّرْضَ وَلَمْ يَعَى يَخْلَقِهِنَ بِينهما، لأنه في معنى: أو ليس الله بقادر، والذي سهل ذلك التقدير تباعد ما بينهما، ولهذا لم تدخل في : ﴿ ﴿ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ اللَّهَ اللَّهِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ قَادِرُ عَلَى الله شهيداً لما دخله من معنى أن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ﴾ ومثله: إدخال الباء في كفي بالله شهيداً لما دخله من معنى اكفينى، وفي قوله:

... ... سود المحاجر لا يقرأن بالسور

لما دخله من معنى: لا يتقربن بقراءة السور، ولهذا قال السهيلي: لا يجوز أن تقول: وصل إليّ كتابك فقرأت به، على حدّ قوله: لا يقرأن بالسور؛ لأنه عارِ عن معنى التقريب.



# بِسُ لِللهِ ٱلرَّحْزُ ٱلرِّحِيدِ

#### ☆ اللغة:

﴿ عُمَّنَدِ ﴾ اسم عربي، وهو مفعل من الحمد، والتكرير فيه للتكثير، كما تقول: كرّمته فهو مكرّم، وعظمته فهو معظّم؛ إذا فعلت ذلك مرة بعد مرة، وهو منقول من الصفة على سبيل التفاؤل أنه سيكثر حمده، وكان كذلك

أنه النبي الله المطلب بجزور فنحرت، ودعا رجال قريش، وكانت سنتهم في عبد المطلب بجزور فنحرت، ودعا رجال قريش، وكانت سنتهم في المولود إذا ولد في استقبال الليل كفؤوا عليه قدراً حتى يصبح، ففعلوا ذلك بالنبي أنه فأصبحوا وقد انشقت عنه القدر، وهو شاخص إلى السماء، فلما حضرت رجال قريش، وطعموا قالوا لعبد المطلب: ما سميت ابنك هذا؟ قال: سميته محمداً، قالوا: ما هذا من أسماء آبائك، قال: أردت أن يحمد في السموات والأرض. يقال: رجل محمود ومحمد، قال الأعشى:

إليك - أَبَيْتَ اللَّمْنَ - كان كَلالُها إلى الواحدِ الفَرْدِ الجوادِ المُحَمَّد فمحمود لا يدل على الكثرة، ومحمد يدل على ذلك، والذي يدل على الفرق بينهما قول الشاعر:

فلستَ بمحمودٍ ولا بمحمد ولكنما أنتَ الحبطُ الحباتر وقد سمّت العرب في الجاهلية رجالاً من أبنائها بذلك، منهم: محمد ابن حمران الجعفي الشاعر، وكان في عصر امرىء القيس، وسمّاه: شويعراً، ومحمد بن خولي الهمداني، ومحمد بن بلال بن أحيحة، وكان زوج سلمى بنت عمرو جدّة رسول الله هي أم جدّه، ومحمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم، ومحمد بن مسلمة الأنصاري، وأبو محمد بن أوس بن زيد شهد بدراً.

﴿ بَاكُمُ البال: القلب، يقال: ما خطر الأمر ببالي، والحال، والعيش. يقال: فلان رخي البال والخاطر، ويقال: فلان كاسف البال، وما يهتم به. ويقال: ليس هذا من بالي، أي: مما أُباليه، وأمر ذو بال، أي: يهتم به، وما بالك، أي: ما شأنك؟ وقال الجوهري: «والبال أيضاً: رفاء العيش، يقال: فلان رخي البال، أي: رخي العيش، وعبارة البيضاوي: «وأصلح بالهم، أي: حالهم في الدين والدنيا بالتوفيق والتأييد». وعبارة أبي حيان: «البال: الفكر، تقول: خطر في بالي كذا، ولا يثني ولا يجمع، وشذ

قولهم: بالات في جمعه". وعبارة القاموس: «والبال: الحال، والخاطر، والقلب، والحوات الطيب».

﴿ أَتَخْنَدُومُ ﴾ أكثرتم فيهم القتل. وفي المصباح: «أثخن في الأرض إثخاناً سار إلى العدو، وأوسعهم قتلاً، وأثخنته: أوهنته بالجراح، وأضعفته».

﴿ اَلْوَتَاقَ ﴾ -بالفتح، والكسر -: اسم ما يوثق به. وفي المصباح: «الوثاق: القيد، والحبل، ونحوه بفتح الواو وكسرها، والجمع: وثق، مثل: رباط وربط، وعناق وعنق».

﴿ أَوْزَارَهَا ﴾ آلاتها وأثقالها التي لا تقوم إلا بها كالسلاح والكراع، قال الأعشى:

وأعددتَ للحرب أَوْزارَها رِماحاً طِوالاً وخَيْلاً ذُكورا

وعبارة الكشاف: «وسمّيت أوزارها؛ لأنه لما لم يكن لها بدُّ من جرّها، فكأنها تحملها، وتستقل بها، فإذا انقضت فكأنها وضعتها، وقيل: أوزارها: آثامها، يعني: حتى يترك أهل الحرب، وهم المشركون شركهم ومعاصيهم بأن يسلموا».

# ٥ الإعراب:

﴿ اَلَٰذِينَ كَثَرُواْ وَصَدُّوا عَن سِيلِ اللهِ أَضَلَ أَعَنالَهُمْ ﴾ الذين مبتدأ، وجملة كفروا صلة، وصدوا عطف على كفروا، وعن سبيل الله متعلقان بصدوا، وأضل أعمالهم فعل وفاعل مستتر يعود على الله تعالى ومفعول به، والجملة خبر الذين، وأجاز أبو البقاء أن ينتصب الذين بفعل دلّ عليه المذكور، أي: أضل الذين كفروا ﴿ وَالَذِينَ ﴾ أمنوا وَعَمِلُوا الصَلِيَحَتِ وَءَامَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُو لَكَنَّ مِن الذين مبتداً، وجملة آمنوا صلة، وعملوا الصالحات عطف على آمنوا، وآمنوا بما نزل على محمد عطف أيضاً، والواو اعتراضية، وهو مبتداً، والحق خبره، ومن ربهم حال ﴿ كَفَرَ عَنَهُمْ سَيَعًاتِهُمْ وَأَصَلَحَ بَاهُمُ ﴾ جملة مبتداً، والحق خبره، ومن ربهم حال ﴿ كَفَر عَنْهُمْ سَيَعًاتِهُمْ وَأَصَلَحَ بَاهُمُ ﴾ جملة

كفّر عنهم خبر الذين آمنوا، وسيئاتهم مفعول به، وأصلح بالهم عطف على كَفّر عنهم سيئاتهم ﴿ ذَلِكَ إِأَنَّ أَلَّتِيكَ كَفَرُواْ اتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ ﴾ ذلك مبتدأ، وبأن الذين كفروا خبره، وجملة اتبعوا الباطل خبر أن ﴿ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّيَّمَّ ﴾ عطف على ما تقدم، وقد تقدّم إعرابه ﴿ كَذَلِكَ يَضَّرُبُ ٱنَّهُ لِنَّاسِ أَمَّاكُهُمْ ﴾ كذلك نعت لمصدر محذوف، أي: مثل ذلك الضرب يضرب الله للناس أمثالهم، وسيأتي معنى ضرب المثل هنا في باب: البلاغة ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ الرِّهَابِ﴾ الفاء عاطفة لترتيب ما في حيزها من الأمر على ما قبلها، وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط، والعامل فيه فعل مقدّر هو العامل في ضرب الرقاب، تقديره: فاضربوا الرقاب وقت ملاقاتكم العدو، ولا يعمل فيه نفس المصدر؛ لأنه مؤكد، وجملة لقيتم في محل جر بإضافة الظرف إليها، والذين مفعول لقيتم، وجملة كفروا صلة، والفاء رابطة لجواب الشرط، وضرب مفعول مطلق لفعل محذوف، والرقاب مضاف إليه ﴿ حَتَّى إِذَآ أَتَّخْنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾ حتى حرف ابتداء، أي: تبدأ بعده الجمل، وجعلها أبو حيان حرف غاية وجر. قال: «هذه غاية للضرب» وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط، وجملة أثخنتموهم في محل جر بإضافة الظرف إليها، والفاء رابطة لجواب إذا، وشدّوا الوثاق فعل أمر وفاعل ومفعول به، والفاء للتفريع، وإما حرف شرط وتفصيل ومنّاً وفداءً مصدران منصوبان بفعل لا يجوز إظهاره ؛ لأن المصدر متى سيق تفصيلاً لعاقبة جملة وجب نصبه بإضمار فعل، والتقدير: فإما أن تمنُّوا منًّا، وإما أن تفادوا فداءً، وأجاز أبو البقاء أن يكونا مفعولين بهما لعامل مقدّر تقديرهما: أولوهم منّاً، واقبلوا منهم فداءً، وليس بالوجه، وبعد ظرف مبنى على الضم لانقطاعه عن الإِضافِة لفظاً لا معنىً، أي: بعد أسرهم، وشدّ وثاقهم ﴿ حَقَّ نَضَمَ ٱلْحَرِّبُ أَوْزَارَهَا ﴾ حتى حرف غاية وجر، وهي مع مدخولها إما أن تتعلق بالضرب والشدّ أو بالمنّ والفداء؛ لأنها غاية لذلك كله على تفصيل تجده مبسوطاً في كتب الفقهاء، وليس هذا موضعه، وسيأتي مزيد بيان في باب البلاغة، وتضع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى، والحرب فاعل،

وأوزارها مفعول به ﴿ زَلِكَ ۖ وَلَوْ يَشَآهُ اللَّهُ لَانْضَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن يَبْنُلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضُ ذلك خبر لمبتدأ محذوف، أي: الأمر فيهم ما ذكر من القتل والأسر وما بعده من المنَّ والفداء، ولك أن تنصبه بفعل محذوف، أي: افعلوا ذلك، والواو استئافية، ولو شرطية، ويشاء الله فعل مضارع وفاعل، واللام واقعة في جواب لو، وانتصر فعل ماض، وفاعل مستتر تقديره: هو، أي: الله تعالى، ولكن الواو عاطفة، أو حاليةً، ولكن حرف استدراك مهمل؛ لأنه خفف، واللام للتعليل، ويبلو فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل، واللام ومدخولها متعلقة بفعل محذوف تقديره: أمركم بالقتال، وبعضكم مفعول به، وببعض متعلقان بيبلو ﴿ وَٱلَّذِينَ قُبِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُصِلُّ أَعْنَاكُمْ ﴾ الواو عاطفة، والذين مبتدأ، وجملة قتلوا صلة، وفي سبيل الله متعلقان بقتلوا، والفاء رابطة لما في الموصول من معنى الشرط، ولن حرف نفي ونصب واستقبال، ويضل فعل مضارع منصوب بلن، وفاعله ضمير مستتر تقديره: هو، وأعمالهم مفعول به والجملة خبر الذين ﴿ سَيَهْدِيمَ وَيُصْلِحُ بَالْمُمْ ﴾ السين حرف استقبال، ويهديهم فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به، ويصلح عطف على يهدي، وبالهم مفعول به ﴿ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَمُتْمَ ﴾ الواو عاطفة، ويدخلهم فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به، والجنة مفعول به ثاني على السعة، وجملة عرفها لهم مستأنفة، أو حالية، وسيأتي في باب الفوائد معنى عرفها لهم.

# □ البلاغة:

(١) في قوله تعالى: ﴿ أَضَلَ أَعَيَاهُمْ ﴾ استعارة مكنية، فقد شبّه أعمالهم بالضالة من الإبل التي هي بمضيعة، لا رب لها يحفظها، ويعتني بها، أو بالماء الذي يضل في اللبن، والمعنى: أن الكفار ضلّت أعمالهم الصالحة في جملة أعمالهم السيئة من الكفر والمعاصي، وحتى صار صالحهم مستهلكاً في غمار سيئهم، ومقابله في المؤمنين ستر الله لأعمالهم السيئة في كنف أعمالهم الصالحة من الإيمان والطاعة، حتى صار سيئهم مكفّراً ممحقاً

في جنب صالح أعمالهم، وإلى هذا التمثيل الجميل في عدم تقبل صالح الكفار والتجاوز عن سيىء أعمال المؤمنين، وقعت الإشارة في قوله تعالى: 
﴿ كَنَاكِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْنَاهُمُ ﴾ وتفصيل ذلك: أنَّ ضرب المثل استعمال القول السائر المشبة مضربه مورده بمورده، قال الزمخشري: «فإن قلت: أين ضرب الأمثال؟ قلت: في أن جعل اتباع الباطل مثلاً لأعمال الكفّار، واتباع الحق مثلاً لعمل المؤمنين، أو في جعل الإضلال مثلاً لخيبة الكفّار، وتكفير السيئات مثلاً لفوز المؤمنين، .

(٢) المجاز المرسل: وفي قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا لَقِيْتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَبَ ، رُوَّانِ فَ مَجاز مرسل علاقته ذكر الجزء وإرادة الكل ؛ لأن ضرب الرقاب عبارة عن القتل، ولكن لما كان قتل الإنسان أكثر ما يكون بضرب رقبته وقع عبارة عن القتل، وقد أوثر المجاز لما فيه من تصوير وتجسيد؛ لأن في هذه العبارة \_ كما يقول الزمخشري \_ من الغلظة والشدّة ما ليس في لفظ القتل ؛ لما فيها من تصوير القتل بأشنع صورة، وهو حزّ العنق، وإطارة العضو الذي هو رأس البدن، وعلّوه، وأوجه أعضائه.

(٣) وفي قوله تعالى: ﴿ حَتَىٰ تَضَعَ لَلَرْبُ ٱثَيْزَاكِماً ۚ ﴾ استعارة مكنية، أو تصريحية، فعلى الأولى شبّه الحرب بمطايا ذات أوزار، أي: أحمال ثقال، وعلى الثانية استعار الأوزار لآلات الحرب، وفيه أيضاً مجاز في الإسناد، فقد أسند وضع الأوزار إلى الحرب، وإنما هو لأهلها.

## \* الفوائد:

معنى قوله تعالى: ﴿ عَرَّفَهَ لَمُمْ ﴾ إما من التعريف، وهو: التحديد، بحيث يكون لكل واحد جنة مفرزة، وفي البخاري ما يدل على صحة هذا القول، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «يخلص المؤمنون من النار، فيحسبون على قنطرة بين الجنة والنار، حتى إذا هذبوا ونقوا، أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده! لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة من منزله الذي كان في الدنيا». وإما من العرف وهو طيب الرائحة،

قال ابن عباس: عرفها لهم بأنواع الملاذ، وطعام معرّف، أي: مطيّب. تقول العرب: عرفت القدر؛ إذا طيبتها بالملح والأبازير. وفي كلام بعضهم: عزف كنوح القماري، وعرف كفوح القماري، والقماري الأول جمع قمري اسم طير، والقماري الثاني عود منسوب إلى موضع ببلاد الهند، كذا في الصّحاح.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن لَنصُرُوا الله يَصُرُكُمْ وَيُثِيِّتَ أَفَدَا مَكُوْ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَ أَعْمَلَهُمْ ﴿ وَأَشَلَهُمْ كَرِهُواْ مَا أَنزَلَ اللّهُ فَأَحْبَط أَعْمَلَهُمْ ﴿ ﴾ فَتَعْسًا لَمُمْ وَأَضَل اللّهُ فَأَحْبَط أَعْمَلَهُمْ ﴿ ﴾ فَاللّه يَسِرُواْ فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِيَهُمُ الْلّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ دَمَّرَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلّهُ كَانَ عَلِيمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ ﴿ وَلِلّهُ كُنْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

#### : قفة:

﴿ فَتَعْسًا ﴾ التعس: الهلاك وخيبة الأمل. وفي المختار: «التعس: الهلاك، وأصله: الكبّ، وهو ضد الانتعاش، وقد تعس من باب: قطع، وأتعسه الله، ويقال: تعساً لفلان، أي: ألزمه الله هلاكاً» وفي المصباح: «وتعس تعساً من باب: تعب لغة، فهو تعس، مثل تعب، ويتعدى بالحركة وبالهمزة، فيقال: تعسه الله بالفتح، وأتعسه، وفي الدعاء: تعساً له، وتعس وانتكس، فالتعس: أن يخرّ لوجهه، والنكس: ألاّ يستقل بعد سقطته حتى يسقط ثانية، وهي أشد من الأولى». وفي الأساس: تعس فلان بالفتح، والكسر غير فصيح، وتعساله، وتعسه الله، وأتعسه، قال:

غَدَاةَ هَزَمْنا جَمْعَهم بمُتالِعٍ فَآبُوا بِإِتْعَاسِ على شُرِّ طَائِرِ وتقول: أضرع الله خدّه، وأتعس جدّه، وهو منحوس متعوس، وهذا الأمر متعسة منحسة ". وعبارة القرطبي: "وفي التعس عشرة أقوال: الأول: بعداً، قاله ابن عباس، وابن جريج. الثاني: خزياً لهم، قاله السدي. الثالث: شقاء لهم، قاله ابن زيد. الرابع: شتمالهم من الله، قاله الحسن. الخامس: هلاكاً لهم، قاله تعلب. السادس: خيبة لهم، قاله الضحاك، وابن زياد. السابع: قبحاً لهم، وحكاه النقاش. الثامن: رغماً لهم، قاله الضحاك أيضاً. التاسع: شرّاً لهم، قاله ثعلب أيضاً. العاشر: شقوة لهم، قاله أبو العالية ".

#### ٥ الإعراب:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِن لَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَمُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾ يا أيها الذين آمنوا: تقدّم إعرابها كثيراً، وإن شرطية، وتنصروا فعل الشرط، الله مفعول به، وينصركم جواب الشرط، ويثبت أقدامكم عطف على الجواب، ولا بدّ من حذف مضاف، أي: دين الله ورسوله ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسًا لَهُمْ وَاَضَلَ أَعْنَلَهُمْ ﴾ والذين مبتدأ، خبره محذوف تقديره: تعسوا، وهو العامل في تعساً، ويجوز أن ينصب بفعل محذوف يفسّره ما بعده، وجملة كفروا صلة للموصول، والفاء رابطة تشبيهاً للموصول بالشرط، وتعساً مفعول مطلق لفعل محذوف كما تقدم، ولهم متعلقان بتعساً، أو صفة له، وأضل أعمالهم عطف على الفعل الذي نصب تعساً ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُرهُواْ مَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْكُ أَعْمَلَهُمْ ﴾ ذلك مبتدأ، وبأنهم خبره، وأن واسمها، وجملة كرهوا خبرها، وما مفعول به، وجملة أنزل الله صلة، فأحبط عطف على كرهوا، وأعمالهم مفعول به ﴿ ﴾ أَفَلَرَ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَينظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِيَّةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلهم ۗ ﴾ الهمزةُ للاستفهام الإنكاري، والفاء عاطفة على محذوف، ولم حرف نفي وقلب وجزم، ويسيروا فعل مضارع مجزوم بلم، وفي الأرض متعلقان بيسيروا، فينظروا: الفاء فاء السببية، وينظروا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء، وكيف اسم استفهام في محل نصب خبر كان المقدم، وعاقبة اسمها المؤخر، والذين مضاف إليه، ومن قبلهم متعلقان بمحذوف هو الصلة

﴿ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ۚ وَلِلْكُذِينَ أَمَّنَّكُهَا ﴾ الجملة مفسرة لكيف لا محل لها، ودمر الله فعل وفاعل، وعليهم متعلقان بدمر، ومفعول دمر محذوف تقديره: أهلك نفسهم وأموالهم وما شادوه، ولك أنت تضمّن دمر معنى سخط، فلا تحتاج إلى مفعول، وللكافرين خبر مقدم، وأمثالها مبتدأ مؤخر، والضمير يعود على العاقبة المتقدمة، أي: أمثال عاقبة من قبلهم، ويجوز أن يعود على التدميرة المفهومة من قوله: دمر الله عليهم، والأول أولى ﴿ يَٰلِكَ بِأَذَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَلْهِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَمُتُمَّ ﴾ ذلك مبتدأ، وبأن خبره، والله اسم أن، ومولى الذين آمنوا خبر أن، وأن الكافرين عطف على ما تقدم، ولا نافية للجنس، ومولى اسمها، ولهم خبرها، والجملة خبر أن ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدُخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَصْهَا ٱلأَنْهَٰزُلُ ﴾ الجملة مفسَّرة لولايته تعالى وما يترتب عليها، وإن واسمها، وجملة يدخل الذين آمنوا خبرها، وعملوا الصالحات عطف على الصلة، وداخلة في حيزها، وجنات مفعول به ثانٍ على السعة، وجملة تجرى من تحتها الأنهار صفة لجنات ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَكُمُ وَالنَّارُ مَثْوَى لَمَتُم ﴾ والذين مبتدأ، وجملة كفروا صلة، وجملة يتمتعون خبر الذين، وجملة يأكلون عطف على جملة يتمتعون، وكما في موضع نصب نعت لمصدر محذوف على مذهب أكثر المعربين، أو في موضع نصب على الحال على مذهب سيبويه، وتأكل الأنعام فعل وفاعل، والواو استئنافية، والنار مبتدأ، ومثوى خبر، ولهم صفة لمثوى.

﴿ وَكَأَيْنِ مِّن قَرْيَةٍ هِى أَشَدُّ قُوَةً مِن قَرَيَكِ أَلَّتِى أَخْرَحَنْكَ أَهَلَكَنْهُمْ فَلا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿ أَفَنَ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِن رَّبِّهِ عَكَمَن رُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمُلِهِ وَأَنْبَعُواْ أَهْوَآءَهُ ﴿ إِنَّ مَثُلُ لَلْنَةً الَّتِي وُعِدَ الْمُنْقُونَ فِيهَا أَنْهَرُ مِن مَّا غَغْرِ السِنِ وَأَنْهَرُّ مِنْ لَبَنِ لَمَ يَنَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَرُ مِنْ خَيْرٍ لَذَوْ لِلشَّذِينِينَ وَأَنْهُرُ مِنْ عَسَلٍ مُصَنَّى وَلَمْ فِهَا مِن كُلِّي الشَّمَرَةِ وَمَغْفِرَةً مِن رَبِيعٌ

# كُمُنَّ هُوَ خَلِدُ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمَّعَآءَهُمْ ﴿ ﴾

#### ﴿ اللفة:

﴿ عَلِينِ ﴾ بالمدّ والقصر كضارب وحذر، أي: غير متغير، بخلاف ماء الدنيا، فيتغير بما يطرأ عليه من عوارض. وفي المختار: «الآسن من الماء مثل الآجن وزناً ومعنى، وقد أسن، من باب: ضرب، ودخل، وأسِن فهو آسن، من باب: طرب لغة فيه». ويقال: أسن الماء، وأجن ؟ إذا تغير طعمه وريحه، وأنشد ليزيد بن معاوية:

قد سَقَتْني رُضاباً غيرَ ذي أَسَنِ كالمِسْكِ فُتَّ على ماءِ العناقيدِ

﴿ عَلَى القرا في العسل التذكير والتأنيث، وجاء في القرآن على التذكير في قوله: ﴿ فَنَ عَلَى أَمُكُفَّ ﴾. وفي المصباح: «والعسل يُذكّر، ويصغر على عسيلة على لغة التأنيث، ذهاباً إلى أنها قطعة من الجنس، وطائفة منه». وفي المختار: «العسل يذكّر ويؤنث، يقال منه: عسل الطعام، أي: عمله بالعسل، وبابه: ضرب، ونصر، وزنجبيل معسل، أي: معمول بالعسل، والعاسل: الذي يأخذ العسل من بيت النحل، والنحل: عسّالة». وفي الأساس: «الدليل يعسل في المفازة، وصفقت الرياح الماء، فهو يعسل عسلاناً، وأنشد الأصمعي:

قد صَبَّحتُ والظِّلُ غضٌ ما رَحَلُ حوْثُ ما رَحَلُ حوْثُ ما رَحَلُ حوْثُ ما وَحَلُ حوْثُ فِي اللّهِ عَسَلُ من نافِضِ الرِّيحِ رُوَيْنِيٌ سَمَلُ من نافِضِ الرِّيحِ رُوَيْنِيٌ سَمَلُ

ورمح وذئب عسّال، ورماح وذئاب عواسل، وتقول: يمتار الفيءَ العاسل، كما يشتار الآري العاسل، وبنو فلان يُوفِضون إلى العسّالة، كما يطَّر النحلُ إلى العسّالة، وهي الخلية، وطعام معسول ومعسّل، وعسّلت القوم، وعسّلتهم: أطعمتهم العسل».

#### ٥ الإعراب:

﴿ وَكَأْنِن مِن فَرْ نَهِ هِي أَشَدُ قُوّةً مِن قَرْ بِكَ الَّتِي آخْرَ حَنْكَ أَهَا كَذَهُم فَلَا نَاصِر لَمُمُ كلام مستأنف، مسوق لتسلبته على المخبرية، ومحلها الرفع على الابتداء، مركبة من الكاف، وأي، بمعنى كم الخبرية، ومحلها الرفع على الابتداء، ومن قرية تمييز لها، وقد تقدم القول فيها مفصلاً، فجدّد به عهداً، وهي مبتدأ، وأشد خبر، والجملة صفة لقرية، وقوة تمييز، ومن قريتك متعلقان بأشد، والتي نعت لقريتك، وجملة أخرجتك صلة التي، وجملة أهلكناهم خبر كأين، والفاء عاطفة، ولا نافية للجنس، وناصر اسمها، ولهم خبرها. وعن ابن عباس: أن النبي من الله الله إلى الغار التفت إلى مكة وقال: «أنت أحبّ بلاد الله إليّ، ولولا أن أهلك أخرجوني منك لم أخرج، فاعتى الأعداء من عتا على الله في حرمه، أو قتله غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية».

﴿ أَفَنَ كَانَ عَلَى بِينَةٍ مِن رَبِّهِ كَمَن زُيِنَ لَهُ سُوءً عَمَلِهِ وَأَبَعُوا أَهْراءَهُ ﴾ كلام مستأنف، مسوق للشروع في بيان حال الفريقين: المؤمنين، والكافرين، والهمزة للاستفهام الإنكاري، والفاء عاطفة على محذوف مقدر يقتضيه المقام، والتقدير: أليس الأمر كما ذكر، فمن كان مستقراً على حجة ظاهرة وبرهان كمن زين له، ومن اسم استفهام في محل رفع مبتداً، وكان فعل ماض ناقص، واسمها مستتر تقديره: هو، يعود على من، وعلى بيئة خبر، من ربه صلة لبينة، وكمن خبر، وجملة زين بالبناء للمجهول صلة، وله متعلقان بزين، وسوء عمله نائب فاعل، واتبعوا عطف على زين، وقد روعي فيه معنى من، كما روعي لفظها في زين، وأهواءهم مفعول به ﴿ مَثَلُ رَبِي لَلْمُ لِلّهِ لَمْ يَلَمُ لَكُمْ لَكُمْ يَلَمُ لَمْ يَلَمْ وَلَمْ اللهِ عَلَى خبره، والتي صفة، خَرٍ لَذَيْ لِللّهِ عَلَى خبره، والجملة وجملة وعد المتقون صلة، وفيها خبر مقدم، وأنهار مبتداً مؤخر، والتي صفة، وجملة وعد المتقون صلة، وفيها خبر مقدم، وأنهار مبتداً مؤخر، والجملة وعدال من الجنة، أو خبر لمبتداً، مضمر، أي: هي فيها أنهار، أو داخلة في حال من الجنة، أو دبر لمبتداً، مضمر، أي: هي فيها أنهار، أو داخلة في

حيز الصلة، وتكرير لها، ومن ماء صفة لأنهار، وغير آسن صفة ثانية لأنهار، وأنهار عطف على أنهار الأولى، ومن خمر نعت، ولذة للشاربين نعت ثانٍ، وللشاربين متعلقان بلذة؛ لأنها مصدر بمعنى الالتذاذ، ووقعت صفة للخمر، ويجوز أن تكون مؤنث لذَّ، ولذَّ بمعنى لذيذ، وعلى الأول لا بدَّ من تأويلها بالمشتق ليصح النعت بها، على حدّ: زيد عدل، بمعنى: عادل، وسيأتي المزيد من بحث لذة للشاربين في باب الفوائد. ﴿ وَأَنْهُزُ مُنِّ عَسَلٍ مُّصَفِّيٌّ وَكُمْ فِهَا مِن كُلِّ النَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن زَّبَهُمْ ﴾ وأنهار عطف على أنهار المتقدمة، ومن عسل صفة، ومصفّى صفة لعسل، والواو حرف عطف، ولهم خبر مقدم، وفيها متعلقان بما يتعلق به الخبر من الاستقرار المحذوف، والمبتدأ محذوف تقديره: أصناف، ومن كل الثمرات نعت للمبتدأ المحذوف، ومغفرة عطف على أصناف، أو مبتدأ خبره المقدم محذوف، أي: ولهم مغفرة، ومن ربهم نعت لمغفرة ﴿ كَمَنَّ هُوَ خَلِكُ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَآءٌ حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمُّهَا مُرَّ ﴾ كمن خبر لمبتدأ محذوف تقديره: أمن هو خالد في هذه الجنة حسبما جرى به الوعد، كمن هو خالد في النار، وعلى هذا يكون خبر مثل مقدّر، فقدّره سيبويه فيما يتلى عليكم مثل الجنة، والجملة بعدها أيضاً مفسِّرة للمثل، وقدّره النضر بن شميل: مثل الجنة ما تسمعون، والجملة بعدها مفسِّرة أيضاً، ويجوز أن يكون الخبر كمن هو خالد في النار، وسقوا: الواو عاطفة، وسقوا فعل ماضٍ مبني للمجهول، والواو نائب فاعل، وماء مفعول به ثانٍ، وحميماً نعت لماء، فقطع، الفاء عاطفة، وقطع أمعاءهم فعل وفاعل مستتر ومفعول به .

#### \* الفوائد:

كثر الكلام، واستفاض حول هذه الآية، وسننقل عبارة الزمخشري مع تعقيب بديع عليها قال: «فإن قلت: ما معنى قوله تعالى: ﴿ مَثَلُ اَلَمَنَةُ اللَّهِ وَعِنَى الْمُنْقُونَ فِيهَا أَنْهَرُ ﴾؟ قلت: هو كلام في صورة الإثبات، ومعنى النفي والإنكار لانطوائه تحت حكم كلام مصدر بحرف الإنكار، ودخوله في

حيِّره، وانخراطه في سلكه، وهو قوله تعالى: ﴿ أَفَنَ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِن رَبِّهِ عُكَن زُيِّنَ لَهُ سُوءٌ عَلَيهِ إِلَى النار، فإن قلت: فلِمَ عرِّي من حرف الإنكار؟ وما جزاء من هو خالد في النار، فإن قلت: فلِمَ عرِّي من حرف الإنكار؟ وما فائدة التعرية؟ قلت: تعريته من حكم الإنكار فيها زيادة تصوير لمكابرة مَن يسوي بين المتمسك بالبيِّنة والتابع لهواه، وأنه بمنزلة مَن يثبت التسوية بين الجنة التي تجري فيها تلك الأنهار، وبين النار التي يسقى أهلها الهيم، ونظيره قول القائل:

# أَفْرَحُ أَنْ أُرْزَأَ الكرامَ وأَنْ أُورَثَ ذُوداً شَصَائِصاً نَبَلاً

هو كلام منكر للفرح برزية الكرام، ووراثة الذود مع تعرّيه عن حرف الإنكار لانطوائه تحت حكم قول مَن قال: أتفرح بموت أخيك وبوارثة إبله؟! والذي طرح لأجله حرف الإنكار إرادة أن يصوِّر قبح ما أزنّ به، فكأنه قال له: نعم مثلي يفرح بمرزأة الكرام، وبأن يستبدل منهم ذوداً يقل طائله، وهو من التسليم الذي تحته كل إنكار».

وعقّب ابن المنير صاحب «الانتصاف» على كلام الزمخشري، فقال: «كم ذكر الناس في تأويل هذه الآية، فلم أر أطلى ولا أحلى من هذه النكت التي ذكرها، ولا يعوزها إلا التنبيه على أن في الكلام محذوفاً لا بدّ من تقديره؛ لأنه لا معادلة بين الجنة وبين الخالدين في النار إلا على تقدير مثل ساكن فيه يقوم وزن الكلام، وتتعادل كفتاه، ومن هذا النمط قوله تعالى: ﴿ فَ مَنْمَ يَلِلُهُ وَالْيُورِ الْكُلْمِ وَعَمَارَةَ الْمَسْجِدِ لَلْوَرَادِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَالْيُورِ الْكُلْمِ وَجَهَهَدَ فِي سَبِيدِ اللهِ وَاللهُ وَعَمَادَة المتعادل في سَبِيدِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ المناهُ وَاللهُ المناهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ المناهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ المناهُ وَاللهُ وَالْمُعْلِقُولُ اللهُ وَالمُولِولُ وَلِ المُعْلِي وَلِولُولُولُ وَلِمُ وَاللهُ وَال

الجنة الموصوفة، والمتبع للهوى هو المعذب في النار المنعوتة، ولكن أنكر التسوية بينهما التسوية بينهما باعتبار الأعمال أولاً، وأوضح ذلك بإنكار التسوية بينهما باعتبار الجزاء ثانياً».

﴿ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَىٰ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ انِشَا أَوْلَةِ مَلَى اللَّذِينَ الْمَنْ الْعَلَمُ مَاذَا قَالَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى قُلُومِمْ وَاتَّبَعُواْ الْمَوْلَةُ هُوَ ﴿ وَاللَّذِينَ الْمَنْدَ وَازَادَهُمْ هُدَى وَالنّهُمْ مَنْفَدَ هُمَا أَنَّهُ وَلَا السَّاعَةَ أَنْ تَأْفِيتُمُ مَنْفَدَ جَاءَ أَشَرَاطُها فَأَنَى فَعُمْ إِذَا جَاءَتُهُمْ ذِكْرَتُهُمْ ﴿ فَهُلْ مِنْفُولُونُ وَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْفِيتُمُ وَاللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَ لَئِكَ وَلِلْمُومِينِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَ لَئِكَ وَلِلْمُومِينِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِدُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْمِنُونَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْمِنَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّالْمُوالْمُولِقُولُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُولِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

## الإعراب:

﴿ وَمِنْهُم مَن يُسْتَعِعُ إِلَيْكَ حَقِّ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْهِمَ مَاذَا قَالَ كَانُوا يحضرون مجلس رسول الله ﷺ فيسمعون كلامه، ولا يعونه، كانوا يحضرون مجلس رسول الله ﷺ فيسمعون كلامه، ولا يعونه، ولا يلقون إليه بالا، فإذا خرجوا من المجلس سألوا أهل العلم من الصحابة: ماذا قال الساعة؟ على جهة الاستهزاء، وقيل: في خطبة الجمعة، فتكون الآية مدنية. ومنهم خبر مقدم، ومن مبتدأ مؤخر، وجملة يستمع إليك صلة، معنى الشرط، وجملة حرجوا في محل جر بإضافة الظرف مستقبل متضمن متعلقان بخرجوا، وجملة قالوا لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم، وللذين متعلقان بقالوا، وجملة أوتوا بالبناء للمجهول صلة، والواو نائب استفهام مبتداً، وذا اسم موصول - هنا - خاصة في محل رفع خبر، ولك أن استفهام مبتداً، وذا اسم موصول - هنا - خاصة في محل رفع خبر، ولك أن تجعلها اسم استفهام بكاملها، وآنفاً حال من الضمير في قال، أي: مؤتنفاً، وأعربه الزمخشري وأبو البقاء ظرفاً، أي: ماذا قال الساعة؟ وأنكر أبو حيان وأعربه الزمخشري وأبو البقاء ظرفاً، أي: ماذا قال الساعة؟ وأنكر أبو حيان

ذلك، وقال: ولا نعلم أحداً من النحاة عدّه في الظروف. وقال ابن عطية: «والمفسرون يقولون: آنفاً معناه: الساعة الماضية القريبة منّا، وهذا تفسير بالمعني». وقال في القاموس: «وقال آنفاً كصاحب وكتف، وقرىء بهما، أي: مُذْ ساعة، أي: في أول وقت يقرب منّا» كأنه يميل إلى نصبه على الظرفية. وقال الزَّجاج: «هو من استأنفت الشيء إذا ابتدأته، والمعنى: ماذا قال في أول وقت يقرب منّا». وعلى هذا رُجحت كفّة القائلين بالظرفية.

﴿ أُوْلَٰكِكَ الَّذِينَ طَبَّعَ اللَّهُ عَلَى قُلُومِهم وَاتَّبَعُوا أَهْوَا مَهْم ﴾ أولئك مبتدأ، والذين خبره، وجملة طبع الله على قلوبهم صلة، وجملة واتبعوا أهواءهم عطف أيضاً، داخلة في حيز الصلة ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱهْمَدَوْا زَادَهُرْ هُدَّى وَءَالنَّهُمْ تَقُونَهُمْ ﴾ والذين مبتدأ، وجملة اهتدوا صلة، وجملة زادهم خبر، وهدى مفعول به ثانٍ، أو تمييز، وآتاهم عطف على زادهم، وتقواهم مفعول به ثانٍ، وتقواهم مصدر مضاف للفاعل ﴿ فَهَلْ يَظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنَ تَأْنِيمُم بَغْنَةً ﴾ الفاء استئنافية، وهل حرف استفهام معناه النفي، وينظرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو فاعل، وإلا أداة حصر، والساعة مفعول به، وأن تأتيهم المصدر المؤول بدل اشتمال من الساعة، أي: ليس الأمر إلا أن تأتيهم، وبغتة حال ﴿ فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَآءَ تُهُمْ ذِكْرِيهُمْ ﴾ الفاء تعليل لإتيان الساعة مفاجأة، فالاتصال بينهما اتصال العلة بالمعلول، وقد حرف تحقيق، وأشراطها فاعل، جمع شَرَط ـ بفتحتين ـ وهي العلامة. قال في المصباح: «وجمع الشرط شروط، مثل فلس وفلوس، والشَّرَط بفتحتين: العلامة، والجمع أشراط، مثل سبب وأسباب، ومنه أشراط الساعة، أي: علاماتها». فأني: الفاء حرف عطف، وأني اسم استفهام في محل نصب على الظرفية المكانية، وهو متعلق بمحذوف خبر مقدم، وذكراهم مبتدأ مؤخر، أي: أني لهم التذكّر، وجملة إذا وما بعدها اعتراض، وجواب إذا محذوف تقديره: كيف يتذكرون، ويجوز أن يكون المبتدأ محذوفاً، أي: أنّى لهم الخلاص، ويكون ذكراهم فاعلاً لجاءتهم ﴿ فَأَعْمَرُ أَنَّمُ لا إِلَهَ إِلاَ اللهُ وَوَاسَتُغَفِّرِ لِذَيْكِ كَوَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمَافِرِينَ، فاثبت على ما أنت عليه من العلم بالواحدانية، فإنه وحده المجدي يوم القيامة، وعلى التواضع، وهضم النفس باستغفار ذنبك وذنوب مَن يؤمنون برسالتك، وأن وما في حيزها سدّت مسد مفعولي اعلم، وأن واسمها، وجملة لا إلّه إلا الله خبرها، وقد تقدّم القول مسهباً في إعراب كلمة والمؤمنات عطف على لذنبك ﴿ وَأَنّهُ يَعْلَمُ مُنْقَلِكُمْ وَمُونَكُمْ وَاللهُ مِنْعُولُ بِه، ومثواكم والله على متقلبكم، ومعالم على دنبر، ومتقلبكم مفعول به، ومثواكم عطف على متعاهما: متصرفكم ومأواكم، وعبارة الزمخشري: هوالله يعلم أحوالكم، ومتصرفاتكم، ومتقلبكم في معايشكم ومتاجركم ويجوز فيهما أن يكون مصدرين ميميين، من: تقلب، وثوى، وأن يكون اسمى مكان أو زمان.

#### \* الفوائد:

جاءت مصادر أحوالاً بكثرة في النكرات، وفيها شذوذ واحد، وهو المصدرية، وكان الأصل ألا تقع أحوالاً؛ لأنها غير صاحبها في المعنى، ولكنهم لما كانوا يخبرون بالمصادر عن الذوات كثيراً واتساعاً، نحو: زيد عدل، فعلوا مثل ذلك؛ لأنها خبر من الإخبار، كطلع زيد بغتة، وجاء ركضاً، وقتلته صبراً، فصبراً وهو أن يحبسه حيّاً، ثم يُرمى حتى يقتل، حال من مفعول قتلته، وذلك كله على التأويل بالوصف، فيؤول بغتة بوصف من باغت؛ لأنها بمعنى مفاجأة، أي: مباغتاً، أو: من بغت، أي: باغتاً، يقال: بغتة، أي: فجأة، والبغت: الفجأة، قال:

ولكُنّهم ماتوا ولم أَدْرِ بَغْتَةً وأَعْظَمُ شيءِ حين يَفْجُولُكَ البَغْتُ ومع كثرة ذلك قال سيبويه والجمهور: لا ينقاس مطلقاً، سواء كان نوعاً من العامل أم لا، كما لا ينقاس المصدر الواقع نعتاً أو خبراً بجامع الصفة المعنوية، وقاسه المبرد فيما كان نوعاً من العامل فيه؛ لأنه حينئذ يدل على الهيئة بنفسه، فأجاز قياساً: جاء زيد سرعة؛ لأن السرعة نوع من المجيء، ومنع جاء ضحكاً؛ لأن الضحك ليس نوعاً من المجيء.

قال ابن هشام في الحواشي: «وإنما قاسه المبرد، ولم يقسه سيبويه؛ لأن سيبويه يرى أنه حال على التأويل، ووضع المصدر موضع الوصف لا ينقاس، كما أن عكسه لا ينقاس، والمبرد يرى أنه مفعول مطلق حذف عامله لدليل، فهو عنده مقيس، كما يحذف عامل سائر المفاعيل لدليل، فهذا الخلاف مبني على الخلاف في أنه حال، أو مفعول مطلق».

وقال اللقاني: «التمثيل ببغتة، وركضاً، وصبراً لا يدلّ على تعيّن ذلك فيها، بل يجوز جعلها مفاعيل مطلقة، إذ هي نوع من عاملها، فهي كرجع القهقرى».

وقاس ابن مالك في «التسهيل» وابنه في «شرح الألفية» الحال بعد أما، نحو: أما علماً فعالم، والأصل في هذا: أن رجلاً وصف عنده شخص بعلم أو غيره، فقال للواصف: أما علماً فعالم، أي: مهما يذكر شخص في حال علم فالمذكور عالم، كأنه منكر ما وصف به من غير العلم، فصاحب الحال على هذا التقدير نائب الفاعل، ويذكر ناصب الحال لما تقرر أن العامل في صاحب الحال هو العامل في الحال، ويجوز أن يكون ناصب الحال ما بعد الفاء إذا كان صالحاً للعمل فيما قبلها، وصاحبها ما فيه من ضمير الحال، الفاء إذا كان صالحاً للعمل فيما قبلها، وصاحبها ما فيه من ضمير الحال، والحال على هذا مؤكدة، والتقدير: مهما يكن من شيء فالمذكور في حال علم، فلو كان ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها تعين أن يكون منصوباً بفعل الشرط المقدر بعد أما، نحو: أما علماً فلا علم له، وأما علماً فإن له علماً، وأما علماً فهو ذو علم؛ لأن المصدر يعمل في متقدم، فلو كان المصدر التالي أما معرفاً بأل، فهو عند سيبويه مفعول له، وذهب الأخفش إلى أن الماعرف بأل والمنكر كليهما بعد أما مفعول مطلق، وذهب الأخفش إلى أن

أنهما مفعول به بفعل مقدّر، والتقدير: مهما تذكر علماً، فالذي وصفت عالم، قال ابن مالك في «شرح التسهيل»: «وهذا القول عندي أولى بالصواب، وأحقّ ما اعتمد عليه في الجواب». وقاسه ابن مالك وابنه أيضاً بعد خبر شبّه به مبتدؤه كزيد زُهَيْر شعراً، فزهير بالتصغير خبر، شبّه به مبتدؤه، وهو زيد، والتقدير: مثل زهير في الشعر، وإنما حذف مثل ليزول لفظ التشبيه، فيكون الكلام أبلغ، وشعراً حال في تقدير الصفة، أي: شاعراً، والعامل فيها ما في زهير من معنى الفعل؛ إذ معناه: مجيد، وصاحب الحال ضمير مستتر في زهير؛ لما تقرر أن من أن الجامد المؤول بالمشتق يتحمل الضمير، ويجوز أن يكون شعراً تمييزاً لما انبهم في مثل المحذوفة، وهي العاملة فيه، قاله الخصاف في «الإيضاح» واستظهره أبو حيان في «الارتشاف» وابن هشام في «المعني» ورجّحه اللقاني واستظهره أنه تمييز محوّل عن الفاعل، والأصل: زيد مماثل شعره شعر ذهر».

وقاساه أيضاً بعد الخبر المقرون بأل الدالّة على الكمال، نحو: أنت الرجل علماً، فعلماً حال، والعامل فيها ما في الرجل من معنى الفعل، إذ معناه: الكامل، وفي «الخاطريات» لابن جنّي: «أنت الرجل فهماً وأدباً يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون في قولك: أنت الرجل معنى الفعل، اي: أنت الكامل فهما وأدباً.

والثاني: أن يكون على معنى تفهم فهماً وتأدب أدباً».

وقال أبو حيان في «الارتشاف»: «يحتمل عندي أن يكون تمييزاً، كأنه قال: أنت الكامل أدباً، أي: أدبه، فهو محوّل عن الفاعل» فتحصل فيه ثلاثة آراء: حال، ومفعول مطلق، وتمييز، ويتحصل من الخلاف في المصدر المنصوب أقوال:

١ \_مذهب سيبويه: إن المصدر هو الحال.

٢ ـ مذهب المبرد والأخفش: أنه مفعول مطلق غير منصوب بالعامل
 قبله، وإنما عامله المحذوف من لفظه، وذلك المحذوف هو الحال.

٣ مذهب الكوفيين: أنه مفعول مطلق، وعامله الفعل المذكور، وليس
 في موضع الحال.

٤ - وذهب جماعة إلى أنه مصدر على حذف مضاف، وتقدير: جاء ركضاً: جاء ذاركض.

وعلى القول بالحالية مذاهب:

١ ـ مذهب سيبويه: عدم القياس.

٢ - وذهب المبرد إلى قياسه فيما كان نوعاً من عامله.

٣ ـ وقاسه ابن مالك وابنه في ثلاث مسائل: أ ـ بعد إما .

ب ـ و بعد خبر شبه به مبتدؤه.

ج-وفيما إذا كان الخبر مقروناً بأل الدالة على الكمال.

﴿ وَيَقُولُ الّذِينَ عَامَنُوا لَوْلا نُزِلَتَ سُورَةً فَإِذَا أَنزِلَتَ سُورَةً تَحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِهَا الْمَسْقِ وَلَيْكَ اللّهَ اللّهَ الْمَعْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَسْقِ وَلَيْكَ نَظَرَ الْمَشْقِ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتُ فَا وَلَيْكَ نَظَرَ الْمَشْقِ عَلَيْهِ مِنَ الْمُوتُ فَا وَلَيْكَ نَظَرَ الْمَشْقِ عَلَيْهِ مِنَ الْمُوتُ فَا وَلَيْكَ نَظَرَ الْمَمْ فَلَوْ صَكَفُوا اللّهَ لَكَانَ الْمُوتُ فَا وَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ لَكُانَ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ

إِسَمَارَهُمْ اللهُ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَتْهُمُ الْمَلَتَبِكُةُ يَضْرِيُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ اللهَ وَكُوهُهُمْ وَأَدْبَرُهُمْ اللهَ وَكُوهُوهُ وَضَوَنَهُ فَأَحْبَطُ أَنْلُهُ وَكُرِهُوا وِضَوَنَهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ اللهَ وَكُرِهُوا وِضَوَنَهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ اللهَ عَمَالُهُمْ اللهَ عَلَمَا اللهُ وَكُرِهُوا وَضَوَنَهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ اللهُ وَكُوهُوا وَضَوَنَهُ فَأَحْبَطُ

#### ٥ الإعراب:

﴿ وَبَهُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوَلا نُزِلَتْ سُورَةً ﴾ كلام مستأنف لبيان موقف المؤمنين الصادقين والمنافقين من الجهاد، فقد سأل المؤمنون ربهم عزّ وجلّ أن ينزل على رسوله ﷺ سورة يأمرهم فيها بقتال الكفّار حرصاً منهم على الجهاد، ونيل ما أعدّ الله للمجاهدين من جزيل الثواب، فحكى الله عنهم ذلك. ويقول فعل مضارع، والذين فاعله، وجملة آمنوا صلة، ولولا حرف تحضيض بمعنى هلاً، ونزلت فعل ماضٍ مبني للمجهول، وسورة نائب فاعل ﴿ فَإِذَا أَنزِلَتْ سُورَةٌ ثَخَكَمَةٌ وَذُكِرَ فِهَا ٱلْفِتَالُ ۚ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي فُلُوجِم مَّـرَثُنُ يَنظُنُرُونَ إِلَيْكَ نَظَـرَ ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۖ فَإَوْلَىٰ لَهُمْ ﴾ الفاء عاطفة، وإِذَا ظَرُّف مَسْتَقَبَّل متضمنَ معنَى الشَّرْطَ، وجمَلَة أنزَلت في محل جر بإضافة الظرف إليها، وهو فعل ماضٍ مبني للمجهول، وسورة نائب فاعل، ومحكمة صفة، أي: مبينة غير متشابهة لا تحتمل وجهاً إلا وجوب القتال، وعن قتادة: كل سورة فيها ذكر القتال فهي محكمة؛ لأن النسخ لا يرد عليها، وذكر عطف على أنزلت، وفيها متعلقان بذكر، والقتال نائب فاعل، وجملة رايت لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم، والذين مفعول به، وفي قلوبهم خبر مقدم، ومرض مبتدأ مؤخر، والجملة الإسمية لا محل لها؛ لأنها صلة الموصول، وينظرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو فاعل، والجملة في محل نصب حال إن كانت الرؤية بصرية، ومفعول به ثاني إن كانت الرؤية قلبية، وكلا الوجهين مراد في الآية، وإليك متعلقان بينظرون، ونظر المغشي مفعول مطلق مؤكد، وعليه متعلقان بالمغشي؛ لأنه اسم مفعول، ومن الموت متعلقان بالمغشي أيضاً، فأولى:

الفاء استئنافية، وأولى لهم قال الجوهري: «تقول العرب: أولى لك تهديد ووعيد، ثم اختلف اللغويون والمعربون في هذه اللفظة، فقال الأصمعي: إنها فعل ماضٍ بمعنى: قاربه ما يهلكه، والأكثرون أنها اسم، ثم اختلف هؤلاء، فقيل: مشتق من الولي، وهو القرب، وقيل: من الويل، هذا ما يتعلق باشتقاقه ومعناه، وأما الإعراب فإن قلنا باسميته ففيه أوجه:

أحدها: أنه مبتدأ، ولهم خبره، وتقديره: فالهلاك لهم، واقتصر عليه أبو البقاء.

والثاني: أنه خبر مبتدأ مضمر، تقديره: العقاب، أو الهلاك أولى لهم، أي: أقرب وأدنى، ويجوز أن تكون اللام بمعنى الباء أي: أولى وأحق بهم.

الثالث: أنه مبتدأ، ولهم يتعلق به، واللام بمعنى الباء، وطاعة خبره، والتقدير: فأولى بهم طاعة دون غيرها، وإن قلنا بقول الأصمعي فهو فعل ماض، وفاعله مضمر يدلُّ عليه السياق؛ كأنه قيل: فأولى هو، أي: الهلاك وهذا ظاهر عبارة الزمخشري حيث قال: معناه الدعاء عليهم بأن يليهم الهلاك، وقال المبرد: يقال لمن هم بالغضب ثم أفلت: أولى لك، أي: قاربك الغضب. وقال أبو حيان: «قال صاحب الصحاح: قول العرب أولى لك تهديد وتوعيد، ومنه قول الشاعر:

فَ أَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى وَهَلْ لِلذُّرِّ يُخلَبُ من مَرَدًّ؟ واختلفوا أهو اسم أو فعل فذهب الأصمعي إلى أنه بمعنى: قاربه ما يهلكه أي نزل به وأنشد:

فَعَادى بَيْسَنَ هَادِيَتَشِنِ مِنهَا وأَوْلَى أَن يَزِيدَ على النَّلاثِ أي: قارب أن يزيد. قال ثعلب: لم يقل أحد أحسن مما قال الأصمعي، وقال المبرد: يقال لمن هم بالعطب. كما روي: أن أعرابياً كان يوالي رمي الصيد فينفلت منه، فيقول: أولى لك، ثم رمى صيداً، فقاربه، ثم أفلت منه، وقال:

فَلَوْ كَانَ أَوْلَى يُطْعِمُ القومَ صِدْتُهُمْ ولكِنَّ أَوْلَى يَتُرُكُ القومَ جُوَّعا

والأكثرون على أنه اسم، فقيل: هو مشتق من الولي، وهو القرب، كما قال الشاع.:

تكلَّفني ليلي وقد شطًّ وليّها وعادْت عوادٍ بيننا وخُطُوب

وقال الجرجاني: هو ما حول من الويل فهو أفعل منه، لكن فيه قلب". وقال الجلال في تفسير سورة القيامة: "والكلمة اسم فعل، واللام للتبيين" أي: مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر يعود على ما يُفهم من السياق، وهو كون. هذه الكلمة تُستعمل في الدعاء بالمكروه، وقوله للتبيين المفعول، وهي في المعنى زائدة، على حدّ: سقياً لك. وعبارة القاموس: "وأولى لك هي كلمة تهديد ووعيد، والمعنى: قد قاربك الشر فاحذر". قال شارحه: وقيل: معناه: الويل لك، أو أولاك الله ما تكرهه، فتكون اللام زائدة".

وقول كلام مستقل محذوف منه أحد الجزأين إما الخبر، وتقديره: أمثل، وقول كلام مستقل محذوف منه أحد الجزأين إما الخبر، وتقديره: أمثل، وهو مذهب سيبويه والخليل، وإما المبتدأ، وتقديره: الأمر، أو أمرنا طاعة، وتقدم أنه يجوز أن يكون خبر الأولى، وهناك أعاريب أخرى ضربنا عنها صفحاً لبُعدها، وتكلّفها، فإذا: الفاء حرف عطف، وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط متعلق بصدقوا، نحو: إذا جاءني بطعام، فلو جئتني أطعمتك، وجملة عزم الأمر في محل جربإضافة الظرف إليها، والفاء رابطة لجواب إذا، ولو شرطية غير جازمة، وصدقوا فعل وفاعل، والجملة لا محل لها؛ لأنها جواب إذا، ولفظ الجلالة مفعول به، ولكان اللام واقعة في جواب لو، وكان فعل ماض ناقص، واسمها ضمير مستتر تقديره: هو، أي: الصدق، وخيراً خبرها، ولهم متعلقان بخيراً فهَل عَسَيْتُم إن وَلَيْتُم أَن وَالتاء اسمها، وسيأتي مزيد بحث عنها في باب الفوائد. وإن شرطية، والتاء اسمها، وسيأتي مزيد بحث عنها في باب الفوائد. وإن شرطية، وتوليتم فعل ماض في محل جزم فعل الشرط، والجواب محذوف لدلالة

فهل عسيتم عليه، أو هو نفس فهل عسيتم عند من يرى تقديمه، وجملة الشرط وجوابه معترضة لا محل لها، وأن تفسدوا خبر عسى، وفي الأرض متعلقان بتفسدوا ﴿ وَتُقَطِّعُواً أَرْحَامَكُمْ ﴾ عطف على أن تفسدوا في الأرض ﴿ أُوْلَٰذِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ آبَصَـٰزَهُمْ ﴾ أولئك مبتدأ، والذين خبره، وجملة لعنهم الله صلة، والفاء عاطفة، وأصمّهم فعل وفاعل مستتر ومفعول به، وأعمى أبصارهم عطف على فأصمّهم ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبُّرُونَ ٱلْقُرْءَاكَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقْفَ لُهَا ﴾ الهمزة للاستفهام الإنكاري، والفاء عاطفة على مقدّر يقتضيه السياق، ولا نافية، ويتدبرون القرآن فعل مضارع وفاعل ومفعول به، وأم منقطعة بمعنى بل، والهمزة للتسجيل عليهم بأن قلوبهم مقفلة لا يتوصل إليها ذكر، وعلى قلوب خبر مقدم، وأقفالها مبتدأ مؤخر وجوباً، وسيأتي سرّ التنكير في باب البلاغة ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ ٱرْتَذُواْ عَلَىٓ ٱدْبَرِهِ مِّنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُّ ٱلْهُدَى الشُّيطِانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمَّلَى لَهُمْ ﴾ إن حرف مشبّه بالفعل، والذين اسمها، وجملة ارتدوا صلة الموصول، وعلى أدبارهم حال، ومن بعد متعلقان بارتدوا، وما المصدرية وما في حيزها في محل جر بالإضافة إلى الظرف، ولهم متعلقان بتبين، والهدى فاعل، والشيطان مبتدأ، وجملة سوّل لهم خبر الشيطان، والجملة الاسمية خبر إن، ومعنى سوّل لهم: سهّل لهم، من السول، وهو: الاسترخاء، وأملى لهم عطف على سوّل لهم ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرَ ﴾ ذلك مبتدأ، وبأنهم خبره، وأن واسمها، وجملة قالوا خبرها، وللذين متعلقان بقالوا، وجملة كرهوا صلة، وما مفعول به، وجملة نزَّل الله صلة، وجملة سنطيعكم مقول القول، وفي بعض الأمر متعلقان بنطيعكم ﴿ وَأَلَّتُهُ يَصَّامُ إِسْرَارَهُمْ ﴾ الواو للحال، الله مبتدأ، وجملة يعلم إسرارهم خبر، وإسرارهم مفعول به، وهو بكسر الهمزة، مصدر أسرّ، وقرىء بفتحها جمع سر ﴿ فَكَيْفَ إِذَا نَوْفَتْهُمُ ٱلْمَلَتَ كُدُّ يَضْرِيُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَكُرَهُمْ ﴾ الفاء عاطفة ، وكيف اسم استفهام في محل رفع خبر مقدم، أي: كيف حالهم، ويجوز أن تعرب مفعولاً لفعل محذوف، أي: فكيف يصنعون، وإذا ظرف مستقبل

متضمن معنى الشرط متعلق بالمبتدأ المحذوف، وجملة توفتهم الملائكة في محل جر بإضافة الظرف إليها، وجملة يضربون حال من الفاعل، أو من المفعول، ووجوههم فععول به، وأدبارهم عطف على وجوههم في ذَلِك بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسَحَط الله، وصَكرِهُوا رِضَوْنَهُ فَأَحَبكُ أَعْمَلُهُمْ ﴾ ذلك مبتدأ، وبأنهم خبر، وجملة اتبعوا خبر أن، وما مفعول به، وجملة السخط الله، فأحبط على ما تقدم، وأعمالهم مفعول به.

#### □ البلاغة:

(١) في قوله تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْشُرْ إِن ثَوَلَيْتُمْ ﴾ إلى آخر الآية: التفات من الغيبة إلى الخطاب، وقد تقدم القول مطولاً في الالتفات، والسرّ فيه هنا: أنه جاء لتأكيد التوبيخ، وتشديد التقريع، وتسجيل ذلك عليهم مشافهة وخطاباً. ولقائل أن يقول: كيف يصحّ الاستفهام من الله تعالى، وهو عالم بما كان وما يكون؟ والجواب: أنه لما عهد منكم أحرياء بأن يقول لكم كل من سبر أغواركم، وعرف تمريضكم، ورخاوة عقدكم في الإيمان يا هؤلاء ما ترون؟ هل يتوقع منكم إذا توليتم أمور الناس، ونيطت بكم شؤونهم، وأصبحتم حكاماً، هل يتوقع منكم أن تفسدوا في الأرض بالتناحر على الملك، والتهالك على الدنيا، والتناور، والتناهب، وقطع الأرحام بمقاتلة بعض الأقارب، ووأد البنات، وأخذ الرشاوة، والعودة إلى الجاهلية الأولى؟

(٢) التنكير والاستعارة: وفي قوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبِّرُونَ ٱلْقُرَءَاكَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقَفًا لُهَا ﴾ التنكير في قلوب، مع إضافة الأقفال إليها على طريق الاستعارة المكنية، أما التنكير فهو إما لتهويل حالها، كأنه قيل: على قلوب منكرة مبهم أمرها، أو إما لأن المراد بها قلوب بعض منهم، وهم قلوب المنافقين، أما الاستعارة فهي أنه شبّه قلوبهم بالصناديق، واستعار لها شيئاً من لوازمها، وهي الأقفال المختصّة بها لاستبعاد فتحها، واستمرار

انغلاقها، فلا تطلع مخبآتها على أحد، ولا يطّلع على مخبآتها أحد.

#### \* الفوائد:

يجوز كسر سين عسى في لغة مَن قال: هو عسى بكذا، مثل: شج من شجى، وليس ذلك الجواز مطلقاً، سواء أسندته إلى ظاهر أو مضمر، بل يتقيد بأن يسند إلى ضمير يسكن معه آخر الفعل كالتاء، أو النون، أو نا، وبهما قرىء في السبع، قرأ نافع بالكسر لمناسبة الياء، وقرأ الباقون بالفتح، وهو المختار لجريانه على الألسن.

#### ﴿ اللغة:

﴿ أَضَّفَنَهُمْ ﴾ أحقادهم. وفي المصباح: "ضغن صدره ضغناً، من باب: تعب: حقد، والاسم ضغن، والجمع أضغان، مثل حِمل وأحمال، وهو ضغن وضاغن». وقال عمرو بن كلثوم:

وإنَّ الضَّغْنَ بَعْدَ الضَّغْنِ يبدو عليكَ ويُخْرِجُ الدَّاءَ الدَّفِينا ومن عجيب أمر الضاد والغين: أنهما إذا اجتمعتا فاءً وعيناً للكملة، دلّتا على معنى متقارب، وهو الشيء الكامن في الخفاء، كما تقدّم في الضغن. ويقال: ضغن عليّ فلان، واضطغن، وأبعد الله كل مضاغن لأخيه، مُشاحن لمواليه، وما زلت به حتى سللت بقية ضغنه، وأخليت صدره عمّا كان في

ضمنه، وضغبت الأرنب: صوّتت إذا أخذت، وضربه بضغث، أي: بقبضة من قضبان صغار، أو حشيش بعضه في بعض. ومن مجازه: هذه أضغاث أحلام، وهي: ماالتبس، وكمّن منها، وضغط الشيء: عصره، وضيّق عليه، وأعوذ بالله من ضغطة القبر، وهي كامنة لا يعلمها إلا الله، وسمعت ضغيل الحجام، وهو: صوت مصّه، وضغمه ضغمة الأسد، وهي: العضة بملء الفم، وفرسه الضغيم، والضياغمة، وهو الأسد، وضغا فلان ضغاء: تضوّر من ضرب أو أذى، وتقول: أضغيته إضغاء، ثم أغضيت عنه إغضاء، وبات صبيانه يتغاضون من الجوع، ويتضاغون، وهذا من العجب العجاب.

﴿ بِسِيمَهُمَّ ﴾ بعلامتهم. وفي القاموس: «والسُّومة بالضم، والسِّيمة والسِّيماء والسِّيمياء بكسرهنّ: العلامة».

﴿ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ﴾ نحوه، وأسلوبه، وقيل اللحن: أن تلحن بكلامك، أي: تميله إلى نحو من الأنحاء؛ ليفطن له صاحبك، كالتعريض، والتورية. قال:

# ولقد لَحَنْتُ لكم لِكَيْما تَفْهَمُوا واللَّحنُ يعرفُه ذوي الألباب

فاللحن: العدول بالكلام عن الظاهر، والمخطىء لاحن لعدوله عن الصواب، أي: لكي تفهموا دون غيركم، فإن اللحن يعرفه أرباب الألباب دون غيرهم. قال في المصباح: «اللَّحن بفتحتين \_: الفطنة، وهو مصدر، من باب: تعب، والفاعل لحن يتعدى بالهمزة، فيقال: ألحنته فلحن، أي: أفطنته ففطن، وهو: سرعة الفهم، وهو ألحن من زيد، أي: أسبق فهما، ولحن في كلامه لحناً، من باب: نفع؛ أخطأ في العربية. قال أبو زيد: لحن في كلامه لحناً بسكون الحاء، ولحوناً: إذا أخطأ الإعراب، وخالف وجه الصواب، ولحنت له لحناً: يقل فهمه عني، وخفي على غيره من القوم، وفهمته من لحن كلامه، وفحواه، ومعاريضه بمعنى، قال الأزهري: لحن القول كالعنوان، وهو كالعلامة تشير لها، فيفطن المخاطب لغرضك».

والخلاصة أنَّ للحن معنيين صواب وخطأ، فالصواب: صرف الكلام، وإزالته عن التصريح إلى المعنى والتعريض، وهذا ممدوحٌ من حيث البلاغة، ومنه قوله ﷺ: "فلعلّ بعَضكم ألحنُ بحجَّته من بعض». وقال الشاعر:

منطقٌ صائبٌ وتلحنُ أحيا ناً وخير الحديثِ ما كان لحنا

وإليه قصد بقوله: ﴿ وَلَتَمْوِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ آلْقَوْلَ ﴾ وأما اللحن المذموم فظاهر، وهو صَرْف الكلام عن الصواب إلى الخطأ بإزالة الإعراب، أو التصحيف، ومعنى الآية: وإنك يا محمد لتعرفن المنافقين فيما يعرضون به من القول من تهجين أمرك وأمر المسلمين، وتقبيحه، والاستهزاء به، فكان بعد هذا لا يتكلم منافقٌ عند النبي ﷺ إلا عرفه بقوله، ويستدل بفحوى كلامه على فساد باطنه، ونفاقه.

## 0 الإعراب:

﴿ أَمْ حَسِبَ الدِّينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضُّ أَن لَن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضَعَنهُمْ ﴾ أم حرف إضراب وعطف، وحسب الذين فعل وفاعل، وفي قلوبهم خبر مقدّم، ومرض مبتدأ مؤخر، والجملة الإسمية صلة الموصول، وأن وما في حيزها سدّت مسدّ مفعولي حسب، وأن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، ولن حرف نفي ونصب واستقبال، ويخرج فعل مضارع منصوب بلن، والله فاعل، وأضغانهم مفعول به ﴿ وَلَوْ نَشَاءٌ لَا تُرْبَعُكُهُم فَلَمُ وَلَمْ مُنْ وَلَى مُضَارع، وأن عاطفة، ولو شرطية، ونشاء فعل مضارع، وفاعله مستتر تقديره: نحن، واللام واقعة في جواب لو، وأريناكهم فعل ماض، ونا فاعل، والكاف مفعول أول، والهاء مفعول ثاني، والرؤية هنا بصرية؛ فلذلك لم تنصب سوى مفعولين، والفاء عاطفة، واللام عطف على اللام الأولى الواقعة جواباً، وكرزت للتأكيد، وعرفتهم فعل وفاعل ومفعول، وجملة لأريناكهم لا محل لها؛ لأنها جواب لو، وجملة فلعرفتهم عطف عليها، وبسيماهم متعلقان بعرفتهم ﴿ وَلَتَوَفَّهُم فِي لَحِنِ القَوْلَ وَاللهُ عَطف عليها، وبسيماهم متعلقان بعرفتهم ﴿ وَلَتَعْوَنُهُم فِي لَحْنِ الْقَوْلُ وَاللهُ عَطف عليها،

الواو حرف عطف، واللام واقعة مع النون في جواب قسم محذوف، وتعرفنّهم فعل مضارع مبنى على الفتح لاتصاله بنون التأكيد الثقيلة، والفاعل مستتر تقديره: أنت، والهاء مفعول به، وفي لحن القول متعلقان بتعرفتهم، أو بمحذوف حال، أي: حال كونهم لاحنين، والله مبتدأ، وجملة يعلم أعمالكم خبر، والجملة استئنافية. ﴿ وَلَنَـٰٓ الْوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُورٌ وَالصَّدِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُرٌ ﴾ اللام واقعة جواب قسم محذوف مع النون، ونبلونكم فعل وفاعل مستتر ومفعول به، وحتى حرف غاية وجر أو تعليل وجر، ولعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى، والمجاهدين مفعول به، ومنكم حال، والصابرين عطف على المجاهدين، ونبلو عطف على نعلم، وأخباركم مفعول به ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَمُهُ ٱلْمُدُى لَن بَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيًّا وَسَيْحبُطُ أَعْمَلُهُمْ ﴾ إن واسمها، وجملة كفروا صلة، وجملة صدّوا عن سبيل الله عطف على جملة كفروا، وشاقوا الرسول عطف أيضاً، ومن بعد متعلقان بشاقوا، وما مصدرية، وهي مع مدخولها في تأويل مصدر مضاف لبعد، ولهم متعلقان بتبين، والهدى فاعل، ولن حرف نفى ونصب واستقبال، ويضرّوا الله فعل مضارع منصوب بلن، والجملة خبر إن، وشيئاً مفعول مطلق، أي: شيئاً من الضرر، ولك أن تعربه مفعولاً به، وسيحبط الواو حرف عطف، والسين حرف استقبال، ويحبط أعمالهم فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به ﴿ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلا نُبْطِلُواْ أَعْمَلُكُمْ ﴾ تقدم إعراب نظير هذه الآية كثيراً، وقد اشتجر الخلافُ بين أهل السنّة والاعتزال حول الكبائر، وهل تحبط الحسنات، فليرجع إليها من شاء في مختلف المظانّ.

﴿ إِنَّ اَلَٰذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَمُنَّدُ ﴿ فَلَا تَجِنُواْ وَنَدْعُواْ إِلَى السَّلْمِ وَالنَّمُ الْأَغْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَترَكُرُ أَعْمَلَكُمْ ﴿ إِنِّكَمَا لَلْمَيْوَاهُ الدَّنِيَا لَعِبُّ وَلَهُوَّ وَإِن ثُوْمِنُواْ وَتَنْقُواْ يُؤْتِكُو أُنُجُورَكُمْ وَلَا يَسَعَلَكُمْ أَمُولَكُمْ ﴿ إِن يَسْعَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ بَّخَلُواْ وَيُخْرِجُ اَضَعَنَكُمْ ﴿ يَسَعَلَمُ اللّهُ فَمِن اللّهُ فَمِن اللّهُ فَمِن اللّهُ فَكُمْ اللّهُ فَمِن اللّهُ فَكَا اللّهُ فَمِن اللّهُ مَن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلُ فَا يَبْعَلُ عَن نَفْسِهِ وَاللّهُ ٱلْغَنِيُ وَأَنشُدُ الْفُقَدَرَا أَهُ وَلِن تَتَوَلُّواْ يَسَّتَبُدِلَ قَومًا عَبْرِكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُمْ ﴿ ﴾ عَبْرِكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُمْ ﴿ ﴾ عَبْرِكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُمْ ﴿ ﴾

#### 

﴿ اَلسَّلْمِ ﴾ بفتح السين وكسرها: الصلح، وقد قرىء بهما.

﴿ يَرَكُرُ ﴾ ينقصكم، من: وترت الرجل: إذا قتلت له قتيلاً من ولد، أو أخ، أو حميم، من الوتر، وهو: الانفراد. وفي المختار: «ووتره حقه يتره بالكسر وتراً بالكسر أيضاً، نقصه. وقوله تعالى: ﴿ وَلَن يَرَكُمُ أَعَمُلَكُمُ ﴾ أي: في أعمالكم، كقولهم: دخلت البيت، أي: في البيت، وأوتره: أفذه، ومنه: أوتر صلاته، وأوتر فرسه وتزها توتيراً بمعنى». وفي المصباح: «يقال: وترت العدد وتراً، من باب: وعد: أفردته، وأوترته بالألف مثله، ووترت زيداً حقّه: أَيّرُه، من باب: وعد أيض وترت زيداً حقّه: أَيّرُه، من باب: وعد أيضاً: العصر فكأنما وتر أهله بوراله بنصبها على المفعولية».

﴿ فَيُحْفِكُمْ ﴾ يبالغ في طلبها حتى يستأصلها، فيجهدكم بذلك، فالإحفاء: المبالغة، وبلوغ الغاية في كل شيء. ويقال: أحفى شاربه: استأصله. وفي القاموس: «وحفاشاربه: بالغ في أخذه، كأحفاه».

## 0 الإعراب:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللهِ ﴾ إن واسمها، وجملة كفروا صلة، وصدّوا عطف على كفروا، وعن سبيل الله متعلقان بصدّوا ﴿ ثُمُّ مَاتُواْ وَهُمْ كُنَّارٌ فَلَن يَغْفِر اللهُ لَهُمْ أُمَّدٌ ﴾ ثم حرف عطف، وماتوا فعل وفاعل، وجملة فلن يغفر الله لهم خبر إن، ودخلت الفاء لما في الموصول من معنى الشرط ﴿ فَلَا

تَهَنُّواْ وَتَدْعُواْ إِلَى السَّالِمِ وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ ﴾ الفاء الفصيحة، أي: إذا علمتم وجوب الجهاد، فلا تضعفوا، ولا تهنوا، ولا ناهية، وتهنوا فعل مضارع مجزوم بلا، والواو فاعل، وتدعوا عطف على فلا تهنوا مجزوم مثله، وإلى السلم متعلقان بتدعوا، والواو للحال، وأنتم الأعلون مبتدأ وخبر، والجملة حالية ﴿ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتَرَكُرُ أَعْمَلَكُمْ ﴾ الواو للحال أيضاً، والله مبتدأ، ومعكم ظرف مكان متعلق بمحذوف خير، والواو عاطفة، ولن حرف نفي ونصب واستقبال، ويتركم فعل مضارع منصوب بلن، وأعمالكم منصوب بنزع الخافض، كما نص صاحب المختار، ومفهوم كلام صاحب المصباح أنه يجوز أن تكون مفعولًا به ﴿ إِنَّمَا لَلْهَيَوْةُ ٱلذُّنْيَا لَعِبُّ وَلَهُوٌّ ﴾ إنما كافة ومكفوفة ، والحياة الدنيا مبتدأ، ولعب خبر، ولهو عطف على لعب﴿ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ يُؤتِكُرُ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْءَلَكُمْ أَمَوَلَكُمْ ﴾ الواو عاطفة، وإن شرطية، وتؤمنوا فعل الشرط مجزوم بحذف النون، والواو فاعل، وتتقوا عطف على تؤمنوا، ويؤتكم جواب الشرط، والكاف مفعول يؤتكم الأول، وأجوركم مفعول يؤتكم الثاني، والواو حرف عطف، ولا نافية، ويسألكم عطف على يؤتكم، والكاف مفعول يسأل الأول، وأموالكم مفعول يسأل الثاني، أي: لا يأمركم بإخراج جميع أموالكم في الزكاة، بل يأمر بإخراج ما فرض عليكم في الزكاة، وهو معروف، ومبسوط في كتب الفقه ﴿ إِن يَسَّالُكُمُوهَا فَيُحْفِكُمُّ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضَّفَانَكُمْ ﴾ إن شرطية، ويسألكموها فعل الشرط مجزوم، والكاف مفعوله الأول، والهاء مفعوله الثاني، والميم علامة جمع الذكور، والواو للإشباع، فيحفكم عطف على فعل الشرط، وتبخلوا جواب الشرط، ويخرج عطف على الجواب، وأضغانكم مفعول به، والفاعل يعود على الله تعالى؛ لأنكم قوم تحبّون المال، ومن نوزع في حبيبه ظهرت كوامنه التي يخفيها ﴿ هَٰٓتَأَنَّتُمْ هَٰٓوُكُآءَ تُدَّعُونَ لِلَّهَ فِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ ها أنتم هؤلاء: تقدّم القول مشبعاً في نظيرها، ونعيد بعض ما تقدم، فنقول: ها للتنبيه، وأنتم مبتدأ، وهؤلاء خبره، وجملة تدعون مستأنفة، وأعربه بعضهم: ها للتنبيه، وأنتم مبتدأ، وجملة تدعون خبره، وهؤلاء منادي معترض بين المبتدأ

والخبر، وجنح الزمخشري إلى إعراب هؤلاء اسم موصول بمعنى الذين، وهو الخبر، وجملة تدعون صلة، وتبعه البيضاوي، وكررت ها التنبيه للتأكيد. قال أبو حيان: «وكون هؤلاء موصولاً إذا تقدمها ما الاستفهامية باتفاق، أو من الاستفهامية باختلاف» والكوفيون لا يشترطون ذلك، فتبع الزمخشري مذهبهم. ولتنفقوا: اللام للتعليل، وتنفقوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل، والواو فاعل في سبيل متعلقان بتنفقوا ﴿ فَمِنكُم مَّن سَخَلُ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا سَخَلُ عَن نَفْسِه } الفاء عاطفة للتفريع، ومنكم خبر مقدم، ومن مبتدأ مؤخر، وجملة يبخل صلة، ولابدّ من تقرير جملة ليتم التفريع، أي: ومنكم من يجود، وإنما حذف هذا المقابل لأن المقام مقام استدلال على البخل، والواو عاطفة، ومن شرطية مبتدأ، ويبخل فعل الشرط، والفاء رابطة، وإنما كافة ومكفوفة، وجملة فإنما وما بعدها في محل جزم جواب الشرط، ويبخل فعل مضارع مرفوع، وعن نفسه متعلقان بيبخل؛ لأنه يتعدى بعلى وبعن لتضمينه معنى الإمساك والتعدّي، يقال: بخلت عليه، وعنه، وكذلك: ضننت عليه، وعنه ﴿ وَٱللَّهُ ٱلْفَنَّى وَٱلْلَّهُ ٱلْفَنَّى وَٱلْلَّهُ ٱلْفُقَــَ آَءً ﴾ الواو استئنافية، والله مبتدأ، والغنى خبره، وأنتم الفقراء عطف على: والله الغني ﴿ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْـتَبِّدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَشَرُلَكُم ﴾ الواو عاطفة على الجملة الشرطية السابقة، وإن شرطية، وتتولوا فعل الشرط، والواو فاعل، ويستبدل جواب الشرط، وقوماً مفعول به، وغيركم نعت لقوماً، وثم حرف، ولا نافية، ويكونوا معطوف على الجواب مجزوم، والواو اسم يكون، وأمثالكم خبرها.



# بِشْ لِيَّهُ ٱلرَّمْ الْرَحْدِ

### 0 الإعراب:

﴿ إِنَّا فَتَحَنَّا لَكَ فَتَحَا ثُمِينًا﴾ إن واسمها، وجملة فتحنا خبرها، ولك متعلقان

بفتحنا، وفتحاً مفعول مطلق، ومبيناً صفة، والمراد بالفتح: فتح مكة، وقيل: هو صلح الحديبية، والصلح قد يُسمَّى فتحاً، وعبّر بالماضي مع أن الفتح لم يقع بعد؛ لأن إخبار الله تعالى في تحققها وتيقَّنها بمنزلة الكَائن المُوجود، وَسيأتي مزيدُ بيانٍ لهذا الإخبار في باب: البلاغة ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ اللام للتعليل، ويغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام، والجار والمجرور متعلقان بفتحنا، وسيأتي سرّ جعل فتح مكة علَّة للمغفرة في باب البلاغة، ولك متعلقان بيغفر، والله فاعل، وما مفعول به، وجملة تقدّم صلة. ومن ذنبك حال، وما تأخر عطف على ما تقدم ﴿ وَيُتِدَّ نِصَمَتُهُ عَلَتِكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ ويتم عطف على ليغفر، ونعمته مفعول به، وعليك متعلقان بنعمته، أو بيتم، ويهديك عطف أيضاً، والكاف مفعول به أول، وصراطاً مستقيماً مفعول به ثانٍ، أو منصوب بنزع الخافض ﴿ وَيَضُرَكُ أَلَهُ نُصِّرًا عَزِيزًا ﴾ عطف على ما تقدم، ونصراً مفعول مطلق. وعزيزاً نعت، وسيأتي سرّ هذا الإسناد في باب البلاغة ﴿ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ ٱلْسَكِيْنَةَ فِى قُلُوبِ ٱلْمُقْوِينِينَ لِيَزْدَادُوَا إِيمَانَا مَّعَ إِيمَنْهِمٌّ ﴾ هو مبتدأ، والذي خبر، وجملة أنزل السكينة صلة، وفي قلوب المؤمنين متعلقان بأنزل، وليزدادوا: اللام للتعليل، ويزدادوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعداللام، وإيماناً تمييز، ومع ظرف مكان متعلق بمحذوف نعت لإيماناً ﴿ وَلِلَّهِ جُمُنُوذُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ وَكُانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾الواو عاطفة، ولله خبر مقدم، وجنود السموات والأرض مبتدأ مؤخر، وكان الله: كان واسمها، وعليماً خبرها الأول، وحكيماً خبرها الثاني.

﴿ لِيُتَشِلَ ٱلْمُثَوِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتِ جَبِّرِى مِن تَعَلِّهَا ٱلْأَثْهَرُ خَلِينِ فِيها ﴾ اللام للتعليل، والجار للتعليل، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف قدّره الجلال: أمر بالجهاد ليدخل، وعبارة أبي حيان: «والذي يظهر أنها تتعلق بمحذوف يدل عليه الكلام، وذلك أنه قال: ولله جنود السموات والأرض، كان في ذلك دليل على أنه تعالى يبتلي بتلك الجنود من شاء، فيقبل الخير من قضى له بالخير، والشر من قضى له بالكنو، والشر من قضى له بالكنو،

بالشر؛ ليدخل المؤمنين جنات، ويعذّب الكفّار، فاللام تتعلق بيبتلي هذه، وما تعلق بالابتلاء من قبول الإيمان والكفر». والمؤمنين مفعول به ليدخل، والمؤمنات عطف على المؤمنين، وجنات مفعول به ثان ليدخل على السعة، وجملة تجرى من تحتها الأنهار صفة لجنات، وخالدين فيها حال ﴿ وَيُكَ فِرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمُّ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَرْزًا عَظِيمًا ﴾ عطف على ما تقدّم، وسيئاتهم مفعول يكفر، وكان واسمها، وفوزاً عظيماً خبر، وعند الله ظرف مكان متعلق بمحدوف حال؛ لأنه كان في الأصل صفة لِفوزاً، وتقدّم عليه ﴿ وَيُعَدِّنِكَ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُنْفِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّالَّذِيكَ بَاللَّهِ لَطَ ٱلْسَوَّةِ عَلَيْهِمُ دَٱبْرَةُ ٱلسَّوَّةِ ﴾ عطف أيضاً، والظانِّين نعت للمنافقيين والمشركين، وبالله متعلقان بالظانين، وظن السوء مفعول مطلق، والسُّوء بفتح السين، ومعناه: الذم، وبضمها معناه: العذاب، والهزيمة، والشر. . وقيل: هما لغتان، غير أن المفتوح غلب في أن يضاف إليه ما يراد ذمّه، والمضموم جرى مجرى الشر، وكلاهما في الأصل مصدر، والإضافة ليست من قبيل إضافة الموصوف إلى صفته، فإنها غير جائزة عند البصريين؟ لأن الصفة والموصوف عبارة عن شيء واحد، فإضافة أحدهما إلى الآخر إضافة الشيء إلى نفسه، بل السوء صفة لموصول محذوف، أي: ظن الأمر السوء، فحذف المضاف إليه، وأقيمت صفته مقامه. وعليهم خبر مقدم، ودائرة السوء مبتدأ مؤخر، والجملة دعائية لا محل لها، والدائرة في الأصل: عبارة عن الخطر المحيط بالمركز، ثم استعملت في الحادثة المحيطة بمن وقعت عليه، إلا أن الغالب في استعمالها للمكروه، وإضافة الدائرة إلى السوء من إضافة العام إلى الخاص، فهي للبيان، كخاتم فضة، والمراد: الإحاطة والشمول، بحيث لا يتخطاهم السوء، ولا يتجاوزهم ﴿ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدُ لَهُمْ جَهَنَّدٌ وَسَآءَتْ مَصِدًا ﴾ الواو حرف عطف، وغضب الله فعل وفاعل، وعليهم متعلقان بغضب، ولعنهم عطف أيضاً، وأعدَّ لهم جهنم عطف أيضاً، وساءت مصيراً عطف أيضاً، ومصيراً تمييز ﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوٰكِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا ﴾ الواو استثنافية، ولله خبر

مقدّم، وجنود السموات والأرض مبتدأ مؤخر، وكان الله عزيزاً حكيماً تقدَّم إعرابها قريباً، وسيأتي سرّ التكرير في باب البلاغة ﴿ إِنَّا أَرْسَلَنَاكَ شَنهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً ﴾ إن واسمها، وجملة أرسلناك خبرها، وشاهداً حال، ومبشِّراً ونذيراً عطف على شاهداً ﴿ لِتُؤْمِثُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَتُسَرِّرُوهُ وَتُوَوِّرُوهُ وَتُوَفِّرُوهُ وَسُولِهِ عَلْمَ مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام، والجار والمجرور متعلقان بأرسلناك؛ لأنه علّة الإرسال، وبالله متعلقان بتؤمنوا، ورسوله عطف على الله، وتعزروه وما بعده عطف على لتؤمنوا، والتعزير: النصر، والتوقير: الاحترام والتعظيم، بعده على الله، والضمير للناس، وبكرة وأصيلاً ظرفان لتسبّحوه، أي: بالغداة والعشي، وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: صلاة الفجر، وصلاة الظهر والعصر.

#### 🗖 البلاغة:

في هذه الآيات أفانين رفيعة من علوم البلاغة، فأولها:

ا ـ التعبير بالماضي: في قوله: ﴿إِنَّا فَتَحَنَا﴾ فقد جاء الإخبار بالفتح على لفظ الماضي؛ لأنها نزلت حين رجع عليه الصلاة والسلام من الحديبية قبل عام الفتح، والسرّ في ذلك أنَّ أخبار الله تعالى لما كانت محققة نزلت منزلة الكائنة الموجودة، وفي ذلك من الفخامة والدلالة على علو شأن المخبر وصدقه ما لا يخفى على من له مسكةٌ من عقل.

٣ ــ التعليل وجعل تعالى فتح مكة علّة للمغفرة؛ لأن الفتح من حيث كونه جهاداً وعبادة سبب للغفران، وقيل: السرّ فيه: اجتماع ما عدّد من الأمور الأربعة، وهي: المغفرة، وإتمام النعمة، والهداية، والنصر العزيز، كأنه قيل: يسرنا لك فتح مكة، ونصرناك على عدوك لنجمع لك عزّ الدارين، وأغراض العاجلة والآجلة.

٣ ـ الإسناد المجازي: وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَيَضُرَكَ ٱللَّهُ نَصَّرًا عَزِيرًا ﴾

فقد أسند العزّ والمنعة إلى النصر، وهو للمنصور؛ فإن صيغة فعيل هنا للنسبة، فالعزيز بمعنى ذي العزة.

\$ \_ التكرير: فقد قال تعالى أولاً: ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَلِماً حَكِماً ﴾ وقال ثانياً: ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَلِماً حَكِماً ﴾ وقال ثانياً: ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِماً ﴾ لأنه ذكر قبل الآية الأولى: ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا وَلَما كان فيهم من هو أهل للرحمة، ومن هو أهل للعذاب، ناسب أن يكون خاتمة الثانية: ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَزِيرًا المنافق والكافر وشدّته، ناسب أن يكون خاتمة الثانية: ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَزِيرًا عَلَى أنه المدبّر لأمر المخلوقات بمقتضى حكمته، والثانية دلّت على التهديد والوعيد، وأنهم في قبضة المنتقم. وقد حاول بعضهم أن ينفي التكرير، ولا داعي لذلك ؛ لأن للتكرير أسراراً مرّ بعضها، وسيأتي منها ما هو أوغل في الإعجاب، وأدعى إلى التأمل.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِيبَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ اللَّهَ يَدُ اللَّهَ فَوَى ٱلِدِهِمْ فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَكُمُ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَبُؤْتِيهِ أَجَرًا عَظِيمًا ﴿ سَيَقُولُ يَمَكُ عَلَى الْمُخَلَفُونَ عَن الْأَعْرَابِ شَعْلَتُنَا أَمُولُنَا وَأَهْلُونَا فَأَسَتَغْفِر لَنَا يَهُولُونَ لَكُمْ مِن اللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَوَادَ بِكُمْ ضَرًا أَوْ إِلَيْ اللَّهُ فَمَا يَشَعُونَ عَلَيْكُ لَكُمْ مِن اللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَوَادَ بِكُمْ ضَرًا أَوْ إِلَى اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيلًا إِنْ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى اللَّهِ مَا أَبْدُا وَرُيِنَ ذَلِكَ فِي قُلُومِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمُرْتِنَ ذَلِكَ فِي قُلُومِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ فِي قُلُومِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُولُول

#### ☆ اللفة:

﴿ يُبَابِمُونَكَ ﴾ يعاهدونك، سمّيت المعاهدة بالمبايعة التي هي مبادلة المال بالمال، تشبيهاً لها بالمبايعة في اشتمال كل واحدة منهما على معنى المبادلة لأن المعاهدة أيضاً مشتملة على المبادلة بين التزام الثبات في

محاربة الكافرين، وبين ضمانه عليه الصلاة والسلام لمرضاة الله عنهم، وإثابته إياهم بجنّات النعيم في مقابلة محاربة الكافرين، وسيأتي مزيد من التفصيل في باب البلاغة.

﴿ بُورًا ﴾: البور: الهلاك، وهو يحتمل أن يكون مصدراً أخبر به عن الجمع، ويجوز أن يكون جمع بائر، كحائل وحول، وبازل وبزل، والأول أرجح، ويُوصَف به المفرد المذكر والمفردة المؤنثة، والمثنى والجمع منهما. قال ابن الزَّبعُرى:

يا رسولَ المليكِ إنَّ لساني رَاتِقٌ ما فَتَقْتُ إذْ أنا بُورُ والبور من الأرض: مالم يزرع.

## ٥ الإعراب:

وإِنَّ اَلَّذِيكَ يُبَيعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله وحقيقة. وإن واسمها، وجملة من بايع الرسول والمحمولة عقد بايع الله حقيقة. وإن واسمها، وجملة يبايعون الله يبايعون الله خبران، والمراد بهذه البيعة: بيعة الرضوان في الحديبية ﴿ يَدُ اللهِ فَوَقَ أَيْدِيهُم اللهِ عَمْلَ اللهُ مَبْداً، وفوق أيديهم ظرف متعلق فَمَن نَكُثَ فَإِنَّما يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ في يد الله مبتدأ، وفوق أيديهم ظرف متعلق بمحذوف خبر يد الله، والجملة خبر ثانٍ لإن، ويجوز أن تكون حالية من ضمير الفاعل في يبايعونك، ويجوز أن تكون مستأنفة أيضاً، فمن: الفاء استئنافية، ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ، ونكث فعل ماض في محل جزم فعل الشرط، والفاء رابطة، وإنما كافة ومكفوفة، وينكث فعل مضارع مرفوع، والفاعل مستتر تقديره: هو، وعلى نفسه متعلقان بينكث، مضارع مرفوع، والفاعل مستتر تقديره: هو، وعلى نفسه متعلقان بينكث، والجملة في محل جزم جواب الشرط ﴿ وَمَنْ أَوْنَى بِمَا عَنْهَدَ مَيْتُهُ اللهَ نَسَيُونِيهِ أَجَلًا مَلْهُ اللهُ وفي نفسه متعلقان بينكث، عظيماً والو حرف عطف، ومن اسم شرط جازم مبتدأ، وأوفى فعل عظيماً وهو بمعنى، وفي، يقال: وفي بالعهد، وأوفى به، وهي لغة الشرط، وهو بمعنى، وفي، يقال: وفي بالعهد، وأوفى به، وهي لغة تهامة، وبما متعلقان بأوفى، وجملة عاهد صلة، وعليه متعلقان بعاهد،

وضمّت الهاء مع أنها تكسر بعد الهاء لمجيء سكون بعدها، فيجوز الضم والكسر، ولفظ الجلالة مفعول به، والفاء رابطة لجواب الشرط، ويؤتيه فعا, وفاعل مستتر ومفعول به، وأجراً مفعول به ثان، وعظيماً نعت ﴿ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُوكَ مِنَ ٱلْأَكْرَابِ شَغَلَتْنَآ أَمْوَلُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَناً ﴾ السين حرف استقبال، ويقول فعل مضارع مرفوع، ولك متعلقان بيقول، والمخلفون فاعل، ومن الأعراب حال، وجملة شغلتنا أموالنا مقول القول، وأهلونا عطف على أموالنا، وعلامة رفعه الواو؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، أي: عن الخروج معك، فاستغفر: الفاء عاطفة، واستغفر فعل أمر، ولنا متعلقان باستغفر، ومفعول استغفر محذوف، أي: الله ﴿ يَقُولُونَ بَأَلْسِنَتُهُمْ مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمَّ ﴾ الجملة مقول قوله تعالى، ويقولون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو فاعل، وبألسنتهم متعلقان بيقولون، وما مفعول به، وليس فعل ماضي ناقص، واسمها مستتر تقديره: هو، وفي قلوبهم خبر، والجملة صلة ما ﴿ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَهُمَّا ﴾ قل فعل أمر، والفاء عاطفة، ومن اسم استفهام معناه النفي في محل رفع مبتدأ، ويملك فعل مضارع، وفاعله مستتر تقديره: هو، والجملة خبر من، والجملة مقول قل، ولكم متعلقان بيملك، ومن الله حال، وشيئاً مفعول يملك، وإن حرف شرط، وأراد فعل الشرط، والجواب محذوف دلّ عليه ما قبله، أي: فمن يملك، وبكم متعلقان بأراد، وخيراً مفعول أراد، وجملة أو أراد بكم نفعاً عطف على الجملة السابقة ﴿ بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيًّا﴾ بل حرف إضراب انتقالي من موضوع إلى آخر، وكان واسمها، وبما متعلقان بخبيراً، وجملة تعملون صلة، وخبيراً خبر كان ﴿ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنْقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ ٱلْمَلِيهِمْ أَبَدًا ﴾ بل حرف إضراب انتقالي أيضاً، أضرب عن بيان بطلان اعتذارهم إلى بيان الحامل لهم على التخّلف، وظننتم فعل وفاعل، وأن وما في حيزها سدّت مسدّ مفعولي ظننتم، وأن مخفَّفة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، ولن حرف نفي ونصب واستقبال، وينقلب فعل مضارع منصوب بلن، والرسول فاعل، والمؤمنون عطف على

الرسول، وإلى أهليهم متعلقان بينقلب، وأبداً ظرف متعلق بينقلب أيضاً ﴿ وَأَرْنِكَ ذَالِكَ فَ وَرَين فعل ماضي ﴿ وَأَرْنِكَ ذَالِكَ فَا وَلَى السَّوْءِ وَكَانُتُمْ فَوَيَّا أَبُورًا ﴾ وزين فعل ماضي مبني للمجهول، وذلك نائب فاعل، وفي قلوبكم متعلقان بزين، وظننتم عطف على وزين، وظن السوء مفعول مطلق، وكان واسمها، وقوماً خبرها، وبوراً نعت قوماً.

#### □ البلاغة:

 (١) في قوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّماً يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ ﴾ استعارة تصريحية تبعية في الفعل كما تقدم، أطلق اسم المبايعة على هذه المعاهدة، وتجد تفاصيلها في كتب التاريخ.

(٢) وفي قوله: ﴿ يَدُ اُللَهِ فَوْقَ آَيْدِ عِهِمَ ﴾ استعارة مكنية، شبّه تعالى نفسه بالمبايع، وأثبت له ما هو من لوازم المبايع حقيقة، وهو اليد، على طريق الاستعارة المكنية الأصلية، وفي إثبات اليد لله تعالى، والله منزّه عن المجوارح عن صفات الأجسام؛ لتأكيد معنى المشاكلة.

لهؤلاء، إذ الآية في سياق التهديد، أو الوعيد الشديد، وهي نظير قوله: ﴿ قُلُ مَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم بِينَ ٱللَّهِ إِنْ آرَادَ بِكُمْ سُوِّءًا أَوْ آرَادَ بِكُرْ رَحْمَةً ﴾ فإن العصمة إنما تكون من السوء، لا من الرحمة.

#### \* الفوائد:

الأهلون: جمع أهل، ويقال: أهلات، على تقدير تاء التأنيث، كأرض وأرضات، والذي حسن جمع أهل هذا الجمع كونه يرد بمعنى الوصف، كقولهم: الحمد لله أهل الحمد، وكونه في الواقع للعقلاء.

﴿ وَمَن لَمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنّا آعَتْ ذَا لِلْكَنفِرِينَ سَعِيراً ﴿ وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاهُ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا وَسَيَمُونَ عَلَيْمُ لِمَن يَشَاهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاهُ وَكَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتِيمُ مُن اللّهُ عَلَيْمُ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّيِعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُسَيَدُولُ كَلَمَ اللّهُ قُلُ لَن تَنْبِعُونَا حَكَلَاكُمْ قَالَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ لِنَا لَمُعَلَّفِينَ مِن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ وَلِيلًا إِنْ قُلْ لِللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّ

# ٥ الإعراب:

﴿ وَمَن لَدَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعَدَنَا لِلْكَفِرِينَ سَعِيرًا ﴾ الواو عاطفة لتقرير بوارهم، وبيان كيفيته، ومن اسم شرط جازم، أو موصولة في محل رفع مبتدأ، ولم حرف نفي وقلب وجزم، ويؤمن فعل مضارع مجزوم بلم، وبالله متعلقان بيؤمن، ورسوله عطف على الله، وجواب الشرط محذوف، أي: فإنه كافر، والفاء عاطفة على الجواب، وإن واسمها، وجملة أعتدنا خبر إن، وللكافرين متعلقان بأعتدنا، وسعيراً مفعول به، وجملة الشرط والجواب خبر من إن كانت شرطية، وجملة فإنّا أعتدنا هي الخبر إن كانت

موصولة، ودخلت الفاء لما في الموصول من معنى الشرط ﴿ وَلِلَّهِ مُمَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لَمَن يَشَاءُ وَنُعَذِّبُ مَن يَشَاَّةً وَكَاكَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحماً ﴾ الواو عاطفة، ولله خبر مقدم، وملك السموات والأرض مبتدأ مؤخر، وجملة يغفر حالية، ولمن متعلقان بيغفر، وجملة يشاء صلة، ويعذب من يشاء عطف على جملة الصلة، وكان واسمها وخبراها ﴿سَيَقُولُ ٱلْمُحَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبِعَكُمٌ ﴾ السين حرف استقبال، ويقول المخلفون فعل مضارع وفاعل، وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط متعلق بيقول، أي: سيقولون وقت انطلاقكم، وجملة انطلقتم في محل جر بإضافة الظرف إليها، وإلى مغانم متعلقان بانطلقتم، وجملة ذرونا مقول قولهم، أي: دعونا، وقد تقدم: أن العرب أماتوا ماضيه، ومصدره، واسم فاعله، ونتبعكم فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَانَمَ اللَّهِ ﴾ جملة يريدون حالية من الفاعل، وهو المخلفون، ولك أن تجعلها مستأنفة، وجعلها أبو البقاء حالاً من ضمير المفعول به في ذرونا، وفيه تكلُّف وبُعْد، وأن وما بعدها مفعول يريدون، وكلام الله مفعول يبدلوا، وفي قراءة «كلم الله» جمع كلمة ﴿ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا ۚ كَذَلِكُمْ قَالَكُ ٱللَّهُ مِن قَبُّلُ ﴾ قل فعل أمر وفاعله مستتر تقديره: أنت، ولن حرف نفى ونصب واستقبال، وتتبعونا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون، والواو فاعل، ونا مفعول به، والجملة مقول القول، وكذلكم نعت لمصدر محذوف، أي: قولاً مثل هذا القول الصادر عنّي، وهو : لَنْ تتبعونا ﴿ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحَسُّدُونَنَّا بَلْ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قِلِيلاً ﴾ الفاء عاطفة، والسين حرف استقبال، ويقولون فعل مضارع مرفوع، وبل حرف إضراب، أو عطف، والإضراب عن أن يكون حكم الله ألاّ يتبعوهم، وإثبات ما هو شر من ذلك، وهو: الحسد وتحسدوننا عطف على سيقولون، وهو فعل مضارع مرفوع وفاعل ومفعول به، وبل إضراب ثان عن وصفهم بإضافة الحسد إلى المؤمنين إلى ما أطمّ منه، وهو: الجهل، وقلَّة الفقه، وسيأتي مزيد منه في باب: البلاغة، وكان واسمها، وجملة لا يفقهون خبرها، وإلا

أداة حصر، وقللاً نعت لمصدر محذوف، أي: إلا فهما قليلاً، في معنى لقول الجلال: ﴿إلا قليلًا منهم﴾ لأنهم جميعاً مشتركون في الوصف بالغباء، والبلادة ﴿ قُل لَلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أُولَى بَأْسِ شَدِيدِ نُقَتِنِلُونَهُمْ أَوْ سُلِمُونَ ﴾ قل فعل أمر وفاعله مستتر تقديره: أنت، وللمخلفين متعلقان بقل، ومن الأعراب حال، وجملة ستدعون مقول القول، وسيأتي سرّ التكرير، وإلى قوم متعلقان بتدعون، وأولى بأس شديد نعت لقوم، وجملة تقاتلونهم نعت ثانٍ، أو حال، ولك أن تجعلها مستأنفة، وأو حرف عطف، ويسلمون عطف على تقاتلونهم، ولك أن ترفع الفعل المضارع على الاستئناف، والتقدير: أو هم يسلمون، أي: ينقادون. ﴿ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَانًا ﴾ الفاء عاطفة، وإن شرطية، وتطيعوا فعل الشرط، وعلامة جزمه حذف النون، والواو فاعل، ويؤتكم جواب الشرط، والكاف مفعول به أول، والله فاعل، وأجراً مفعول به ثانٍ، وحسناً نعت لأجراً ﴿ وَإِن تَتَوَلُّوا كُمَا تَوَلَّتِتُمْ مِّن قَبْلُ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا لَّلِيمًا ﴾ الواو عاطفة، وإن شرطية، وتتولوا فعل الشرط، وكما نعت لمصدر محذوف، وما مصدرية، وقد تقدم هذا الإعراب كثيراً، وإن جنح سيبويه إلى إعراب الكاف في مثل هذا التركيب حالاً ، ومن قبل متعلقان بتوليتم ، وبني قبل على الضم لانقطاعه عن الإضافة لفظاً لا معنى، ويعذبكم جواب الشرط، والكاف مفعوله، وعذاباً مفعول مطلق، وألماً نعت لعذاباً.

#### □ البلاغة:

ا ـ المبالغة: في قوله تعالى: ﴿ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَعْشُدُونَنَا بَلْ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلّا قَلِيلاً ﴾ فالإضراب الأول معروف، وهو ديدنهم، ودليل لجاجهم وتماديهم في التعنّت والإصرار على السّفه، أما الإضراب الثاني فهو الذي تتجسد فيه بلادتهم وغباؤهم؛ لأن الإضراب الأول فيه نسبة إلى جهل في شيء مخصوص، وهو نسبتهم الحسد إلى المؤمنين، والثاني فيه نسبة إلى جهل عام على الإطلاق:

Y - التكرير: وكرر ذكر القبائل الذين تخلفوا بهذا الاسم مبالغة في الذم، وإظهاراً لبشاعة التخلف؛ كأن الذم يتوالى عليهم كلما تكرر ذكرهم به، ووسمهم بميسمه، واختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين دعوا إلى محاربتهم والموصوفين بالبأس الشديد، فقيل: هم هوزان، ومن حارب الرسول في حنين، وقيل: هم الروم الذين خرج إليهم عام تبوك، وقيل: هم أهل الردة الذين حاربهم أبو بكر. والتفاصيل يُرجع إليها في مظانها.

﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجُ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولِهُ يُدْخِلُهُ جَنَبُ عَرَبِ مَن تَعْتِهَا ٱلْأَنْبَرُ وَمَن يَسَوَلَ يُعْذِبَهُ عَدَابًا أَلِيمًا ﴿ اللّهَ وَرَسُولِهُ يُدْخِلُهُ جَنَبُ عَنَابًا أَلِيمًا ﴿ اللّهَ وَرَسُولُهُ يُدَخِلُهُ عَلَابًا أَلِيمًا ﴿ اللّهُ وَمَن يَسَوَلُ يَعْدَبُ اللّهُ عَلَمُ مَا فِي قُلُومِهِمْ فَأَمْ وَأَنْبَهُمْ فَتَمَّ فَوْيِهِمْ فَرِيمًا ﴿ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُلُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمُ هَذِوهِ وَكَفَّ عَزِيزًا حَكِيمًا اللهُ مَعْدَافِهُ مَعْدَافِهُ مَعْدَافِهُ وَمَعْنَافِهُ وَمَعْنَافِهُ وَكُفَّ عَزِيرًا حَكِيمًا اللهُ وَلِمَاكُونُ عَلَيْهُ لَلْمُؤْمِنِينَ وَيَقَدِيمُ أَنَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا لَيْكُونُ عَلَيْهُ لَلْمُؤْمِنِينَ وَيَقَدِيمُ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

# ٥ الإعراب:

﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجُ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجُ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْيِضِ حَرَجُ كَلام مستأنف، مسوق لبيان حكم الزمنى وذوي العاهات بالنسبة للجهاد، ونفي الحرج عنهم في التخلف عنه. وليس فعل ماضٍ ناقص، وعلى الأعرج خبر ليس المقدم، وحرج اسمها المؤخر، وما بعده عطف عليه، وقد روعي في الترتيب، أي: هؤلاء أولى برفع الحرج عنهم، فقدّم الأعمى لأن عذره واضح مستمر، والانتفاع منه معدوم البتة، وقدّم الأعرج على المريض لأن عاهة العرج قد يمكن الانتفاع منها في حالات معينة كالحراسة ونحوها، أما المريض فإن إمكان زوال المرض عنه متوقع في كل وقت ﴿ وَمَن يُطِع اللّهَ وَمَن شُرطية اللّه ومن شرطية ورف عطف، ومن شرطية

في محل رفع مبتدأ، ويطع الله ورسوله فعل الشرط، ويدخله جوابه، وجنات مفعول به ثان على السعة، وجملة تجرى من تحتها الأنهار صفة لجنات ﴿ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ عطف على ما تقدم ﴿ ﴿ لَّقَدُّ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ كلام مستأنف لتقرير الرضا عن المبايعين؛ ولذلك سمِّيت بيعة الرضوان، وتفاصيلها في كتب السير والتاريخ، واللام موطئة للقسم، وقد حرف تحقيق، ورضى الله فعل وفاعل، وعن المؤمنين متعلقان برضي، وإذ ظرف ماضٍ متعلق برضي، وجملة يبايعونك مضاف إليها الظرف، وكان مقتضى المقام أن يأتي بالماضي، ولكنه عدل عنه لسرِّ يأتي في باب البلاغة، وتحت الشجرة ظرف متعلق بيبايعونك ﴿ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُومِهُمْ فَأَنِّلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتَحًا قريبًا ﴾ الفاء عاطفة، وعلم فعل ماض، وفاعله مستتر تقديره: هو يعود على الله تعالى، والجملة معطوفة على يبايعونك لما تقدم من أنه بمعنى الماضي، ما موصول مفعول به، وفي قلوبهم متعلقان بمحذوف صلة ما، فأنزل عُطف على فعلم، والسكينة مُفعول به، وأثابهم عطف أيضاً، والهاء مفعول به أول، وفتحاً مفعول به ثانٍ، وقريباً نعت ﴿ وَمَغَانِمَ كَنِيرَةَ يَأْخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ الواو حرف عطف، ومغانم عطف على فتحاً قريباً، وجملة يأخذونها صفة لمغانم، وكان واسمها وخبرها ﴿ وَعَدَّكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِدَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا ﴾ كلام مستأنف على طريق الالتفات، ووعدكم الله فعل ماضٍ، ومفعول به مقدُّم، وفاعل مؤخر، ومغانم مفعول به ثانٍ، وكثيرة صفة، وجملة تأخذونها صفة ثانية ﴿ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ ﴾ الفاء عاطفة، وعجّل فعل ماضٍ، والفاعل مستتر يعود على الله، ولكم متعلقان بعجل، وهذه مفعول به ، وكفّ أيدي الناس عنكم عطف على ما سبق ﴿ وَلِنَّكُونَ ءَايَةً لِلْمُوْمِنِينَ وَيَهِّدِيكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴾ الواو عاطفة على مقدّر، أي: لتشكروه، وهي مقحمة عند الكوفيين، واسم تكون ضمير مستتر تقديره: هي، وآية خبرها، وللمؤمنين نعت لآية، ويهديكم عطف على ولتكون، والكاف مفعول به أول، وصراطاً مستقيماً مفعول به ثانِ ﴿ وَأُخْرَىٰ

لَمْ تَقَدِّرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ يِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ حَكِّلَ شَيْءٍ فَدِيرًا ﴾ وأخرى: الواو حرف عطف، وأخرى معطوفة على هذه، أي: فعجّل لكم هذه المغانم ومغانم أخرى، وأجازوا أن تكون أخرى مبتدأ، وجملة لم تقدروا عليها صفتها، وجملة قد أحاط بها خبرها، وقال الزمخشري: «ويجوز في آخرى قد النصب بفعل مضمر يفسره قد أحاط الله بها، تقديره: وقضى الله أخرى قد أحاط بها » وأجازوا أيضاً أن تكون مجرورة بربّ مقدرة، وتكون الواو واو ربّ، وفي المجرور بعد واو ربّ خلاف مشهور أهو بربّ مقدرة، أو: بنفس الواو، وقال أبو حيان في معرض ردّه على هذا الإعراب: «وهذا فيه غرابة؛ لأن رُبَّ لم تأتِ في القرآن جازة، مع كثرة ورود ذلك في كلام العرب، فكيف يؤتى بها مضمرة». واقتصر القرطبي على الوجه الأول. وعبارة أبي فكيف يؤتى بها مضمرة». واقتصر القرطبي على الوجه الأول. وعبارة أبي مبتدأ، ولم تقدروا صفة وقد أحاط الخبر» وكان واسمها وخبرها، وعلى كل مبتدأ، ولم تقدروا صفة وقد أحاط الخبر» وكان واسمها وخبرها، وعلى كل شيء متعلقان بقدروا مقد وقد أحاط الخبر» وكان واسمها وخبرها، وعلى كل

# □ البلاغة:

في قوله: ﴿ إِذْ يُبَايِعُونَك ﴾ عدول عن المضارع إلى الماضي ، والسرّ فيه: استحضار صورة المبايعة؛ لأنها جديرة بالتجسيد؛ لتكون عبرة الأجداد للأحفاد، وخلاصة قصّتها: أن النبي على حين نزل الحديبية بعث خراش بن أمية الخزاعي، لما رأى إخفاق سفراء قريش في مساعيهم، وضياع نصائحهم إلى قومهم رسولاً إلى مكة، فانبعث أشقى قريش وقتئذ عكرمة بن أبي جهل، فعقر ناقة السفير، وهم بقتله لولا أن تداركه بعضُهم فأنقذوه، وردّوه إلى قومه، فلما رآه النبي على دعا بعمر - رضي الله عنه ليعثه فقال: إني أخافهم على نفسي لما عرف من عذوتي إياهم، ولكني أدلك على رجل هو أعزّ بها متي، وأحبّ إليهم عثمان بن عفان، فبعثه، وزوّده بكتاب من لدنه يشرح فيه الغرض من مجيئته، وأوصاه أن يزور مسلمي مكة المستضعفين معزياً ومصبراً حتى يأتي نصر الله والفتح، لم تثن

سفارة عثمان \_ رضي الله عنه \_ من عزم قريش، فأصرت على عنادها مقررة منع الرسول وأصحابه من الطواف مهما كانت النتيجة، وغاية ما سمعت به أنها أذنت لعثمان وحده أن يطوف بالبيت، فابى عثمان إلا أن يكون في صحبته رسول الله على فغاظ هذا القول قريشا، وهاج حفيظتها، فأمرت بسجن عثمان ثلاثة أيام حتى تنظر في أمره، فتناقل الناس الخبر مكبّراً حتى وصل معسكر الرسول أن عثمان قد قُتِل، هنا قام النبي شخطيباً قائلاً: "إن كان حقاً ما سمعنا، فلن نبرح حتى نناجز القوم، البيعة البيعة أيتها الناس، فتوافد الناس يبايعون رسول الله تحت الشجرة، وكانت سمرة، وكان أول من بايعه سنان الأسدي، فقال له وهو يبايعه: أبايعك على ما في نفسي، فقال له الله أو أقتل، وبايعه الناس على ما بايعه سنان، وكان عدد المبايعين ألفاً وخمسمئة وخمسة وعشرين، إلى آخر تلك القصة الممتعة؛ التي يرجع إليها من شاء في كُتُب السَّير.

## \* الفوائد:

روى ابنُ سعد بإسناد صحيح عن نافع: أن عمر بلغه أن قوماً يأتون الشجرة يصلّون عندها، فتوعّدهم، ثم أمر بقطعها فقطعت، والحكمة في ذلك ألاّ يحصل الافتتان بها.

﴿ وَلَوْ قَلْتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُواْ الْأَذْبَكَ ثُمَّ لَا يَعِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ يَمَا اللهُ الله

فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُم مَعَزَةً بِغَيْرِ عِلْمِ لَيُنْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءً لَوَ تَرَنَّيُوا لَعَذَّبَنَا اللَّذِي كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا اللِيمًا إِنَّ إِذَ جَعَلَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْمَيْنِينَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ سَكِينَتُمُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْزَمَ اللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ وَالْمَلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِمَا اللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِمَا اللَّهُ عِلْمَا اللَّهُ عَلَى مَلْمَا اللَّهُ عَلَى مَلْمَا اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمَامِعُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ الْمَامِعُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْمُعَلَّمِ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُنْ الْعَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْمِعُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللْهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ الللّ

#### ﴿ اللغة:

﴿ وَٱلْهَدَّى ﴾ تقدّم تفسيره، وفيها ثلاث لغات حكاها ابن خالويه: الهدي وهي الشهيرة، والهديّ بتشديد الياء، والهداء، وهو: ما يُهدى إلى الكعبة.

﴿ مَعَكُونًا ﴾ محبوساً، يقال: عكفت الرجل عن حاجته؛ إذا حبسته عنها، وأنكر الفارسي تعدية عكف بنفسه، وهو محجوج كما يقول الأزهري وابن سيده ببناء اسم المفعول منه.

﴿ مَّهَرَّةٌ ﴾ مفعلة، من: عره بمعنى عراه؛ إذا داهاه ما يكره. وفي القاموس واللسان: المعرة: المساءة، والإثم، والأذى، والجناية، والعيب، والأمر القبيح، والشدة، والمسبة، وتلوّن الوجه غضباً، وكوكب دون المجرة، وبلد معروف.

#### 0 الإعراب:

﴿ وَلَوْ قَنْتَلَكُمُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَّواْ الْآذَبْكَرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلَا نَصِيرًا ﴾ الواو استئنافية، ولو شرطية، وقاتلكم فعل ومفعول به مقدّم، والذين فاعل، وجملة كفروا صلة، ولولّوا: اللام واقعة في جواب لو، وولّوا فعل وفاعل، والجملة لا محل لها؛ لأنها جواب لو، والأدبار مفعول به، وثم حرف عطف، ولا نافية، ويجدون فعل مضارع مرفوع وفاعل، ووليّاً مفعول به، ولا نصيراً عطف عليه ﴿ سُنَّةَ اللّهِ الّذِي فَدّ خُلَتٌ مِن قَبْلٌ وَلَن تَجِد لِسُنَّةِ اللّهِ قلبه تَبْدِيلًا ﴾ فنعول مطلق؛ لأنه مصدر مؤكد، أي: سنّ الله غلبة أنبيائه تَبيائه

سنَّة، والتي صفة لسنَّة الله، وجملة قد خلت صلة التي، ومن قبل متعلقان بخلت، والواو عاطفة، ولن حرف نفى ونصب واستقبال، وتجد فعل مضارع منصوب بلن، ولسنّة الله متعلقان بتجد، وتبديلًا مفعول به ﴿وهُوَ ٱلَّذِي كَفَّ أَيِّدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّهَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِم ﴿ كلام مستأنف، وهو مبتدأ، والذي خبره، وجملة كفّ صلة، وأيديهم مفعول به، وعنكم متعلقان بكفّ، وأيديكم عنهم عطف على أيديهم عنكم، وببطن مكة بيان للموقع، وهو الحديبية، فهو متعلق بمحذوف حال، أي: كائنين ببطن مكة، والحديبية ملاصقة للحرم، ومن بعد متعلقان بكف أيضاً، وأن وما في حيزها في محل جر بالإضافة إلى الظرف، وعليهم متعلقان بأظفركم ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ كان واسمها، ويصيراً خبرها، ويما تعملون متعلقان ببصيراً ﴿ هُمُ ٱلَّذِيرَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَٰدَى مَعْكُوفًا أَن يَبِلُغَ عَمِلَةً ﴾ كلام مستأنف لبيان الذين صدّوا النبي ﷺ عن المسجد الحرام، وهم مبتدأ، والذين خبره، وجملة كفروا صلة، وصدّوكم عطف على الصلة، وعن المسجد متعلقان بصدّوكم، والحرام نعت، والهدي عطف على الضمير المنصوب في صدّوكم، وهو الكاف، ويجوز أن تكون مفعولاً معه، والواو للمعية، ومعكوفاً حال، وأن يبلغ أن وما في حيزها في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض، أي: عن أن يبلغ، أو من أن يبلغ، وحينئذ يجوز في هذا الجار المقدّر أن يتعلق بصدّوكم، وأن يتعلق بمعكوفاً، أي: محبوساً عن بلوغ محله، ويجوز أن يكون المصدر المؤول في موضع نصب على أنه مفعول من أجله؛ لأنه علة الصدّ، والتقدير: صدّوا الهدي كراهة أن يبلغ محله، أو هو علة لمعكوفاً، أي: لأجل أن يبلغ محله، وأعربه بعضُهم بدل اشتمال من الهدي، أي: مسدداً بلوغ الهدي محله ﴿ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوَّمِنُونَ وَنِسَآهُ مُّوَّمِنَتُ لَّر تَعَلَّمُوهُمْ أَن تَطْتُوهُمْ ﴾ الواق عاطفة ، ولولا حرف امتناع لوجود، ورجال مبتدأ خبره محذوف، تقديره: موجودون بمكة، ومؤمنون نعت رجال، ونساء مؤمنات عطف على رجال مؤمنون، وجملة لم تعلموهم صفة للرجال والنساء جميعاً، وأن وما في حيزها في

تأويل مصدر بدل اشتمال منهم، أو: من الضمير المنصوب في تعلموهم ﴿ فَتَصِيبَكُم مِّنَّهُم مَّعَرَّةً بِعَثْرِ عِلْمِ ﴾ الفاء سببية، وتصيبكم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية، والكاف مفعول به، ومنهم متعلقان بتصيبكم، ومعرّة فاعل تصيبكم، وبغير علم متعلقان بمحذوف حال من الكاف، أو بمحذوف صفة لمعرّة، وسيأتي الكلام في جواب لولا ﴿ لَيُدِّخِلَ اللهُ فِي رَحْمَيْهِ. مَن يَشَأَةً لَوَ تَنزَيُّوا لَعَذَبْنَا الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيسَا﴾ اللام للتعليل، ويدخل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد اللام، والجار والمجرور متعلقان بمقدر، أي: كان انتفاء التسليط على أهل مكة، وانتفاء العذاب ليدخل الله، فهو علَّة لما دلِّ عليه كفَّ الأيدي، المفهوم من السياق عن أهل مكة؛ صوناً لمن فيها من المؤمنين، وفي رحمته متعلقان بيدخل، ومَن يشاء مفعول به، وجملة يشاء صلة، ولو شرطية، وتزيلوا فعل ماض وفاعل، أي: لو تميز بعضهم من بعض، واللام رابطة، وجملة عذبنا لا محل لها؛ لأنها جواب لو، وقد دلّ على جواب لولا، وسيأتي مزيدٌ من هذا البحث في باب: البلاغة. وعذبنا فعل وفاعل، والذين كفروا مفعول به، ومنهم حال، وعذاباً مفعول مطلق، وأليماً صفة ﴿ إِذْجَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْحَرِهِ لِيَّةِ ﴾ إذ ظرف لما مضى من الزمن متعلق بعذبنا، أو بصدّوهم عن المسجد الحرام، ولك أن تنصبه بإضمار اذكر، وجملة جعل في محل جر بإضافة الظرف إليها، والذين فاعل، وجملة كفروا صلة، وفي قلوبهم متعلقان بجعل إذا كانت بمعنى ألقى، أو بمحذوف مفعول به ثانِ لجعل إن كانت بمعنى صير، والحمية مفعول به أول، وحمية الجاهلية بدل، والحمية: الأنفة، يقال: حميت عن كذا حمية؛ إذا أنفت عنه، وداخلك عار وأنفة لفعله، قال المتلمس:

ألا إنَّني منهم وعِرْضي عِرْضهم كذا الرأسُ يحمي أنفَ أن يُهشما

﴿ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْزَمَهُمِّ كَلِمَهُ اللَّقُوىٰ وَكَانُواْ أَخَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا ﴾ الفاء عاطفة على مقدر لا بد منه يُفهم من السياق،

أي: فهم المسلمون أن يخالفوا كلام رسول الله على في الصلح، ودخلوا من ذلك في أمر موبق، أو يساور قلوبهم الشك، فأنزل. والله فاعل، وسكينته مفعول به، وعلى رسوله متعلقان بأنزل، وعلى المؤمنين عطف على ما تقدم، والزمهم عطف أيضاً، والهاء مفعول أول، وكلمة التقوى مفعول به ثانٍ، وسيأتي المرادبها في باب الفوائد، وكانوا عطفاً على ما تقدم، وأحق خبر كانوا، وبها متعلقان بأحق، وأهلها عطف على أحق عطف تفسير فركان ألله يُكِي مُنْي عَلِيمًا في كان واسمها، وبكل شيء متعلقان بعليماً، وعلماً خبرها.

#### 🗖 البلاغة:

في هذه الآية لطائف معنوية، وهو: أنه تعالى أبان غاية البون بين الكافر والمؤمن، بابين بين الفاعلين؛ إذ فاعل جعل هو الكفار، وفاعل أنزل هو الله تعالى، وبين المفعولين؛ إذ تلك حمية وهذه سكينة، وبين الإضافتين، أضاف الحمية إلى الجاهلية، وأضاف السكينة إلى الله تعالى، وبين الفعل جعل وأنزل، فالحمية مجعولة في الحال في العرض الذي لا يبقى، والسكينة كالمحفوظة في خزانة الرحمة فأنزلها، والحمية قبيحة مذمومة في نفسها، وإز دادت قبحاً بالإضافة إلى الجاهلية، والسكينة حسنة في نفسها، وإز دادت حسناً بإضافتها إلى الله تعالى، والعطف في فأنزل بالفاء لا بالواو يدل على المقابلة، تقول: أكرمني زيد فأكرمته، فدلَّت على المجازاة للمقابلة؛ ولذلك جعل فأنزل، ولما كان الرسول الله على هو الذي أجاب أُولًا إلى الصلح، وكان المؤمنون عازمين على القتال، لا يرجعون إلى أهلهم إلا بعد فتح مكة أو النحر في المنحر، وأبوا إلا أن يكتبوا محمد رسول الله ﷺ وباسم الله، قال تعالى: ﴿عَلَىٰ رَسُولِهِ،﴾ ولما سكن هو ﷺ للصلح سكن المؤمنون فقال: ﴿ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ولما كان المؤمنون عند الله تعالى ألزموا تلك الكلمة، قال تعالى: ﴿ إِنَّ أَكُّرُمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَنَكُمْ ﴾ .

﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللّهُ رَسُولَهُ الرُّهَ يَا بِالْحَقِّ لَتَدَخُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءً اللّهُ عَامِنِين عُكِلَةِين رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِين لَا تَخَافُون خَعَلَم مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَمَل مِن دُونِ ذَلِك فَعَلَم مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَمَل مِن دُونِ ذَلِك عَنَا فَو بِن اللّهِ شَهِ لَيْ اللّهِ مَنْ اللّهِ وَاللّهِين مُكَة لَوْفَ اللّهِ وَاللّهِين مَعَهُ وَلَيْنَ مَعَهُ مَنْ اللّهِ وَاللّهِين مَكْمَة مَن اللّهِ وَاللّهِين مَعْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ وَاللّهِين مَعْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهِين مَعْهُ اللّهِ وَرَضَونَا اللّهُ وَاللّهِين مَعْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّ

#### ☆ اللفة:

﴿ سَطَّعَهُ ﴾ بسكون الطاء وفتحها \_ وهما قراءتان سبعيتان. وفي المختار "شطء الزرع والنبات: فراخه، وقال الأخفش: طرفه، وأشطأ الزرع: خرج شطؤه». وفي القاموس: الشطء: فراخ النخل والزرع، أو ورقه. وشطأ: كمنع شطئاً وشطوءاً: أخرجها، ومن الشجرة: ما خرج حول أصله، والجمع: أشطاء، وأشطأ: أخرجها، والرجل: بلغ ولده فصار مثله.

# 0 الإعراب:

﴿ لَقَدَّ صَدَفَ اللهُ رَسُولُهُ الرُّءَ يَا بِالْحَقِّ ﴾ اللام موطئة للقسم، وقد حرف تحقيق، وصدق الله فعل وفاعل، ورسوله مفعول به، والرؤيا منصوب بنزع الخافض، أي: في رؤياه، وقيل: كذب، يتعدى إلى مفعولين، يقال: كذبني الحديث، وكذا صدق، كما في الآية، لكنه غريب؛ لأنه لم يعهد تعدّي المخفف إلى مفعولين، والمشدد إلى واحد، وعبارة أبي حيان: «وصدق: يتعدى إلى اثنين الثاني بنفسه وبحرف الجر، تقول: صدقت زيداً

الحديث، وصدقته في الحديث». وهذا ما جرى عليه في القاموس. وعبارة الزمخشري: «صدقه في رؤياه، ولم يكذبه تعالى الله عن الكذب وعن كل قبيح علواً كبيراً، فحذف الجار، وأوصل الفعل كقوله تعالى: ﴿ صَدَقُوا مَا عَنْهَدُوا الله عَلَيْدَ وَ الجار، وأوصل الفعل كقوله تعالى: ﴿ صَدَقُوا مَا عَنْهَدُوا الله عَلَيْدِ الله عَلَيْدَ وَ حال من الرؤيا ﴿ لَتَدُخُلُنَ الْمَسْجِد اللّحَرام إِن شَاءَ الله عَلَيْدِين مُعَلِقِين رُءُوسكُم ومُقَصِّرِين لا تَعَلَق رفعه الله مجواب لقسم محذوف، وتدخلن فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال؛ لأنه من الأفعال الخمسة، والواو المسجد مفعول به على السعة، والحرام صفة، وإن شرطية، وشاء الله فعل الشرط، والجواب محذوف لدلالة ما قبله، وفي تعليق الوعد بالمشيئة مع أنه تعالى خالق للأشياء كلها وعالم بها قبل وقوعها أقوال، نلخصها فيما يلى:

١ ـ أنه حكاية قول الملك للرسول ﷺ، قاله ابن كيسان.

٢ ــ هذا التعليق تأدب بآداب الله تعالى، وإن كان الموعود به محقق الوقوع، حيث قال تعالى: ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَائَ ۚ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ عَدًا ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ أَنَهُ ﴾ إِلَّا أَن يَشَاءَ أَنتُهُ ﴾.

٣ ـ وقال ثعلب: استثنى فيما يعلم ليستثنى الخلق فيما لا يعلمون.

٤ ـ وزعم الكوفيون أن إن هنا بمعنى إذ التي تذكر لتعليل ما قبلها،
 قالوا: وليست شرطية لأن الشرط مستقبل، وهذه القصة قد مضت.

وأصح ما يقال ما أورده الزمخشري، ونصه: «فإن قلت: ما وجه دخول إنشاء الله في إخبار الله عزّ وجلّ؛ قلت: فيه وجوه: أن يعلق عدّته بالمشيئة تعليماً لعباده أن يقولوا في عداتهم مثل ذلك متأدبين بأدب الله، ومقتدين بستته».

وآمنين حال من الواو المحذوفة من لتدخلن لالتقاء الساكنين، أي: حال مقارنة للدخول، والشرط معترض، والمعنى: آمنين في حال الدخول،

ومحلقين حال ثانية متداخلة، ورؤوسكم مفعول به، ولا نافية، وتخافون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والجملة مستأنفة، أو حالية من فاعل لتدخلن، أو من الضمير في آمنين، أو في محلقين ﴿ فَعَلِمَ مَا لَمْ نَعْ لَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ الفاء عاطفة على جملة صدق الله، وعلم فعل ماض، وفاعل مستتر تقديره: هو، وما مفعول به، وجملة لم تعلموا صلة ما، فجعل: الفاء عاطفة، ومن دون ذلك متعلقان بجعل، وفتحاً مفعول به، وقريبًا نعت ﴿ هُوَ ٱلَّذِيتِ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّيِّهِ ﴾ هو مبتدأ، والذي خبره، وجملة أرسل رسوله صلة الموصول، وبالهدى متعلقان بمحذوف حال من المفعول به، أي: متلبساً بالهدى، ودين الحق عطف على الهدى، واللام للتعليل، ويظهره فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام، والجار والمجرور متعلقان بأرسل، أي: ليُعليه على الدين كله، وكله تأكيد للدين، وأل في الدين للجنس، يريد: الأديان المَختلفة ﴿ وَكُفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِـــيدًا ﴾ كفى فعل ماضٍ، والباء حرف جر زائد، ولفظ الجلالة مجرور لفظاً فاعل كفي محلًا، وشُهيداً تمييز ﴿ تُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَدُهُ أَشِدَّاهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّاهُ بَيْنَهُمٌّ ﴾ محمد مبتدأ، ورسول الله خبره، والذين مبتدأ، ومعه ظرف متعلق بمحذوف هو الصلة، وأشداء خبر، وعلى الكفار متعلقان بأشداء، ورحماء خبر ثانٍ، وبينهم ظرف متعلق برحماء، جمع: رحيم ﴿ تَرَنهُمْ رُكَّا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِنَ اللَّهِ وَرَضَّوَناً ﴾ الجملة خبر ثالث، ولك أن تجعلها مستأنفة، وتراهم فعل مضارع، وفاعل مستتر، تقديره: أنت، والهاء مفعول به، وركّعاً سجّداً حالان، وجملة يبتغون مستأنفة، كأنها جواب لسؤال نشأ عن مواظبتهم على الركوع والسجود، كأنه قيل: ماذا يريدون بذلك؟ فقيل: يبتغون، أو حال ثالثة، وَفضلاً مفعول به، ومن الله متعلقان بيبتغون، ورضواناً عطف على فضلاً ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِ مِر مِّنْ أَثْرَ ٱلسُّجُودَ ﴾ سيماهم مبتدأ، وفيها ثلاث لغات: السيما، والسيماء والسيمياء، وهي: العلامة، وفي وجوههم خبر، ومن أثر السجود حال ﴿ ذَالِكَ مَثْلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكَةَ ﴾ ذلك مبتدأ، والإشارة إلى الوصف الآنف وهو

كونهم أشدّاء رحماء، وسيماهم في وجوههم، ومثلهم خبره، وفي التوراة حال ﴿ وَمَثَلُكُمْ فِي ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْعُهُ فَعَازَزُهُ فَأَسْتَغَلَظَ فَٱسْتَوَى عَلَى شُوقِهِ ، ومثلهم مبتدأ، وفي الإنجيل حال، وكزرع خبر مثلهم، وجملة أخرج شطأه صفة لزرع، وهناك أعاريب أُخرى ستأتى الإشارة إليها في باب الفوائد. فآزره عطفَ على أخرج، وكذلك فاستغلظ، وقوله: فاستوى، وعلى سوقه متعلقان باستوى، أو بمحذوف حال، أي: كائناً على سوقه قائماً عليها، والسوق: جمع ساق ﴿ يُعَجِبُ ٱلزُّزَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلكُّفَّارُّ ﴾ الجملة حالية، أي: حال كونه معجباً، والزراع مفعول يعجب، وليغيظ: اللام للتعليل، والفعل المضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل، والجار والمجرور متعلقان بفعل دلّ عليه السياق، أي: شبّهوا بذلك، فالتعليل للتشبيه. قال الزمخشري: «فإن قلت: قوله ليغيظ بهم الكفار تعليل لماذا؟ قلت: لما دلّ عليه تشبيههم بالزرع من نمائهم وترقيهم في الزيادة والقوة، ويجوز أن يعلل به وعد الله الذين آمنوا» فهو متعلق بوعد ﴿ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ اَمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ وعد فعل ماضٍ، والله فاعل، والذين مفعوله، وجملة آمنوا صلة، وجملة عملوا صالحًات عطف على الصلة، ومنهم حال، ومغفرة مفعول به ثاني، أو منصوب بنزع الخافض، يقال: وعده الأمر وبه، وأجر أعطف على مغفرة، وعظيماً نعت.



# بِسْ وُلِنَّهِ ٱلرَّمْزِ ٱلرِّحِيمِ

﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِمُوا بَيْنَ يَدَي اللّهِ وَرَسُولِةٍ. وَالْقُوا اللَّهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعً عَلِيمٌ فِي يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُواْ أَصَوْتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّيِيّ وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُ عَلَيْمٌ فَلَ صَوْتِ النَّيْقِ وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُ إِلَّا لَهُ عَمَلُكُمْ وَأَنشُرُ لَا تَشْعُرُونَ فِي إِنَّ اللّهِ لَوْلَتِهِكَ اللّذِينَ الْمَتَحَنَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ اللّفَقُونَ لَلْ اللّهِ الْوَلَتِهَ لَكَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَوبَهُمْ اللّهَ قُلُوبَهُمْ اللّهُ اللّهُ مَنْ وَلَهُ اللّهُ عَلْورَ اللّهُ عَلْورَ اللّهُ عَلَومُ اللّهُ عَلْورَ اللّهُ عَلْورَ اللّهُ عَلْورَ اللّهُ عَلْورَ اللّهُ عَلْورَ اللّهُ عَلْورَ اللّهُ عَلْورًا حَقَى مَوْتُ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللّهُ عَلْورُ اللّهُ عَلْورُ اللّهُ عَلْورُ اللّهُ عَلْورُ اللّهُ عَلْورُ اللّهُ عَلْورُ اللّهُ عَلْورَ اللّهُ عَلْورَ اللّهُ عَلْورُ اللّهُ عَلْورُ اللّهُ عَلْورَا اللّهُ عَلْورُ اللّهُ عَلْورُ اللّهُ عَلْورُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْورُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُونَا مَنْ عَلَى اللّهُ عَلْمُولُ اللّهُ عَلْمُولُ اللّهُ عَلَولُهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### ☆ اللغة:

﴿ تَحَبَطُ ﴾ في «المختار»: «حبط عمله: بطل ثوابه، وبابه: فهم، وحبوطاً أيضاً». وقال الزمخشري: «والحبوط: من حبطت الإبل؛ إذا أكلت الخضر، فنفخ بطونها، وربما هلكت. ومنه قوله عليه الصلاة

والسلام: «وإن مما ينبت الربيع لما يقتل حبطاً». وفي «القاموس»: «الحبط محركة: آثار الجرح، أو السياط بالبدن بعد البرء، أو الآثار الوارمة التي تشقّى، فإن تقطعت ودميت فعلوب، ووجع بطن البعير، من كلاً يستوبله، أو من كلاً يُكثِر منه فينتفخ منه» إلى أن يقول: «وحبط عمله، كسمع، وضرب، حَبُطاً، وحبوطاً: بطل، ودم القتل هَدَراً».

﴿ آَمْتَكَنَ ﴾ في القاموس: «محنه كمنعه: اختبره، كامتحنه، والاسم: المِحنة بالكسر». وفي الكشاف: والامتحان: افتعال من محنه، وهو: اختبار بليغ، أو بلاء جهيد. قال أبو عمرو، كل شيء جهدته فقد محنته، وأنشد:

# أَتَتْ رَذَايا بَادِياً كِللاَلُها قَدْ مَحَنَتْ واضْطَرَبَتْ آطَالُها

نقول: والرذايا: جمع رذية، وهي الناقة المهزولة، والآطال: جمع أطل، وهو الخاصرة كأسباب وسبب، يقول الشاعر: أتت المطايا مهازيل ظاهراً ملالها، وتعبها من السير، قد أجهدت تلك النوق بالمسير، أو قد تدلت، واضطربت خواصرها من شدة الجوع.

وفي الصحاح: «الأيطل: الخاصرة، وجمعه: أياطل، وكذلك الأطل، وجمعه: آطال».

﴿ اَلْمُجُرُتِ ﴾ جمع حجرة ، وهي فعلة بمعنى مفعولة كالغرفة ، وجمعها الحُجُرات بضمتين ، والحجرات بفتح الجيم والحجرات بتسكينها ، وقرى ، بهنّ جميعاً ، والحجرة : القطعة من الأرض المحجورة بحائط ، أو : نحوه .

#### الإعراب:

﴿ يَكَايُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَيِمُواْ بَيْنَ يَدَي اللهِ وَرَسُولِةٍ ﴾ يا حرف نداء للمتوسط، وأيها منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب، والهاء للتنبيه، والذين بدل من أيها، وجملة آمنوا صلة الموصول، ولا ناهية، وتقدموا فعل

مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون، والواو فاعل، وفيه وجهان:

أحدهما: أنه متعدِّ حذف مفعوله لقصد التعميم، أو ترك المفعول للقصد إلى نفس الفعل، كقولهم: هو يعطي ويمنع.

والثاني: أنه لازم، نحو: وجه وتوجه، ويؤيده قراءة ابن عباس والضحاك ويعقوب: تقدموا بفتح التاء والقاف والدال.

وبين مفعول فيه ظرف مكان متعلق بتقدموا، ويدى الله مضاف إليه، وعلامة جرّه الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثني، ولفظ الجلالة مضاف إليه، ورسوله عطف على لفظ الجلالة ﴿ وَالْقُواْ اللَّهُ إِنَّا اللَّهَ عَلِيمٌ ۗ كُلِيمٌ ﴾ الواو حرف عطف، واتقوا فعل أمر وفاعل، ولفظ الجلالة مفعول به، وإن واسمها وخبراها، والجملة تعليلية لا محل لها من الإعراب ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصُّوٰتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبَيِّ لا ناهية، وترفعوا فعل مضارع مجزوم بلا، والواو فاعل، وأصواتكم مفعول به، وفوق ظرف متعلق بترفعوا، وصوت النبي مضافَ إليه ﴿ وَلا نَجْهَرُواْ لَمُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ الواو عاطفة، ولا ناهية، وتجهروا فعل مضارع مجزوم بلا، وله متعلقان بتجهروا، وبالقول متعلقان بتجهروا أيضاً، والكاف في محل نصب صفة لمصدر محذوف، أي: لا تجهروا له جهراً مثل جهر بعضكم لبعض، ولبعض متعلقان بجهر؛ لأنه مصدر، وأن وما في حيزها في موضع نصب على أنه مفعول لأجله على حذف مضاف، أي: خشية الحبوط والخشية منهم، وقد تنازعه: لا ترفعوا ولا تجهروا. وعبارة أبى السعود: "وقوله: أن تحبط أعمالكم: إما علَّة للنهي، أي: لا تجهروا خسَّية أن تحبط، أو كراهة أن تحبط، كما في قوله تعالى: ﴿ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ مُ أَن تَضِلُواً ﴾ وإما علَّة للمنهي، أي: لا تجهروا لأجل الحبوط، فإن الجهر حيث كان بصدد الأداء إلى الحبوط، فكأنه فعل لأجله على طريقة التمثيل، كقوله تعالى: ﴿ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَّاً ﴾». وقد فرق الزمخشري بين الوجهين تفريقاً تراه في باب الفوائد.

وأعمالكم فاعل تحبط، والواو حالية، وأنتم مبتدأ، وجملة لا تشعرون خبر أنتم، والجملة في موضع نصب على الحال ﴿ إِنَّ النَّيْنِ يَغُضُّونَ أَصَّواتَهُمُّ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَتَهِكَ النَّينَ لَللَّهُ تُلُوبُهُم لِللَّقُوكَ ﴾ إن واسمها، وجملة يغضون صلة الذين، وأصواتهم مفعول يغضون، وعند رسول الله الظرف متعلق بيغضون، وأولئك مبتدأ، والذين خبره، الجملة خبر إن. وامتحن الله قلوبهم فعل وفاعل ومفعول به، وللتقوى متعلقان بامتحن، على أنها علّة الامتحان؛ لأن الاختبار بالمحن سبب لظهور التقوى لا سبب للتقوى نفسها، فهو من إطلاق السبب على المسبّب، وسيأتي مزيد من هذا البحث في باب: البلاغة.

وقال الواحدي: «تقدير الكلام: امتحن الله قلوبهم، فأخلصها للتقوى، فحذف الإخلاص لدلالة الامتحان عليه، ولهذا قال قتادة: أخلص الله قلوبهم».

وعبارة الزمخشري: «والمعنى: أنهم صُبر على التقوى أقوياء على الحتمال مشاقها، أو وضع الامتحان موضع المعرفة؛ لأن تحقيق الشيء باختباره كما يوضع الخبر موضعها، فكأنه قيل: عرف الله قلوبهم للتقوى، وتكون اللام متعلقة بمحذوف، واللام هي التي في قولك: أنت لهذا الأمر، أي: كائن له، ومختص به، وهي ومعمولها منصوبة على الحال، أو ضرب الله قلوبهم بأنواع المحن والتكاليف الصعبة لأجل بالتقوى، أي: لتثبت، وتظهر تقواها، ويعلم أنهم متقون؛ لأن حقيقة التقوى لا تُعلم إلا عند المحن والشمائد والاصطبار عليها، وقيل: أخلصها للتقوى، من قولهم: امتحن الذهب وفتله؛ إذا أذابه، فخلص إبريزه من خبثه ونقاه».

وهذا يجوز أن يكون الذين امتحن بدلاً من أولئك، أو صفة له، كما سيأتي ﴿ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجَّرٌ عَظِيدً ﴾ لهم خبر مقدم، ومغفرة مبتدأ مؤخراً،

وأجرٌ عظيم عطف على مغفرة، والجملة مستأنفة على الوجه الأول، وخبر أولئك على الوجه الثاني ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءَ الْحُجْرَتِ أَكَّمُمُ لَا يَعْقَلُونَ ﴾ إن واسمها، وجملة ينادونك صلة الموصول، ومن وراء الحجرات متعلقان بينادونك، أي: من خارجها خلفها أو قدّامها؛ لأن وراء من الأضداد كما تقدم، وأكثرهم مبتدأ، وجملة لا يعقلون خبر أكثرهم، والجملة الاسمية خبر إن ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَكُرُوا حَقَى عَثُرَجُ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُمْ عَمُولُ مَقَى عَبُر اللَّهِمُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُمْ عَمُولُ مَقَى عَنْدُور المجملة والمعملة والمعملة الاسمية خبر إن ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَكُوا حَقَى عَثُرَجُ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُرَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاهُ وَاللَّهُ مِنْ صَارُوا، أو للللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ عَلَوْلُ خَبْر أُول، ورحيم خبر أنان .

#### □ البلاغة:

(١) في قوله تعالى: ﴿ بَيْنَ يَدَى اللّهِ وَرَسُولِيّة ﴾ استعارة تمثيلية ، شبّه تعجّل الصحابة في إقدامهم على البتّ في الحكم على أمر من أمور الدين بحالة من تقدم بين يدي متبوعه أثناء سيره في الطريق ، ثم استعمل في جانب الهجنة للمبالغة في تجسيد الهجنة ، وتقبيح الأمر، وقال الزمخشري ، وأبدع : «حقيقة قولهم : جلست بين يدي فلان ؛ أن يجلس بين الجهتين المسامتتين ليمينه وشماله قريباً منه ، فسميّت الجهتان يدين لكونهما على سَمْت اليدين مع القرب منهما توسعاً ، كما يسمّى الشيء باسم غيره ؛ إذا جاوره ، وداناه في غير موضع ، وقد جرت هذه العبارة هاهنا على سنن ضرب من المجاز ، وهو الذي يسمّيه أهل البيان تمثيلاً ، ولجريها هكذا فائدة جليلة ليست في وهو الذي يسمّيه أهل البيان تمثيلاً ، ولجريها هكذا فائدة جليلة ليست في

الكلام العريان، هي تصوير الهجنة والشناعة فيما نهوا عنه من الإقدام على أمر من الأمور دون الاحتذاء على أمثلة الكتاب والسنّة، والمعنى: أن لا تقطعوا أمراً إلا بعدما يحكمان به، ويأذنان فيه».

وعبارة الشهاب الخفاجي في حاشيته على البيضاوي: «في هذا الكلام تجوز أن أحدهما في بين اليدين، فإن حقيقته ما بين العضوين، فتجوز بهما من الجهتين المقابلتين لليمين والشمال القريبتين منه بإطلاق اليدين على ما يجاورهما ويحاذيهما» فهو من المجاز المرسل، ثم استعيرت الجملة، وهي التقدّم بين اليدين استعارة تمثيلية للقطع بالحكم بلا اقتداء ومتابعة لمن تلزمه متابعته تصويراً لهجنته، وشناعته بصورة المحسوس، كتقدم الخادم بين يدي سيده في مسيره.

- (٢) الحذف: وحذف مفعول تقدموا، كقوله: ﴿ يُعْمِى وَيُمِيتُ ﴾ وقولهم: هو يعطي ويمنع، وفي الحذف من البلاغة ما ليس في الذكر؛ لأن الخيال يذهب فيه كلّ مذهب.
- (٣) التكرير: في تكرير قوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ فائدة بلاغية لطيفة، وهي: إظهار الشفقة على المسترشد، وإبداء المناصحة له على آكد وجه ليقبل على استماع الكلام، ويُعيره باله، ولتحديد المخاطبين بالذات، وأنهم هم المعنيون بالمناصحة، وفيه أيضاً استدعاء لتجديد الاستبصار، والتيقظ، والتنبّه عند كل خطاب.
- (٤) الكناية: في قوله: ﴿ مِن وَلِآءَ الْحُجُرَاتِ ﴾ كناية عن موضع خلوته عَلَيْهُ، ومقيله مع بعض نسائه، وقد ازدادت الكناية بإيقاع الحجرات معرفة بالألف واللام دون الإضافة إليه، وفي ذلك من حسن الأدب ما لا يخفى.

### \* الفوائد:

قال الزمخشري: «فإن قلت: لخص الفرق بين الوجهين، قلت: تلخيصه أن يقدّر الفعل في الثاني مضموماً إليه المفعول له، كأنهما شيء

واحد، ثم يصب النهي عليهما جميعاً صبّاً، وفي الأول يقدّر النهي موجهاً على الفعل على حياله، ثم يعلّل له منهياً عنه، فإن قلت بأيّ النهيين تعلق المفعول له؟ قلت: بالثاني عند البصريين مقدّراً إضماره عند الأول، كقوله تعالى: ﴿ عَاتُونِ أَفْرِغٌ عَلَيْهِ قِطْ رًا ﴾ وبالعكس عند الكوفيين، وأيّهما كان، فمرجع المعنى إلى أن الرفع والجهر كلاهما منصوص أداؤه إلى حبوط العمل.

﴿ يَكَأَيُّمُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن حَآءَكُمُ فَاسِقُ بِنَهَا فَتَهَيَّوُاْ أَن تُصِيبُواْ فَوْمَا جِمَهَ لَقِ فَنُصِيحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوَ يُطِيعُكُمُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَيْثُمُ وَلَكِنَ اللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُو وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ الْكُفُرَ وَالْفُسُوفَ وَالْعِصْيَانَ أَوْلَتِهَكَ هُمُ الرَّيشِدُونَ ۞ فَضَلَا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيرٌ ۞﴾

# 0 الإعراب:

﴿ يَكَأَيُّمُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنْبَا فِتَبَيْنُواْ أَن تُصِيبُواْ فَوْمَا بِعَهَا لَهِ فَنُصَيعُواْ عَلَى مَا فَعَلَمُ مُنومِينَ ﴾ يا أيها الذين آمنوا: تقدم إعرابها، وإن شرطية، وجاءكم فعل ماض في محل جزم فعل الشرط، والكاف مفعول به مقدّم، وفاسق فاعل مؤخر، وبنبأ متعلقان بجاءكم، والفاء رابطة لجواب الشرط؛ لأن الجملة طلبية، وتبينوا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو فاعل، وأن تصيبوا: أن وما في حيزها في محل نصب مفعول من أجله على حلف مضاف، أي: خشية إصابتكم، أو كراهة إصابتكم، وقوماً مفعول به، وبجهالة في محل نصب حال من الفاعل، أي: جاهلين، فتصبحوا: الفاء على عاطفة، وتصبحوا معطوف على تصيبوا، والواو اسم تصبحوا، وعلى ما فعلتم متعلقان بنادمين، ونادمين خبر تصبحوا ﴿ وَإَعَلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ فعلتم متعلقان بنادمين، ونادمين خبر تصبحوا ، واعلموا فعل أمر، والواو فعلموا فعل أمر، والواو

فاعل، وأن وما في حيزها سدّت مسدّ مفعولي اعلموا، وفيكم خبر أن المقدم، ورسول الله اسم إن المؤخر، ولو شرطية، وجملة يطيعكم حال من الضمير المجرور في قوله: فيكم، وفي كثير متعلقان بيطيعكم، ومن الأمر صفة لكثير، واللام واقعة في جواب لو، وعنتُم فعل وفاعل، والجملة لا محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب لو، والمعنى: لوقعتم في العنت، أي: الهلاك ﴿ وَلَكِينَ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِى قُلُوبِكُمْ وَكُرُّهُ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفُرَ وَٱلْفُسُونَ وَٱلْعِصْيَانَّ ﴾ الواو عاطفة، ولكن واسمها، وجملة حبب خبرها، وإليكم متعلقان بحبب، والإيمان مفعول به، وزيّنه عطف على حبّب، وفي قلوبكم متعلقان بزينه، وكره إليكم الكفر عطف على ما تقدم ﴿ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلرَّاسِةُ دُونَ ﴾ أولئك مبتدأ، وهم ضمير فصل، والراشدون خبر أولئك، ويجوز أن تعرب هم مبتدأً ثانياً، والراشدون خبره، والجملة خبر أولئك، وجملة أولئك هم الراشدون في محل نصب على الحال، أو اعتراضية لا محل لها ﴿ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَيْعَـمَةً وَٱللَّهُ عَلِيثُرَحَكِيثٌ ﴾ فضلًا مفعول من أجله أو مصدر من غير فعله، واختلف في ناصبه على الأول، فقيل: هو حبب إليكم، فيتعين كون جملة أولئك هم الراشدون اعتراضية، وقيل: النصب بتقدير فعل، أي: تبتغون فضلاً ونعمة، وقيل: هو الراشدون على خلاف بين أهل السنّة والمعتزلة، سنورده في باب الفوائد، والله مبتدأ، وعليم خبر أول، وحكيم خبر ثان.

# □ البلاغة:

اشتملت هذه الآيات على أفانين متنوعة من البلاغة ، نوردها موجزة فيما يلي :

(١) التنكير: في قوله: ﴿إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌ ﴾ والفائدة منه: الشياع والشمول؛ لأن النكرة إذا وقعت في سياق الشرط عمّت، كما تعمّ إذا وقعت في سياق النفي، وقد تقدمت الإشارة إلى هذه القاعدة في غير مكان من هذا الكتاب. وفي هذا التنكير ردّ على مَن زعم أنها نزلت في الوليد بن عقبة،

وهو من كبار الصحابة؛ لأن إطلاق الفسوق عليه بعيد؛ ذلك أن الفسوق هو: الخروج من الشيء والانسلاخ منه، والوليد كما يذكرون ظن فأخطأ، والمخطىء - كما يقول الرازي - لا يسمى فاسقاً، فالعموم هو المراد، كأنه قال: أي فاسق جاءكم بأيّ نبأ فمحصوه، واعرضوه على محك التصويب والتخطئة قبل البتّ في الحكم، ولا تستعجلوا الأمور.

(٢) التقديم: في قوله: ﴿ وَإَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ فقد قدّم خبر إن على السمها، والقصد من ذلك: التشدّد على بعض المؤمنين؛ لتحاشي ما استهجنه الله من محاولتهم اتباع رأي رسول الله ﷺ لارائهم.

(٣) التعبير: بالمضارع دون الماضي في قوله: ﴿ لَوَ يُطِيعُكُمُ ۗ ﴾ ولم يقل: أطاعكم، وذلك لإفادة الديمومة والاستمرار على أن يعمل ما يرونه صواباً، وإن عليه كلما عن لهم رأي، أو بدأت لهم في الأُمور بداءة أن يخلد إليهم، ويفعل ما يعتقدونه حقاً.

(٤) الطباق: وذلك في قوله تعالى: ﴿ حَبَّبَ ﴾ و﴿ وَكُرَّهَ ﴾ وفي التحبيب والتكريه خلاف بين أهل السنّة والمعتزلة، لا يتسع له صدر هذا الكتاب، فليرجع إلى المطولات.

#### \* الفوائد:

أورد الزمخشري إشكالاً على إعراب فضلاً، فقال: «فإن قلت: من أين جاز وقوعه مفعولاً له، والرشد فعل القوم، والفضل فعل الله، والشرط أن يتحد الفاعل؟ قلت: لما وقع الرشد عبارة عن التحبيب والتزيين والتكريه مسندة إلى اسمه - تقدست أسماؤه - صار الرشد كأنه فعله، فجاز أن ينتصب عنه، أو لا ينتصب عن الراشدون، ولكن عن الفعل المسند إلى اسم الله تعالى، والجملة التي هي «أولئك هم الراشدون» اعتراض، أو عن فعل مقدر، كأنه قيل: جرى ذلك، أو كان ذلك فضلاً من الله، وأما كونه مصدراً من غير فعله، فأن يوضع موضع رشداً؛ لأن رشدهم فضل من الله لكونهم من غير فعله، من الله لكونهم

موفقين فيه، الفضل والنعمة بمعنى الأفضال».

نقول: وهذا الإشكال الذي أورده الزمخشري بناءً على اعتقاد المعتزلة بأن الرشد ليس من أفعال الله تعالى، وإنما هو فعلهم حقيقة، والواقع أن الرشد من أفعال الله ومخلوقاته، فقد وجد شرط انتصاب المفعول له، وهو اتحاد فاعل الفعلين، على أن الإشكال وارد نصاً على تقريرنا على غير الحدّ؛ الذي أورده عليه الزمخشري، بل من جهة أن الله تعالى خاطب خلقه بلغتهم المعهودة عندهم، ومما يعهدونه أن الفاعل من نسب إليه الفعل، وسواء كان حقيقة أو مجازاً حتى يكون زيد فاعلاً، وانقض الحائط وأشباهه كذلك، وقد نسب إليهم الرشد على طريقة أنهم الفاعلون، وإن كانت النسبة مجازية باعتبار المعتقد، وإذا تقرر وروده على هذا الوجه، فلك في الجواب عنه طريقان: إما جواب الزمخشري، وإما أمكن منه وأبين، وهو: أن الرشد هنا يستلزم كونه راشداً؛ إذ هو مطاوعه؛ لأن الله تعالى أرشدهم فرشدوا، وحينئذ يتّحد الفاعل على طريقة الصناعة اللفظية المطابقة للحقيقة، وهو عكس قوله: ﴿ يُربكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْنَنَا وَطَمَعًا﴾ فإن الإشكال بعينه وارد فيها؛ إذ الخوف والطمع فعلهم، أي: منسوب إليهم على طريقة أنهم الخائفون الطامعون، والفعل الأول لله تعالى، والجواب عنه أنهم مفعولون في معنى الفاعلين بواسطة استلزام المطاوعة؛ لأنه إذا أراهم فقد رأوا، وقد سلف هذا الجواب مكانه، وعكسه آية الحجرات؛ إذ تصحيح الكلام بتقدير الفاعل مفعولًا، وهذا من دقائق العربية .

﴿ وَإِن طَآيِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَنَهُمَا عَلَى
ٱلْأَخْرَىٰ فَقَنِلُواْ ٱلَّتِي تَبِّغِي حَتَّى تَفِيّءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصَلِحُواْ بَيْنُهُمَا بِٱلْعَدْلِ
وَأَقْسِطُواً إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَ أَخُويَكُمُّ
وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَكُمْ تُرَّحُونَ ۞ يَكَأَيُّهُا ٱلْذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرَ فَوَمٌ مُنِ فَوْمٍ عَسَى آن

يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهَنَّ وَلاَ نَلْمِزُواْ أَنفُسُكُرُ وَلَا نَنَابَرُواْ بِالْأَلْفَنبِ ۚ بِنْسَ الاِسَمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَمْ يَنُبُ فَأُولَتِكَ هُمُ الظّالِمُونَ ۞﴾

#### ☆ اللغة:

﴿ طَآبِهَنَانِ﴾ الطائفة: الجماعة من الناس، والقطعة من الشيء، والذين يجمعهم رأي، أو مذهب يمتازون به عن سواهم، ومؤنث الطائف، والجمع طائفات وطوائف، وفي القاموس: "والطائفة من الشيء: القطعة منه، أو الواحد فصاعداً، أو إلى الألف، أو أقلها رجلان، أو رجل، فيكون بمعنى: النفس». وقال شارح القاموس في التاج: "قوله: فيكون بمعنى النفس، هذا توجيه لكون تائه للتأنيث حينئذ، أي: النفس الطائفة. قال الراغب: إذا أريد بالطائفة الجمع، فجمع طائف، وإذا أريد به الواحد فيصح أن يكون جمعاً، وكتى به عن الواحد، وأن يكون كراوية، وعلامة، ونحو ذلك».

﴿ تَفِيَّءَ﴾ مضارع فاء، أي: رجع.

﴿ وَأَقْمِطُوّاً ﴾ اعدلوا، من أقسط الرباعي، بخلاف قسط الثلاثي الذي معناه الجور. يقال: قسط الرجل؛ إذا جار، وأقسط: إذا عدل، قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا الْفَسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾ وقال في التاج: «ففي العدل لغتان: قسط وأقسط، وفي الجور لغة واحدة قسط بغير ألف».

 وما أدري وسوفَ إخالُ أدري أقـومُ آلُ حصـن أم نِسـاءُ

وأما قولهم في قوم فرعون وقوم عاد: أنهم الذكور، فليس لفظ القوم بمتعاط للفريقين، ولكن قصد ذكر الذكور، وترك ذكر الإناث؛ لأنهن توابع لرجالهن، هذا ما ذكره في الكشاف فهو اسم جمع بمعنى الرجال خاصة، واحده في المعنى رجل، وقيل: جمع لا واحد له من لفظه. وقال بعضهم: القوم: الجماعة من الناس، والجمع: أقوام، وأقاوم، وأقائم، وأقاويم، وقوم الرجل: أقرباؤه الذين يجتمعون معه في جدًّ واحد.

﴿ نَيْمِزُوا ﴾ اللمز: الطعن والضرب باللسان، وفي المصباح: «لمزه لمزاً، من باب: ضرب؛ عابه، وقرأ بها السبعة، ومن باب قتل: لغة، وأصله الإشارة بالعين، ونحوها».

﴿ نَنَابِرُواً ﴾ التنابز: تفاعل من النبز، وهو: التداعي باللقب، والنبز منه: لقب السوء، ويقال: تنابزوا؛ إذا دعا بعضهم بعضاً بلقب سوء.

### 0 الإعراب:

﴿ وَإِن طَآهِمَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ آفّنَتُلُوا فَأَصَّلِحُوا بَيْنَهُمّا ﴾ الواو عاطفة، وإن شرطية، وطائفتان فاعل لفعل محذوف يفسِّره ما بعده، ومن المؤمنين نعت طائفتان، واقتتلوا فعل ماض مبني على الضم، وسيأتي سرّ اتصاله بواو الجماعة في باب البلاغة. والفاء رابطة لجواب الشرط، وأصلحوا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو فاعل، وبينهما ظرف متعلق بأصلحوا ﴿ فَإِنَّ بَعْتُ إِحَدَنَهُمَا عَلَى ٱلأُخْرَى فَقَلِيلُوا أَلَيِّ بَنِّي حَقِّ بَقِيءَ إِلَى آمْرِ اللَّهِ ﴾ الفاء عاطفة، وإن شرطية، وبغت فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف المحذوفة للتقاء الساكنين، والتاء للتأنيث، وإحداهما فاعل بغت، وعلى الأخرى متعلقان ببغت، والفاء رابطة، وقاتلوا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو فاعل، والتي مفعول به، وجملة تبغي صلة التي، وحتى حرف غاية وجر، وتفيء فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى، والفاعل مستتر

تقديره: هي، وإلى الله متعلقان بتفيء ﴿ فَإِن فَآءَتُ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْفَدْلِ وَأَقْسِطُواۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ الفاء عاطفة، وما بعد الفاء تقدم إعرابه، وبالعدل حال، أي: عادلين، وإن واسمها، وجملة يحب المقسطين خبرها، وجملة إن وما بعدها تعليل للأمر لا محل لها ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَكُو ﴾ إنما كافّة ومكفوفة، والمؤمنون مبتدأ، وإخوة خبر، فأصلحوا: الفاء الفصيحة، وأصلحوا فعل أمر مبنى على حذف النون، والواو فاعل، وبين أخويكم ظرف متعلق بأصلحوا ﴿وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ ۗ رِّحْمُونَ ﴾ عطف على ما تقدم، ولعلّ واسمها، وجملة ترحمون خبرها ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمِ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَآهُ مِّن نِسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيِّرًا مِنْهُنَّ ﴾ يا أيها الذين آمنوا تقدّم إعرابها، ولا ناهية، ويسخر فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وقوم فاعل، ومن قوم متعلقان بيسخر، وعسى فعل ماض من أفعال الرجال، وهي ـ هنا ـ تامة، وسيأتي حكمها في باب: الفوائد. وأن وما في حيزها فاعلها، وخيراً خبر يكونوا، ومنهم متعلقان بخير، ولا نساء من نساء عطف على قوم من قوم، وعسى أن يكن خيراً منهنّ تقدم إعرابها، وجملة عسى أن يكونوا مستأنفة، وردمورد جواب المستخبر عن العلة الموجبة لما جاء النهي عنه ﴿ وَلَا نَلْمِزُوٓاْ أَنفُسَكُم ۗ وَلَا نَنَابَرُواْ بِٱلْأَلْقَابِ ﴾ عطف على ما تقدم إعرابه واضح ﴿ يِئْسَ ٱلِاَسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلَّذِيكُنُّ ﴾ بئس فعل ماض جامد لإنشاء الذم، والاسم فاعله، والفسوق هو المخصوص بالذم، وهو مبتدأ خبره الجملة قبله، ولك أن تعربه خبراً لمبتدأ محذوف، بعد الإيمان الظرف متعلق بمحذوف حال ﴿ وَمَن لَّهُ يَتُكُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ الواو عاطفة، ومن اسم شرط جازم، ولم حرف نفى وقلب وجزم، ويتب فعل مضارع مجزوم بلم، وهو فعل الشرط، والفاء رابطة للجواب؛ لأنه جملة اسمية، وأولئك مبتدأ، وهم ضمير فصل لا محل له، أو مبتدأ ثان، والظالمون خبر من أو خبرهم، والجملة خبر أولئك، وجملة فأولئك في محل جزم جواب الشرط.

#### □ البلاغة:

(١) الحمل على المعنى: قال: اقتتلوا، والقياس: اقتتلتا، حملاً على المعنى؛ لأن الطائفتين في معنى القوم والناس، ثم حمل على اللفظ فقال: ﴿ بَيْنَهُمُ أَى ﴾.

(٢) التخصيص: خصّ الاثنين بالذكر بقوله: «فأصلحوا بين أخويكم» دون الجمع؛ لأن أقلّ من يقع منهم الشقاق اثنان، فإذا التزمت المصالحة بين الأقل كانت بين الأكثر ألزم؛ لأن الفساد والشر المترتبين على شقاق الجمع أكثر منهما في شقاق الاثنين.

(٣) وضع الظاهر موضع المضمر: وفيه أيضاً: وضع الظاهر موضع المضمر مضافاً إلى المأمورين بالإصلاح؛ للمبالغة في التقرير والتحضيض، وقدمرت الإشارة إلى هذا الفن.

(٤) سرّ الجمع: لم يقل: رجل من رجل، ولا امرأة من امرأة؛ إيذاناً بإقدام غير واحد من رجالهم، وغير واحدة من نسائهم، على السخرية، واستفظاعاً للشأن الذي كانوا عليه، ولأن مشهد الساخر لا يكاد يخلو ممّن يتلهى ويستضحك على قوله، ولا يأتي ما عليه من النهي والإنكار، فيكون شريك الساخر وتلوه في تحمّل الوزر، وكذلك كل مَن يستطيبه ويضحك منه فيؤدي ذلك \_ وإن أوجده واحد \_ إلى تكثير السخرة، وانقلاب الواحد جماعة وقوماً.

#### \* الفوائد:

 ١ - اختصت: عسى، واخلولق، وأوشك من بين أفعال المقاربة بجواز إسنادهن إلى «أن يفعل» حال كونه مستغنى به عن الخبر، فتكون تامة، قال ابن مالك في الخلاصة:

بَعْدَ عسى اخلولق أوشك قَدْ يَرِد غِنى به «أَنْ يَفْعَلَ» عَنْ ثَانٍ فُقِدْ نحو: ﴿ وَعَسَىٰ آَنَ تُحَبُّوا مُنَيَّا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ أَ وَعَسَىٰ آَن تُحَبُّوا مَنْيَّا وَهُو شَرُّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ

لَّكُمُّ ﴾ وينبني على هذا الأصل فرعان:

أحدهما: أنه إذا تقدم على إحداهن اسم هو المسند إليه في المعنى، وتأخر عنها أن والفعل، نحو: زيد عسى أن يقوم، جاز تقديرها خالية من ضمير ذلك الاسم، فتكون عسى مسندة إلى أن، والفعل مستغنى بهما عن الخبر، فتكون تامة، وهذه لغة أهل الحجاز، وجاز تقديرها مسندة إلى الضمير العائد إلى الاسم المتقدم عليها، فيكون الضمير اسمها، وتكون أن والفعل في موضع نصب على الخبر، فتكون ناقصة، وهذه لغة بني تميم، وإلى ذلك أشار ابن مالك بقوله:

وَجَرَّدَنْ عَسَى أَوِ ارْفَعْ مُضْمَرا بِها إذا اسْمٌ قَبْلَها فَدْ ذُكِرا وقد جاء التنزيل كما في الآية التي نحن بصددها بلغة أهل الحجاز.

والفرع الثاني: أنه إذا ولي إحداهن أن والفعل، وتأخر عنها اسم هو المسند إليه في المعنى، نحو: عسى أن يقوم زيد، جاز الوجهان السابقان فيما إذا تقدم المسند إليه في المعنى، وعلى هذا يكون مبتداً مؤخراً لاغير، وجاز أيضاً وجهان آخران: أحدهما: أنه يجوز في ذلك الفعل المقرون أن يقدّر خالياً من الضمير العائد إلى الاسم المتأخر، فيكون الفعل مسنداً إلى ذلك الاسم المتأخر، وتكون عسى مسندة إلى أن والفعل مستغنى بها عن الخبر، فتكون تامة، والثاني: أن يقدّر ذلك الفعل محتملاً لمصير ذلك الاسم المتأخر، فيكون الاسم المتأخر مرفوعاً بعسى، وتكون أن والفعل في موضع نصب على الخبرية بعسى مقدّماً على اسمها، فتكون ناقصة.

Y ـ المشاقّة في الإسلام: ننقل فيما يلي خلاصة عن الفصل الممتع الذي عقده الزمخشري بصدد المشاقة في الإسلام، وواجب المسلمين حيالها إذا استشرت واستحكمت، قال: «هذا تقرير لما ألزمه من تولّي الإصلاح بين من وقعت بينهم المشاقة من المؤمنين، وبيان أن الإيمان قد عقد بين أهله من السبب القريب والنسب اللاصق ما إن لم يفضل الإخوة، ولم يبرز عليها لم ينقص عنها، ولم يتقاصر عن غاياتها، ثم قد جرت عادة

الناس على أنه إذا نشب مثل ذلك بين اثنين من إخوة الولاد لزم السائر أن يتناهضوا في رفعه وإزاحته، ويركبوا الصعب والذلول مشياً بالصلح، وبثاً للسفراء بينهما، إلى أن يصادف ماوهي من الوفاق من يرقعه، وما استشنّ من الوصال من يبله، فالأخوة في الدين أحقّ بذلك، وبأشد منه. وعن النبي ﷺ: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يعيبه ولا يتطاول عليه في البنيان فيستر عنه الريح إلا بإذنه ولا يؤذيه بقتار قدره» ثم قال: «احفظوا ولا يحفظ منكم إلا قليل».

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِثْمُّ وَلَا جََسَسُواْ وَلَا يَهْتَبَ بَعْضُكُمْ بَعْضَاً أَيُّبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَلَلْقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَّحِيمٌ ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْتَكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأَدْقَى وَجَعَلْنَكُو شُعُوبًا وَمَا إِلَى لِتَعَارِفُواً إِنَّ أَكْرَمِكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْفَلَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ اللَّ

#### اللغة:

تركتْ بَيْتي مِن الأشيا ۽ فَقْسنزاً مشللَ أَمْسسِ كللَّ شيء كنتُ من حَسَى وبَسَى كللَّ شيء كنتُ من حَسَى وبَسَى

وشُعُوبًا وجمع شَعب بفتح الشين وهو أعلى طبقات النسب. وقال أبو حيان: «الشعب: الطبقة الأولى من الطبقات الست التي عليها العرب، وهي: الشعب، والقبيلة، والعمارة، والبطن، والفخذ، والفصيلة، فالشعب يجمع القبائل، والقبيلة تحمي العمائر، والعمارة تجمع البطون، والبطن يجمع الأفخاذ، والفخذ يجمع الفصائل؛ خزيمة شعب، وكنانة قبيلة، وقريش عمارة، وقصي بطن، وهاشم فخذ، والعباس فصيلة، وسمِّيت الشعوب لأن القبائل تشعبت منها، ومنه اشتقت الشُّعوبية بضم الشين وهم قوم يصغُرون شأن العرب، سُموا بذلك لتعلقهم بظاهر قوله تعالى: ﴿ وَمَعَلَنْكُمُ شُعُوبًا وَهَا إِلَى العجم، حتى قيل لمحتقر أمر العرب: شعوبي وإن لم يكن منهم، وأضافوا إلى الجمع لغلبته على الجيل الواحد، كقولهم: أنصاري.

# ٥ الإعراب:

﴿ يَتَأَيُّمُ النَّيْنَ اَمَنُوا اَجَيْبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِ إِنَ بَعْصَ الظَّنِ إِنَّهُ اجتنبوا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو فاعل، وكثيراً مفعول به، ومن الظن صفة لكثيراً، وإن واسمها وخبرها إن وما في حيزها تعليل للنهي؛ فالجملة لا محل لها ﴿ وَلا بَقَسَسُوا وَكَل يَغْتَب بَعْضُكُم بَعَضَا ﴾ الواو حرف عطف، ولا ناهية، وتجسسوا فعل مضارع مجزوم بلا، ولا يغتب عطف على: ولا تجسسوا، وبعضكم فاعل، وبعضاً مفعول به ﴿ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُل لَحْمَ أَفِيهِ مَيْتًا وَأَحَدُكُمْ فَاعل، وأن وما في حيزها مفعول يحب، وميتاً حال من لحم أخيه، ومن الأخ، وألفاء الفصيحة، أي: إن صح هذا فكرهتموه، وكرهتموه فعل وفاعل ومفعول به، والواو لإشباع ضمة الميم، وسيرد في باب البلاغة مزيد وفاعل ومفعول به، والواو لإشباع ضمة الميم، وسيرد في باب البلاغة مزيد

من بحثه ﴿ وَاَنَقُواْ اللهَ آ إِنَّ اللهَ تَوَّابُ رَحِيمٌ ﴾ الواو استئنافية، واتقوا الله فعل أمر وفاعل ومفعول به، وإن واسمها وخبرها ﴿ يَتَأَيَّهُمْ النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُمْ مِن ذَكَرِ متعلقان بخلقناكم، وأُنتَى ﴾ إن واسمها، وجملة خلقناكم خبرها، ومن ذكر متعلقان بخلقناكم، وأنثى عطف على ذكر ﴿ وَجَعَلْنَكُوْ شُعُواً وَقَاعَ إِنْ اللهِ وَطف، وشعوباً مفعول به ثانٍ، واللام وجعلناكم فعل وفاعل ومفعول به أول، وشعوباً مفعول به ثانٍ، واللام للتعليل ﴿ إِنَّ للتعليل ﴿ وَاسمها، وعند الله ظرف متعلق أَكْرَمُكُمْ عِند الله ظرف متعلق بمحذوف حال، وأتقاكم خبرها، وإن واسمها وخبراها، والجملتان المصدرتان بإن مستأنفتان.

### □ البلاغة:

في هاتين الآيتين أفانين متنوعة من البلاغة؛ ندرجها فيما يلي:

(١) التنكير في قوله: ﴿ كَثِيرًا مِنَ الطَّنِ ﴾ والسر فيه: إفادة معنى البعضية ؛ للإيذان بأن في الظنون ما يجب أن يجتنب من غير تبيين لذلك ولا تعيين ؛ لئلا يجترىء أحد على ظن إلا بعد تأمل، وبُعد نظر، وتمحيص، واستشعار للتقوى، والحذر من أن يكون الظن طائش السهم، بعيداً عن الإصابة، وما أكثر الذين تسول لهم ظنونهم ما ليس واقعاً، ولا يستند إلى شيء من اليقين!

(٢) الاستعارة التمثيلية الرائعة في قوله تعالى: ﴿ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

أولها: الاستفهام الذي معناه التقرير كأنه أمر مفروغ منه مبتوت فيه .

وثانيها: جعل ما هو الغاية من الكراهة موصولاً بالمحبة .

وثالثها: إسناد الفعل إلى كل أحد؛ للإشعار بأن أحداً من الأحدين لا يحبّ ذلك.

ورابعها: أنه لم يقتصر على تمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان، وهو

أكره اللحوم، وأبعثها على التقزّز، حتى جعل الإنسان أخاً.

وخامسها: أنه لم يقتصر على أكل لحم الأخ حتى جعله ميتاً، ومن ثم فصحت هذه الآية، وأكبرها أصحاب البيان، وقال النبي على: «ما صام من ظل يأكل لحوم الناس». وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله عن أبي هريرة أن رسول الله عن أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذكرك أخاك بما يكره» قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فقال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته».

وعن ابن عباس: أن سلمان كان يخدم رجلين من الصحابة، ويسوي لهما طعامهما، فنام عن شأنه يوماً، فبعثاه إلى رسول الله عن يبغي لهما إداماً، وكان أسامة على طعام رسول الله عن فقال: ما عندي شيء، فأخبرهما سلمان بذلك، فعند ذلك قالا: لو بعثناه إلى بئر سميحة لغار ماؤها، فلما راحا إلى رسول الله عن قال لهما: "ما لي أرى خضرة اللحم في أفواهكما؟!» فقالا: ما تناولنا لحماً فقال: "إنكما قد اغتبتما» فنزلت.

ثم إن الغيبة على ثلاثة أضرب:

ا نعتاب، وتقول: لست أغتاب؛ لأني أذكر ما فيه، فهذا كفر،
 ذكره الفقيه أبو الليث في «التنبيه» لأنه استحلال للحرام القطعي.

٢ - أن تغتاب، وتبلغ غيبة المغتاب، فهذه معصية لا تتم التوبة عنها إلا بالاستحلال؛ لأنه أذاه، فكان فيه حقّ العبد أيضاً، وهذا محمل قوله عليه الصلاة والسلام: «الغيبة أشد من الزني» قيل: وكيف؟ قال: «الرجل يزني ثم يتوب عنه، فيتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يُغفر له حتى يغفر له صاحب».

٣ ـ إن لم تبلغ الغيبة، فيكفيه التوبة والاستغفار له ولمن اغتابه، فقد أخرج ابن أبي الدنيا عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ﷺ:
 «كفّارة من اغتبته: أن تستغفر له».

﴿ هَاَلَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَا فَل لَمْ تُوْمِثُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَا يَدَخُلِ الإيمنُ فِي قَلُوبِكُمْ قَلَيْكُمْ شَيَّا إِنّ اللّهَ عَفُولُ فِي قَلُوبِكُمْ أَلَا يَعْدَا اللّهَ عَفُولُ اللّهَ عَنْوَلُهُ لا يَلِتَكُمْ مِنْ أَعْمَلِكُمْ شَيَّا إِنّ اللّهَ عَفُولُ الرّحِيمُ فَي إِنّما الْمُؤْمِنُونِ اللّهَ وَرَسُولِهِ فُمْ الصّدِيقُونِ فَمَ لَمْ بَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ إِللّهِ وَرَسُولِهِ فُونَ لَمْ بَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ اللّهَ يَلْمُونِ وَمَا فِي اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السّمَونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللّهُ يِكُلّ مَنْ عَلِيمُ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السّمَونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللّهُ يَمُنُ مَا فَي اللّهُ يَعْلَمُ عَيْبُ السّمَونِ وَاللّهُ يَمْنُ مَا يَعْلَمُ مَا إِنّا اللّهَ يَعْلَمُ عَيْبُ السّمَونِ وَالْأَرْضِ وَاللّهُ بَعْلَمُ وَاللّهُ بَصِيلًا إِنّا اللّهُ يَعْلَمُ عَبْبُ السّمَونِ وَالْأَرْضِ وَاللّهُ بَصِيلًا مِنَا اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ يَعْلَمُ عَبْبُ السّمَونِ وَالْأَرْضِ وَاللّهُ بَصِيلًا مِنَا اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ يَعْلَمُ وَاللّهُ بَصِيلًا فِي اللّهُ مَلْ اللّهُ يَعْلَمُ وَاللّهُ بَصِيلًا فِي اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ مَنْ وَاللّهُ بَصِيلًا فَعَلَمُ السّمَونِ وَاللّهُ بَعِيلًا وَاللّهُ بَصِيلًا فِي اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ بَصِيلًا فَعَمَلُونَ فَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ بَصِيلًا عَلَمُ السّمَونَ فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

#### 

﴿ يَلِتَكُمُ ﴾ ينقصكم، ويظلمكم، يقال: ألته السلطان حقه أشدّ الألتة، وهي لغة غطفان وأسد ولغة أهل الحجاز، لاته، ليتاً. وقرىء باللغتين: لايلتكم، ولا يألتكم. وفي السمين: «قراءة أبي عمرو بالهمز من ألته يألته بالفتح في الماضي وبالكسر والضم في المضارع، وقراءة الآخرين بترك الهمز من لاته يليته كباعه يبيعه، وقيل: هو من ولته يلته، كوعده يعده».

# 0 الإعراب:

﴿ فَالَتِ ٱلْأَعْرَاكُ اَمْنَا فَى لَمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِنَ فُولُواْ اَسْلَمْنَا وَلَمَا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَنُ فِي فَالَتِ الْأَعْرَاكُ الْمَالِيمَنُ فِي مَعْلَ نصب عَلَول القول أيضاً، والواو مقول القول، وجملة لم تؤمنوا في معل نصب مقول القول أيضاً، والواو حرف عطف، ولكن حرف استدراك مهمل، وقولوا فعل أمر وفاعل، وجملة أسلمنا مقول القول، والواو للحال، ولما حرف نفي وجزم، ويدخل فعل مضارع مجزوم بلما، وما في لما من معنى التوقع دال على أنهم قد آمنوا فيما بعد، والإيمان فاعل، وفي قلوبكم متعلقان بيدخل ﴿ وَإِنْ تُطِيمُوا اَسَةَ وَرَسُولُمُ لَا بعد، والإيمان فاعل، وفي قلوبكم متعلقان بيدخل ﴿ وَإِنْ تُطِيمُوا اَسَةَ وَرَسُولُمُ لَا

يَلِتَكُر مِنْ أَعَمْلِكُمْ شَيْئًا إِنَّ أَنَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ الواو عاطفة ، وإن شرطية ، وتطيعوا فعل الشرط، وعلامة جزمه حذف النون، والواو فاعل، ولفظ الجلالة مفعول به، ورسوله عطف على الله، ولا نافية، ويلتكم فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الشرط، ومن أعمالكم حال لأنه كان صفة لشيئًا، وشيئًا مفعول به ثان، أو مفعول مطلق، وإن واسمها وخبر اها ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَنُّمَ لَمْ مَرْتَكَابُوا ﴾ إنما كافَّة ومكفوفة، والمؤمنون مبتدأ، والذين خير، وجملة آمنوا صلة، وثم حرف عطف للتراخي، والفائدة منه: الإشارة إلى أن نفي الريب عنهم ليس في وقت حصول الإيمان فيهم فقط، بل هو مستمر بعد ذلك فيما يتطاول من أزمنة وآماد، ولم حرف نفي وقلب وجزم، ويرتابوا فعل مضارع مجزوم بلم ﴿ وَجَنهَـُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلصَّدَقُوكِ ﴾ وجاهدوا عطف على آمنوا، وبأموالهم متعلقان بجاهدوا، وكذلك قوله في سبيل الله، وأولئك مبتداً، وهم ضمير فصل، أو مبتدأ ثانٍ، والصادقون خبر أولئك، أو خبر هم، والجملة خبر أولئك ﴿ قُلَّ أَثُمَ لِمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَمْلَمُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ ﴾ الهمزة للاستفهام الإنكاري، وتعلمون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والواو فاعل، ولفظ الجلالة مفعوله، وبدينكم متعلقان بتعلمون لأنه بمعنى التعريف، والواو للحال، والله مبتدأ، وجملة يعلم خبر، وما مفعول به، وفي السموات صلة، والله مبتدأ، وبكل شيء متعلقان بعليم، وعليم خبر ﴿ يُمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۖ قُل لَا تَمُنُّوا عَلَى إِسْلَامَكُم ﴾ يمنّون فعل مضارع مرفوع، والواو فاعل، وعليك متعلقان بيمنّون، وأن وما في حيزها نصب بنزع الخافض، وقل فعل أمر، وجملة لا تمنُّوا مقول القولُ، وعلىّ متعلقان بتمنُّوا، وإسلامكم نصب بنزع الخافض أيضاً ﴿ بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيَّكُمْ أَنَّ هَدَىٰكُمْ لِلْإِيمَٰنِ إِن كُنتُهُ صَادِقِينَ ﴾ بل حرف إضراب وعطف، والله مبتدأ، وجملة يمنَّ عليكم خبر، وأن وما في حيزها نصب بنزع الخافض أيضاً، وللإيمان متعلقان بهداكم، وإن شرطية، وكنتم صادقين في موضع جزم فعل الشرط، وجوابه محذوف يدلُّ عليه ما قبله، أي: فهو المانُّ عليكم ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ

يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ إن واسمها، وجملة يعلم خبرها، والله مبتدأ، ويصير خبر، وبما تعملون متعلقان ببصير.

#### □ البلاغة:

في قوله تعالى: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا مَنَا الله الاستفاء وهو صاحب «الصناعتين» وغيره: الاستدراك، وغيره يسمّيه: الاستثناء، وهو يتضمن ضرباً من المحاسن زائداً على ما يدل عليه المدلول اللغوي، كقوله الآنف الذكر؛ فإن الكلام لو اقتصر فيه على ما دون الاستدراك لكان منفراً لهم؛ لأنهم ظنوا الإقرار بالشهادتين من غير اعتقادهما إيماناً، فأوجبت البلاغة تبيين الإيمان، فاستدرك ما استدركه من الكلام ليعلم أن الإيمان موافقة القلب للسان، ولأن انفرد اللسان بذلك يسمى: إسلاماً لا إيماناً، وزاده إيضاحاً بقوله: ﴿ وَلَمُ الله يَكُولُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمُ ﴾ وبعضهم يدخل هذا النوع في نظاق فن يقال له: جمع المختلفة والمؤتلفة، فإنهم ظنوا أن الإيمان العمل باللسان دون العمل بالجنان، فجاء قوله تعالى: ﴿ وَلَكِن قُولُوۤا السّلَمَانُ وَخَالَف ذلك قوله تعالى ﴿ قُلُ لَمُ تُوبِّمُونُ ﴾ وائتلف به قوله مبيناً حقيقة وخالف ذلك قوله تعالى ﴿ قُلُ لَمُ تُوبِّمُونُ ﴾ وائتلف به قوله مبيناً حقيقة الإيمان، وأنه خلاف ما ظنوا بقوله سبحانه: ﴿ وَلَمَا يَدَخُلِ اللهِيمَانُ فِي المُعلِيمُ الله وَلَه علاف ما ظنوا بقوله سبحانه: ﴿ وَلَمَا يَدَخُلِ الله عَلَى الْمُوبِكُمُ ﴾ وائتلف به قوله مبيناً حقيقة قُلُوبِكُمُ الله واله خلاف ما ظنوا بقوله سبحانه: ﴿ وَلَمَا يَدَخُلِ اللهِيمَانُ فِي الله عَلَى الله عَلَهُ الله وَلَه مَانَا وَلَهُ مَا الله عَلَه الله عَلَه الله عَلَه الله عَلَه الله عَلَه الله وَلَه مَالله عَلَه عَلَه الله عَلَه الله عَلَه الله الله عَلَه الله عَلَه عَلَه عَلَه الله عَلَه الله عَلَه الله عَلَه الله عَلَه الله عَلَه عَلَه الله عَلَه الله عَلَه عَلَه الله عَلَه الله الله الله الله الله عَلَه عَلَه عَلَه الله عَلَه عَلَه عَلَه الله عَلَه عَلَه عَلَه الله عَلَه عَلَه عَلَه عَلَه عَلَه عَلَه عَلَه عَلَه الله عَلَه الله عَلَه الله الله عَلَه عَل



# بِسَـــُولِلَّهِ ٱلرَّحْزِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ فَ ۚ وَالْفُرَءَانِ الْمَحِيدِ ﴿ بَلْ عَجُواْ أَنْ جَاءَهُم مُنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَفُرُونَ هَذَا فَى الْمَعْرُونَ هَذَا فَى الْمَعْرُونَ هَذَا كَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْمَعْرُونَ هَذَا كَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَعْهَمُ فَهُمْ وَقَالَمَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مُهُمَّ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### ☆ اللغة:

﴿ مَرِسِجٍ ﴾ مضطرب، وأصله من: الحركة والاضطراب، ومنه: مرج الخاتم في إصبعه، إذا قلق من الهزال، وفي المختار: «مرج الأمر، والدين: اختلط، وبابه: طرب، وأمر مريج: مختلط» والمعنى: أنهم

لا يثبتون على رأي واحد، فتارة يقولون: شاعر، وتارة: ساحر، وتارة: كاهن.

### 0 الإعراب:

﴿ فَأَ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ تقدم القول في فواتح السور، فجدّد به عهداً، والواو حرف قسم وجر، والقرآن مقسم به، والمجيد صفة، والجواب محذوف يدل عليه ما بعده، وتقديره: إنك جئتهم منذراً بالبعث، فلم يقبلوا، بل عجبوا، وقيل: هو مذكور، واختلفوا في تقديره، فقيل: هو ﴿ قَدَّ عَلَمْنَا﴾، وقيل: هو قوله: ﴿ مَّا مَلْفِظُ مِن قَوْلِ ﴾ والأول أولى، وأرسخ عرقاً في البلاغة، وقدّره أبو البقاء: لتبعثنّ، أو لترجعنّ على ما دلّ عليه سياق الآيات ﴿ بَلْ عَيْدُوا أَنْ جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَنفُرُونَ هَذَا شَيَّءُ عَيثُ ﴾ بل حرف عطف وإضراب، أضرب عن جواب القسم المحذوف لبيان حالتهم الزائدة في الشناعة والقبح، وعجبوا فعل وفاعل، وأن وما في حيزها في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض، أي: من أن جاءهم، ومنذر فاعل جاءهم، ومنهم صفة لمنذر، فقال: الفاء عاطفة، وقال الكافرون فعل وفاعل، وهذا مبتدأ، وشيء خبر، وعجيب صفة، والجملة مقول القول ﴿ أَءَذَا مِتْنَا وَكُنَّا ذُانًّا ذَلَكَ رَجْعُ نَعِيدٌ ﴾ الهمزة للاستفهام الإنكاري، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن متضمن معنى الشرط، ومتنا فعل وفاعل، وجملة متنا في محل جر بإضافة الظرف إليها، وناصب الظرف مضمر معناه: أحين نموت ونبلي نرجع ؛ لأن ما بعده دلّ عليه، وكنّا: كان واسمها، وتراباً خبرها، وذلك مبتدأ، ورجع خبر، وبعيد صفة، أي: مستبعد مستنكر، من قولك: هذا كلام بعيد، أي: بعيد من الوهم والعادة ﴿ قَدْ عَلَمْنَا مَا نَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنَّهُمٌّ وَعِندَنَا كِنَاتُ حَفِيظٌ ﴾ كلام مستأنف، مسوق للردّ على استبعادهم ما هو قريب من مفهوم المؤمنين؛ الذين شرح الله صدورهم، وقد حرف تحقيق، وعلمنا فعل وفاعل، وما موصول مفعول به، وجملة تنقص الأرض صلة، ومنهم متعلق بتنقص، والواو حالية، وعندنا ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدّم، وكتاب

مبتدأ مؤخر، وحفيظ صفة، والجملة حال ﴿ بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فَهُمْ فَيَ أَمْرِ مَّرِيحٍ﴾ بل حرف إضراب وعطف إضراب انتقالي مما هو شنيع إلى ما هو أشنع وأقبح، وهو تكذيب النبوّة بعد إنكار البعث، وكذبوا فعل وفاعل، وبالحق متعلقان بكذبوا، ولما ظرفية حينية، أو رابطة، فهم: الفاء عاطفة، وهم مبتدأ، وأمر خبر، ومريج صفة ﴿ أَفَكَرُ يَظُرُوٓا إِلَى ٱلسَّمَاۤا ِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَكُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا لَمَّا مِن فُرُوجٍ ﴾ الهمزة للاستفهام الإنكاري، والفاء عاطفة على محذوف يطيح بكل ما قالوه افتئاتاً على الحق وإنكاراً له، أي: أغفلوا وعموا فلم ينظروا، ولم حرف نفي وقلب وجزم، وإلى السماء متعلقان بينظروا، وكيف اسم استفهام في محل نصب حال، وبنيناها فعل وفاعل ومفعول به، والجملة بدل من السماء، والواو للحال، وما نافية، ولها خبر مقدّم، ومن حرف جر زائد، وفروج مجرور لفظاً مبتدأ مؤخر محلًا، وَفِرُوجٍ: فَتُوقٌ، وَشَقُوقٌ، وَصَدُوعٍ، وَهُو جَمْعٍ فَرِجٍ ﴿ وَٱلْأَرْضُ مَدَّدَّنَّهَا ۖ وَأَلْفَيَّنَا فِيهَا رَوَاسِيَ ﴾ الواو حرف عطف، والأرض عطف على محل إلى السماء، وهو النصب على المفعولية، ولك أن تنصب الأرض بفعل محذوف، تقديره: ومددنا الأرض، وعلى الأول تكون جملة مددناها حالية، وألقينا عطف على مددنا، وفيها متعلقان بألقينا، ورواسي مفعول به، أي: جبالاً راسية ثوابت ﴿ وَأَنْبَنَّنا فِيهَا مِن كُلِّ زَفْعٍ بَهِيجٍ ﴾ وأنبتنا عطَّف على ما تقدم أيضاً، وفيها متعلقان بأنبتنا، ومن كل زوج متعلقان بأنبتنا أيضاً، وبهيج صفة لزوج ﴿ تَصِّرَةُ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدِ تُنِيبٍ ﴾ تبصرة وذكري مفعول من أجله، وقيل: نصب بفعل مقدّر من لفظهما، أي: على المفعولية المطلقة، وقيل: حالان من الفاعل، أي: مبصرين ومذكرين، أو: حال من المفعول، أى: ذات تبصرة، وذات تذكرة، ولكل متعلقان بتبصرة وبذكرى، وعبد مضاف إليه، ومنيب نعت لعبد.

# □ البلاغة:

(١) في قوله: ﴿ فَنَّ ﴾ إلى قوله ﴿ عَجِيبٌ ﴾ فن التسجيع، أو الإِسجاع،

وهو بحث طويل، ألّف فيه علماء هذا الفن الكتب المطوّلة، وهو: أن يتوخى المتكلم تسجيع جمل كلامه، وهو على ضربين: ضرب تأتي فيه الجمل المسجعة مجملة مندمجة في الجمل المهملة، وضرب تأتي فيه الجمل المسجعة منفردة، ومن الأول قول عبد السلام بن غياث الحمصي المعروف بديك الجن:

حر الإهاب وسيمه بر الإيساب كريمه محض النصاب حميمه

وسيأتي ذكر الضرب الثاني في سورة الرحمن.

(٢) في قوله ﴿ ٱلْمَجِيدِ ﴾ مجاز بالإسناد؛ لأنه حال المتكلم؛ لأن من علم
 أحكامه و مراميه ، و امتثار لأو امر ه و نو اهيه : مجد .

﴿ وَمَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءَ مَاءً مُّبَرَكًا فَأَنْبَسَنَا بِهِ حَنَّنتِ وَحَبَّ الْحَصِيلِ ﴿ وَالنَّخَلَ بَاسِقَنتِ لَمَ الْحَصِيلِ ﴿ وَالنَّخَلَ بَاسِقَنتِ لَمَا طَلُحُ نَضِيدُ ﴿ وَالنَّخَلَ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### ☆ اللغة:

﴿ لَلْحَصِيدِ ﴾ الذي من شأنه يحصد.

﴿ بَاسِقَتِ ﴾ البسوق: الطول، وفي المصباح: "بسقت النخلة بسوقاً، من باب: فقد: طالت، فهي باسقة، والجمع: باسقات، وبواسق. وبسق الرجل: مهر في عمله ». قال الشاعر:

لنا خمرٌ وليست خمرَ كرم ولكن من نتاج الباسقاتِ كرامٌ في السَّماء ذَهَبُنَ طولاً وفاتَ ثمارَها أيدي الجناةِ

ومن قولهم في المعنى الثاني قول ابن نوفل في ابن هبيرة: يا بنَ الـذيـن بِمَجْـدِهـم بسَقَـت علـى قَيْـسِ فَـزاره ﴿ نَفِيدِدُ ﴾ متراكب بعضه فوق بعض، وقد تقدم شرح معنى الطلع في قوله تعالى: ﴿ بِن طَلِّمَهَا قِنَّانٌ ﴾.

﴿ أَهَيِينًا ﴾ من عيي بالأمر؛ إذا لم يهتد لوجه علمه، وعيي عن حجته يعيا، من باب: تعب، عياً: عجز عنه. وقد يدغم الماضي، فيقال: عيّ، فالرجل عيّ وعيي، على فعل وفعيل، وعيي بالأمر: لم يهتد لوجهه، وأعياني بالألف: أتعبني، فأعيبت يستعمل متعدياً ولازماً، وأعيا في مشيه، فهو معي، منقوص. وفي المختار: "العيّ ضد البيان، وقد عيي في منطقه فهو عي، على فعل، وعيي يعيا بوزن رضي يرضى، فهو عيي على فعيل، ويقال أيضاً: عي وعيي؛ إذا لم يهتد لوجهه، والإدغام أكثر، وأعياه أمره».

## ٥ الإعراب:

﴿ وَنَزَلنا فِعل وفاعل، ومن السماء متعلقان بنزلنا، وماء مفعول به، ومباركا وعزلنا فعل وفاعل، ومن السماء متعلقان بنزلنا، وماء مفعول به، ومباركا صفة، فأنبتنا عطف على نزلنا، وبه متعلقان بأنبتنا، وجنات مفعول به، وحب الحصيد عطف على جنات، أي: وحب النبت المحصود، وحذف الموصوف ﴿ وَالنَّخْلُ بَاسِقَتِ لَمَا كُلُم اللّه الله في وقت الإنبات لم تكن وحب الحصيد، وباسقات حال مقدّرة؛ لأنها في وقت الإنبات لم تكن طوالاً، ولها خبر مقدّم، وطلع مبتدأ مؤخر، ونضيد نعت لطلع، والجملة حال من النخل الباسقات بطريق الترادف، أو من الضمير في باسقات على طريق التداخل ﴿ رَزّقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَنَنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْنَا كَذَلِكَ اللّهُ وَجُ المجوز في رزقاً أن يكون مفعولاً من أجله، أو مفعولاً مطلقاً على أنه مصدر من معنى أنبتنا، أن يكون مفعولاً من أجله، أو مفارزق، وللعباد صفة لرزقاً، ومتعلق به أو حالاً، أي: مرزوقاً للعباد، أو ذا رزق، وللعباد صفة لرزقاً، ومتعلق به على أنه مصدر، وأحيينا عطف على أنه مصدر، وأحيينا وه والعبنا، ويلدة

مفعول به، وميتاً نعت، وكذلك خبر مقدم، والخروج مبتداً مؤخر، وتقديم الخبر للحصر ﴿ كَذَبَتْ قِلَهُمْ قَوْمُ ثُرِجَ وَأَحْمَتُ الرَّيْنَ وَتَمُودُ كَلام مستأنف لبيان حقيقة راهنة عن البعث واتفاق جميع الرسل عليه، وقبلهم ظرف متعلق بكذبت، وقوم نوح فاعل، وما بعده عطف عليه ﴿ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَنُ لُوطِ ﴾ عطف علي ما تقدم أيضاً ﴿ وَأَحْمَتُ الْأَيْكَةِ وَوَرُمُ أُنَيَّ ﴾ عطف أيضاً ، وقد مرّت جميعاً ﴿ كُلُّ كُذَبَ الرُّسُلَ فَيَقَ رَعِيد ﴾ كل مبتداً ، والتنوين فيه عوض عن كلمة ، أي: كل رسول من المذكورين ، وجملة كذب الرسل خبره ، والفاء عاطفة ، وحق فعل ماضٍ ، ووعيد فاعل مضاف لياء المتكلم ، وأصله : وعيدي ، فخذفت الياء ، وبقيت الكسرة دليلاً عليها ﴿ أَنَيْبِنا فِلْ فَيْ الْأَوْلُ بَلْ هُمْ فِي لَبَسِ عَلَى محذوف ، تقديره : أقصدنا المخلق فعجزنا عنه حتى يتوهم أحد عجزنا عن إعادته ، وعيينا فعل وفاعل ، وبالخلق متعلقان بعيينا ، فالأول عفة للخلق ، وبل عطف على مقدّر مستأنف ، مسوق لبيان شبهتهم ، وفضح صفة للخلق ، وبل عطف على مقدّر مستأنف ، مسوق لبيان شبهتهم ، وفضح وهم مبتداً ، وفي لبس خبر ، ومن خلق نعت للبس ، وجديد نعت لغلق .

#### □ البلاغة:

التعريف والتنكير في تعريف الخلق الأول، وتنكير اللبس والخلق اللهديد لأغراض بلاغية معجزة، فالتعريف تنويه بفخامة ما قصد تعريفه العطيمه، ومثله تعريف الذكور في قوله تعالى: ﴿ وَيَهَبُ لِمَن يُثَالُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالقصد منه: جعله دليلاً على إمكان الخلق الثاني بطريق الأولى؛ لأنه إذا لم يعيى تعالى على عظمته وانفساحه واستيعابه لما يدهش العقول، ويحير الأفكار، فالخلق الآخر هو مجرد إعادة أولى ألا يعبأ به، وألا يتجاوز مدى القدرة والإمكان، فهذا سرّ تعريف الخلق الأول، وأما التنكير فأمره منقسم، فمرة يقصد به تفخيم المنكر من حيث ما فيه من الإبهام، كأنه أفخم من أن يخاطبه معرفة، ومرة يقصد به التقليل من المنكر والوضع منه، ومن الأول

قوله تعالى: ﴿ سَائِمٌ قُولًا مِن رَّبٍ رَحِيدٍ ﴾ وقوله: ﴿ لَهُمْ مَّفُهُرَةٌ وَأَجَرُ عَظِيمٌ ﴾ وقوله: ﴿ لَمُم مَّفُهُرَةٌ وَأَجَرُ عَظِيمٌ ﴾ وقوله: ﴿ إِنَّ أَلْمُنْقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمٍ ﴾ وهو أكثر من أن يحصى، والثاني هو الأصل في التنكير، فلا يحتاج إلى تمثيله، فتنكير اللبس من التعظيم والتفخيم، كأنه قال: في لبس، أي: وتنكير الخلق الجديد للتقليل منه والتهوين لأمره بالنسبة إلى الخلق الأول، ويحتمل أن يكون للتفخيم، وكأنه أمر أعظم من أن يرضى الإنسان بكونه ملتبساً عليه، مع أنه أول ما تبصر فيه صحته.

﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَفَاهُ مَا نُوسُوسُ بِهِ نَفْسُةٌ وَيَحَنُ أَقَرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِنْ إِذْ بَنْلَقَى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلنِّمَالِ فَيدُ إِنْ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيْدُ إِنَّ وَنَفِحَ فِي رَقِيبٌ عَيْدُ أَنَّ وَمَنْفَخَ فِي الشَّوْرِ فَالْكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَجِيدُ إِنَّ وَنُفِخَ فِي الشَّوْرِ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَجِيدُ إِنَّ وَنُفِخَ فِي الشَّوْرِ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَجِيدُ إِنَّ وَنُفِخَ فِي الشَّوْرِ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَجِيدُ إِنَّ وَنُفِخَ فِي الشَّوْرِ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَجِيدُ إِنَّ وَنُفِخَ فِي الشَّوْرِ وَلَيْتَ مِنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَجِيدُ إِنِّ وَنُفِحَ فِي اللَّهُ مِنْ مَا لَكُنْتَ مِنْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا لَكُنْتَ مِنْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ إِلَيْنَاقُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ إِلَيْكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ مِنْ اللْعُلُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْمُونِ اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُونُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِن

#### ☆ اللغة:

﴿ نُوْسَوِسُ ﴾ الوسوسة: الصوت الخفي، ومنها: وسواس الحلي، ووسوسة النفس: ما يخطر ببال الإنسان، ويهجس في ضميره من حديث النفس.

﴿ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ قال الزمخشري: «وحبل الوريد مثل في فرط القرب، كقولهم: هو منّي معقد القابلة، ومعقد الإزار، وقال ذو الرمّة:

هل أغدون في عيشةٍ رغيد والموتُ أدنى لي من الوَرِيدِ

أي: لا أكون في عيشة واسعة، والحال أن الموت أقرب إليّ من الوريد. والوريدان: عرقان في مقدّم صفحتي العنق، سمّيا بذلك لأنهما يردان من الرأس، أو لأن الروح تردهما، وقد تقدم بحث وجه إضافة الحبل إلى الوريد.

﴿ عَتِيدٌ ﴾ حاضر. وفي المصباح: "عتد الشيء \_ بالضم \_ عتاداً

- بالفتح - حضر فهو عند - بفتحتين - وعنيد أيضاً، ويتعدى بالهمزة والتضعيف، فيقال: أعنده صاحبه، وعنده؛ إذا أعدّه، وهيأه، وفي النزيل: ﴿ وَأَعْتَدُتُ لَكُنَّ مُلَّكًا﴾.

### 0 الإعراب:

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُّوسُ بِهِء نَفْسُمٌّ وَنَحَنُّ ٱقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ الواو استئنافية، واللام جواب للقسم المحذوف، وقد حرف تحقيق، وخلقنا الإنسان فعل ماض وفاعل ومفعول به، والواو للحال بتقدير: نحن، وجملة نعلم خبر مبتدأ مقدّر، والجملة الاسمية في محل نصب على الحال المقدّرة، ولك أن تجعل الواو استئنافية، فتكون الجملة مستأنفة، وما مفعول به، وجملة توسوس صلة، ولك أن تجعل ما مصدرية، والتقدير: ونعلم وسوسة نفسه له، وبه متعلقان بتوسوس، ونفسه فاعل، ونحن: الواو عاطفة، ونحن مبتدأ، وأقرب خبر، وإليه متعلقان بأقرب، ومن حبل الوريد متعلقان مأقر ب أيضاً ﴿ إِذْ مَنْلَقَى ٱلْمُتَلَقِّيان عَن ٱلْيَمِين وَعَن ٱلشِّمَالِ فَعِيدٌ ﴾ إذ يجوز أن يكون ظرفاً لأقرب، وأن يكون التقدير: اذكر، وجملة يتلقى في محل جر بإضافة الظرف إليه، والمتلقيان فاعل، وعن اليمين خبر مقدم، والشمال عطف على اليمين، وقعيد مبتدأ مؤخر، والجملة في محل نصب على الحال من المتلقيان ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْدِ رَقِيبٌ عَيدٌ ﴾ ما نافية، ويلفظ فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر تقديره: هو، يعود على الإنسان، ومن حرف جر زائد، وقول مجرور لفظاً منصوب محلاً على أنه مفعول يلفظ، وإلا أداة حصر، ولديه ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم، ورقيب عتيد مبتدأ مؤخر، وهو واحد في اللفظ، والمعنى: رقيبان عتيدان، أو ملكان موصوفان بأنهما رقيبان عتيدان، وقيل: لا حاجة إلى هذا التقدير، بل الأولى جعل الوصفين لشيء واحد، أي: إلا لديه ملك موصوف بأنه رقيب عتيد، أي: حافظ حاضر ﴿ وَجَآءَتْ سَكَّرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴾ كلام مستأنف، مسوق لبيان ما يلاقونه من الموت والبعث، وما يترتب

عليهما من الأهوال، وجاءت سكرة الموت فعل وفاعل، وبالحق حال، أي: حال كونها متلبسة بالحق، فالباء للملابسة، وقيل: هي للتعدية، يعني: وأحضرت سكرة الموت حقيقة الأمر الذي أنطق الله به كتبه، وبعث به رسله، ورجّح الزمخشري هذا الوجه، وذلك مبتدأ، وما خبر، وكان واسمها، ومنه متعلقان بتحيد، وجملة تحيد خبر كنت، وجملة كنت صلة ما، وجملة ذلك ما كنت مقول قول محذوف، أي: ويقال له في وقت الموت ذلك الأمر الذي رأيته لا الذي كنت منه تحيد في حياتك، فلم ينفعك الهرب، وما أنجاك الفرار ﴿ وَنُهُحَ فِي الصَّورِ قَالِكُ يَومُ ٱلوَّعِيدِ ﴾ عطف على: وجاءت سكرة الموت، ونفخ فعل ماض مبني للمجهول، وفي الصور متعلقان بنفخ، وذلك مبتدأ، ويوم الوعيد خبره، والإشارة إلى مصدر نفخ.

﴿ وَعَمَاءَتَ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ ﴿ لَقَدْ كُدَ فِي غَفَلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنَكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْمَوْمَ حَدِيدُ ﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَى عَيدُ ﴿ وَالْقِيا فِي جَهَنَمُ كُلُّ عَنَاعٍ غِنَاهِ أَلَهُ إِلَيْهَا ءَاخُو قَالَقِيا فِي جَهَنَمُ كُلُّ كَفَارَ عَنِدٍ ﴿ وَهَالَ قَرِينُهُ مَعْتَدِ مُربِي ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَاعٍ لِلْمَاءَ مُنَاعًا أَلْفَيْتُهُ وَلِيكِن كَانَ فِي صَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## 0 الإعراب:

﴿ وَمَاآنَ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَآئِنُ وَشَهِيدُ ﴾ الواو عاطفة، وجاءت كل نفس فعل وفاعل، ومعها ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم، وسائق مبتدأ مؤخر، وشهيد عطف على سائق، والجملة الاسمية في محل رفع صفة لكل، أو في محل نصب صفة لها، أي: معها من يسوقها، ويشد عليها، ولك أن تجعلها حالية ﴿ لَقَدْ كُنتَ فِي عَفْلَةٍ مِّنَ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَصَرُكَ ٱلْمِثَمَ عَدِيدٌ ﴾ الجملة مقول قول محذوف، أي: يقال لكل نفس، واللام جواب

للقسم المحذوف، وقد حرف تحقيق، وكان واسمها، وفي غفلة خبرها، ومن هذا متعلقان بغفلة، والفاء حرف عطف، وكشفنا فعل وفاعل، وعنك متعلقان بكشفنا، وغطاءك مفعول به، والفاء عاطفة، وبصرك مبتدأ، واليوم ظرف متعلق بمحذوف حال، وحديد خبر بصرك ﴿ وَقَالَ قَرِيْنُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَيَّدُ ﴾ الواو عاطفة، وقال قرينه فعل وفاعل، والمراد بالقرين: الملك الموكل به، أو الشيطان الذي سوّل له الشر، وهذا مبتدأ، وما يجوز أن تكون نكرة موصوفة، وعتيد صفتها، ولدى ظرف متعلق بعتيد، أي: هذا شيء عتيد لدى، أي: حاضر عندى، ويجوز على هذا أن يكون لدى وصفاً لما، وعتيد صفة ثانية، أو خبر لمبتدأ محذوف، أي: هو عتيد، ويجوز أن تكون ما موصولة بمعنى الذي، ولدى صلتها، وعتيد خبر الموصول، والموصول وصلته خبر اسم الإشارة، ويجوز أن تكون ما بدلاً من هذا موصولة، أو موصوفة بلدي، وعتيد خبر هذا، وجوِّز الزمخشري في عتيد أن يكون بدلاً، أو خيراً بعد خبر، أو خبر مبتدأ محذوف، وفيما يلي نصّ إعراب الزمخشري قال: «فإن قلت: كيف إعراب هذا الكلام؟ قلت: إن جعلت ما موصوفة فعتبد صفة لها، وإن جعلتها موصولة فهو بدل، أو خبر بعد خبر، أو خبر مبتدأ محذوف». وقال أبو البقاء: «وقوله تعالى: هذا مبتدأ، وفي ما وجهان: أحدهما هي نكرة، وعتيد صفتها، ولدى معمول عتيد، ويجوز أن يكون لدى صفتة أيضاً، فيتعلق بمحذوف، وما وصفتها خبر هذا. والوجه الثاني: أن تكون ما بمعنى الذي، فعلى هذا تكون ما مبتدأ، ولدى صلة، وعتيد خبر ما، والجملة خبر هذا، ويجوز أن تكون ما بدلاً من هذا، ويجوز أن يكون عتيد خبر مبتدأ محذوف، ويكون ما لدى خبراً عن هذا، أي: هو عتيد، ولو جاء ذلك في غير القرآن لجاز نصبه على الحال». ﴿ أَلْتِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلُّ كَفَّارِ عَنِيدِ ﴾ الجملة مقول قول محذوف، أي: يقال: ألقيا، وألقيا فعل أمر مبنى على حذف النون لاتصاله بألف الاثنين، قيل: خاطب الملكين السائق والشهيد، وقيل: هو خطاب للواحد، وأخرج الكلام مخرج الخطاب مع

الاثنين؛ لأن العرب من عادتهم إجراء خطاب الاثنين على الواحد والجمع، فمن ذلك قول امرىء القيس:

قِفا نَبْكِ مِنْ ذِكْرى حبيبٍ ومنزلِ بِسِقْط اللَّوى بين الدِّخُولِ فَحَوْمَلِ وقول الآخر:

فإن تَزْجُراني يا بنَ عَفَّان أَنْزَجرْ وإن تَدَعاني أَحْم عِرضاً مُمَنَّعا

خاطب الواحد خطاب الاثنين، وإنما فعلت العرب ذلك لأن الرجل يكون أدنى أعوانه اثنين: راعي إبله، وراعي غنمه، وكذلك الرفقة أدنى ما تكون ثلاثة، فجرى خطاب الاثنين على الواحد لمرور ألسنتهم عليه، ويجوز أن يكون المراد به: ألق ألق، وقف وقف، فإلحاق الألف أمارة دالة على أن المراد تكرير اللفظ، كما قال أبو عثمان المازني في قوله تعالى: ﴿ رَبِّ ارْجِعتُونِ ﴾ والمراد منه: أرجعني، أرجعني، أرجعني، فجعلت الواو علماً مشعراً بأن المعنى تكرير اللفظ مراراً. وقيل: أراد ألقين، وأراد امرؤ القيس قفن على جهة التأكيد، فقلب النون ألفاً في حال الوصل؛ لأن هذه النون تقلب أيضاً في حال الوقف، فحمل الوصل على الوقف، ألا ترى أنك لو وقفت على قوله تعالى: ﴿ لَنَسْهَمّا ﴾ قلت: لنسفعاً، ومنه قول الأعشى:

وصلِّ على حِين العشِيَّاتِ والضُّحى ولا تَحْمَدِ الشيطانَ والله فاحْمَدا

أراد: فاحمدن، فقلب نون التوكيد ألفاً. وفي جهنم متعلقان بألقيا، وكلّ كفّار مفعول به، وعنيد صفة لكفّار ﴿ مَنّاعِ لِلنَّذِيرِ مُعتَلِ تُوسٍ ﴾ صفات متتابعة ﴿ أَلَذِى جَعَلَ مَعَ اللّهَ إِلَهًا ءَاخَرَ فَأَلْقِياهُ فِي ٱلْعَنَابِ الشّدِيدِ ﴾ الذّي يجوز أن يكون بدلاً من كفّار، فيكون في محل يصب، أو بدلاً من كفّار، فيكون في محل رفع، جر، وأن يكون منصوباً على الذم، وأن يكون مبتدأ، فيكون في محل رفع، وجملة جعل صلة، ومع الله ظرف متعلق بمحذوف مفعول به ثانٍ، وإلها آخر مفعول به أول، والفاء رابطة لشبه الموصول بالشرط في العموم، وألقياه: فعل أمر وفاعل ومفعول به، والجملة خبر الذي إذا جعلت خبراً، والأول أرجح، وفي العذاب ﴿ هَاَلَ فَيْتُمُ رَبّاً والشديد نعت للعذاب ﴿ هَاَلَ فَيْتُمُ رَبّاً أَرْجح، وفي العذاب متعلقان بألقياه، والشديد نعت للعذاب ﴿ هَاَلَ فَيْتُمُ رَبّاً أَرْجح، وفي العذاب متعلقان بألقياه، والشديد نعت للعذاب ﴿ هَاَلَ فَيْتُمُ وَاللّه الموسول الله المناب المناب متعلقان بألقياه، والشديد نعت للعذاب ﴿ هَالَ فَيْتُمُ وَاللّهِ الله المنابِ الله المنابِ الله المؤلّم الله المناب والمناب المناب الم

مَا أَظْفَيْتُهُ وَلَكِكَن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴾ قال قرينه فعل وفاعل، وربنا منادى مضاف، وما نافية، وأطغيته فعل وفاعل ومفعول به، ولكن حرف استدراك مهما,؛ لأنه خفّف، وكان فعل ماض ناقص، واسمها مستتر تقديره: هو، وفي ضلال متعلقان بمحذوف خبر كان، وبعيد صفة لضلال، وجملة قال قرينه مستأنفة؛ ولذلك جاءت بلا واو. قال الزمخشرى: «فإن قلت: لم أخليت هذه الجملة عن الواو، وأدخلت على الأولى؟ قلت: لأنها استؤنفت كما تستأنف الجمل الواقعة في حكاية التقاول، كما رأيت في حكاية المقاولة بين موسى وفرعون. فإن قلت: فأين التقاول هاهنا. قلت: لما قال قرينه: هذا ما لدّى عتيد، وتبعه قوله: قال رينا ما أطغبته، وتلاه: لا تختصموا لديّ، علم أن ثم مقاولة من الكافر، لكنها طرحت لما يدل عليها، كأنه قال: رب هو أطغاني، فقال قرينه، ربنا ما أطغيته، وأما الجملة الأولي فواجب عطفها للدلالة على الجمع بين معناها ومعنى ما قبلها في الحصول، أعنى: مجيء كل نفس مع الملكين، وقول قرينه ما قال له». ﴿ قَالَ لَا تَخْنُصِمُواْ لَدَىُّ وَقَدُّ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ ﴾ لا ناهية، وتختصموا فعل مضارع مجزوم، والجملة مقول القول، ولدى ظرف متعلق بتختصموا، والواو للحال، وقد حرف تحقيق، وقدمت فعل وفاعل، وإليكم متعلقان بقدمت، والباء في بالوعيد مزيدة مثلها في، ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُرْ إِلَى اَلتَّهُلُكَةٌ ﴾، أو معدية، على أن قدم مطاوع بمعنى تقدم، ويجوز أن يقع الفعل على جملة قوله: ﴿ مَا يُبُدُّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآ أَنَّا مِظُلَّهِ لِلْعَبِيدِ ﴾ ويكون بالوعيد حالًا، أي: قدمت إليكم هذا متلبساً بالوعيد مقترناً به ، أو قدمته إليكم موعداً لكم به ﴿ مَا يُبِدُّلُ الْقُولُ لَذَكَّ وَمَا أَنَّا يُظَلَّمِ لِلْمُبِيدِ ﴾ ما نافية، ويبدل فعل مضارع مبنى للمجهول، والقول نائب فاعل، ولدي ظرف متعلق بيبدل، والواو حرف عطف، وما نافية حجازية، وأنا اسمها، والباء حرف جر زائد، وظلَّام مجرور لفظاً منصوب محلًّا على أنه خبر ما، وللعبيد متعلقان بظلامٌ ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَكَأْتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدٍ ﴾ يوم لك في ناصبه وجهان: أن تجعله منصوباً باذكر مقدّراً، أو تعلقه بظلام؛ لأنه إذا لم يظلم في هذا اليوم، فنفى الظلم عنه في غيره أولى، وجملة نقول لجهنم في محل جر بإضافة الظرف إليه، وجملة هل امتلأت مقول القول، وتقول عطف على نقول، وهل حرف استفهام، ومن حرف جر زائد، ومزيد مجرور لفظاً مرفوع على الابتداء محلاً، وخبره محذوف، تقديره: موجود.

### □ البلاغة:

(١) في قوله ﴿ فَكَنَفَنَا عَنكَ غِطَاءَكَ ﴾ كناية عن الغفلة، كأنها غطّت جميعه، أو عينيه، فهو لا يبصر، فإذا كانت القيامة زالت عنه الغفلة، فتكشفت له الحقائق، وانجلى عنه الرين الذي كان مسدولاً أمامه، فأبصر مالم يكن يبصره في حياته، ويجوز أن يكون الغطاء استعارة تصريحية، جعلت الغفلة كأنها غطاء غطى به جسده كله، أو غشاوة غطى بها عينيه، فهو لا يبصر شيئاً.

(٢) الاستعارة المكنية: يجوز حمل قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَمْ هَلِ المُعَنَقُولُ مِلَ مِن مَرْبِدِ ﴾ على الاستعارة المكنية التخييلية، وعلى هذا درج المعتزلة ومَن قال بقولهم من أهل السنة، قال الزمخشري: «وسؤال جهنم وجوابها من باب: التخييل؛ الذي يقصد به تصوير المعنى في القلب وتثبيته، وفيه معنيان: أحدهما: أنها تمتلىء مع اتساعها، وتباعد أطرافها حتى لا يسعها شيء، ولا يُزاد على امتلائها لقوله تعالى: ﴿ لَا مُلَلَّنَ جَهَنَدَ ﴾ والثاني: أنها من السعة بحيث يدخلها من يدخلها، وفيها موضع للمزيد، ويجوز أن يكون هل من مزيد استكثاراً للداخلين فيها، أو طلباً للزيادة غيظاً على العصاة، والمزيد إما مصدر كالمحيد والمجيد، وإما اسم مفعول كالمبيع " ويجوز حمله على الحقيقة، وقد جرى جمهور أهل السنة على الحقيقة، وأنكروا على الزمخشري وغيره إطلاق التخييل، وقالوا: هو منكر لفظاً ومعنى قيا أما لفظاً فلأنه من الألفاظ الموهمة في حق جلال الله تعالى وإن كانت معانيها صحيحة، وأيّ إيهام أشد من إيهام لفظ التخييل، ألّا ترى كيف استعمله الله فيما أخبر أنه سحر وباطل في قوله: ﴿ يُعَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَمَّا كيف استعمله الله فيما أخبر أنه سحر وباطل في قوله: ﴿ يُعَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَمَا كيف استعمله الله فيما أخبر أنه سحر وباطل في قوله: ﴿ يُعَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَمَا كيف استعمله الله فيما أخبر أنه سحر وباطل في قوله: ﴿ يُعَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَمَا كيف استعمله الله فيما أخبر أنه سحر وباطل في قوله: ﴿ يُعَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَمَا كيف استعمله الله في قراء المنفؤة من المناه الله فيما أخبر أنه سحر وباطل في قوله: ﴿ يُعَلِي الْعِيْهِ مِنْهُ مِنْهُ الْعَلْمُ الله عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللهُ عَلْمُ الْعَلْمُ السَعْمِيْمُ أَمَا الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِيْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ الْعُلْ

نَتَىٰ ﴾ فلا يشك في وجوب اجتنابه، وأما المعنى فلأن أهل السنة يعتقدون أن سؤال جهنم وجوابها حقيقة، وأن الله تعالى يخلق فيها الإدراك بذلك بشرطه. هذا وقد تعلق الشعراء بأهداب هذه البلاغة العالية، وكان أول من رمق سماءها الفرزدق إذ قال في زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب في قصيدته التي أولها:

والبيتُ يعرفهُ والحلُّ والحَرَمُ

هذا الذي تعرفُ البطحاءُ وطأته فقال:

ركنُ الحطيِم إذا ما جاء يستلمُ

يكادُ يمسكه عرفان راحتِه وتعه أبو تمام:

لخرَّ يلثمُ منه موطىء القدم

لو يعلمُ الركنُ من قد جاء يلثمُه وأخذه البحتري وأجاد:

في وسعه لسعى إليكَ المنبرُ

فلو أنَّ مشتاقاً تكلَّفَ فوقَ ما ونهج المتنبي هذا النهج بقوله:

مَدَّتْ مُحَيِّةً إليكَ الأَغْصُنا

لو تَعْقِلُ الشَّجِرُ التي قابَلْتها

أما في الجاهلية فقد ورد هذا المعنى في قول عنترة واصفاً فرسه من معاقته:

فازورَّ مِن وَقْعِ القَنا بلبانِه وشكا إليَّ بِعَبْرةٍ وتَحَمْحُمِ هذا، ولا يفوتنَك ما في هذه الاستعارة من جمال التخييل الحسّي والتجسيم لجهنم المتغيظة، والنهمة التي لا تشبع، وقد تهافت عليها أولئك الذين كانوا يصمّون في دنياهم آذانهم عن الدعوة إلى الهدى، ويصرّون على غيّهم ولجاجهم، وها هم الآن يستجيبون لدعوتها مرغمين.

﴿ وَأَزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿ هَٰذَا مَا تُوَعَدُونَ لِكُلِنَ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿ مَّ خَشِىَ ٱلرَّمْنَ بَالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ ثَمْنِيبٍ ﴿ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَنْدٍ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ كَا لَهُمْ مَا يَشَآءُونَ فِيهَا ۚ وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكَ نَاقِبُلُهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشَا فَنَقَبُواْ فِي ٱلْمِلَكِ هَلْ مِن عَجِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَ رَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدُ ﴿ فَيْ الْمَالَمُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ لَذِكَ لَذِكَ لَذِكَ لَهِ مَا لَكُونَا لَهُ وَقَلْبُ

#### ☆ اللغة:

﴿ وَأُزْلِفَتِ ﴾ وقربت، تقول: أزلفه: قربه، وأزلف الأشياء: جمعها، وأزلف الدليل القوم: حملهم على التقدم، وأزعجهم مزلفة بعد مزلفة، أي: مرحلة بعد مرحلة.

﴿ يَحِيصِ ﴾: معدل، وفي القاموس: "حاص عنه، يحيص، حيصا، وحيصة، وحيوصا، ومحيصا، ومحاصا، وحيصاناً: عدل، وحاد، كانحاص، أو يقال للأولياء: حاصوا، وللأعداء: انهزموا، والمحيص: المحيد، والمعدل، والمميل، والمهرب، ودابة حيوص: نفور، والحيصاء: الضيقة الحياء». وقال في مادة بيص: "ووقع في حَيْصَ بَيْص، وحَيْصٍ بَيْص، وحَيْصٍ بَيْص، وحَيْصٍ بَيْص، وأوقع في حَيْص، بَيْص، وحَيْصٍ بَيْص، وقد يجريان في الثانية، وفي وبكسرهما، وبفتح أولهما وآخرهما، وقد يجريان في الثانية، وفي حاص باص، أي: اختلاط لامحيص عنه، وجعلتهم الأرض عليه حيص عليه، وحيصابيصا للساعر التميمي شهاب الدين، وحيصة بيصة لفظتان رويتا عنه في وصفه زحمة الناس، فتغلبتا على اسمه، ولقب بهما، له شعر في الوصف والهجاء والمديح، لغته عربية قحة، توفى في بغداد سنة (١٧٧٩).

## ٥ الإعراب:

﴿ وَأَزْلِفَتِ لَلْمَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾ الواو حرف عطف، وأزلفت فعل ماض مبني للمجهول، والجنة ناثب فاعل، وللمتقين متعلقان بأزلفت، وغير بعيد منصوب على الظرفية لقيامه مقام الظرف؛ لأنه صفته، أي: مكاناً غير بعيد، وأجاز الزمخشري نصبه على الحال، قال: «وتذكيره لأنه على زنة المصدر، كالزئير، والصليل، والمصادر يستوى في الوصف بها المذكر والمؤنث، أو على حذف الموصوف، أي: شيئاً غير بعيد». ﴿ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴾ هذا مبتدأ، وما خبره، وجملة توعدون صلة، ولكل جار ومجرور بدل من قوله للمتقين بتكرير الجار، وجملة هذا ما توعدون اعتراضية، فصل بها بين البدل والمبدل منه ﴿ مَّزْخَيْنِي ٱلرَّحْنَنِ بِٱلْفَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ﴾ من بدل من كل بعد كون كل بدلاً من المتقين، إلا أنه بدل من المتقين أيضاً؛ لأن تكرر البدل مع كون المبدل منه واحداً لا يجوز، ويجوز أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف، أي: هم من خشي، أو مبتدأ خبره جملة: ﴿ ٱدَّخُلُوهَا بِسَلَيْرٍ ﴾ كما سيأتي؛ لأن من في معنى الجمع، وأجاز الزمخشري أن يكون منادي كقولهم: من لا يزال محسناً أحسن إليّ، وحذف حرف النداء للتقريب، وجملة خشى الرحمن صلة، وبالغيب حال من المفعول به، أي: خشيه، وهو غائب لا يعرفه ﴿ ٱدَّخُانُوهَمَا بِسَلَيَّهِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴾ الجملة مقول القول محذوف كما تقدم، وادخلوها فعل وفاعل ومفعول به، وبسلام حال من الفاعل، أي: سالمين من كل مخوفة، فهي حال مقارنة، وذلك مبتدأ، ويوم الخلود خير ﴿ لَمُمَّ مَا يَشَآءُونَ فِيمَّا وَلَدَّيْنَا مَزِيدٌ ﴾ لهم خبر مقدم ما، ومبتدأ مؤخر، وجملة يشاؤون صلة، وفيها حال من الموصول، أو متعلق بيشاؤون، ولدينا ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم، ومزيد مبتدأ مؤخر ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُمْ اللَّهُمِ مِن قَرْدٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشَا فَنَقَّبُوا فِي ٱلْبِلَادِ هَلْ مِن تَّحِيصٍ ﴾ الواو استئنافية، والكلام مستأنف، مسوق لذكر إهلاك قرون ماضية، وكم خبرية منصوبة بما بعدها على المفعولية، وأهلكنا فعل وفاعل، وقبلهم ظرف متعلق بمحذوف حال، ومن قرن تمييز كم الخبرية، وهم مبتدأ، وأشد خبر، والجملة صفة لكم، أو لتمييزها، ومنهم متعلقان بأشد، وبطشأ تمييز، فنقبوا: الفاء عاطفة، ونقبوا فعل وفاعل، والعطف على المعنى كأنه اشتد بطشهم فنقبوا، وفي البلاد متعلقان بنقبوا، وهل حرف استفهام، ومن حرف جر زائد، ومحيص مجرور لفظاً مرفوع على الابتداء محلًا، والخبر محذوف تقديره: لهم، أو لغيرهم، وجملة هل من محيص مقول قول

محذوف، وجملة القول حالية من واو نقبوا، أي: فنقبوا في البلاد قائلين: هل من محيص ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ لِهَنَ كَانَ لَمُ قَلَّ أَوَّ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُو شَهِيدٌ ﴾ إن حرف مشبّه بالفعل، وفي ذلك خبر إن المقدّم، واللام المزحلقة للتأكيد، وذكرى اسم إن، ولمن متعلقان بمحذوف صفة لذكرى، وجملة كان صلة، وله خبر كان المقدم، وقلب اسمها المؤخر، وأو حرف عطف، وألقى السمع فعل وفاعل مستتر ومفعول به، والواو حالية، وهو مبتدأ، وشهيد خبر.

## □ البلاغة:

في قوله تعالى: ﴿ مَنْ خَيْىَ الرَّمَنَ بِٱلْنَبِ ﴾ إذ كيف تقترن الخشية باسم الرحمن الدّال على سعة الرحمة؟ والجواب: أن في ذلك مبالغة في الثناء على الخاشي؛ لأنه إذا خشيه وهو عالم بسعة رحمته فناهيك بخشيته التي ما بعدها خشية، كما أثنى عليه بالخشية، مع أن المخشي منه غائب.

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْسَمَوْنِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَنَا مِن لَعُولِ وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْسَعَمِ بِحَمْدِ دَبِكَ فَبَلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبَلَ الْغُرُوبِ ﴿ فَاصَّيْعَ مُومَ يُنَاوِ الشَّمْسِ وَقَبَلَ الْغُرُوبِ ﴿ وَاسْتَعْ مُومَ يُنَاوِ الْشَادِمِنِ مَكَانِ مَنَ مُومِ لَيَ الْمَشَعِينَ الْمَعْقِدِ ﴿ وَاسْتَعْ مَوْمَ يُنَاوِ الْشَادِمِن مَكَانِ قَرَبِ ﴿ وَاسْتَعْ مَوْمَ يُنَاوِ الْشَاعِينَ مَنَ الْعَرَبِ ﴿ وَاسْتَعْ مَوْمَ يُنَاوِ الْشَاعِينَ مَنَاوِ الْمُنَاوِمِن مَكَانِ وَلَيْ يَوْمُ الْمُؤُومِ ﴿ وَالْمَعْنَ اللَّهُ مَلْ وَمُعَلِينًا الْمُعْمِدِ وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ مَا لَمُ وَعِيدٍ ﴿ وَالْعَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ وَعَلِيدً اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَعِيدٍ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَعِيدٍ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَعَلَيْنَا يَسِيلًا اللَّهُ لَاللَّهُ مَلْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّا الل

#### ج اللفة:

﴿ لَٰنُوبِ ﴾: تعب. وفي المختار: «اللغوب \_ بضمتين \_: التعب، والإعياء، وبابه: دخل، ولغب بالكسر لغوباً: لغة ضعيفة » وفي المصباح: أنه من باب: قتل، وفي القاموس: أنه من باب: منع، وكرم أيضاً.

﴿ وَآذِبَكَ ﴾ بفتح الهمزة، جمع دُبُر \_ بضمتين \_ وقرىء بكسر الهمزة على أنه مصدر قام مقام ظرف الزمان، وقد قرأها نافع، وابن كثير، وحمزة، وقال جماعة من الصحابة والتابعين: إدبار السجود: الركعتان بعد المغرب، وإدبار النجوم: الركعتان قبل الفجر.

## ٥ الإعراب:

﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَا ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَنَا مِن لُّغُوبِ﴾ الواو استئنافية، والكلام مستأنف، مسوق للرَّد على اليهود الذين قالوا: إن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام، ثم استراح، واستلقى على العرش يوم السبت؛ فلذلك تركوا العمل فيه. واللام جواب للقسم المحذوف، وقد حرف تحقيق، وخلقنا فعل وفاعل، والسموات مفعول به، والأرض عطف على السموات، وفي ستة أيام متعلقان بخلقنا، والواو عاطفة، أو حالية، وما نافية، ومسّنا فعل ماض، ونا مفعول به، ومن حرف جر زائد، ولغوب مجرور لفظاً مرفوع محلاً لأنه فاعل ﴿ فَأَصْبَرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكِ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ ۖ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴾ الفاء الفَصيحة، واصبر فعل أمر، وفاعله مستتر تقديره: أنت، وعلى ما يقولون متعلقان باصبر، وسبّح فعل أمر، وبحمد ربك حال من فاعل سبّح، أي: صلِّ حامداً، وقبل طلوع الشمس ظرف متعلق بسبّح، وقبل الغروب عطف على الظرف ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبَحْهُ وَأَدَّبُكُرُ ٱلسُّجُودِ ﴾ الواو عاطفة، ومن الليل متعلق بسبّح، والفاء عاطفة، وسبِّحه فعل أمر، وفاعل مستتر، والهاء مفعول به، وأدبار السجود ظرف ﴿ وَأَسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ أَلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ ﴾ عطف على ما تقدم، واستمع فعل أمر، وفاعله مستتر تقديره: أنت، ومفعوله محذوف، أي: واستمع نداء المنادي، والظرف متعلق باستمع، وقيل: تقدير المفعول ما أقول لك، فعلى هذا يكون يوم منصوباً بيخرجون مقدّراً مدلولاً عليه بقوله: ﴿ ذَلِكَ يَوْمُ النُّؤوج ﴾، وحذفت ياء ينادي اتباعاً للرسم، والمُناد: فاعل، وحذفت الياء في بعض القراءات للرسم أيضاً، ومن مكان متعلقان بينادي، وقريب نعت،

والمنادي هو إسرافيل، وقيل: هو جبريل، والنافخ: إسرافيل، ورجحه الشهاب الخفاجي ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴾ الظرف بدل من الظرف الأول، وجملة يسمعون في محل جر بإضافة إذا إليها، والصيحة مفعول به، وبالحق حال من الواو في يسمعون أو من الصيحة، وذلك مبتدأ، ويوم الخروج خبر ﴿ إِنَّا غَنُّ نُتِّيء وَنُمِتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ﴾ إن واسمها، ونحن ضمير فصل، أو مبتدأ، وجملة نحيى خبر إنا، أو خبر نحن، والجملة خبر إن، وإلينا خبر مقدم، والمصير مبتداً مؤخر ﴿ يَوْمَ تَشَقَّقُ ۖ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَالِكَ حَثْرٌ عَلِينَا نَسِيرٌ ﴾ الظرف بدل مما قبله، ومنعه بعضهم لتعدده، وعلّقه بالمصير، وجملة تشقق في مجل جر بإضافة الظرف إليها، وأصل تشقق: تتشقق، وقرىء بتشديد الشين بإدغام التاء الثانية فيها، والأرض فاعل، وعنهم متعلقان بتشقق، وسراعاً حال من الضمير في عنهم، وذلك مبتدأ، وحشر خبر، وعلينا متعلق بيسير، ويسير خبر ذلك ﴿ نِّحَنُّ أَمَّاكُو بِهَا لَهُوْلُوٓ أَوْمَآ أَلَتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارً ﴾ نحن مبتدأ، وأعلم خبر، وبما متعلقان بأعلم، وما موصولة، أو مصدرية، والواو حرف عطف، وما نافية حجازية، وأنت اسمها، وعليهم متعلقان بجبار، والباء حرف جر زائد، وجبار مجرور بالباء لفظاً منصوب محلًّا على أنه خبر ما ﴿ فَذَكِّرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعد ﴾ الفاء الفصيحة، وذكر فعل أمر، وبالقرآن متعلقان بذكر، ومن مفعول به، وجملة يخاف صلة، ووعيد مفعول يخاف، وحذفت ياء المتكلم اتباعاً للرسم.



# بِسْ لِللهِ ٱلرَّحْمِ ٱلرَّحْدِ

#### ي اللغة:

- ﴿ وَالنَّارِيَاتِ﴾ الرياح؛ لأنها تذرو التراب وغيره، أي: تطيره.
  - ﴿ فَٱلْحَمِلَتِ﴾ السحاب؛ لأنها تحمل المطر.
    - ﴿ وِقْرًا ﴾ بكسر الواو، أي: ثقلاً.
- ﴿ أَفْرُكِ ﴾ التكسر الذي يبدو على وجه الماء إذا ضربته الربح، قال المحترى بصف مركة المتوكل:

إذا عَلَتْهَا الصّبا أبدتْ لها حبكاً مثل الجواشنِ مصقولاً حَواشِيها وفي الكشاف: «الحبك: الطرائق، مثل حبك الماء والرمل: إذا ضربته الريح، وكذلك حبك الشعر: آثار تثنيه وتكسره، قال زهير:

مُكَلَّلٌ بأصولِ النَّجْم تَنْسِجُـه رِيح خَرِيقٌ لِضَاحِي مائِه حُبُكُ

والدرع محبوكة لأن حلقها مطرّق طرائق» يصف زهير قطاة فرّت من صقر حتى استغاثت منه بماء قريب، وقبله:

حتى استغاثت بماء لا رشاء له من الأباطح في حَافَّاتِه البركُ وبعده:

كما استغاث بسيىء فزّ غيطلة خاف العيونَ فلم ينظرُ به الحشكُ

يقول: إن هذا الماء القريب لا رشاء له، أي: لا حبل يُستقى به منه لعدم احتياجه إليه من الأباطح، أي: في الأمكنة المتسعة المستوية، وفي حافّاته؛ أي: جوانبه، والبرك: حمع بركة، وهو نوع من طير الماء يكلل ذلك الماء بأصول النجم، أي: النبات الذي لا ساق له، وتنسجه؛ أي: تثنيه ثنياً منتظماً كالنسج، فهو استعارة تصريحية، والخريق: الباردة، والشديدة السير، والضاحي: الظاهر، والحبك: الطرف في الماء إذا ضربته الريح، جمع حبيكة، السيّىء: بالفتح والكسر: اللبن في طرف الثدي، والغزّ: ولد البقر الوحشية، والغيطلة: الشجر الملتف وأضيف الغز إليها؛ لأنه فيها، والعيون عنا - هنا -: رقباء الصيد، وحشكت الدرة باللبن حشكاً وحشوكاً: امتلأت به، وفيه دلالة على أنها كانت ظمأى.

﴿ اَلْخَرَّصُونَ ﴾ الكذّابون، والخرص: الظن، والحدس، يقال: كم خِرص أرضك؟ بكسر الخاء، وأصل الخرص: القطع، من قولهم: خرص فلان كلاماً، واخترصه؛ إذا اقتطعه من غير أصل.

﴿ غَمْرَةِ ﴾ الغمرة من غمره الماء يغمره؛ إذا غطَّاه، والمراد بها\_هنا \_: الجهل.

#### 0 الإعراب:

﴿ وَٱلذَّرِبَتِ ذَرَوا ﴾ الواو حرف قسم وجر، والذاريات مجرور بواو القسم، والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم، وذرواً مفعول مطلق، والعامل فيه اسم الفاعل، والمفعول محذوف ﴿ فَالْحَيْلَةِ وَقَرَا مُفعول وَقَرَا مُفعول وَقَرَا مُفعول وَقَرَا مُفعول وَقَرَا مُفعول وَقَرَا مُفعول به لاسم الفاعل، ومن فتح الواو اعتبرها مصدراً، بناءً على تسمية المحمول به.

﴿ نَابِّكُ بِنَبِ يُمِّرُ ﴾ الفاء حرف عطف، والجاريات عطف على ما قبله أيضاً، ويسراً مصدر في موضع الحال على رأي سيبويه، أي: جرياً ذا يسر، ويجوز أن يعرب صفة لمصدر محذوف نابت عنه، فهو مفعول مطلق ﴿ فَٱلْمُقَيِّمَتِ أُمِّلَ ﴾ الفاء عاطفة ، والمقسمات معطوف أيضاً ، وأمراً مفعول به لاسم الفاعل ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَمَادِقٌ ﴾ إن حرف مشبّه بالفعل، وما اسم موصول اسمها، وجملة توعدون صلة، والعائد محذوف، أي: توعدونه، واللام المزحلقة، وصادق خبر إن، ويجوز أن تكون ما مصدرية، فتكون وما في حيزها مؤولة بمصدر هو اسم إن، أي: إن وعدكم لصادق، والجملة لا محل لها لأنها جواب القسم ﴿ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَقِمٌ ﴾ عطف على ما تقدم ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ لَخْبُكِ ﴾الواو حرف قسم وجر، والسماء مجرور بواو القسم، والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم، وذات الحبك نعت للسماء ﴿ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ تُحْنَلِفٍ ﴾ إن واسمها، واللام المزحلقة، وفي قول متعلقان بمحذوف خبر إن، ومختلف نعت لقول، والجملة لا محل لها أيضاً لأنها جواب القسم ﴿ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ ﴾ الضمير للقرآن، أو للرسول، أي: يصرف عنه من صرف الصرف الذي لا صرف أشدّ منه، وأعظم ﴿فَيْلَ لَّفَرَّصُونَ ﴾ الجملة دعائية لا محل لها، وقتل فعل ماض مبنى للمجهول، والخرّ اصون نائب فاعل ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةِ سَاهُوتَ ﴾ الذين صفة الخرّ اصون، وهم مبتدأ، وفي غمرة متعلقان بساهون، وساهون خبرهم، والجملة

الإسمية لا محل لها؛ لأنها صلة الموصول ﴿ يَسْتَكُونَ أَيَّانَ يَوْمُ اليّينِ ﴾ يسألون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو فاعل، وأيان اسم استفهام في محل نصب ظرف زمان، وهو متعلق بمحذوف خبر مقدّم، ويوم الدين مبتدأ مؤخر، والجملة في محل نصب مفعول يسألون ﴿ يَوْمَ مُمْ عَلَى النَّارِ يُفْنَنُونَ ﴾ يوم مغعول فيه ظرف زمان، متعلق بفعل محذوف تقديره: يقع، أو يجيء، وهم مبتدأ، وجملة يفتنون خبره، وعلى النار متعلقان بيفتنون، وعلى بمعنى في، مبتدأ، وجملة في محل جر بإضافة يوم إليها، وسيأتي مزيد من هذا الإعراب في باب: الفوائد ﴿ ذُوفُوا فِنْنَكُو مَنَ لَنِي كُمُ بِعِد سَعَوَيُونَ ﴾ الجملة مقول قول باب: الفوائد ﴿ ذُوفُوا فَانَلُ لهم حين التعذيب: ذوقوا. وذوقوا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو فاعل، وكان واسمها، وبه متعلقان بتستعجلون، وجملة تستعجلون خبر كنتم.

### □ البلاغة:

(١) الكناية عن الموصوف: في قوله: ﴿ يُؤَفَّكُ عَنْهُ مَنْ أَوْكَ ﴾ كناية عن موصوف، وهو المكذب الجاحد للحق والضمير في عنه يعود للقرآن، وقيل: يعود إلى يوم القيامة، أقسم بالذاريات على أن وقوع أمر القيامة حق، ثم أقسم بالسماء على أنهم في قول مختلف في وقوعه، فمنهم شاك، ومنهم جاحد، ثم قال: يؤفك عن الإقرار بيوم القيامة من هو المأفوك، وفائدة بالكناية هنا: أنه لما خصص هذا بأنه هو الذي صرف، أفهم أن غيره لم يصرف، فكأنه قال: لا يثبت الصرف في الحقيقة إلا لهذا، وكل صرف دونه يعتبر بمثابة المعدوم بالنسبة إليه.

(٢) الاستعارة المكنية: وفي قوله: ﴿ ذُوقُواْ فِنَنْكُذُ ﴾ شبّه العذاب بطعام يُؤكل، ثم حذف المشبّه به، واستعير له شيء من لوازمه، وهو: الذوق، وقد تقدم نظيره، وقيل: إن أصل معنى الفتنة إذابة الجوهر ليظهر غشّه، ثم استعمل في التعذيب والإحراق، وفي القاموس: «الفتن بالفتح: الفن،

والحال، ومنه: العيش فتنان، أي: لونان حلو ومر، والإحراق، ومنه: ﴿ عَلَى النَّارِ يُفْنَنُونَ﴾.

#### \* الفوائد:

قال الزجَّاج: «يوم نصب على وجهين:

أحدهما: أن يكون على معنى: يقع الجزاء يوم هم على النار يفتنون.

والآخر: أن يكون لفظه لفظ نصب، ومعناه معنى رفع؛ لأنه مضاف إلى جملة كلام، تقول: يعجبني يوم أنت قائم، ويوم أنت تقوم، إن شئت فتحته، وإن شئت رفعته، كما قال الشاعر:

لم يمنع الشَّربَ منها غير أنْ نطقتْ حمامةٌ في غُصونِ ذات أوقالِ وروي : غَيْرُ أن نطقت بالرفع لما أضاف غير إلى أن، وليست متمكَّنة فتح، وكذلك لما أضاف يوم إلى الجملة فتح.

﴿ إِنَّ ٱلْمُثَقِينَ فِي حَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ ءَاخِذِينَ مَا ءَائَنَهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبَلَ ذَلِكَ مُحَسِنِينَ ﴿ كَانُواْ قَبِلَ اللَّهِ مَا يَهَجَعُونَ ﴿ وَوَالْأَسْعَارِ هُمْ مِسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَفِي آمُولِلِهِمْ حَقُّ لِلسّمَادِ هُمْ مِسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَفِي آمُولِلِهِمْ حَقُّ لِلسّمَاءِ وَقَ الْفُرِينَ وَقَ آمُولِلِهِمْ وَقَ الْفُرْمِعِينَ ﴿ وَقَ آمُولِلِهِمْ وَقَ الْمُولِلِهِمْ وَقَ الْمُولِلُونَ ﴿ وَقَ الْمُؤْمِنِ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ وَقَ السّمَاءَ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِنْلَ مَا أَكَمُمُ مَنِهُ السّمَاءَ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِنْلَ مَا أَكَمُمُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُمُ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ وَمَا قُورَكِ ٱلسّمَاءَ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَعَقُلُ مَا أَلْكُمُمْ مَنْ اللَّهُ اللَّ

#### :<u>441</u>1 &

﴿ يَهْجَعُونَ﴾ الهجوع: الفرار من النوم، أي: القليل منه، وفي المختار: «الهجوع: النوم ليلًا، وبابه: خضع، والهجعة: النومة الخفيفة، ويقال: أتيت فلاناً بعد هجعة، أي: بعد نومة خفيفة من الليل» وقال الشاعر:

قد حَصَّتِ البَيْفيةُ رَأْسَي فما أَطْعَمَ مُنَوْماً غَيْسَ تَهْجاعِ أَسعى على جلّ بني مالك وكلُّ امرى؛ في شأنِه ساع

والشعر لأبي قيس بن الأسلت، وحصت: أهلكت، أو حلقت البيضة التي تلبس على الرأس في الحرب، أي: حلقت شعر رأسي من دوام لبسها للحرب، وشبّه النوم بالمطعوم على طريق الاستعارة المكنية.

# الإعراب:

﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴾ إن واسمها، وفي جنات متعلقان بمحذوف خبرها، وعيون عطف على جنات ﴿ ءَنِيْنِينَ مَاۤ ءَالَنَهُمَّ رَبُّهُمُّ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَلِّلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ﴾ آخذين حال من الضمير المستكن في خبر إن، أي: استقروا راضين بما أعطاهم مسرورين به، وما اسم موصول في محل نصب مفعول به لَاخذين، وجملة آتاهم ربهم صلة، وإن واسمها، وجملة كانوا خبرها، والجملة تعليل لما ذكر، وقبل ذلك ظرف متعلق بمحسنين، ومحسنين خبر كانوا ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيِّلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ الجملة تفسيرية لا محل لها؛ لأنها تفسير لإحسانهم، وكان واسمها، وقليلًا ظرف زمان متعلق بيهجعون، أو صفة لمفعول مطلق محذوف، أي: هجوعاً قليلًا، ومن الليل صفة قليلًا، وما زائدة لتأكيد القلة؛ لذلك وصفهم بأنهم يحيون الليل متهجدين، وجوّزوا أن تكون ما مصدرية في موضع رفع بقليلًا، أي: كانوا قليلًا هجوعهم، وهو إعراب سهل حسن، وأن تكون ما موصولة بمعنى الذي، والعائد محذوف تقديره: كانوا قليلًا من الليل من الوقت الذي يهجعون فيه، وفي تكلف، وردّ بعضهم أن تكون ما مصدرية؛ لأن قليلًا حينئذ واقع على الهجوع؛ لأنه فاعله، وقوله: من الليل لا يستقيم أن يكون صفة للقليل، ولا بياناً له، ولا يستقيم أن يكون من صلة المصدر؛ لأنه تقدم عليه، ولا كذلك على أنها موصولة، فإن قليلًا حينئذ واقع على الليل، كأنه قال: قليلًا المقدار الذي كانوا يهجعون فيه من الليل، فلا مانع أن يكون من الليل بياناً للقليل على هذا الوجه. ونص عبارة أبي البقاء: «قوله تعالى ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا ﴾ في خبر كان وجهان: أحدهما: ما يهجعون، وفي ما على هذا وجهان: أحدهما: هي زائدة، أي: كانوا يهجعون قليلًا، وقليلًا: نعت لظرف، أو مصدر، أي:

زماناً قليلًا، أو: هجوعاً قليلًا، والثاني: هي نافية، ذكره بعض النحويين، ورد ذلك عليه؛ لأن النفي لا يتقدم عليه مافي حيزه، وقليلاً من حيزه، والثاني: أن قليلًا خبر كان، وما مصدرية، أي: كانوا قليلًا هجوعهم، كما تقول: كانوا يقلّ هجوعهم، ويجوز على هذا أن يكون ما يهجعون بدلاً من اسم كان بدل الاشتمال، ومن الليل لا يجوز أن يتعلق بيهجعون على هذا القول؛ لما فيه من تقديم معمول المصدر عليه، وإنما هو منصوب على التبيين، أي: يتعلق بفعل محذوف يفسِّره يهجعون، وفيه بعد؛ لإنك إن جعلت ما نافية ، فسد لما ذكرنا ، وإن جعلتها مصدرية لم يكن فيه مدح ؛ لأن كل الناس يهجعون في الليل». ﴿ وَبَّالْمَاتَهَارِ هُمَّ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ الواو حرف عطف، وبالأسحار متعلقان بيستغفرون، والباء بمعنى في، وهم مبتدأ، وجملة يستغفرون خبر، وقدم متعلق الخبر لجواز تقديم العامل ﴿ وَفِيٓ أَمَوَلِهِمَّ حَقُّ لِلسَّابِلِ وَلَلْحَرُومِ ﴾ الواو حرف عطف، وفي أموالهم خبر مقدم، وحق مبتدأ مؤخر، وللسائل متعلقان بمحذوف صفة، والمحروم عطف على السائل، والجملة معطوفة على خبر كان، فهي خبر ثالث ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتُ لِلْمُوقِينَ ﴾ الواو عاطفة، أو استئنافية، وفي الأرض خبر مقدّم، وآيات مبتدأ مؤخر، وللمو قنين صفة لآيات ﴿ وَفِيَّ أَنْفُيكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ الواو عاطفة ، وفي أنفسكم خير حذف مبتدؤه لدلالة سابقه عليه، والتقدير: آيات، والهمزة للاستفهام الإنكاري، والفاء: عاطفة على محذوف مقدّر، ولا نافية، وتبصرون فعل مضارع مرفوع ﴿ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمُّ وَمَا تُوَّعَدُونَ ﴾ الواو عاطفة، وفي السماء خبر مقدّم، ورزقكم مبتدأ مؤخر، والواو عاطفة، وما موصولة، عطف على رزقكم، وتوعدون فعل مضارع مبني للمجهول، والواو نائب فاعل، والجملة صلة، والعائد محذوف ﴿ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلُ مَآ أَنَّكُمْ نَطِفُونَ ﴾ الفاء استئنافية، والواو حرف قسم وجر، وربّ السماء مجرور بالواو، والأرض عطف على السماء، والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم، وإن واسمها، واللام المزحلقة، وحق خبرها،

ومثل بالنصب صفة لمفعول مطلق محذوف، أي: إنه الحق، حقاً مثل نطقكم، ويجوز أن يكون منصوباً على الحال من الضمير المستكن في لحق، وقيل: حال من لحق، وإن كان نكرة، فقد أجاز ذلك الجرمي وسيبويه في مواضع من كتابه، والنطق هنا عبارة عن الكلام بالحروف والأصوات في ترتيب المعاني، ويقول الناس: هذا حق كما أنك هاهنا، وهذا حق كما أنك ترى وتسمع. وما زائدة، نص على ذلك الخليل، وقيل: نكرة موصوفة في محل جر بالإضافة إلى مثل، وقيل: إنه لما أضاف فعل إلى مبني، وهو قوله: أنكم، بناه كما بنى يومئذ في نحو قوله: ﴿ مِنْ عَذَاكِ يَوْمِينِ ﴾.

لم يمنع الشُّربَ منها غير أنْ نطقتْ حمامةٌ في غُصونٍ ذات أوقالِ

فغير في موضع رفع بأنه فاعل يمنع، وإنما بنيت هذه الأسماء المبهمة، نحو: مثل، ويوم، وحين، وغير إذا أضيفت إلى المبني؛ لأنها تكتسي منه البناء؛ لأن المضاف يكتسي من المضاف إليه ما فيه من التعريف، والتنكير، والجزاء، والاستفهام. تقول: هذا غلام زيد، وصاحب القاضي، فيتعرف الاسم بالإضافة إلى المعرفة، وتقول: غلام من يضرب؟ فيكون استفهاما، وتقول: صاحب من يضرب أضرب، فيكون جزاء، وقرىء بالرفع على أنه صفة لحق. وإن واسمها، وجملة تنطقون خبرها، وجملتها في محل جر بالإضافة، وإذا جعلت ما نكرة موصوفة، فتكون الجملة خبراً لمبتدأ محذوف، أى: هو أنكم.

#### □ البلاغة:

في قوله: ﴿ فَوَرَبِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلُ مَاۤ أَثَكُمُ نَطِقُونَ ﴾ فن القسم، وقد مرّت الإشارة إليه، وأنه عبارة عن: أن يريد المتكلم الحلف على شيء، فيحلف بما يكون فيه فخر له، أو تعظيم لشأنه، أو تنويه بقدره، أو ما يكون ذماً لغيره، أو جارياً مجرى الغزل والترقق، أو خارجاً مخرج الموعظة والزهد، فقد أقسم سبحانه بقسم يوجب الفخر لتضمنه التمدح بأعظم قدرة، وأجلّ عظمة.

#### \* الفوائد:

روى الأصمعي قال: أقبلت من جامع البصرة، فطلع أعرابي على مقود له، فقال: من الرجل. قلت: من بني أجمع، قال: من أين أقبلت؟ فقلت: من موضع يُتلى فيه كلام الرحمن، فقال: اتل عليّ، فتلوتُ: والذاريات.. فلما بلغت قوله تعالى: ﴿ رَفِي النَّمَاةِ رِزَقُكُم ﴾ قال: حسبك، فقام إلى ناقته فلما بلغت قوله تعالى: ﴿ رَفِي النَّمَاةِ رِزَقُكُم ﴾ قال: حسبك، فقام إلى ناقته وولّى، فلما حججتُ مع الرشيد طفقتُ أطوفُ، فإذا أنا بمن يهتفُ بي بصوت دقيق، فالتفتُ، فإذا الأعرابي قد نحل واصفر، فسلم علي، واستقرأ السورة، فلما بلغتُ الآية صاح، وقال: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً، ثم قال: وهل غير هذا فقرأت: ﴿ فَرَرَبِ النَّمَاةِ وَاللَّرْضِ إِنَّهُ لَحَقُ ﴾ فصاح، وقال: يا سبحان الله من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف، ولم يصدِقوه بقوله حتى ألجؤوه إلى اليمين؟! قالها ثلاثاً، وخرجتُ معها نفسه.

﴿ هَلْ ٱلْنَكَ حَدِيثُ صَنَّفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكَرَّمِينَ ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَا قَالَ سَلَمْ قَوْمُ شُنكُرُونَ ﴿ فَقَرَبُهُۥ إِلَيْهِمَ قَالَ ٱلاَ سَلَمْ قَوْمُ شُنكُرُونَ ﴿ فَقَرَبُهُۥ إِلَيْهِمَ قَالَ ٱلاَ مَنَامُ قَوْمُ وَمِثَلَيْمِ عَلِيمِ ﴿ فَقَرَبُهُۥ إِلَيْهِمَ قَالَ ٱلاَ مَنَامُ وَفَيْمَ وَفَا كَنَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ الْمُرْتَلُونَ فِي صَرَّةِ فَصَكَّتَ وَجُهُهَا وَقَالَتَ عَبُوزُ عَقِيمٌ ﴿ وَالْوَا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ إِنَّهُ وَلَا لَمُؤْمِلُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّا أَنْسِلْنَا إِلَى هُوالَتَكُورَ أَيُّهَا ٱلْمُرْسِلُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّا أَنْسِلْنَا إِلَى هُوالَتَهُمْ وَعَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمٍ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيمَ اللَّهُ وَمِينَ ﴿ وَلَكُوا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيمَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

## فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿ ﴾

#### ☆ اللفة:

﴿ ضَيّنِ ﴾ الضيف: للواحد والجماعة؛ لأنه في الأصل مصدر كالزور، والصوم. قيل: كانوا اثني عشر ملكاً. وفي القاموس: «الضيف للواحد والجميع، وقد يُجمع على أضياف، وضيوف، وضيفان، وهي: ضيف، وضيفة». أما الضيفن: فهو من يجيء مع الضيف متطفلاً. وفي الأساس: «ضاف إليه: مال إليه، وضاف عنه: مال عنه، وضاف السهم عن الهدف، وضاف الشمس، وضيفت، وتضيفت: مالت إلى الغروب. وقال بشر:

طاوٍ بـرملـةِ أَوْرالٍ تَضَيَّفَه إلى الكناسِ عَشِيٌّ بارِدٌ صَرِدُ

أي: أماله إليه، والنافة تضيف إلى الفحل، والجارية تضيف إلى الرجل، تستأنس إلى صوته، وتريد أن تأتيه. وأضف ظهرك إلى الحائط: أُمِلْهُ وأسندُه. قال امرؤ القيس:

فلما دخلنا أضفنا ظُهُــورَنا إلى كلِّ حاريّ جديـدٍ مُشطَّبِ ونزلوا بضيف الوادي: بناحيته، وتضايفوا الوادي: أتوْا ضيفَه، وضافني وتضيّفني. قال الفرزدق:

ومنّا خطيبٌ لا يعابُ وقائِلٌ ومَن هو يرجو فضله المتضيّفُ وأضفتُه، وضيّفتُه، وهو ضَيْف، وكذلك الجميع، وهم ضيوف، وأضياف، وضيفان».

﴿ فَرَاعَ ﴾ راغ: ذهب في خفية، وهذا من أدب المضيف ليباده ضيفه بقراه، وفي المصباح: «وراغ الثعلب روغاً، من باب: قال، وروغاناً: ذهب يمنة ويسرة في سرعة وخديعة، فهو لا يستقر في جهة. وراغ فلان إلى كذا: مال إليه سرّاً».

﴿ فَأَوْجَسَ ﴾ أضمر في نفسه .

﴿ مَرَّةِ ﴾ بفتح الصاد، هي: شدّة الصياح، والرنّة، والتأوّه من: صَوّ الجند، وصرّ القلم، والباب. وقيل: جماعة من الناس. وفي الصحاح: «الصرة: الضجة، والصحة، والصرة: الجماعة، والصرّة: الشدّة من حرب، وغيره».

﴿ فَصَكَتَ ﴾ اختلف في الصك، فقيل: هو الضرب باليد مبسوطة، وقيل: هو ضرب الوجه بأطراف الأصابع، مثل المتعجب، وهي عادة النساء إذا أنكرن شيئاً، وأصل الصك: ضرب الشيء بالشيء العريض.

﴿ خَطْبُكُرُ ﴾ شأنكم، والخطب في الأصل: الأمر الجلل، ومنه الخطبة؛ لأنها كلام بليغ يستهدف أموراً جليلة.

﴿ مُّسَوِّمَةً ﴾ معلمة ، من السومة ، وهي : العلامة .

## ٥ الإعراب:

﴿ هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيِّفِ إِنَّرِهِمَ ٱلْمُكْرِمِينَ ﴾ هل حرف استفهام، والاستفهام هنا معناه: التفخيم والتنبيه على أن الحديث ليس من علم رسول الله ﷺ، وإنما عرفه بالوحي، وأتاك فعل ومفعول به مقدم، وضيف إبراهيم مضاف إلى الحديث، والمكرمين نعت لضيف ﴿ إِذْ دَخُلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمُا قَالَ سَلَمٌ قَرَمُ مُنكرُونَ ﴾ إذ ظرف لما مضى من الزمن نصب بالمكرمين؛ لأن إبراهيم أكرمهم، أو فيما في ضيف من معنى الفعل، أو بإضمار اذكر، أو بحديث، أي: هل أتاك حديثهم وقت دخولهم عليه، ورجّحه ابن هشام؛ لأنه مصدر فيه رائحة الفعل، وجملة دخلوا في محل جر بإضافة الظرف إليه، وعليه متعلقان بدخلوا، فقالوا معطوف على دخلوا، وسلاماً مفعول مطلق، استغني عن فعله؛ لأنه سدّه، وأصله: نسلم عليكم سلاماً، وقال فعل ماضي، وفاعله: مستتر، تقديره: هو، وسلام مبتدأ، ساغ الابتداء به مع أنه نكرة لتضمنه معنى الدعاء، وإنما عدل إلى الرفع بالابتداء لقصد الثبات، وديمومة السلام حتى تكون تحيته أحسن من تحيتهم، والخبر محذوف،

تقديره: سلام عليكم، وقرئا مرفوعين، وقوم خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: وأنتم، أو هم، ومنكرون صفة لقوم ﴿ فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ فَجَآٓ بِعِجْلِ سَمِينِ ﴾ الفاء عاطفة على مقدّر يقتضيه السياق، أي: فبادر إلى إكرامهم دون أن يشعرهم ـ لأن من أدب الضيافة أن يباده المضيف ضيوفه بالقرى من غير أن يشعروا به؛ حذراً من أن يكفوه ـ فراغ. وراغ فعل ماض، وفاعل مستتر، وإلى أهله متعلقان براغ، فجاء عطف للتعقيب، وبعجل متعلقان بجاء، وسمين صفة لعجل. ﴿ فَقَرَّبُهُۥ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾ عطف على ما تقدم، وإليهم متعلقان بقربه، وألا أداة استفهام، ولا نافية، والاستفهام معناه: العرضُ أو الإنكار، وتأكلون فعل مضارع مرفوع، والجملة مقول القول ﴿ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾ الفاء عاطفة على مقدّر يقتضيه السياق، أي: فلما رأى امتناعهم وإصرارهم على الامتناع أوجس منهم خيفة؛ ظناً منه أنهم يريدون إيقاع السوء به، وخيفة مفعول أوَّجس ﴿ قَالُواْ لَا تَخَفُّ ۖ وَيَشَّرُوهُ بِغُكَمِ عَلِيهِ ﴾ لا ناهية، وتخف فعل مضارع مجزوم بلا، وبشّروه فعل ماض، وفاعل، ومفعول به، وبغلام متعلقان ببشروه، وعليم نعت غلام ﴿ فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُ فِي صَرَّهِ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُورٌ عَقِيمٌ ﴾ عطف أيضاً على مقدر لا بدّ منه ، أي : لما سمعت سارة امرأة إبراهيم البشارة أقبلت، وهي تصيح، وامرأته فاعل فأقبلت، وفي صرة متعلقان بمحذوف حال، أي: صارّة، فصكت عطف على فأقبلت، ووجهها مفعول به، وقالت: عطف أيضاً، وعجوز خبر لمبتدأ محذوف، أي: أنا عجوز، وعقيم صفة، أي: أنا عجوز عاقر فكيف ألد؟ وعقيم فعيل، بمعنى مفعول، يستوي فيه المذكور والمؤنث، أي: معقومة ، كأنما شدّت برباط ، ويقال : رجل عقيم أيضاً ، قال :

عقم النساءُ فما يلدُن شبيهه إنَّ النساءَ بمثله عقيم

﴿ قَالُواْ كَلَالِكِ قَالَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ قالوا فعل وفاعل، وكذلك جار ومجرور في موضع نصب صفة لمصدر محذوف، أي: قولاً مثل ذلك الذي قلنا، وقال ربك فعل وفاعل، وإن واسمها، وهو ضمير

فصل، أو عماد لا محل له، والحكيم العليم خبران لإن ﴿ ﴿ قَالَ فَا خَطُّكُمْ ا أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ قال فعل ماض، وفاعله: مستتر، أي: إبراهيم، والفاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر، أي: إن كنتم ملائكة كما تقولون فما شأنكم؟ وما اسم استفهام مبتدأ، وخطبكم خبر، وأيها منادي محذوف منه حرف النداء، وهو مبنى على الضم؛ لأنه نكرة مقصودة، والهاء للتنبيه، والمرسلون بدل ﴿ قَالُوٓا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ تُجْرِمِينَ ﴾ إن واسمها، وجملة أرسلنا خبر، ونا نائب فاعل، وجملة أرسلنا خبر إنّا، وإن وما في حيزها مقول القول، وإلى قوم متعلقان بأرسلنا، ومجرمين نعت ﴿ لِنُرْسِلَ عَلَيْمٌ حِجَارَةً مِّن طين ﴾ اللام للتعليل، ونرسل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل، والفاعل مستتر تقديره: نحن، وعليهم متعلقان بنرسل، وحجارة مفعول به، ومن طين نعت لحجارة، ولام التعليل ومجرورها متعلقان بأرسلنا ﴿ مُسَوِّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلمُسْرِفِينَ ﴾ مسومة صفة ثانية لحجارة، أو حال منها؛ لأنها وصفت بالجار والمجرور، وعند ربك الظرف متعلق بمسومة، وللمسرفين متعلقان بمسومة أيضاً ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فَهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ الفاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جمل قد حذفت، وأخرجنا فعل وفاعل، ومن مفعول، وكان فعل ماض ناقص، واسمها مستتر تقديره: هم، وفيها خبرها، ومن المؤمنين حال، وجملة كان صلة الموصول لا محل لها، والضمير بقوله فيها يعود إلى قرى قوم لوط، ولم يجر لها ذكر لكونها معلومة ﴿ فَمَا وَجَدَّنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ ٱلْمُسَّلِمِينَ ﴾ الفاء عاطفة، وما نافية، ووجدنا فعا, وفاعل، وغير بيت مفعول به، ومن المسلمين صفة، وهم: لوط وابنتاه، وقد وصفوا بالإيمان والإسلام؛ لأنهم مصدقون بقلوبهم، عاملون بجوارحهم ﴿ وَتَرَّكُنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْمَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ الواو عاطفة، وتركنا فعل وفاعل، وفيها متعلقان بتركنا، وآية مفعول به، وللذين صفة لآية، وجملة يخافون العذاب الأليم: صلة الموصول.

## □ البلاغة:

(١) الاستفهام التقريري: في قوله: ﴿ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ صَيِّفِ إِبْرَهِمَ الْمُخْاطِب، الشخاطب، المخاطب، ولتجتمع نفس المخاطب، كما تبدأ المرء إذا أردت أن تحدّثه بعجيب، فتقرره هل سمع ذلك أم لا، فكأنك تقتضي أن يقول لا، ويطلب منك الحديث.

(٢) الحذف: وفي قوله: ﴿ وَمَّمُّ مُنكُرُونَ ﴾ الحذف، وقد اختلف في تقدير المبتدأ المحذوف، فقيل: إن الذي يناسب حال إبراهيم عليه السلام أنه لا يخاطبهم بذلك؛ إذ فيه من عدم الأنس ما لا يخفى، بل يظهر أنه يكون التقدير: هؤلاء قوم منكرون، وقال ذلك مع نفسه، أو لمن كان معه من أتباعه وغلمانه بحيث لايسمع ذلك الأضياف، وقيل: أنكرهم لأنهم ليسوا من معارفه، أو من جنس الناس الذين عهدهم، أو رأى لهم حالاً وشكلاً خلاف حال الناس وشكلهم، أو كان هذا سؤالاً لهم، كأنه قال: أنتم قوم منكرون، فعرّفوني من أنتم.

(٣) المجاز المرسل: في قوله: ﴿ قَالُواْ لَا تَغَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَيْمٍ عَلِيدٍ ﴾ مجاز مرسل، فقد سمي الغلام عليماً باعتبار ما يؤول إليه أمره إذا كبر.

﴿ وَفِى مُوسَىٰ إِذَ أَرْسَلَنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلَطَلَنِ مَّبِينِ ثُنَّ فَتَوَلَّى بِرُكِيهِ وَقَالَ سَجِرُّ أَوَّ جَنُونٌ ﴿ فَا غَلَمْنَهُ وَجُودُهُ فَنَبَدْنَهُمْ فِي ٱلْمِمَ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمِ ﴿ مَا نَذَرُ مِن شَيْءٍ أَلْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَالرَّهِيمِ ﴿ ﴾

#### ﴿ اللغة؛

﴿ مِرْكَبِهِ ﴾ الركن: الجانب الذي يعتمد عليه، وفي القاموس: «ركن إليه كنصر، وعلم، ومنع ركوناً: حال وسكن، والؤكن بالضم: الجانب الأقوى، والأمر العظيم، وما يقوى به من ملك وجند وغيره، والعز، والمنعة» ومعنى تولى بركنه: أعرض، وازور، وانحرف راكباً رأسه.

﴿ مُلِيمٌ ﴾ المليم: الذي أتى بما يلام عليه من عناد ولجاج، والملوم: الذي وقع به اللوم، وفي المثل: ربّ لائم مليم، ورب ملوم لا ذنب له.

## ٥ الإعراب:

﴿ وَفِي مُوسَىٰ إِذَ أَرْسَلَنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلَطُننِ مُبِينِ ﴾ الواو عاطفة، وفي موسى عطف على قوله: فيها بإعادة الجار؛ لأن المعطوف عليه ضمير مجرور، فيتعلق بتركنا من حيث المعنى، ويكون التقدير: وتركنا في قصة موسى آية، ويجوز أن يتعلق بجعلنا مقدّرة لدلالة: وتركنا، وأجاز ذلك الزمخشري، قال: أو يعطف على ﴿ وَتَركنا مَا يَدَهُ ﴾ على معنى: وجعلنا في موسى آية، كقوله:

علفتها تبنا وماءً بارداً

واعترضه أبو حيان فقال: «ولا حاجة إلى إضمار وجعلنا؛ لأنه يمكن أن يكون العامل في المجرور وتركنا».

وإذا ظرف لما مضى من الزمن، متعلق بمحذوف؛ لأنه نعت لآية، أي: آية كائنة في وقت إرسالنا، ولك أن تعلقه بتركنا، وجملة أرسلناه في محل جر بإضافة الظرف إليها، وإلى فرعون متعلقان بأرسلنا، وبسلطان متعلقان بمحذوف حال، أي: مؤيداً ومبين نعت سلطان ﴿ فَتَوَلَّى رِكَيْهِ وَقَالَ سَيْحُرُ أَوَّ بَمَحُونُ ﴾ الفاء حرف عطف، وتولى فعل ماض، وفاعله مستتر يعود إلى فرعون، وبركنه حال من ضمير فرعون، وقال عطف على تولى، وساحر خبر لمبتدأ محذوف، أي: هو ساحر، وأو حرف عطف للإبهام على السامع، أو للشك، نزل نفسه منزلة الشاك، مع أنه يعرفه نبياً حقاً، تمويها على قومه، ومجنون عطف على ساحر ﴿ فَأَخَذْتُهُ وَيُحُونُهُ فَبَلَاتُهُمْ فِي ٱلْمِعَ وَهُولَ على الله ومفعول به، وجنوده يجوز أن يكون معطوفاً على مفعول أخذناه، وهو الأولى، وأن يكون مفعولاً معه،

فنبذناهم في اليم عطف على أخذناه، وفي اليم متعلقان بنبذناه، وهو الواو للحال، وهو ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، ومليم خبر، والجملة في محل نصب حال من مفعول نبذناهم، أو من مفعول أخذناه، والفرق بين الحالين: أن الواو في الأولى واجبة لازمة إذ ليس فيها ذكر ضمير يعود على صاحب الحال، وفي الثانية ليست واجبة لازمة؛ إذ في الجملة ذكر ضمير يعود عليه ﴿ وَفِي عَادٍ إِذَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرّبِحَ الْعَقِيمِ ﴾ عطف على ما تقدم، ويقال فيها ما قبل في: ﴿ وَفِي مُوسَى إِذَ أَرْسَلْنَاهُ ﴾ وعليهم متعلقان بأرسلنا، والربح مفعول به، والعقيم نعت للربح ﴿ مَا لَذَرُ مِن شَيْءِ أَنَّ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَالرَّمِيمِ ﴾ ما نافية، والجملة حال من الربح، ومن حرف جر زائد، وشيء مجرور لفظاً منصوب محلاً لأنه مفعول به، وجملة أتت عليه صفة لشيء، وإلا أداة حصر، وجعلته معلى وفاعل مستتر ومفعول به، والجملة في موضع المفعول الثاني لتذر، كأنه قبل: ما تترك من شيء إلا مجعولاً، وكالرميم جار ومجرور في موضع كأنه قبل: ما تترك من شيء إلا مجعولاً، وكالرميم جار ومجرور في موضع المفعول الثاني لجعلته، أو الكاف اسم بمعنى مثل مفعول به، والرميم مضاف إليه.

## □ البلاغة:

الاستعارة المكنية: في قوله: ﴿ الرّبِحَ الْمَقِيمَ ﴾ استعارة مكنية، شبّه ما في الريح من الصفة التي تمنع من إنشاء مطر، أو إلقاح شجر بما في المرأة من الصفة المذكورة التي تمنع الحمل، ثم قيل: العقيم، وأريد به ذلك المعنى بقرينة وصف الريح به، فالمستعار له الريح، والمستعار منه ذات النتاج، والمستعار العقم، وهو: عدم النتاج والمشاركة بين المستعار له والمستعار منه في عدم النتاج، وهي استعارة محسوس لمحسوس للاشتراك في أمر معقول، وهي من ألطف الاستعارات.

﴿ وَفِي تَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ نَمَنْعُوا حَتَّى حِينٍ ﴿ فَعَنُواْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ

ٱلصَّنْفِقَةُ وَهُمَّ يَنْظُرُونَ ۞ فَمَا ٱسْتَطَنْعُوا مِن قِيَامِ وَمَا كَانُواْ مُنْفَصِرِينَ ۞ وَقَوْمَ ثُقِ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ۞ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْبِهِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ۞ وَٱلْأَرْضَ فَرْشَنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَنْهِدُونَ ۞﴾

#### ☆ اللغة:

﴿ ٱلصَّنْهَةُ ﴾ التي تقع من السماء، والصاعقة التي تصقع الرؤوس، وقال الأصمعي: الصاعقة والصاقعة سواء، وأنشد:

يَحْكُونَ بالمَصْقُولةِ القَواطِعِ تَشَقُّقَ البَرْقِ عنِ الصَّوَاقِع

وأما الصعقة، فقيل: إنها مثل الزجرة، وهو الصوت الذي يكون عن الصاعقة، قال بعض الرجّاز:

لاح سحابٌ فرأينا برقّه ثم تداني فَسَمِعْنا صَعْقَه

وفي المختار: «الصاعقة: نار تسقط من السماء في رعد شديد، يقال: صعقتهم السماء، من باب: قطع؛ إذا ألقت عليهم الصاعقة، والصاعقة أيضاً: صبحة العذاب».

## 0 الإعراب:

﴿ وَفِى تَمُودَ إِذْ قِيلَ لَمُمْ تَمَنَّعُوا حَتَى حِينِ ﴾ عطف على ما تقدم أيضاً، وجملة تمتعوا مقول القول، وحتى حرف غاية وجر، وحين مجرور بحتى، والجار والمجرور متعلقان بتمتعوا ﴿ فَعَنَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّنِعَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴾ الفاء حرف عطف للترتيب الإخباري، وعتوا فعل وفاعل، وعن أمر ربهم متعلقان بعتوا، فأخذتهم الصاعقة عطف على عتوا، والواو للحال، وهم مبتدأ، وجملة ينظرون خبر، والجملة في محل نصب على الحال ﴿ فَا السَّعَلْ عُولِ مِن عَرِف جر زائد، وقيام مجرور لفظاً منصوب محلاً لأنه مفعول وفاعل، ومن حرف جر زائد، وقيام مجرور لفظاً منصوب محلاً لأنه مفعول به، والواو السمها، والواو السمها،

ومنتصرين خبرها ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبُّلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمًا فَسِيقِينَ ﴾ الواو عاطفة ، وقوم منصوب بفعل محذوف مفهوم ضمناً، أي: وأهلكنا قوم نوح، ولك أن تقدّره: واذكر قوم نوح، وقرىء بالجر عطفاً على: وفي ثمود، ومن قبل: من حرف جر، وقبل ظرف مبنى على الضم لانقطاعه عرّ، الإضافة لفظاً لا معنيّ، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال، وإن واسمها، وجملة كانوا قوماً فاسقين خبرها، وجملة إن وما بعدها لا محل لها؛ لأنها تعلل لهلاكهم ﴿ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيِّدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ الواو عاطفة، والسماء نصب على الاشتغال، والتقدير: بنينا السماء بنيناها، وبنيناها فعل وفاعل ومفعول به، والجملة لا محل لها لأنها مفسّرة، وجملة بنينا السماء عطف على الجملة الفعلية السابقة؛ ولذلك ترجح النصب، وقرأ العامة، ولم يقرأ بالرفع إلا اثنان من غير السبعة، وهو أبو السمال، وابن مقسم، وبأيد يجوز أن يتعلق بمحذوف حال من فاعل بنيناها، أي: متلبسين بقوة، أو: من مفعوله، أي: متلبسة بقوة، ويجوز أن يتعلق ببنيناها، فتكون الباء للسببية، أي: بسبب قدرتنا، والواو حالية، وإن واسمها، واللام المزحلقة، وموسعون خبرها، والجملة في محل نصب على الحال من فاعل بنيناها، أو من مفعوله، ومعنى موسعون قادرون من الوسع، وهو الطاقة، والموسع: القوى على الإنفاق، وفي المصباح: «وسع الله عليه رزقه يوسع بالتصحيح وسعاً من باب: نفع: بسطه، وكثره، وأوسعه ووسعه بالألف والتشديد مثله، وأوسع الرجّل بالألف: صار ذا سعة وغني ﴿ وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَيَعْمَ ٱلْمَنْهِدُونَ ﴾ عطف على الجملة السابقة، ويجرى إعرابها كما جرى هناك، فنعم الفاء عاطفة، ونعم فعل ماض جامد لإنشاء المدح، والماهدون فاعل نعم، والمخصوص بالمدح محذوف، أي: نحن فالجملة خبر له.

﴿ وَمِن كُلِ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَفَجَيْنِ لَعَلَّكُمْ نَذَكُرُونَ ﴿} فَفِرُّوا إِلَى ٱللَّهِ إِنِّى لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ شُهِينٌ ﴿ وَلَا جَعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهَا ءَاخَرٌ إِنِّى لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ شُهِينٌ ﴿ وَكَالِكَ مَآ أَقَى اَلَّذِينَ مِن قَبِلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرُ أَوْ مَحْوُنُ ۞ أَتَوَاصَوْا بِدِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونِ ۞ وَذَكِرْ فَإِنَّ اللَّذِكْرَىٰ نَنفَعُ طَاعُونِ ۞ وَذَكِرْ فَإِنَّ اللَّذِكْرَىٰ نَنفَعُ الْمُؤْمِنِينِ ۞ وَمَا أَدِيدُ مِنْهُم مِن رَنْقِ وَمَا أُويدُ مِنْهُم مِن رَنْقِ وَمَا أُويدُ أَن يُطْعِمُونِ ۞ وَاللَّهِ مُن اللَّهِ مُو الرَّزَاقُ ذُو اللَّقُوةِ المَّدَينُ ۞ فَإِنَّ لِلَّذِينَ طَلَمُوا ذَنُوبًا مِنْ وَهُو مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي مَنْلُ لِلَّذِينَ صَحَمُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يَوْمَهُمُ الَّذِي يَوْمَهُمُ الَّذِي يُومَهُمُ الَّذِي وَعَدُونَ ۞ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ صَحَمُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي لَيْوَالِكُونَ ۞ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ صَحَمُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يَعْمَا وَمَا مِنْ يَوْمِهِمُ اللَّذِي يَوْمَهُمُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ مَا مُؤْلِقُونَ ۞ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ صَحَمُوا مِن يَوْمِهِمُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّوْلَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّه

#### اللغة:

﴿ فَيْرُوّا ﴾ في المصباح: «فر من عدوه يفرّ، من باب: ضرب، فراراً: هرب، وفرّ الفارس فرّاً: أوسع الجولان للانعطاف، وفرّ إلى الشيء: ذهب المه».

﴿ أَتُوَاصُوا ﴾ التواصي: أن يوصي القوم بعضهم إلى بعض، والوصية المتقدمة في الأمر بالأشياء المهمة مع النهي عن المخالفة.

﴿ ذَنُوْبًا ﴾: الذَّنوب \_ بفتح الذال \_: الدلو العظيمة، وقال الراغب: «الذَّنوب: الدلو الذي له ذنب» وهو يؤنث ويذكّر، قال:

لنا ذَنُوبٌ ولَكُم ذَنُوبُ فارِنْ أَبَيْتُم فَلَنا القَلِيبُ وَال علقمة:

وفي كلِّ حيُّ قد خَبَطْتَ بنعمةٍ فحقَّ لِشَأْسٍ من نَدَاكَ ذَنُوبُ ۞ الإكواب:

﴿ وَمِن كُنِ ثَمَّى عَلَنْنَا رَفَجَيِّنِ لَمَلَكُمْ لَذَكَرُونَ ﴾ الواو عاطفة، ومن كل شيء يجوز أن يتعلق يجوز أن يتعلق بمحذوف حال من زوجين؛ لأنه في الأصل صفة له، والتقدير: خلقنا زوجين كائنين من كل شيء، وخلقنا فعل وفاعل، وزوجين مفعول به، ولعل واسمها، وجملة تذكرون خبرها، والأصل تتذكرون حذفت إحدى

التاءين من الأصل ﴿ فَفَرَّا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِيُّ ﴾ الفاء الفصيحة، أي: إذا علمتم أن الله تعالى فرد لا نظير له ولا نديد، ففرّوا إليه، ووحّدوه، ولا تشركوا به شيئاً، ولا بدّ من تقدير مضاف محذوف، أي: إلى ثوابه، وفرّوا فعل أمر مبنى على حذف النون، والواو فاعل، وإلى الله متعلقان بفرّوا، وإن واسمها، ولكم متعلقان بنذير، وكذلك يتعلق منه، ولك أن تعلقه بمحذوف على أنه حال من نذير ؛ لأنه في الأصل صفة له، ونذير خبر إني، ومبين نعت نذير ﴿ وَلَا يَجْمَلُوا مَعَ اللَّهِ النَّهَا ءَاخَرٌّ إِنِّي لَكُمْ مِّنَّهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ . الواو عاطفة، ولا ناهية، وتجعلوا فعل مضارع مجزوم بلا، والواو فاعله، ومع الله ظرف مكان متعلق بمحذوف في موضع المفعول الثاني، وإلَّهاً مفعول تجعلوا الأول وآخر نعت إلَّها، وإني لكم منه نذير مبين تقدم إعرابها، وهذه الجملة تكرير للتأكيد، فالأولى مرتبة على ترك الإيمان والطاعة، والثانية مرتبة على الإشراك ﴿ كَنَالِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَائِرٌ أَق بَحْنُهُ أَلَى الكاف خبر مبتدأ محذوف، أي: الأمر والشأن، وما نافية، وأتى فعل ماض، والذين مفعوله المقدم، ومن قبلهم متعلقان بمحذوف صلة الذين، ومن حرف جر زائد، ورسول مجرور بمن لفظاً مرفوع محلاً؛ لأنه فاعل، والجملة لا محل لها لأنها مفسرة، وإلا أداة حصر، وقالوا فعل وفاعل، وساحر خبر لمبتدأ محذوف تقديره: أنت، وأو حرف عطف، ومجنون عطف على ساحر، وقد تقدم معنى العطف، وجملة إلا قالوا في محل نصب على الحال من الذين من قبلهم، كأنه قيل: ما أتى الذين من قبلهم رسول إلا في حال قولهم هو ساحر، أو مجنون ﴿ أَتَوَاصَوْا بِدِّء بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴾ الهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي التعجبي، وتواصوا فعل ماض وفاعل، والواو فاعل تواصوا، وبه متعلقان بتواصوا، وبل حرف إضراب وعطف، وهم مبتدأ، وقوم خبر، وطاغون نعت قوم ﴿ فَنُولُّ عَنَّهُمْ فَمَآ أَنتَ بِمَلُومٍ ﴾ الفاء الفصحية، أي: إن كان هذا شأنهم وقد بلوته، وخبرته بنفسك فتولُّ عنهم، فتولَّ: فعل أمر مبنى على حذف حرف العلة، والفاعل مستتر تقديره: أنت، وعنهم متعلقان بتول، والفاء تعليلية للأمر، وما نافية حجازية، وأنت

اسمها، والباء حرف جر زائد، وملوم مجرور لفظاً منصوب محلاً؛ لأنه خبر مَا ﴿ وَذَكِّرٌ فَإِنَّ ٱلذِّكْرِينَ لَنَفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ الواو عاطفة، وذكر فعل أمر، وفاعله مستتر تقديره: أنت، والفاء تعليل للأمر، وإن واسمها، وجملة تنفع المؤمنين خبرها ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلَّمِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ الواو عاطفة، وما نافية، وخلقت فعل وفاعل، والجن مفعول به، والإنس عطف على الجن، وإلا أداة حصر، واللام للتعليل، أو للعاقبة، ويعبدون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام التعليل، وعلامة نصبه حذف النون، والنون المذكورة للوقاية، والواو فاعل، وياء المتكلم المحذوفة في محل نصب مفعول به، ولام التعليل ومدخولها متعلقان بخلقت، وسيأتي مزيد بحث لهذه الآية التي شُجَرَ الخلاف حولها ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن زِنْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴾ ما نافية، وأُريد فعل مضارع مرفوع، وفاعله مستتر تقديره: أنا، ومنهم متعلقان بِأُريد، ومن حرف جر زائد، ورزق مجرور لفظاً منصوب محلاً لأنه مفعول بأُريد، والواو حرف عطف، ما أُريد عطف على مثيلتها، وأن حرف مصدري ونصب ويطمعون فعل مضارع منصوب بأن، وياء المتكلم المحذوفة مفعول به، وأن وما في حيزها في تأويل مصدر مفعول به، أي: وما أُريد إطعامهم إياي ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٓ ٱلْفُؤَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾ إن واسمها، وهو ضمير فصل لا محل له، والرزاق خبر إن الأول، وذو القوة خبر ثان، والمتين خبر ثالث، وقيل: نعت للرزاق، أو لذو ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُوبًا مِّشًلَ ذَنُوبِ أَصَّكَهُمْ فَلَا يُسْتَعْجِلُونِ ﴾ الفاء الفصيحة ، أي : إذا عرفت حال الكفرة الآنف ذكرهم مثل عاد وثمود وقوم نوح، فإن لهؤلاء المكذبين نصيباً مثل نصيبهم، وسيأتي مزيد من هذا البحث في باب: البلاغة، وإن حرف مشبه بالفعل، وللذين جار ومجرور في محل نصب خبر مقدم لإن، وجملة ظلموا صلة الموصول، وذنوباً اسم إن المؤخر، ومثل ذنوب أصحابهم صفة لذنوباً، والفاء عاطفة لترتيب النهي عن الاستعجال، ولا ناهية، ويستعجلون فعلى مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف النون، والواو فاعل، والنون المذكورة المكسورة للوقاية، والياء المحذوفة مفعول به ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ

كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴾ الفاء عاطفة لترتيب ثبوت الويل، أي: العذاب الشديد لهم، وويل مبتدأ ساغ الابتداء به لما تضمنه من معنى الدعاء، وللذين خبره، وجملة كفروا صلة الموصول، ومن يومهم صفة لويل، وقرر الجلال أنها بمعنى في، وهو أحد معاني من التي أنهاها صاحب «المغني» إلى خمسة عشر معنى، ومثّل لذلك بقوله تعالى: ﴿ إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ ﴾ أي في يوم الجمعة، والذي صفة ليومهم، ويوعدون فعل مضارع مبني للمجهول، والواو نائب فاعل، وجملة يوعدون صلة الذي.

## □ البلاغة:

(۱) في قوله الجن والإنس طباق ومعنى إلا ليعبدون؛ أي: إلا مهيئين ومستعدين للعبادة، ذلك أنني خلقت فيهم العقل وركزت فيهم الحواس والقدرة التي تمكّنهم من العبادة وهذا لا ينافي تخلّف العبادة بالفعل من بعضهم لأن هذا البعض المتخلّف وإن لم يعبد الله مركوز فيه الاستعداد والتهيؤ الذي هو الغاية في الحقيقة، وقد شجر خلاف بين أهل السنة والاعتزال حول هذه الآية والواقع أنه لا خلاف لأن الآية إنما سيقت لبيان عظمته سبحانه، وإن شأنه مع عبيده لا يُقاس به شأن عبيد الخلق معهم، فإن عبيدهم مطلوبون بالخدمة والتكسب للسادة، وبواسطة مكاسب عبيدهم قدر أرزاقهم، والله تعالى لم يطلب من عباده رزقاً ولا إطعاماً، وإنما يطلب منهم عرزقاً إنه هو الذي يرقهم، وهناك حجج يضيق عنها صدر هذا الكتاب فلتطلب في مظانها.

(٢) الاستعارة التمثيلية التصريحية: وفي قوله ﴿ فَإِنَّ لِلنَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَوُبًا يَشْلَ
 ذَنُوبٍ أَصْكَبِهِمْ فَلَا يَسْنَعَجِلُونِ ﴾ استعارة تمثيلية تصريحية لأن الأصل فيه السقاة الذين يتقسمون الماء فيكون لهذا ذنوب ولهذا ذنوب قال:

لنا ذَنُوبٌ ولكم ذَنُوبُ فايْنُ أَبَيْتُم فَلَنا القَلِيبُ ولما قال عمروبن شاس:

وفي كلِّ حيِّ قد خَبَطْتَ بنعمةِ فحقَّ لِشَأْسٍ بعد ذاك ذَنُوبُ قال الملك: نعم وأذنبه.

وعبارة المبرد في الكامل: «وأصل الذنوب: الدلو كما ذكرت لك، وقال علقمة بن عبدة للحارث بن أبي شَمِر الغساني (وبعضهم يقول: شِمْر، وبعضهم يقول: شَمْر) وكان أخوه أسيراً عنده، وهو شأس بن عبدة أسره في وقعة عين أُباغ (وبعضهم يقول إباغ) في الوقعة التي كانت بينه وبين المنذر ابن ماء السماء في كلمة له مدحه فيها:

وفي كلِّ حيَّ قد خَبَطْتَ بنعمةِ فحقَّ لِشَاسٍ من نَدَاكَ ذَنُوبُ فقال الملك: نعم وأذنبه».

\* \* \*



# بِسَ لِيلَّهِ ٱلرَّحْوَ إِلَا حَالِمَ الرَّحْوَ الرَّحَدِيدِ

﴿ وَالطُّورِ ﴿ وَكَنَّتٍ مَّسْطُورٍ ﴿ فِي رَقِّ مَنْشُورٍ ﴿ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ﴿ وَالسَّقْفِ الْمَرْفَعِ ﴿ وَالسَّقْفِ الْمَسْجُورِ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَقِكَ لَوَقِعٌ ﴾ مَّ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ ﴿ يَقُومُ لِنَّمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ﴿ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ﴿ فَوَيْلُ يَوْمَ لِلْ اللَّهِ مَا لَهُ مِن اللَّهِ مَوْرًا ﴿ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ﴿ فَوَيْلُ يَوْمَ لِلْ كَنْ وَمَ لِللَّهُ كَذِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَهُ مَنْ مَا لَكُنْ مُ مَا فِي خَوْسٍ يَلْعُبُونَ ﴿ وَتَسِيرُ مَا يُدَعُّونَ إِلَى نَاوٍ جَهَنَّمَ دَعًا ﴿ وَلَمْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مَا لَكُنْ اللَّهِ مَا لَكُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ الللللللَّاللَّهُ الللللللَّا الللللللللَّا اللللللَّالَةُ الللللللَّال

#### ☆ اللغة:

﴿الطور﴾ جبل معروف، وقيل: إن الطور كل جبل ينبت الشجر المثمر، وما لا ينبت فليس بطور، وقال المبرد: «يقال لكل جبل طور، فإذا دخلت الألف واللام للمعرفة فهو لشيء بعينه».

﴿ مَسَطُورِ ﴾ متفق الكتابة بسطور مصفوفة في حروف مرتبة، وفي المختار: «السطر: الصف من الشيء يقال: بنى سطراً، والسطر أيضاً: الخط والكتابة، وهو في الأصل مصدر، وبابه: نصر، وسَطَر أيضاً بفتحتين، والجمع أسطار كسبب وأسباب، وجمع الجمع أساطير، وجمع السطر: أسطر وسطور، كأفلس وفلوس».

﴿ رَقِ ﴾ الرّق بالفتح والكسر: جلد رقيق يكتب فيه، وجمعه رقوق، والرق بالكسر: المملوك. وعبارة الراغب: «الرق: كل ما يكتب فيه جلداً كان أو غيره، وهو بفتح الراء على الأشهر، ويجوز كسرها كما قرىء شاذاً، وأما الرق الذي هو ملك الأرقاء فهو بالكسر لا غير». وقال الزمخشري: «والرق: الصحيفة، وقيل: الجلد الذي يكتب فيه الكتاب؛ الذي يكتب فيه الأعمال».

﴿ ٱلْمُسَجُودِ ﴾ المملوء بالماء.

﴿ نَمُورُ ﴾ تضطرب، وتجيء، وتذهب، وفي المختار: «مار، من باب: قال: تحرك وذهب، ومنه قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ نَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ﴾ قال الضحاك: تموج موجاً، وقال أبو عبيدة والأخفش: تكفاً ».

﴿ اَصْلَوْهَا ﴾ في المصباح: صلى بالنار، وصليها صلى، من باب: تعب: وجد حرها، والصلاء وزان كتاب: حر النار، وصليت اللحم أصليه، من باب: رمى: شويته.

﴿ يُكَثُّوكَ ﴾ الدع هو: الدفع، وقيل: هو أن تغل الأيدي إلى الأعناق، وتجمع النواحي إلى الأقدام، ثم يدفعون دفعاً عنيفاً على وجوههم، وفي المختار: «دعه: دفعه، وبابه: ردّ، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَنَائِلُكَ الَّذِي يَدُعُ ٱلْمِيْتِ مَا ﴾.

#### الإعراب:

﴿ وَٱلظُّورِ ۚ إِنَّ وَكِنْبِ مَّسَّطُورٍ ﴿ فِي رَقِّي مَّنشُورٍ ﴾ الواو حرف قسم وجر،

وهى أقسام خمسة جوابها ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعٌ ﴾، والواو الأولى للقسم، والوَّاوات بعدها للعطف، أو كل واحدة منها للقسم، وفي رق متعلقان بمسطور، أو نعت آخر لكتاب ﴿ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ﴾ وَٱلْسَقْفِ ٱلْمَرْثُوعِ ﴿ وَٱلْبَحْرِ لَلْسُجُورِ ﴾ عطف على قوله: والطور، أو كل منها قسم مستقل بنفسه، وجوابها جميعاً قوله: ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِمٌ ﴾ إن واسمها، واللام المزحلقة، وواقع خبر إن ﴿ مَّا لَهُم مِن دَافِعٍ ﴾ ما نافية، وله خبر مقدم، ومن حرف جر زائد، ودافع مجرور لفظاً مرفوع محلاً على أنه مبتدأ مؤخر، وهذه الجملة خبر ثان لإنَّ، أو صفة لواقع ﴿ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآءُ مَوْرًا ﴾ الظرف متعلق بواقع، أى: يقع العذاب في ذلك اليوم، وتكون جملة النفي معترضة بين العامل ومعموله، وقيل: الظرف متعلق بدافع، وجملة تمور السماء في محل جر بإضافة الظرف إليها، وموراً مفعول مطلق ﴿ وَتَسِيرُ ٱلْجِيالُ سَيَّراً ﴾ الجملة عطف على جملة تمور السماء موراً ﴿ فَوَيْلُ نُومَيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ الفاء الفصيحة ؛ لأن في الكلام معنى المجازاة، والتقدير: إذا كان ما ذكر فويل لمن يكذب الله ورسوله، وويل مبتدأ ساغ الابتداء به لتضمنه معنى الدعاء، ويومئذ ظرف منصوب بويل، وإذ ظرف مضاف إلى ظرف مثله، والتنوين عوض عن جملة، وللمكذبين هو الخبر لويل ﴿ ٱلَّذِينَ هُمُّ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ﴾ الذين نعت للمكذبين، وهم مبتدأ، وفي خوض متعلقان بيلعبون، وجملة يلعبون خبرهم، والجملة لا محل لها لأنها صلة الذين ﴿ وَمْ مَكْتُونَ إِنَّ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴾ الظرف بدل من يوم تمور السماء موراً، أو من يومئذ قبله، وجملة يدعون في محل جر بإضافة الظرف إليها، ويدعون فعل مضارع مبنى للمجهول، والواو نائب فاعل، وإلى نار جهنم متعلقان بيدعون، ودعاً مفعول مطلق ﴿ هَٰذِهِ ٱلنَّـٰارُ ٱلَّةِ، كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴾ الجملة منصوبة بقول محذوف، أي: يقال لهم ذلك، وهذه مبتدأ، والنار خبر، والتي صفة، وجملة كنتم صلة التي، كان واسمها، وبها متعلقان بتكذبون، وجملة تكذبون خبر كنتُم ﴿ أَفَيِحْرُ هَنَدَآ أَمَّ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ ﴾ الهمزة للاستفهام الإِنكاري، والفاء عاطفة على محذوف تقديره: كنتم تقولون للوحي: هذا سحر، أفسحر هذا؛ يريد: أهذا

المصداق أيضاً سحر، وقد أفادت الفاء هذا المعنى، وسحر خبر مقده، وهذا مبتدأ مؤخر، وأم يجوز أن تكون منقطعة بمعنى بل؛ لأن الكلام تم عند قوله: ﴿أَفْسِحر هذا﴾، ثم قال: ﴿أم أنتم﴾، أي: بل أنتم لا تبصرون، ويجوز أن تكون متصلة، أي: ليس شيء منهما ثابتاً، فثبت أنكم قد بعثتم، وأن الذي ترونه حق، فهو تقريع شديد، وتهكم فظيع، وأنتم مبتدأ، وجملة لا تبصرون خبر ﴿ آصَوْهَا فَاصَّبِرُوا أَوْ لا نَصَّبِرُوا مُوا عَلَى مُوا عَلَى مُوا والفاء عاطفة، واصبروا فعل أمر وفاعل، وأو حرف عطف، ومنعول به، والفاء عاطفة، واصبروا فعل أمر وفاعل، وأو حرف عطف، ولا ناهية، وتصبروا فعل مضارع مجزوم بلا، وسواء خبر لمبتدأ محذوف، أي: سواء عليكم الأمران، وتبعه أبو حيان ولا مانع من ذلك؛ لأن ما في سواء من معنى التسوية، أفادها فائدة سوّغت إعرابها مبتدأ ﴿ إِنَّما نَجْرَونَ مَا كُنتُمْ نَصْمُلُونَ ﴾ إنما كافّة ومكفوفة، وتجزون فعل مضارع مبني للمجهول، والواو نائب فاعل، وما اسم موصول مفعول به فعل مضارع مبني للمجهول، والواو نائب فاعل، وما اسم موصول مفعول به وجملة انما تجزون تعليلية للاستواء.

#### 🗆 اللاغة:

(١) الاستعارة التصريحية في قوله: ﴿ اَلَّذِينَ هُمَّ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ﴾: الأصل في الخوض: أن يكون في الماء، يقال: خاض الماء: دخله، ثم غلب على الخوض في الباطل وغيره، شبّه الكذب والاندفاع في الباطل بلجة يخوضها اللاعب، يقال: خاض الغمرات، أي: اقتحمها، وخاض في الحديث: أفاض فيه، وخاض الجواد في الميدان: مرح، ويقال: إنه يخوض المنايا، أي: يلقي نفسه في المهالك، وهو: يخوض الليل، أي: يتخبط فيه غير مكترث بالأهوال، وفي اللغة أسماء غلبت عليها معان خاصة كالإحضار، فإنه عام في كل شيء، ثم غلب على الاستعمال في الإحضار للعذاب، قال تعالى: ﴿ لَكُنتُ مِنَ الْمُحَمِّرِينَ ﴾، ونظيره في الأسماء الغالبة:

دابة؛ فإنها غلبت في ذوات الأربع، والقوم غلب في الرجال، والاستعارة هنا تصريحية.

(۲) التنكير: ونكر كتاب في قوله: ﴿ وَكِنْ مَسْطُورٍ ﴾ لأنه كتاب مخصوص من بين جنس الكتب، كقوله: ﴿ وَنَفْسٍ وَمَاسَوَّلُهَا ﴾ .

(٣) الالتزام: وفي قوله: ﴿ وَٱلطُّورِ وَكِنْتِ مَسْطُورٍ ﴾ فن الالتزام، وقد
 تقدمت الإشارة إليه، فقد جاءت الطاء قبل واو الردف لازمة.

#### اللفة:

﴿ فَكِهِينَ ﴾ ناعمين، متلذذين. وقال الزجّاج والفرّاء: فاكهين: معجبين بما آتاهم ربهم. وفي المختار: «فكه الرجل، من باب: سلم، فهو فكه؛ إذا كان طيب النفس مزاجاً، والفكه أيضاً: البطر الأشر، وقرىء: ونعمة كانوا فيها فكهين، أي: أشرين، وفاكهين: أي: ناعمين، والمفاكهة: الممازحة، وتفكّه: تعجب، وقيل: تندم. قال الله تعالى: ﴿ فَظَلْتُمْ تَفَكّهُونَ ﴾ أي: تندمون، وتفكه بالشيء: تمتم به».

﴿ مِحُورٍ ﴾ الحور: جمع حوراء، من: الحور، وهو: شدّة بياض العين في شدة سوادها.

﴿ عِينٍ ﴾ العين: جمع عيناء، وهو: الواسعة العينين.

﴿ أَلَنَكُمْ ﴾ نقصناهم، وفي المصباح: «ألت الشيء ألتاً، من باب: ضرب: نقص، ويستعمل متعدياً أيضاً، فيقال: ألته».

﴿ ٱلسَّمُومِ ﴾ النار ؛ لدخولها في المسام، وهي في الأصل: الريح الحارّة تتخلل المسام، والجمع: سمائم، وقال ثعلب: السموم: شدّة الحر، وشدّة البرد في النهار، وقال أبو عبيدة: السموم بالنهار، وقد يكون بالليل، والحرّ بالليل وقد يكون بالنهار، وقيل: أصل السموم من السم؛ الذي هو مخرج النفس، فكل خرق سم، أو من السم الذي يقتل.

## ٥ الإعراب:

﴿ إِنَّ ٱلْمُنّقِينَ فِي جَنّتِ وَتَعِيمِ ﴾ إن واسمها، وفي جنات خبرها، ونعيم عطف على جنات، والكلام مستأنف مسوق لزف البُشرى للمتقين، ويجوز أن يكون تتمة المقول للكفّار زيادة في إغاظتهم، وإدخال الحسرة إلى قلوبهم ﴿ فَكِهِنَ بِمَا النّهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَدَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ لَبُمَحِيمِ ﴾ فاكهين: حال، وبما متعلقان بفاكهين، وما موصولة واقعة على الفواكه التي في الجنة، أي: متلذذين بفاكهة الجنة، ويجوز أن تكون الباء بمعنى في، أي: فيما آتاهم من الثمار وغير ذلك، ويجوز أن تكون ما مصدرية أيضاً، وآتاهم ربهم فعل ماضي، ومفعول به مقدم، وبوقايتهم له عذاب الجحيم، ويجوز أن تكون الواو حالية، فتكون الجملة في محل نصب على الحال، وقد مقدرة عند مَن يشترط اقترانها بالماضي الواقع حالاً، وأجاز الزمخشري أن تكون معطوفة على حنات، وعذاب الجحيم مفعول به ثانٍ ﴿ كُلُواْ وَالشَرْيُواْ هَنِيَنّا بِمَا كُنتُدُ عَلى حنات، وعذاب الجملة مقول قول محذوف، وهنيئاً حال، أو مفعول مطلق، فتكون على فتكون المعلق، فتكون المعلق، فتكون على المعلق، فتكون على على الماضي الواقع حالاً، وأجاز الزمخشري أن تكون معطوفة على جنات، وعذاب الجحيم مفعول به ثانٍ ﴿ كُلُواْ وَالشَرْيُواْ هَنِينَا بِمَا كُنتُدُ

بمعنى المصدر، وقد تقدم الكلام مشبعاً على هنيئاً في سورة النساء، وبما متعلقة بكلوا أو اشربوا، وجملة كنتم صلة، وكان واسمها، وجملة تعملون خبر كنتم، وأجاز الزمخشري أن تكون الباء زائدة، وما فاعل هنيئاً، ولكن زيادة الباء ليست مقيسة إلا في فاعل كفى، وقد أنكر عليه أبو حيان ذلك مُتَكِين عَلَى سُرُر مَصَفُوفَةٍ وَرَقَجَنَهُم عِمُر عِينِ ﴾ متكئين حال من الضمير المستكن في قوله: في جنات، أي: كائنون في جنات حال كونهم متكئين، أو من فلعول وقاهم، وعلى سُرر متعلقان بمتكئين، ومصفوفة نعت لسرر، والواو حرف عطف، وزوَجناهم فعل وفاعل ومفعول به، وبحور متعلقان بزوّجناهم، وعين نعت لحور في ألَّذِينَ المَثُوا وَأَنْبَعَهُم دُرِيَنَهُم يَإِيمَن المُقَنَّا بِهِم ذُرِيّنَهُم ﴾ في الواو ثلاثة أقوال نسردها فيما يلى، ثم نبيّن مواضع الرجحان:

 ١ ــ استئنافية، والذين مبتدأ والخبر جملة ألحقنا بهم ذريتهم، وعليه أكثر المفسرين والمعربين.

 ٢ ـ قال أبو البقاء: منصوب بفعل محذوف على تقدير: وأكرمنا الذين آمنوا.

٣ ـ قال الزمخشري: والذين آمنوا معطوف على حور عين، أي: قرناهم بالحور وبالذين آمنوا، أي: بالرفقاء والجلساء منهم، كقوله تعالى: ﴿ إِخْوَانُ عَلَى شُرُرٍ مُّنَقَدِ لِينَ ﴾ فيتمتعون تارة بملاعبة الحور، وتارة بمؤانسة الإخوان المؤمنين.

وقد ردّ أبو حيان على الزمخشري فقال: "ولا يتخيل أحد أن قوله: ﴿والذين آمنوا﴾ معطوف على ﴿بحور عين﴾ غير هذا الرجل، وهو تخيل أعجمي، مخالف لفهم العربي الونحن لا نتردد في مشايعة أبي حيان في ردّه.

وجملة آمنوا صلة الذين، واتبعتهم ذريتهم عطف على آمنوا، وبإيمان حال من ذريتهم، أي: حال كون الذرية متلبسة بإيمان، وجملة ألحقنا بهم

ذريتهم خبر الذين ﴿ وَمَا أَلْنَتُهُم مِنْ عَلِهِم مِن تَتَيْو كُلُّ أَمْرِي مِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴾ الواو حرف عطف، وألتناهم فعل وفاعل ومفعول به، ومن عملهم حال، ومن حرف جر زائد، وشيء مجرور لفظاً منصوب محلاً لأنه مفعول ثانٍ، وكل مبتدأ، وامرىء مضاف إليه، وبما الباء حرف جر، وما موصولة، أو مصدرية، والجار والمجرور متعلقان برهين، ورهين خبر كل ﴿ وَأَمَدُدُنَهُم مصدرية، والجار والمحبور متعلقان برهين، ورهين خبر كل ﴿ وَأَمَدُدُنَهُم بَعْلَكُهُ وَ لَحْم عطف على ما تقدم، وبفاكهة متعلقان بأمددناهم، ولحم عطف على فاكهة، ومما صفة، وجملة يشتهون صلة الموصول ﴿ يَنْنَرُونُ فِيهَا كَأْسًا لا لَغَنِّ فِيهَا وَلا تَأْيُدُ ﴾ الجملة مستأنفة، وقيل: نصب على الحال من مفعول أمددناهم، ويتنازعون فعل مضارع وفاعل، وفيها متعلقان بيتنازعون، وكأساً مفعول به، ولا نافية للجنس أهملت لتكررها، ولغو مبتدأ خبره «فيها» ولا تأثيم عطف عليه وسوغ الإبتداء به تقدّم النفي عليه، ومعنى يتنازعون الكأس: يتجاذبونها تجاذب ملاعبة؛ إذ أهل الدنيا لهم لذة في ذلك، وقيل معنى يتنازعون: يتعاطون، قال الأخطل:

## نازعته طيبُ الرَّاح الشَّمول وقد صاح الدَّجاجُ وحانتْ وقعةُ السَّاري

و ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ أَوْلُونٌ مَكُونٌ ﴾ الواو حرف عطف، ويطوف فعل مضارع مرفوع، وعليهم متعلقان بيطوف، وغلمان فاعل يطوف، ولهم صفة لغلمان، وكأن واسمها، ولؤلؤ خبرها، ومكنون صفة لؤلؤ، وجملة كأنهم صفة ثانية ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ مِتَعلقان بأقبل، وجملة عظف، وأقبل بعضهم فعل وفاعل، وعلى بعض متعلقان بأقبل، وجملة يتساءلون حال ﴿ قَالُوا إِنَّا حَكُنّا فَبْلُ فِي آهلِنا مُشْفِقِينَ ﴾ قالوا فعل وفاعل، وإن واسمها، وجملة كنا خبرها، وجملة إنّا كنّا مقول القول، وقبل ظرف مبني على الضم لانقطاعه عن الإضافة لفظاً لا معنى، والظرف متعلق بمحذوف على المضم لانقطن خبر كنّا ﴿ فَمَنَ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَنَا عَذَابَ السَّمُورِ ﴾ الفاء حرف عطف، ومنّ الله فعل وفاعل، وعلينا متعلقان بمنّ، ووقانا عطف على منّ، عطف، ومنّ الله فعل وفاعل، وعلينا متعلقان بمنّ، ووقانا عطف على منّ،

وعذاب السموم مفعول به ثان ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن مَّلُ نَدَعُوهُ إِنَّهُ هُو ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيدُ﴾ إن واسمها، وكان واسمها، ومن قبل حال، وجملة ندعوه خبر كنّا، وجملة كنّا خبر إنّا، وإن واسمها، وهو ضمير فصل، أو عماد، والبرّ الرحيم خبران الإنه، وجملة إنه تعليلية لا محل لها.

## □ البلاغة:

التشبيه المرسل المجمل: في قوله: ﴿ كَأَنَّهُمْ أَوْلُوْ مَكْمُونَ ﴾ تشبيه مرسل مجمل شبّه الغلمان باللؤلؤ المكنون في الأصداف؛ لأنه أحسن وأصفى، أو أنه مخزون، ولا يخزن إلا الثمين الغالي القيمة، وصدف الدرّ: غشاؤه، الواحدة: صدفة، مثل: قصبة وقصب.

## \* الفوائد:

إذا تكورت لا النافية للجنس جاز فيها خمسة أوجه:

ا ـ بناء الاسمين على أنها عاملة عمل إن في كليهما نحو: لا حول ولا قوة إلا بالله.

٢ ـ رفعهما على أنها مهملة فما بعدها مبتدأ وخبر ، نحو: ﴿ لَا لَغَوُّ فِبْهَا وَلَا تَأْثِيرٌ ﴾. وقول الحطيئة :

ماذا تقولُ لأفراخٍ بذي مَرَخٍ زغْبِ الحَوَاصِلِ لاماءٌ ولا شَجَرُ ٣-بناء الأول على الفتح ورفع الثاني كقول أبي الطيب:

لا خيل عندك تهديها ولا مالُ للله فليسعدِ النطقُ إن لم تسعدِ الحالُ

٤ ـ رفع الأول وبناء الثاني على الفتح نحو:

فلا لغو ولا تأثيم فيها وما فاهوا به أبدا مقيم

مـبناء الأول على الفتح ونصب الثاني بالعطف على محل اسم لا نحو:
 لا نسبب اليوم ولا خُلَـة اتَّسَعَ الخَرقُ على الرَّاقِع

﴿ فَذَكِ مِنْ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ لَيْكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونِ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ لَلْمَ يَكُو لِكَ مَخُونٍ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ لَنَهُ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَامُرُهُمْ اللّهُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَلَمَ أَلَهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِن اللّهُ يَقْوَلُونَ ﴿ فَلَمَا أَمُو اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِن اللّهُ يَعْمِونَ ﴿ فَلَمَا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِن اللّهُ عَلَيْكُمْ مِن اللّهُ عَلَيْكُمْ مَن اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَن اللّهُ عَلَيْكُمْ مِن اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

#### : 4

(الكاهن) الذي يذكر أنه يخبر عن الحق عن طريق العزائم، والكهانة صفة الكاهن.

﴿ نَرَبَصُ ﴾ التربص: الانتظار بالشيء من انقلاب حال له إلى خلافها.

﴿ اَلْمَنُونِ ﴾ المنّية والموت من منّه؛ إذا قطعه؛ لأن الموت قطوع، وربيها: الحوادث التي تربب عند مجيئها، قال:

تربّص بها ريب المنونِ لعلَّها سيهلكُ عنها بعلها أو سيجنح

﴿ أَخْلَتُكُمُ ﴾ عقولهم، والأحلام: جمع الحلم، وهو الإمهال الذي يدعو إليه العقل والحكمة. وفي القاموس: «والحِلم بِالكسر: الأناة والعقل، والجمع أحلام وحلوم، ومنه: ﴿ أَمْ تَأْمُرُهُرْ أَخْلُهُمْ بِهَذَا ﴾.

﴿ ٱلْمُهِيَمِطِرُونَ ﴾ جمع المسيطر، وهو: الغالب القاهر من سيطر عليه إذا راقبه وحفظه، أو قهره، وحكى أبو عبيدة: سيطرت عليّ: إذا اتخذتني خولاً، ولم يأتِ في كلام العرب اسم على مفيعل إلا خمسة ألفاظه: مهيمن، ومحيمر، ومبيطر، ومسيطر، ومبيقر؛ فالمحيمر اسم جبل، والبواقي أسماء فاعلين، وفي الصحاح: المسيطر والمصيطر: المسلّط على الشيء

ليشرف عليه، ويتعهد أمواله، ويكتب عمله، وأصله: من السطر لأن الكتاب يسطر.

## ٥ الإعراب:

﴿ فَنَكَكِّرْ فَمَآ أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلِا مَجْنُونٍ ﴾ الفاء الفصيحة، وذكر فعل أمر، وفاعله مستتر تقديره: أنت، وَالفاء تعليلية، وما نافية حجازية، وأنت اسمها، وبنعمة ربك يجوز في هذا الجار والمجرور أن يتعلق بما في ما من معنى النفي، فتكون الباء للسببية، وهذا أرقى الأوجه، والمعني: انتفت عنك الكهانة والجنون بسبب نعمة ربك عليك، كما تقول: ما أنا بمعسر بحمد بالله وغناه. وقال أبو البقاء: إن الباء في موضع نصب على الحال، والعامل فيها بكاهن أو مجنون، والتقدير: ما أنت كاهناً ولا مجنوناً حال كونك متلبساً بنعمة ربك، وعلى هذا فهي حال لازمة، والباء للملابسة، وقيل: الباء للقسم، ونعمة ربك مقسم به متوسط بين اسم ما وخبرها فتتعلق بفعل محذوف تقديره: أقسم، والجواب محذوف، والتقدير : ونعمة ربك ما أنت بكاهن ولا مجنون، وهو أضعفها ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَرَبَصُ بِهِ. رَبِّ ٱلْمَنُونِ ﴾ أم منقطعة بمعنى بل، وقد ذكرت هنا خمس عشرة مرة، وكلها إلزامات ليس للمخاطبين بها جواب عنها، ويقولون فعل مضارع مرفوع، وشاعر خبر لمبتدأ محذوف، وجملة نتربص به صفةً لشاعر، وبه متعلقان بنتربص، وريب المنون مفعول به ﴿ قُلُّ تَرَبُّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمُ مِّرِي ٱلْمُثَرَّبِّصِينَ﴾ قل فعل أمر، وفاعله مستتر تقديره: أنت، وتربصوا فعل أمر مبنى على حذف النون، والواو فاعل، والفاء تعليل للأمر المقصود به التهديد، وإن واسمها، ومعكم ظرف متعلق بمحذوف حال، ومن المتربصين خبر إني، وجملة تربصوا مقول القول ﴿ أَمْ تَأْمُوهُمْ أَخَلَامُهُمْ بِهَٰذّآ أَمَّ هُمَّ قَوْمٌ طَاعُونَ﴾ أم حرف عطف بمعنى بل، وقد تقدم القول فيها، وتأمرهم فعل مضارع، ومفعول به، مقدّم، وأحلامهم فاعل، وبهذا متعلقان بتأمرهم، وأم عاطفة، وهم مبتدأ وقوم خبر، وطاغون نعت ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَلُونَ نَقَوَلُمُ بَلِ لَا

يُؤْمِنُونَ ﴾ تقرّله فعل ماض ومفعول به، والفاعل مستتر تقديره: هو ﴿ فَآيَاتُوا عَمِيثِ مِثْلِهِ عِنِ كَنُوا صَدْوِي ﴾ الفاء الفصيحة ؛ لأنها جواب شرط مقدّر، أي: فإن قالوا تقوّله، أي: اختلقه فليأتوا، واللام لام الأمر، ويأتوا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، والواو فاعل، وبحديث متعلقان بيأتوا، ومثله صفة لحديث، وإن شرطية، وكان واسمها وخبرها، وجواب إن محذوف دلا عليه ما قبله، أي: إن صدقوا في هذا القول فليأتوا ﴿ أَمْ غُلُقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْء متعلقان بخلقوا، وأم هُمُ ٱلْخَرْلَةُونِ ﴾ عطف على ما تقدم، ومن غير شيء متعلقان بخلقوا، وأم هم الخالقون مبتدأ وخبر ﴿ أَمْ خَلَقُوا السَّمَونِ وَاللاَمُونَ عَبْر شَيْء الظرف متعلق بمحذوف خبر مقدّم، وخزائن مبتدأ مؤخر، وهم مبتدأ، والمسيطرون خبر بمحذوف خبر مقدّم، وخزائن مبتدأ مؤخر، وهم مبتدأ، والمسيطرون خبر مبتدأ مؤخر، وجملة يستمعون نعت لسلم، وفيه متعلقان بيستمعون، فليأت: الفاء الفصيحة؛ لأنها جواب شرط مقدّر تقديره: إن ادّعوا ذلك فليأت، واللام لام الأمر، ويأت فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، ومستمعهم فليأت، والسلطان متعلقان بيأت، ومبين صفة.

## □ البلاغة:

(١) في قوله: ﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخَلَمُهُمْ بِهَٰذَآ﴾ مجاز عقلي، فقد أسند الأمر إلى الأحلام، وقد كان العرب يتفاخرون بعقولهم، فأزرى الله بها حيث لم تثمر لهم معرفة الحق والباطل، ويجوز اعتبارها استعارة مكنية إن أُريد التشبيه، وكل مجاز عقلي يصحّ أن يكون استعارة مكنية، ولا عكس.

(٢) وفي قوله: ﴿ نَّهُ رَبُّ مِنْ الْمَنُونِ ﴾ استعارة تصريحية، فقد أطلق الريب على الحوادث، والريب: الشك، وشبّهت الحوادث بالريب، أي: الشك؛ لأنها لا تدوم، ولا تبقى على حال.

﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ أَمْ تَسْتَأَهُمُ ٱلْجَرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ﴿ أَمْ

#### اللغة:

﴿ مَّغْرَمِ ﴾ المغرم: أن يلتزم الإنسان ما ليس عليه.

﴿ كِنْفًا ﴾ قطعة، وقيل: قطعاً، واحدتها: كسفة، مثل: سدرة، وسدر.

﴿ مَّرَّكُومٌ ﴾ موضوع بعضه فوق بعض.

## ٥ الإعراب:

﴿ أَمْ لَهُ ٱلْمَنْتُ وَلَكُمُ ٱلْمَنُونَ ﴾ له خبر مقدّم، والبنات مبتدأ مؤخر، ولكم البنون عطف على له البنات ﴿ أَمْ تَسَعُلُمُ آجَرًا فَهُم مِن مَغْرَمِ مُثْقَلُونَ ﴾ تسألهم فعل مضارع، وفاعل مستتر تقديره: أنت، ومفعول به أول، وأجراً مفعول به ثاني، والفاء حرف عطف، وهم مبتدأ، ومن مغرم متعلقان بمثقلون، ومثقلون خبر ﴿ أَمْ عِندُهُ ٱلْفَيْبُ فَمُ يَكُنُبُونَ ﴾ الظرف متعلق بمحدوف خبر مقدّم، والغيب مبتدأ مؤخر، والفاء عاطفة، وهم مبتدأ، وجملة يكتبون خبر ﴿ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدُا أَمْ اللّهُ عَلَى اللّه الله على مضارع مرفوع، والواو فعل، وكيداً مفعول به، والفاء عاطفة، والذين مبتداً، وهو من وضع الظاهر موضع المضمر، وقد تقدمت الإشارة إليه، وجملة كفروا صلة، وهم مبتدأ، والمكيدون خبره، والجملة الاسمية خبر الذين ﴿ أَمْ مُنْمُ إِنَهُ غَيْرُ اللّهِ مبتداً، وأم وغير الله نعت لإلّه، مبتدأ، وغير الله نعت لإله،

وسبحان الله منصوب على المفعولية المطلقة، وعمّا متعلقان بسبحان، وجملة يشركون لا محل لها؛ لأن ما موصولة أو مصدرية ﴿ وَإِن رَوَّا كُمْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاء سَاقِطاً نَهُولُوا سَحَاتُ مَّرَّكُو مُ ﴾ الواو عاطفة، وإن شرطية، ويروا فعل الشرط مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون، والواو فاعل، وكسفاً مفعول به، ومن السماء صفة لكسفاً، ويقولوا جواب الشرط، وسحاب خبر لمبتدأ محذوف، ومركوم صفة لسحاب ﴿ فَذَرَّهُمْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصَّعَقُونَ﴾ الفاء الفصيحة؛ لأنها جواب شرط مقدّر، والتقدير: إذا بلغوا في الكفر والعناد إلى هذا الحدّ، وتبين أنهم لا يرجعون عن الكفر، فدعهم حتى يموتوا عليه، وذرهم فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به، وحتى حرف غاية وجر، ويلاقوا فعل مضارع مجزوم بأن مضمرة بعد حتى، ويومهم مفعول به، والذي نعت ليومهم، وفيه متعلقان بقوله يصعقون، وجملة يصعقون لا محل لها؛ لأنها صلة الذي، ويصعقون بالبناء للمجهول، من صعق الثلاثي، أو: من أصعق الرباعي، والمعنى: أن غيرهم أصعقهم، وقرىء يصعقون مبنياً للفاعل، ومعناه: يموتون من شدّة الأهوال ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلا هُمْ يُصَرُّونَ ﴾ يوم بدل من يومهم، وجملة لا يغني في محل جر بإضافة الظرف إليها، وعنهم متعلقان بيغنى، وكيدهم فاعل يغنى، وشيئاً مفعول به، أو مفعول مطلق، الواو حرف عطف، ولا نافية، وهم مبتدأ، وجملة ينصرون خبر ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِكَّنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ الواو استئنافية، وإن حرف مشبه بالفعل، وللذين خبرها المقدم، وجملة كفروا صلة الموصول، وعذاباً اسم إن المؤخر، ودون ظرف متعلق بمحذوف صفة لعذاباً، وذلك اسم إشارة مضاف إليه، ولكن الواو عاطفة، أو حالية، ولكن حرف مشبّه بالفعل للاستدراك، وأكثرهم اسمها، وجملة لا يعلمون خبر لكن ﴿ وَأَصْبَرُ لِلْحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ ۗ وَسَيِّحٌ بِحَمَّدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴾ الواو عاطفة، واصبر فعل أمر مبنى على السكون، والفاعل مستتر تقديره: أنت، ولحكم ربك متعلقان باصبر، والفاء تعليلية، وإن واسمها، وبأعيينا خبر إنك، أي: بمرأى منّا حيث نراك ونكلؤك، وجمع العين لأن الضمير

بلفظ الجماعة، وسبّح عطف على واصبر، وبحمد ربك متعلقان بمحذوف حال، أي: متلبساً بحمد ربك، وحين ظرف متعلق بسبّح، وجملة تقوم في محل جر بإضافة الظرف إليها ﴿ وَمِنَ النَّبِلِ فَسَيّحَهُ وَإِذْبَرَ ٱلنُّجُومِ ﴾ الواو عاطفة، ومن الليل متعلقان بسبّحه، وسبّحه فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به، وإدبار النجوم مصدر ناب عن الظرف، وسيأتي حكمه في باب الفوائد.

## \* الفوائيد:

ينوب عن الظرف ما كان مجروراً بإضافة أحد الظرفين إليه، ثم حذف المضاف، وأنيب عنه المضاف إليه بعد حذفه، والغالب في هذا المضاف إليه النائب عن المضاف المحذوف أن يكون مصدراً، مثل: جئتك صلاة العصر، أو قدوم الحاج، فصلاة، وقدوم: مفعول فيهما منصوبان نصب ظرف الزمان؛ لأنهما لما ناباعن الزمان عرضت لهما أسمية الزمان، فانتصبا انتصابه، والأصل: وقت صلاة العصر، ووقت قدوم الحاج، ومنه: وإدبار النجوم، أي: وقت غروبها، ومن أقوالهم: لا أكلمه القارظين، والأصل: مدة غيبة القارظين، فحذف مدة، وأنيب عنها غيبة، ثم حذف غيبة، وأنيب عنها «القارظين»، وهو تثنية قارظ، وهو: الذي يحني القرظ بفتح القاف والراء، وهو: شيء يدبغ به. قال الجوهري في الصحاح: لا آتيك أو يؤوب القارظ العنزي، وهما قارظان، كلاهما من عنزة خرجا في طلب القرظ، فلم يرجعا، وطالت غيبتهما.



# بِسْ لِيَّهُ التَّهْ التَّهُ

﴿ وَالنَّجِيرِ إِذَا هَوَىٰ ﴿ مَا صَٰلَ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰ ۚ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْمُّ يُوحِىٰ ﴿ عَلَمَهُمْ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ﴿ ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ ﴿ وَهُوَ بِٱلْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ ثُمَّ دَنَا فَلَدَكَىٰ ﴿ فَكَانَ قَابَ قُوسَتِينِ أَقَ أَدْفَىٰ ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَآ ٱوْجَىٰ ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴿ ﴾

#### ☆ اللغة:

﴿ وَ النَّجْرِ ﴾ معروف، وجمعه: نجوم، وأنجم، وأنجام، ونُجُم، وهو: الكوكب، وعند الإطلاق: الثريا، وفي المرادبه هنا أقوال، منها: أن المراد به جماعة النجوم إذا هوت، أي: سقطت وغابت عن الحسّ، وأراد به الجنس، قال الراعى:

فباتتْ تعدُّ النَّجَمَ في مُسْتَحِيرةِ سريع بأيدي الآكِلينَ جُمودُها وقيل: أراد الثريا، وأقسم بها إذا سقطت، وغابت مع الفجر، والعرب تطلق اسم النجم على الثريا خاصة، قال أبو ذؤيب:

فَوَرَدْنَ والعَيُّوقُ مَقْعَدَ رابى الله عنه الصَّرَباءِ فَوْقَ النَّجْم لا يَتتلَّع

قال ابن دريد: والثريا سبعة أنجم، ستة ظاهرة، وواحد خفي، يمتحن الناس به أبصارهم. وقيل: إن الله أقسم بالقرآن إذ أنزله نجوماً متفرقة على رسول الله في ثلاث وعشرين سنة.

﴿ هَوَىٰ ﴾ غرب، وهو في الأصل: سقط من علو، قال الراغب: «الهوى: سقوط من علو».

﴿ مِرَّةٍ ﴾ قوة وشدة، أو حصافة في عقله ورأيه، ومتانة في دينه، وأصل المرة: شدة الفتل. وفي معاجم اللغة: المرة: الفتل، يقال: حبل شديد المرة، والحالة التي يستمر عليها الشيء، وطاقة الحبل، وقوة الخلق وشدّته، وأصالة العقل، وخلط من أخلاط البدن، وهو الصفراء والسوداء.

﴿ قَابَ قَوْسَكِنِ ﴾ القاب والقيب، والقاد والقيد: المقدار، قال الزجّاج: "إن العرب قد خوطبوا على لغتهم، ومقدار فهمهم، قيل لهم في هذا ما يقال للذي يحدّد، فالمعنى: فكان على ما تقدرونه أنتم قدر قوسين أو أقل من ذلك. وقال ابن السكّيت: "قاس الشيء يقوسه قوساً لغة في قاسه يقيسه ؛ إذا قدّره، وقد جاء تقديرهم بالقوس، والرمح، والسوط، والذراع، والباع، والخطوة، والشبر، والفتر، والإصبع». وفي القرطبي: "والقاب: ما بين المقبض والسية، ولكل قوس قابان. وقال بعضهم في قوله تعالى: "فكان قاب قَرْسَيْنِ ﴾ أراد: قابي قوس، فقلبه». وفي المصباح: "سية القوس خفيفة الياء ولامها محذوفة، وترد في النسبة، فيقال: سيوي، والهاء عوض عنها: طرفها المنحني. قال أبو عبيدة: وكان رؤبة يهمزه، والعرب لا تهمزه، ويقال لسيتها العليا: يدها، ولسيتها السفلى: رجلها».

## 0 الإعراب:

﴿ وَٱلنَّجْدِ إِذَا هَوَىٰ ﴾ الواو للقسم، والنجم مجرور بالواو، والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف، تقديره: أقسم، وإذا ظرف لما يستقبل

من الزمن، والعامل في هذا الظرف فعل القسم المحذوف، أي: أقسم بالنجم وقت هويه، وقيل: النجم: نزول القرآن، فيكون العامل في الظرف نفس النجم، على أن هذا الإعراب معترض عليه، وإن كنّا نرجحه، وفيما يلي ما أورده السمين ننقله بنصه لنفاسته: «وفي العامل في هذا الظرف أوجه، وعلى كلَّ منها إشكال:

أحد الأوجه: أنه منصوب بفعل القسم المحذوف، تقديره: أقسم بالنجم وقت هويه، قاله أبوالبقاء وغيره، وهو مشكل، فإن فعل القسم إنشاء، والإنشاء حال، وإذا لما يستقبل من الزمان، فكيف يتلاقيان؟

الثاني: أن العامل فيه مقدّر على أنه حال من النجم، أي: أقسم به حال كونه مستقراً في زمان هويه، وهو مشكل من وجهين: أحدهما: أن النجم جثة، والزمان لا يكون حبراً. والثاني: أن إذا للمستقبل فكيف يكون حالاً؟. وقد أُجيب عن الأول بأن المراد بالنجم القطعة من القرآن، والقرآن قد نزل منجماً في عشرين سنة، وهذا تفسير ابن عباس وغيره، وعن الثاني بأنها حال مقدّرة.

والثالث: أن العامل فيه نفس النجم إذا أُريد به القرآن قاله أبو البقاء، وفيه نظر؛ لأن القرآن لا يعمل في الظرف إذا أُريد أنه اسم لهذا الكتاب المخصوص، وقد يقال: إن النجم بمعنى المنجم، كأنه قيل: والقرآن المنجم في هذاالوقت، وهذا البحث وارد في مواضع منها: ﴿وَالتَّمْسِ وَخُعُنها﴾ ومنها: ﴿وَالشَّمَى وَالَيْكِ إِذَا يَشْشَنها﴾ ومنها: ﴿وَالشَّمَى وَالَيْكِ إِذَا يُشْشَنها﴾ ومنها: ﴿وَالشَّمِي وَالْيَلِ إِذَا يُشْشَنها وَله الله والشمس بحث أخص من هذا تقف عليه إن شاء الله تعالى. أما أبو حيان فاختار الحالية قال: «وإذا ظرف زمان والعامل فيه محذوف تقديره كائناً إذا هوى وكائناً منصوب على الحال، أقسم تعالى محذوف المديرة وجملة هوى في محل جر بإضافة الظرف إليها.

﴿ مَاضَلَ صَاحِبُكُرُ وَمَا غَرَىٰ ﴾ الجملة لا محل لها لأنها جواب القسم، وعبّر بالصحبة لأنها أدل على القصد مرغبة لهم فيه، ومقبلة بهم إليه، ومقبحة

اتهامه في إنذاره مع معرفتهم بطهارة شمائله، وضلّ صاحبكم فعل وفاعل، وما غوى عطف على ما ضلّ ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمَوَيِّ ﴾ الواو عاطفة ، وما نافية ، وينطق فعل مضارع، وفاعله هو، وعن الهوى متعلقان بينطق، أي: وما يصدر نطقه عن هوى في نفسه، فعن للمجاوزة على بابها، وقبل: إنها بمعنى الباء، فتكون متعلقة بمحذوف حال ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾ إن نافية، وهو مبتدأ، وإلا أداة حصر، ووحى خبر هو، وجملة يوحى صفة لوحى ﴿ عَلَمْهُ شَدِيدُ ٱلْقُوْىٰ ﴾ الجملة صفة ثانية لوحي، وعلَّمه فعل ومفعول به، وشديد القوى فاعل علمه، والمراد به: جبريل ﴿ ذُو مِرَّةِ فَأَسْتَوَىٰ ﴾ ذو مرة صفة لشديد القوى، والفاء عاطفة، واستوى فعل وفاعل مقدّر ﴿ وَهُوَ بِٱلْأُفْقُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ الواو حالية، وهو مبتدأ، وبالأُفق خبر، والأعلى صفة للأُفق، والجملة في موضع الحال ﴿ ثُمَّ دَنَا فَلَدَّكَّ ﴾ ثم حرف عطف للتراخي، ودنا فعل، وفاعله مقدّر تقديره: هو، أي: جبريل، فتدلى عطف على دنا، والتدلّي: الامتداد من علو إلى أسفل، ومن التدلي اشتقت الدوالي التي تحمل العنب المعلق ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ الفاء عاطفة ، وكان وأسمها المستتر، وقاب قوسين خبرها، وتقدير الكلام: فكان مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسين، فحذفت ثلاثة من اسم كان وواحد من خبرها، وأو حرف عطف، أو للإجابة، وأدنى عطف على قاب، وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿ أَقِ يَزِيدُوكَ ﴾ وقد تقدم القول في أو، والمعنى: فكان بأحد هذين المقدارين في رأي الرائي، أي: لتقارب ما بينهما يشك الرائي في ذلك، وأدنى اسم تفضيل، والمفضل عليه محذوف، تقديره: أو أدني من قاب قوسين، أو هي بمعنى بل، أي: بل أدني ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَاۤ أَوْحَىٰ ﴾ الفاء عاطفة ، راجعة إلى ﴿ عَلَمْكُو شَلِيدٌ الْقُوْيَ ﴾، وأوحى فعل وفاعل مقدّر، وإلى عبده متعلقان بأوحى، وما موصولة، أو مصدرية، وعلى كل حال هي ومدخولها في موضع نصب على أنها مفعول به على الأول، أو مفعول مطلق على الثاني، وسيرد مزيد بحث عنها في باب: البلاغة ﴿ مَا كَنَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَيَّ ﴾ ما نافية ، وكذب الفؤاد فعل وفاعل، وقد قرىء كذب بالتشديد أيضاً وما موصولة مفعول به؛ لأن

كذب فعل يتعدى إلى مفعول، قال الأخطل:

كذبتْك عينُكَ أمْ رأيتَ بواسط غلسَ الظَّلام من الرَّبابِ خيالا

وقيل: لا يتعدى، فيكون نصب ما على إسقاط الخافض، أي: فيما رآه. وزعم صاحب المنجد أن كذب قد يتعدى إلى اثنين قال: «وقد يتعدى إلى اثنين قال: «وقد يتعدى إلى مفعولين، فيقال: كذبه الحديث؛ إذا نقل الكذب، وقال خلاف الواقع، فإذا شدّد اقتصر على مفعول واحد» ولم أجد فيما بين يدي من كتب اللغة ما يؤيد ذلك، أما كذبه الحديث، فالحديث نصب بنزع الخافض على الأصح، هذا ويجوز أن تكون ما مصدرية، وهي مع مدخولها في موضع نصب؛ لأنه مفعول كذب، والمعنى: أنه ما أوهمه الفؤاد أنه رأى، ولم يرم، بل صدقه الفؤاد رؤيته.

#### □ البلاغة:

(١) في قوله: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَلَدَكَى ﴾ فن القلب، وهو من المقلوب الذي تقدم فيه ما يوضِّحه التأخر، وتأخر ما يوضِّحه التقديم، أي: تدلى فدنا؛ لأنه تدلى للدنو، ودنا بالتدلى.

(٢) في قوله: ﴿ فَأَوَّحَنَ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴾ فن الإبهام، وقد تقدم القول فيه، وهو كثير شائع في القرآن، وكأنه أعظم من أن يحيط به بيان، فأبهم الأمر الذي أوحاه إلى عبده، وجعله عاماً، وذلك أبلغ؛ لأن السامع يذهب وهمه فيه كل مذهب، وجميل قول دريد بن الصمة:

صَبا ما صَباحتى علا الشيبُ رأسَه فلما علاه قال للباطلِ ابعدِ وقول أبي نواس:

ولقد نَهَ زُّتُ مع الغُواةِ بدلوهم وأَسَمْتُ سرْحَ اللَّخظِ حين أَسامُوا وبلغتُ ما بلغ امروُ بشبابه فإذا عُصَارةُ كلُّ ذلك آشامُ

فقوله: «وبلغت ما بلغ امرؤ بشبابه» من المليح النادر، ومثله قول الآخر في وصف الخمر: مَضَى بها ما مَضَى من عقل شاربِها وفي الزجاجةِ باقِ يطلبُ الباقي

(٣) في قوله تعالى: ﴿والنجم﴾ إلى قوله ﴿أو أدنى ﴾ جرس ساحر أخّاذ في تقطيع لفظي عجيب، يصوِّران موضوعاً جليلاً ببراعة معجزة، فقد بدأت الآية الكريمة بالقسم بالنجم الذي كان بعض العرب يحلُّونه محلِّ الإلَّه، ولكن القسم ليس بالإلَّه المزعوم فحسب، بل به حين يهوي ويسقط من عليائه التي خدعت بعض السذَّج وضعاف العقول، فجعلوا منه إلَّها عير الله، فهذا السقوط يجرح الألوهية ، وقد أورده القرآن الكريم مع القسم تتميماً له ؟ لأن له أبعاداً معنوية خارقة، ثم نفت الآية الكريمة عن الرسول العربي صفة الضلال التي اتهمه بها الجاحدون؛ أولئك الذين بلغ الضلال منهم أن عبدوا النجم؛ الذي ليست له مناعة ضد السقوط، ونصّت الآية في تنزيه القرآن الذي نزل على الرسول الأمين عن الهوى والعاطفة، وقال فيه: إنه وحي من الله الخالق القوى الذي أمر الرسول بحمل رسالة القرآن، فصدع بالأمر، ونهض يبشّر قومه بهداه، وينذرهم في تنكرهم لرشاده، ولم يكن هذا الوحي في ذلك يدعو إلى التشكُّك أو التشكيك، بل كان والرسول الكريم أقرب ما يكون إلى ربه سبحانه وتعالى، أنه كان على بعد ما بين طرفي القوس، والعرب يعرفون قصر المسافة بينهما حقّ المعرفة؛ لأن القوس تعيش بين أيديهم، وتصحبهم طول الوقت.

﴿ أَفَتُمْدُونَهُمْ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ۞ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۞ عِندَ سِدْرَةِ ٱلمُنْتَعَىٰ ۞ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنْتَعَىٰ ۞ عِندَهَا جَنَّهُ اللَّأَوْجَةَ ۞ إِذْ يَغْشَى السِيّدَرَةَ مَا يَغْشَىٰ ۞ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۞ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَئَىٰ ۞ ۞

#### ∴ اللغة:

﴿ أَفَتُنُونَهُ ﴾ من المُماراة والمراء، أي: الملاحاة والمجادلة، واشتقاقه من: مرى الناقة، كأن كل واحد من المتجادين يمري ما عند صاحبه.

﴿ سِدْرَوَ ٱلْمُنْكَفِي ﴾ شجرة نبق في منتهى الجنة، تأوي إليها أرواح الشهداء، وقد اختلف في سبب تسميتها على ثمانية أقوال، تفصيلها في المطوّلات.

# ٥ الإعراب:

﴿ أَفَتُمْرُونَهُ عَلَىٰ مَا رَئَىٰ ﴾ الهمزة للاستفهام الإنكاري، وتمارونه فعل وفاعل ومفعول به، وعلى ما يرى متعلقان بتمارونه، وكان من حقه أن يتعدى بفي، كقولك: جادلته في كذا، وإنما ضمن معنى الغلبة فعدِّي تعديتها، وجملة يرى صلة الموصول، ويجوز أن تكون ما مصدرية ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ زُنَّاةً أُخْرَىٰ ﴾ الواو للحال، واللام جواب للقسم المحذوف، وقد حرف تحقيق، ورآه فعل وفاعل مستتر ومفعول به، ونزلة يجوز إعرابها ظرفاً للزمان، أي: مرة أخرى؛ لأن مصدر النزلة بمثابة المرة منها، ويجهز إعرابها حالاً نصبت نصب المصدر الواقع موقع الحال، ويجوز إعرابها مفعولاً مطلقاً على أنه مصدر مؤكد، وإلى ذلك ذهب أبو البقاء، وقدّره مرة أُخرى، أو رؤية أخرى، وإلى الأول ذهب الزمخشري، وأجاز أبو حبان الأوجه الثلاثة، ولم يعمد إلى الترجيح، وأُخرى نعت لنزلة ﴿ عِندَ سِدْرَةِ ٱلمُنكِكِين ﴾ الظرف متعلق برآه، أو حال من الفاعل، أو المفعول، أو منهما معاً، وسدرة مضاف إليه، والمنتهى مضاف إلى سدرة ﴿ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَيُّ ﴾ الظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم، وجنة المأوى مبتدأ مؤخر، والجملة حال من سدرة المنتهى ﴿ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴾ الظرف متعلق برآه، وجملة يغشى السدرة في محل جر بإضافة الظرف إليها، والسدرة مفعول به، وما اسم موصول فاعل يغشي، وفيه الإِبهام المتقدم ذكره ﴿ مَا زَاءُ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَيْ﴾ ما نافية، وزاغ البصر فعل ماض وفاعل، وما طغى عطف على ما زاغ، أي: ما مال بصره عن مرئيه، ولا جاوزه تلك الليلة ﴿ لَقَدَّ رَأَىٰ مِنْ ءَايِنْتِ رَبِّهِ ٱلْكُثْرَيُّ ﴾ اللام جواب للقسم المحذوف، وقد حرف تحقيق، ورأى فعل ماض، وفاعله مستتر، ومن آيات ربه حال مقدّمة على المفعول، والكبري مفعول رأى، والتقدير: لقد رأى الآيات الكبرى حال كونها من جملة آيات ربه، ويحتمل أن تكون الكبرى صفة آيات ربه لا مفعولاً به، ويكون المرئي محذوفاً لتضخيم الأمر وتعظيمه، كأنه قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى أموراً عِظاماً لا يحيط بها الوصف، والحذف في مثل هذا أبلغ وأهول؛ لأن فيه تفخيماً لآيات الله الكبرى، وأن فيها ما رآه، وفيها ما لم يره، وهو على الوجه الأول يكون مقتضاه: أنه رأى جميع الآيات الكبرى على الشمول والعموم، مع أن آيات الله مما لا يحيط أحدٌ بجملتها.

﴿ أَفَرَهَ يَنْمُ اللَّنتَ وَالْمُرَّىٰ ﴿ وَمَنَوْهَ النَّالِئَةَ الْأَخْرَىٰ ﴿ أَلَكُمُ الدَّكُمُ الدَّكُو وَلَهُ الْمُلْتَقَىٰ ﴿ وَالْمُنْ اللَّهُ مَا أَنْزَلَ اَللَّهُ يَهَا مِن سُلطْنَيْ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَبِهِمُ اللَّهُ يَهَا مِن سُلطَنَيْ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَبِهِمُ اللَّهُ مَن رَبِهِمُ اللَّهُ الْأَنْ فَلَ ﴿ وَلَا لَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَنَاهُمُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا لَلْكَانَ وَاللَّهُ وَلَا لَوْلَى إِنْ ﴾

#### ☆ اللغة:

﴿ اَلَّنتَ ﴾ جاء في القاموس ما يلي: "واللَّات مشددة التاء: صنم، وقرأ بها ابن عباس وعكرمة وجماعة، سمّي بالذي كان يلتّ عنده السويق بالسمن، ثم خفف، وجاء في البحر قوله: واللات: صنم كانت العرب تعظمه، قال قتادة: كان بالطائف، وقال أبو عبيدة وغيره: كان في الكعبة، وقال ابن زيد: كان بنخلة عند سوق عكاظ، قال ابن عطية: وقول قتادة أرجح، ويؤيده قول الشاعر:

وفرت ثقيف إلى لاتِها بمنقلب الخائب الخاسِر

والتاء في اللات، قيل: أصلية لام الكلمة كالباء من باب، وألفه منقلبة فيما يظهر من ياء؛ لأن مادة ليت موجودة؛ فإن وجدت مادة من (ل و ت) جاز أن تكون منقلبة من واو، وقيل: التاء للتأنيث، ووزنها فعلة من لوى، قيل: لأنهم كانوا يلوون عليها، ويعكفون للعبادة، أو يلتوون عليها، أي: يطوفون، حذفت لامها، وقرأ الجمهور: اللات خفيفة التاء، وابن عباس،

ومجاهد، ومنصور بن المعتمر، وأبو صالح، وطلحة، وأبو الجوزاء، ويعقوب، وابن كثير في رواية بشدّها، قال ابن عباس: كان هذا رجلاً بسوق عكاظ يلت السمن والسويق عندصخرة.

﴿ وَٱلْفَرَّىٰ ﴾ فعلى من العز، وهي تأنيث الأعز كالفضلى والأفضل، وهي اسم صنم، وقيل: شجرة كانت تعبد، وعبارة الكشاف: «والعزى: كانت لخطفان، وهي سمرة، وأصلها تأنيث الأعز، وبعث إليها رسول الله على خالد بن الوليد فقطعها، فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها داعية وَيُلها، واضعة يدها على رأسها فجعل يضربها بالسيف حتى قتلها، وهو يقول:

يا عُزَّ كُفْرانَكِ لا سُبْحَانَك إِنِّي رأيتُ اللهَ قد أَهَانَك

ورجع فأخبر رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: «تلك العزى، ولن تُعبد أبداً». وجاء في القاموس: «والعزى: العزيزة، وتأنيث الأعز، وصنم، أو سمرة عبدتها غطفان، أول من اتخذها ظالم بن أسعد فوق ذات عرق إلى البستان بتسعة أميال، بنى عليها بيتاً، وسمّاه بساً، وكانوا يسمعون فيها الصوت، فبعث إليها رسول الله على خالد بن الوليد، فهدم البيت، وأحرق السمرة».

﴿ وَمَنَوْةَ ﴾ صخرة كانت لهذيل وخزاعة، وعن ابن عباس: لثقيف، واشتقاقها من: منى يمنى، أي: صبّ؛ لأن دماء النسائك كانت تصب عندها.

﴿ ضِيرَىٰ ﴾ جائرة، من: ضازه يضيزه؛ إذا ضامه، وجارَ عليه، وعلى هذا فتحتمل وجهين:

أحدهما: أنت تكون صفة على فعلى بضمّ الفاء، وإنما كسرت الفاء لتصحّ الياء كبيض، فإن قيل: وأي ضرورة تدعو إلى أن يقدّر أصلها ضم الفاء، ولِمَ لا قيل فعلى بالكسر؟ فالجواب: أن سيبويه حكى: أنه لم يرد في الصفات فعلى بكسر الفاء، وإنما ورد بضمها نحو حبلى وأُنثى وربا وما أشبهه، إلا أن غيره حكى في الصفات ذلك. حكى ثعلب: ميتة حيكى، ورجل كيسى، وحكى غيره: امرأة عزهى، وامرأة سعلى، وهذا لا ينقض على سيبويه؛ لأن سيبويه يقول في حيكى وكيسى كقوله في ضيزى لتصحّ الياء، وأما عزهى وسعلى فالمشهور فيهما عزهاة وسعلاة.

والوجه الثاني: أن تكون مصدراً كذكرى، قال الكسائي: يقال: ضاز يضيز ضيزى، كذكر يذكر ذكرى، وقرىء ضئزى بهمزة ساكنة، ومعنى: ضأزه يضأزه: نقصه ظلماً وجوراً، وهو قريب من الأول، وفي المختار: ضاز في الحكم: جار، وضازه فيه: نقصه وبخسه، وبابهما: باع، وسيأتي مزيدُ بحثٍ عن هذه الكلمة في باب البلاغة.

# 0 الإعراب:

﴿ أَفَرَهَ يُتُمُّ ٱلَّذِتَ وَٱلْفُزِّي وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِئَةَ ٱلْأَخْرَىٰ ﴾ الهمزة للاستفهام الإنكاري، والفاء حرفُ عطف لترتيب الرؤية على ما ذكر من شؤونه تعالى المنافية لها غاية المنافاة، والتقدير: أعقيب ما سمعتم من آثار كماله، ونفاذ أمره في الملأ الأعلى، وما تحت أطباق الثرى أرأيتم هذه لأصنام مع غاية حقارتها وفسولتها شركاء الله تعالى. ورأيتم فعل وفاعل واللات مفعوله والعزى ومناة معطوفتان على اللات، والثالثة الأُخرى صفتان، الأولى صفة للَّتين قبلها، والثانية صفة ذمّ للثالثة، وستأتي أسرار هذه الصفات في باب البلاغة، ومفعول رأيتم الثاني محذوف تقديره: قادرة على شيء، ويجوز أن تكون من رؤية العين، فلا تحتاج إلى مفعول ثانٍ ﴿ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْتَى ﴾ الهمزة للاستفهام الإنكاري أيضاً، ولكم خبر مقدم، والذكر مبتدأ مؤخر، وله الأُنشي عطف على لكم الذكر ﴿ يَلْكَ إِذَا فِسَمَةٌ صِيزَى ﴾ تلك مبتدأ، والإشارة إلى القسمة المفهومة من الجملة الاستفهامية، وإذاً بمعنى الجواب والجزاء، والمعنى: إذ جعلتم له البنات ولكم البنين، وقسمة خبر وضيزي صفة لقسمة ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسَّمَاتُ مُعَّيتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ أَثُرُ مَّا أَنزَلَ اللَّهُ يَهَا مِن سُلطَنَّ ﴾ إن نافية، وهي مبتدأ، وإلا أداة حصر، وأُسماء خبر هي، وسميتموهاً فعل وفاعل ومفعول به ثانٍ، والأول محذوف تقديره: أصناماً، وأنتم تأكيد

للفاعل ليصعّ عطف وآباؤكم عليه، على حدّ قول صاحب الخلاصة: وإن على ضميرِ رفع متّصل عطفت فافصلُ بالضَّميرِ المنفصل

وجملة سميتموها صفة لأسماء، وكذلك جملة ما أنزل، وما نافية، وأنزل الله فعل وفاعل، وبها حال؛ لأنه كان في الأصل صفة لسلطان، ومن حرف جر زائد، وسلطان مجرور لفظاً منصوب محلاً على أنه مفعول به فإن يَبِّعُونَ إِلّا الظّنَ وَمَا تَهْوَى اللّاَنهُ مُ لَلَقَدُ جَآءَهُم مِن رَبِّمُ الْمُدُكَ ﴾ إن نافية، ويتبعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو فاعل، وإلا أداة حصر، والظن مفعول يتبعون، والواو حرف عطف، وما موصول معطوف على الظن، ولك أن تبعلها مصدرية، والواو حالية، أو اعتراضية، واللام جواب للقسم المحذوف، وقد حرف تحقيق، وجاءهم فعل ماض، ومفعول به مقدم، ومن ربهم متعلقان بجاءهم، والهدى فاعل جاءهم، والجملة إما حالية من فاعل يتبعون، أو معترضة لا محل لها، والتفت من الخطاب إلى الغيبة إعراضاً عنهم، وتحقيراً لشأنهم في آم يلإنكن ما تشكى أم مؤخر، وجملة تمنى صلة ما، أي: الذي تمنّاه، وترجّاه في الأصنام في مؤخر، وجملة تمنى صلة ما، أي: الذي تمنّاه، وترجّاه في الأصنام في الأخرة والأولى عطف على الآخرة. والأخرة والأولى عطف على الآخرة.

# □ البلاغة:

(۱) في قوله تعالى: ﴿ وَمَنَوْةَ الثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴾ أسرار مدهشة تحتاج إلى كثير من الفطنة والدقة ؛ لاستخراج ما تنطوي عليه من جمال آسر، فقد وصف مناة بقوله الثالثة ؛ لأنها أقل بالرتبة من اللات والعزّى، فقد كانت عندهم دونهما في المنزلة، أما الوصف بقوله الأخرى؛ فإنها تقوّي هذا المعنى، وتزيد في وضاعتها، وإلا لقال: الأُخريات، وقد فطن الزمخشري إلى هذا السر الدقيق فقال: ﴿ وَالأَخْرى ذم وهي المتأخرة الوضيعة المقدار، كقوله تعالى: ﴿ وَالتَّ أُخْرَعُهُمْ لِأُولَائِهُمْ ﴾ أي: وضعاؤهم لرؤسائهم كقوله تعالى: ﴿ وَالتَّ أَخْرَعُهُمْ لِأُولَائِهُمْ ﴾ أي: وضعاؤهم لرؤسائهم

وأشرافهم وهذه النكتة تنساق بنا إلى بحث طريف عن الأخرى فهي تأنيث آخر، ولا شك أنه في الأصل من التأخر الوجودي إلا أن العرب عدلت به عن الاستعمال في التأخير الوجودي إلى الاستعمال، حيث يتقدم ذكر مغاير لا غير حتى سلبته دلالته على المعنى الأصلي بخلاف آخر، وآخره على وزن فاعل وفاعلة، فإن إشعارهما بالتأخير الوجودي ثابت لم يغير، ومن ثم عدلوا عن أن يقولوا ربيع الآخر على وزن الأفعل، وجمادى الأخرى إلى علاوا عن أن يقولوا ربيع الآخر على وزن الأفعل، وجمادى الأخهم أرادوا أن يفهموا التأخير الوجودي؛ لأن الأفعل والفعلى من هذا الاشتقاق مسلوب يفهموا التأخير الوجودي؛ لأن الأفعل والفعلى من هذا الاشتقاق مسلوب الدلالة على غرضهم، فعدلوا عنها إلى الآخر والآخرة، والتزموا ذلك فيهما.

(٢) وفي قوله: ﴿ نِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى ﴾ فن عجيب أيضاً، فقد يتساءل
 الجاهلون عن السر في استعمال كلمة ضيزى، وهي وحشية، غير مأنوسة،
 وسنوردما أورده ابن الأثير في مثله السائر، ثم نردفه بما استخرجناه نحن.

قال ابن الأثير: "وحضر عندي في بعض الأيام رجل متفلسف، فجرى ذكر القرآن الكريم، فأخذت في وصفه، وذكر ما اشتملت عليه ألفاظه ومعانيه من الفصاحة والبلاغة، فقال ذلك الرجل: وأيّ فصاحة هناك وهو يقول: ﴿ يَلِكَ إِذَا فِسْمَةٌ ضِيرَى ﴾؟ فهل في لفظة ضيرى من الحسن ما يوصف؟ فقلت له: اعلم أن لاستعمال الألفاظ أسراراً لم تقف عليها أنت ولا أثمتك مثل ابن سينا والفارابي، ولا من أضلهم مثل أرسطاطاليس وأفلاطون، مثل ابن سينا والفارابي، ولا من أضلهم مثل أرسطاطاليس وأفلاطون، لا يسد غيرها مسدَّها، ألا ترى أن السورة كلها التي هي سورة النجم مسجوعة على حرف الياء، فقال تعالى: ﴿ وَالنَجْرِ إِذَا هَوَى \* هَاصَلَ صَاحِبُكُو وَمَا كان مسجوعة على حرف الياء، فقال تعالى: ﴿ وَالنَجْرِ إِذَا هَوَى \* هَاصَلَ صَاحِبُكُو وَمَا كان يرعمه الكفار قال: ﴿ أَلَكُمُ الذَّكُمُ الذَّكُو اللَّوانَ السورة جميعها عليه، وغيرها لا يزعمه الكفار قال: ﴿ أَلَكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ ٱلأَنْنَ ثَنَ يَلْكَ إِذَا قِسْمَةً ضِيرَى \* فجاءت هذه المفظة على الحرف المسجوع الذي جاءت السورة جميعها عليه، وغيرها لا اللفظة على الحرف المسجوع الذي جاءت السورة جميعها عليه، وغيرها لا

يسد مسدّها في مكانها، وإذا نزلنا معك أيّها المعاند على ما تريد قلنا: إن غير هذه اللفظة أحسن منها، ولكنها في هذا الموضع لا ترد ملائمة لأخواتها، ولا مناسبة؛ لأنها تكون خارجة عن حرف السورة، وسأبيّن ذلك فأقول: إذا جئنا بلفظة في معنى هذه اللفظة قلنا: قسمة جائرة أو ظالمة، ولا شك أن جائرة أو ظالمة أحسن من ضيزى، إلا أنّا إذا نظمنا الكلام فقلنا: ألكم الذّكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ظالمة لم يكن النظم كالنظم الأول، وصار الكلام كالشيء المعوز الذي يحتاج إلى تمام، وهذا لا يخفى على مَن له ذوق ومعرفة بنظم الكلام، فلما سمع ذلك الرجل ما أوردته عليه ربا لسانه في فمه إفحاماً، ولم يكن عنده في ذلك شيء سوى العناد».

هذا ما قاله ابن الأثير، وهو جيد يدلُّ على ذوق وفهم، ولكنه لا يخرج عن الحدود اللفظية، وسنذكر ما سنح للخاطر من أمر معنوي يتعلق بهذا الكلام، فنقول: لما كان الغرض تهجين قولهم، وتفنيد قسمتهم، والتشنيع عليها اختيرت لها لفظة مناسبة للتهجين والتشنيع، كأنما أشارت خساسة اللفظة إلى خساسة أفهامهم، وهذا من أعجب ما ورد في القرآن الكريم من مطابقة الألفاظ لمقتضى الحال.

﴿ ﴿ وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَوَتِ لَا تُغْنِي شَفَعَنَهُمْ شَيَّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَأَهُ وَيَرْضَى آ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسْتُونَ الْلَآجِكَةَ تَسْمِيةَ ٱلْأَنْنَ ﴿ وَمَا لَمُن يَشَأَهُ وَيَرْضَى آ اللَّمْنَ اللَّهَ عَن اللَّهُ عَلَى مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَن اللَّهُ عَن وَلَى عَن وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّ

# 0 الإعراب:

﴿ ﴿ وَكُمْ مِن مَّلَكٍ فِي السَّمَوْتِ ﴾ الواو عاطفة، وكم خبرية في محل رفع مبتدأ، ومن ملك في محل نصب تمييز كم الخبرية، وقد تقدم بحثه، وفي

السموات والأرض صفة لملك، وجملة لا تغنى شفاعتهم خبر، وشيئاً مفعول تغنى، أو مفعول مطلق، أي: شيئًا من الإغناء ﴿ لَا تُغَنِّي شَفَاعَكُمْ شَيَّةً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ أَللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى ﴾ إلا أداة حصر، ومن بعد متعلق بتغني، وأن وما في حيزها في تأويل مصدر مجرور بالإضافة لبعد، والله فاعل يشاء، ويرضى معطوف على يشاء ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لِلسَّمُّونَ ٱلْلَكَيْكَةُ نَسْمَةَ ٱلْأُنتَىٰ ﴾ إن واسمها، وجملة لا يؤمنون صلة الموصول، وبالآخرة متعلقان بيؤمنون، واللام المزحلقة، ويسمّون الملائكة فعل مضارع وفاعل ومفعول به، والجملة خبر إن، وتسمية الأُنثي مفعول مطلق . ﴿ وَمَالْمُم بِدِ. مِنْ عِنْرٌ ﴾ الواو حالية، وما نافية، ولهم خبر مقدم، ومن حرف جر زائد، وعلم مبتدأ مؤخر، والجملة في محل نصب على الحال ﴿ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنُّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّا﴾ إن نافية ، ويظنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ، والواو فاعل، وإلا أداة حصر، والظن مفعول به، والواو للحال، وإن حرف مشبّه بالفعل، والظن اسمها، وجملة لا يغنى خبرها، ومن الحق متعلقان بيغني، وشيئاً مفعول به، أو مفعول مطلق﴿ فَأَغْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرَنَا وَلَوْ مُردُ إِلَّا ٱلْحَكَوْةَ ٱلدُّنِّيا﴾ الفاء الفصيحة، وأعرض فعل أمر، وعمّن متعلق بأعرض، وجملة تولى عن ذكرنا صلة من، والجار والمجرور متعلقان بتولى، والواو عاطفة، ولم حرف نفي وقلب وجزم، ويرد فعل مضارع مجزوم بلم، وإلاّ أداة حصر، والحياة مفعول به، والدنيا صفة ﴿ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مَّنَ ٱلْعِلْمِ ۗ ﴿ ذَلَكَ مبتدأ، والإشارة إلى التهالك على الدنيا، والإعراض عن ذكر الله، وقيل: ذلك إشارة إلى جعلهم الملائكة بنات الله، وقيل: إشارة إلى الظن أي غاية ما يفعلون أن يأخذوا بالظن، مبلغهم خبر، ومن العلم متعلقان بمبلغهم، والجملة اعتراضية بين الأمر، وهو أعرض، وبين تعليله الآتي، واختاره الزمخشري، وقال أبو حيان أنه غير ظاهر ﴿ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعَلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلهِ ـ وَهُوَ أَعْلَدُ بِمَنِ آهْنَدَىٰ﴾ إن واسمها، وهو مبتدأ، وأعلم خبر، وبمن متعلقان بأعلم، وجملة ضلّ عن سبيله صلة، وجملة هو أعلم خبر إن، وجملة هو أعلم بمَن اهتدى عطف على الجملة السابقة.

#### \* الفوائد:

١ – اعلم أن كم اسم مفرد مذكر موضوع للكثرة، يعبر به عن كل معدود كثيراً كان أو قليلاً، وسواء في ذلك المذكر والمؤنث، فقد صار لها معنى ولفظ، وجرت في ذلك مجرى كلّ، وأيّ، ومن، وما، في أن كل واحد منها له لفظ ومعنى، فلفظه مذكر مفرد، وفي المعنى يقع على التثنية والجمع، فقد جمع الضمير في الآية نظراً إلى المعنى، ولو حمل على اللفظ لقال شفاعته.

٢ ـ من مبتكرات الخطيب في تفسيره الكبير تعليل طريف لتسميته الملائكة تسمية الإناث قال: «وذلك أنهم رأوا في الملائكة تاء التأنيث، وصحّ عندهم أن يقال: سجدت الملائكة، فقالوا: الملائكة بنات الله، فسمّوها تسمية الإناث» ولعلّ هذا ما أراده الزمخشري، وتبعه البيضاوي بقولهما: «لأنهم إذا قالوا الملائكة بنات الله فقد سمّوا كل واحد منهم بنتاً».

﴿ وَيَلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَبِلُواْ وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِالْحَسْنَى ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْمَنِنُونَ كَبَكِيرَ ٱلْإِثْهِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا اللَّمَّ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَفْفِرَةَ هُوَ أَعْلَهُ بِكُرْ إِذْ ٱنشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنشُرُ أَجِنَّةٌ فِى بُطُلُونِ أَمَّهَنِكُمْ فَلَا تُرَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَهُ بِمِن ٱتَّفَىٰ ﴿ آَنَ ﴾

#### ☆ اللغة:

﴿ ٱللَّهُمَّ﴾ قال الفرّاء: «أن يفعل الإنسان الشيء في الحين ولا يكون له عادة، ومنه: إلمام الخيال، والإلمام: الزيادة التي لا تمتد، وكذلك اللمام، قال أُمية:

إِنْ تَغْفِرِ اللَّهِمَّ تَغْفِرْ جَمًّا وأَيُّ عَبْدٍ لـك لا أَلَمَّا؟!

بالشيء يلمّ، من باب: ردّ».

وقد روي أن النبي ﷺ كان ينشدهما، ويقولهما، أي: لم يلم بمعصية، وقال أعشى باهلة:

تكفيه خرة فلذ إن ألم بها من الشّواء ويروي شُربه الغمر وعن أبي سعيد الخدري: «اللَّمم: هي النظرة، والغمزة، والقبلة». وعن السدي: «كل ذنب لم يذكر الله عليه حدّاً ولا عذاباً». وعن عطاء: «عادة النفس في الحين بعد الحين». وقال أبو العباس المبرد: «أصل اللَّمم: أن يلّم بالشيء ولم يرتكبه، يقال: ألمّ بكذا؛ إذا قاربه، ولم يخالطه». وقال الأزهري: «العرب تستعمل الإلمام في معنى الدنو والقرب». وفي المصباح: «واللَّمَم بفتحتين: مقاربة الذنب، وقيل: هو الصغائر، وقيل: هو فعل الصغيرة ثم لا يعاوده، ولمّ

ومن غريب أمر اللام والميم إذا وقعتا فاءً وعيناً للكلمة دلّتا على معنى اللّمح السريع، والمرور العاجل اللطيف؛ فمن ذلك ألماً اللص على الشيء: ذهب به، وما ذقت لَماجاً بفتح اللام: ما يُتلمّج به، أي: يتلمظ، ولمح البرقُ والنجم: لمع من بعيد، وبرق لمّاح، ولمحته ببصري، ورأيته لمحة البرق، وهو أسرع من لمح البصر، ومن لمح بالبصر، واللّمس معروف، وفيه معنى المخالسة، ومن المجاز: لامس المرأة، ولمسها: جامعها، ولا يخفى ما توحي به هذه من مخالسة، وانتهاز، ونأي عن الأنظار، ولمظ الرجل يلمُظ وتلمظ؛ إذا تتبع بلسانه بقية الطعام بعد الأكل، أو مسح به شفتيه، واسم تلك البقية: اللمّاظة، وشرب الماء لماظاً بالكسر: ذاقه بطرف لسانه، ومن المجاز: تلمظت الحيّة؛ أخرجت لسانها، وتلمظ بلكره. قال رجل من بنى حنيفة:

فَلَعْ عربياً لا تلمَّظ بـذكـره فألأم منه حين يُسب عائِبُهُ
 لقد كان مِتلافاً وصاحب نَجْدة ومرتفعاً عن جفن عَيْنَيه حاجِبُهُ
 أي: لم يأتِ بخزية يغض لها بصره، وما الدنيا إلا لُماظة أيام، وقال:

وما زالتِ الدُّنيا يخونُ نَعِيمُها وتصبحُ بالأمر العظيم تَمَخَّضُ لُماظَةُ أيام كأحلام نـائـم يذعذع من لذَّاتها المُتبَرِّضُ

أي: المتبلغ، ولمع البرق والصبح وغيرهما لمُعاً ولمعاناً، وكأنه لمع البرق، وبرق لامع ولمّاع، وبروق لُمع ولوامع، ومن أقوالهم: "أخدع من يلمع» وهو البرق الخلّب والسراب، وفلاة لمّاعة: تلمح بالسراب، وبه لمعة، ولُمّع من سواد أو بياض، أو أي لون كان، وثوب ملمّع، وقد لُمّع، ولمّعه ناسجه، وفيه تلميع وتلاميع؛ إذا كانت فيه ألوان شتّى. قال لبيد بن ربيعة:

# إِنَّ اسْتَه مِنْ بَرَصِ مُلمَّعَهُ ا

ورجل ألمعي ويلمعي: فرّاس، ومن المجاز لمع الزمام: خفق لمعاناً، وزمام لامع ولموع، قال ذو الرمّة:

فعاجا عَلَنْدى ناجياً ذا بُرايَةٍ وعوّجت مِذعاناً لَمُوعاً زِمامُها

والطائر يَلْمع بجناحيه: يخفق بهما، وخفق بِمَلْمَعَيْه: بجناحيه، ولمع يثوبه ويده وسيفه: أشار، وما بالدار لامع، وأصاب لمُعة من الكلأ، ومعه لُمعة من العيش: ما يكتفى به. قال عَدِيّ:

تكذبُ النفوسَ لمعتُها وتعودُ بعددُ آثارا

أي: يذهب عنها العيش، ويرجع آثاراً وأحاديث. وذكر أعرابي مصدّقاً فقال: فلمَقَه بعدما نَمَقَه، أي: فمحاه بعد ما كتبه، وما ذقت لَماقاً: شيئاً، وامرأة لَمْياء: بيّنة اللَّمى، وهو السمرة في باطن الشفة. ومن المجاز: رمح ألمى: أسمر، وقناة لمياء، وظل ألمى: كثيف أسود، وشجر ألمى الظلال، وشجرة لمياء الظل:

إلى شَجَر أَلْـمَى الظّلال كأنَّـه رواهب أُخرِمنَ الشَّرابَ عُذُوبُ ﴿ آَجِنَّةٌ ﴾ جمع جنين، وسمي جنيناً لاستتاره في بطن أُمه، وقد تقدم بحث هذه المادة، وما تدلّ عليه.

## 0 الإعراب:

﴿ وَيَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ الواو استئنافية ، ولله خبر مقدم، وما مبتدأ مؤخر، وفي السموات صلة ما، وما في الأرض عطف على ما في السموات، والجملة استئناف مسوق للإخبار عن كمال قدرته ﴿ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسْتُواْ بِمَا عَبِلُواْ وَيَعْزِي ٱلَّذِينَ ٱحْسَنُواْ بِٱلْحَسْنَى ﴾ اللَّام لام العاقبة، أو الصيرورة، وليست للتعليل، بمعنى: أن عاقبة أمر الخلق أن يكون فيهم محسن ومسيء، فللمسيء السوءي، وللمحسن الحسني، وهي متعلقة بما دلّ عليه معنى الملك، ويجزي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام العاقبة، وقيل: هي بمعنى التعليل، وإيضاح هذا المعنى: أن التعليل لإضلال مَن شاء وهداية مَن شاء، والذين مفعول به، وجملة أساؤوا صلة الذين، ويما عملوا متعلقان بيجزي، والذين أحسنوا بالحسني عطف على ما تقدم ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِنْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّهُم الذين في موضع نصب على أنه بدل من الذين، أو هو في موضع رفع على أنه خبر مبتدأ مضمر، أي: هم الذين يجتنبون، وجملة يجتنبون صلة الذين، وكبائر الإثم مفعول يجتنبون، والفواحش عطف على كبائر الإثم، وإلا أداة استثناء، واللَّمم مستثني بإلا، وهو استثناء منقطع؛ لأنه ليس قبله ما يندرج فيه، ويجوز أن يكون متصلًا عند مَن يفسّر اللَّمم بغير الصغائر، وأجاز الزمخشري أن يكون من باب: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَـُهُ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ فتكون إلا بمعنى غير صفة لكبائر الإثم، وقد ظهر إعرابها فيما بعدها ﴿ إِنَّ رَبُّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةَ ﴾ إن واسمها، وواسع المغفرة خبرها، والجملة تعليلية لاستثناء اللَّمم لا محل لها ﴿ هُوَ أَعَلَمُ بِكُرْ إِذْ أَنشَأَكُمُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُدٌ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمٌّ ﴾ هو مبتدأ، وأعلم خبر، ولكم متعلقان بأعلم، وإذ ظرف لما مضى من الزمن متعلق بأعلم أيضاً، وجملة أنشأكم في محل جر بإضافة الظرف إليها، ومن الأرض متعلقان بأنشأكم، وإذ عطف على إذ الأولى، وأنتم مبتدأ، وأجنّة خبره، وفي بطون أُمهاتكم صفة لأجنَّة ﴿ فَلا تُرْزُّلُواْ أَنفُكُمْ أُوا أَعْلَمُ بِمَن ٱتَّفَيَّ ﴾ الفاء الفصيحة، ولا ناهية،

وتزكوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون، والواو فاعل، وأنفسكم مفعول به، وهو مبتدأ، وأعلم خبر، وبمن اتقى متعلقان بأعلم، وجملة اتقى صلة الموصول.

﴿ أَفَرَءَيْتَ ٱلذِّى تَوَلَىٰ ﴿ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكَدَىٰ ﴿ أَعِندُهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ أَمْ لَمُ يُلِبَا إِمَا فَي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿ وَإِبْرَهِيمَ الذِّى وَفَّ ﴿ أَلَا نَزِرُ وَزِرَةً وَرَرَةً أَخَرَىٰ ﴿ وَأَنَ لَيْمَ مِنَ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهَ عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ وَالنّهُ هُو أَصَاحِكَ وَأَيْتُكَىٰ ﴿ وَأَنْهُ مِلْ أَمْنَ إِلّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَاللّهُ و

#### 🖈 اللغة:

﴿ تَوَلِّي﴾ عنه: أعرض عنه، وتركه، وتولّى هارباً: أدبر، وسيأتي المزيد من معناه في باب: البلاغة.

﴿ وَأَكْدَىٰ ﴾ منع عطيته، وقطعها، وأصله: إكداء الحافر، وهو أن تلقاه كدية، وهي صلابة كالصخرة، فيمسك عن الحفر، وسيأتي المزيد من معناه في باب البلاغة.

﴿ وَأَقَىٰ ﴾ أعطى المال الذي اتخذ قنية، والقنية: المال الذي تأثلته، وعزمت ألاّ يخرج من يدك. وفي الصحاح: «قني الرجل يقنى قنى، مثل غني يغني غنى، ثم يتعدى بتغيير الحركة، فيقال: قنيت له مالاً: كسبته،

نحو: شترت عين الرجل، وشترها الله » وقال الراغب: والحقيقة أنه جعل له مالاً فنية، وقنيت كذا، وأقنيته.

﴿ اَلْقِمْرَىٰ ﴾ هما شعريان ، أي : كوكبان يسمى أحدهما الشعرى العبور ، وهو المراد في الآية الكريمة ، فإن خزاعة كانت تعبدها ، وقد سنّ عبادتها أبو كبشة ، وهو رجل من ساداتهم ، وقال : لأن النجوم تقطع السماء عرضا ، والشعرى تقطعها طولاً ، فهي مخالفة لها ، فعبدها ، وعبدتها خزاعة وحمير ، وأبو كبشة أحد أجداد النبي على من قبل أمهاته ؛ ولذلك كان مشركو قريش يسمون النبي على : ابن أبي كبشة حين دعا إلى الله تعالى ، وخالف أديانهم تشبيها بذلك الرجل في أنه أحدث ديناً غير دينهم ، وهي تطلع بعد الجوزاء في شدة الحر ، وتسمّى الشعرى اليمانية ، والثاني : الشعرى الغميصاء ، من الغمصاء ، من الغمص بفتحتين \_ وهو : سيلان دمع العين .

﴿ وَٱلْمُؤْنَفِكَةَ ﴾ المنقلبة، وهي: التي صار أعلاها أسفلها وأسفلها أعلاها.

﴿ أَزِفَتِ ٱلْآَزِفَةُ ﴾ أي: دنت الدانية، قال النابغة:

أزفَ الترخُّلُ غير أنَّ ركابنا لما تزلُ برحالنا وكأن قد

وقال كعب بن زهير:

بان الشبابُ وأمسى الشيبُ قد أزفا ولا أرى لشباب ذاهب خلفا

وفي المصباح: «أزف الرحيل أزفاً، من باب: تعب، وأزفاً أيضاً: دنا، وقرب، وأزفت الأزفة: دنت القامة».

﴿ سَيِدُونَ ﴾ السمود: اللهو، وقيل: الإعراض، وقيل: الاستكبار، وقال أبو عبيدة: السمود: الغناء بلغة حمير، يقولون: يا جارية اسمدي لنا، أي: غتي لنا، قال الراغب: «السامد: اللاهي الرافع رأسه، من قولهم: بعير سامد في مسيره، وقيل: سمد رأسه وجسده، أي: استأصل شعره». وفي المختار: «السامد: اللاهي، وبابه: دخل». وفسر الزمخشري السمود

بالبرطمة، وهي عامية فصيحة، ففي الصحاح: البرطمة: الانتفاخ من الغضب.

### 0 الإعراب:

﴿ أَفَرَءَتُ ٱلَّذِي تُولِّنَ ﴾ الهمزة للاستفهام التقريري، والفاء عاطفة على محذوف مقدّر، ورأيت فعل وفاعل بمعنى: أخبرني، والذي مفعول رأيت الأول، وجملة تولى صلة الموصول ﴿ وَأَعْطَىٰ قَللًا وَأَكْدَىٰ ﴾ الواو عاطفة، وأعطى معطوف على تولى، وقليلاً صفة لمصدر محذوف، ولك أن تجعله مفعولاً به، وأكدى عطف على أعطى ﴿ أَعِندُمُ عِلْمُ ٱلْغَيْبُ فَهُو بَرَيّ ﴾ الهمزة للاستفهام الإنكاري، وعنده ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم، وعلم الغيب مبتدأ مؤخر، والجملة في موضع نصب على أنها مفعول ثانٍ لرأيت، والفاء عاطفة، وهو مبتدأ، وجملة يرى خبره، والجملة عطف على جملة: أعنده علم الغيب، فهي داخلة في حيز الاستفهام ﴿ أَمَّ لَمْ يُنَيِّأُ بِمَا فِي صُّحُفِ مُهِسَىٰ ﴾ أم منقطعة بمعنى بل، ولم حرف نفى وقلب وجزم، وينبأ فعل مضارع مجزوم بلم، ونائب الفاعل مستتر تقديره: هو، وبما في موضع نصب مفعول ثانٍ لينبأ، وفي صحف موسى متعلقان بمحذوف صلة مَّا ﴿ وَإِنْرَهِيـٰ مَ الَّذِى وَفَّىٰ ﴾ وإبراهيم عطف على موسى، والذي صفة، ووفى صلة الموصول ﴿ أَلَّا نَرُرُ وَزِرَةٌ وَزُرَأُنِّزَىٰ﴾ أن مخففة من الثقيلة ، واسمها ضمير الشأن، وجملة لا تزر خبرها، ووازرة فاعل تزر، ووزر أُخرى مفعول تزر، وأن وما في حيزها بدل من ما في صحف موسى، فهي في محل جر، أو خبر لمبتدأ محذوف، أي: هو ألّا تزر، فهي في محل رفع﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ وأن عطف على ألّا تزر، فهي مخففة مثلها، وجملة ليس خبرها، وللإنسان خبر مقدم لليس، وإلا أداة حصر، وما مصدرية، وسعى فعل، والمصدر المؤول اسم ليس ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴾ عطف على ما تقدم، وسعيه اسم أن، وجملة سوف يرى خبر أن ﴿ ثُمَّ يُحْزِّنُهُ ٱلْحَزَّاءَ ٱلْأَوْفَى ﴾ ثم حرف عطف، ويجزاه فعل مضارع مبنى للمجهول، ونائب الفاعل مستتر،

تقديره: هو، والهاء نصب بنزع الخافض، أو هو مفعول ثان، يقال: جزيته سعيه، وبسعيه، والجزاء مفعول مطلق، والأوفي صفة، والضمير المرفوع يعود على الإنسان، والمنصوب يعود على الجزاء، وقال أبو البقاء: «قوله الجزاء الأوفى هو مفعول يجزى، وليس بمصدر؛ لأنه وصف بالأوفى، وذلك من صفة المجزى به لا من صفة الفعل». وليس قوله ببعيد، وعندئذ يتعين كون الضمير المنصوب منصوباً بنزع الخافض، على أنه لا يمنع وصف المصدر من بقائه مصدراً؛ لأن الفعل قد يوصف بذلك مبالغة، ويجوز أن يكون الضمير المنصوب للجزاء، ثم فسر بقوله: الجزاء الأوفي، فهو بدل منه، أو عطف بيان ﴿ وَأَنَّ إِنَّى رَبِّكَ ٱلْمُنْهَىٰ ﴾ عطف على ما تقدم وإلى ربك خبر أن المقدم، والمنتهى اسم أن المؤخر ﴿ وَأَنَّهُمْ هُوَ أَضَحَكَ وَأَيْكُن ﴾ عطف أيضاً، وأن واسمها، وهو مبتدأ، وجملة أضحك خبر. والجملة خبر أن، ويجوز إعراب هو تأكيداً لاسم أن، وعن بعضهم هو ضمه فصار، وجملة أضحك خبر أن، ورجّحه الأكثرون قالوا: «في قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحِكَ وَأَنَّكِن إِنَّ وَأَنَّهُ هُو أَمَاتَ وَأَحْيَا إِنَّ وَأَنَّهُ خَلَقَ ٱلزَّوْجَينَ ٱلذَّكُر وَالْأُنْيَ ﴾ إنما أتى بضمير الفصل في الأولين دون الثالث؛ لأن بعض الجهّال قد يثبت هذه الأفعال لغير الله تعالى كقول نمروذ: أنا أحيى وأُميت، وأما الثالث فلم يدعه أحد من الناس». ﴿ وَأَنَّهُ هُو أَمَاتَ وَلَحْيَا ﴾ عطف على الآية السابقة، مماثلة لها في إعرابها ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ ٱلزَّوْحَيْنِ ٱلذِّكُرِ وَٱلْأُنثَى ﴾ جملة خلق خبر أن، والزوجين مفعول به، والذكر بدل من الزوجين، والأُنثي عطف على الذكر ﴿ مِن نَّطُفَةِ إِذَا تُمْنَىٰ ﴾ من نطفة متعلقان بخلق ، و إذا ظرف لما يستقيل من الزمن، خافض لشرطه، منصوب بجوابه، وجملة تمني في محل جر بإضافة الظرف إليها ﴿ وَأَنَّ عَلَيهِ النَّشَّأَةَ ٱلأُخْرَىٰ ﴾ الآية معطوفة على ما قبلها، وعليه خبر أن المقدّم، والنشأة اسمها المؤخر، والأُخرى صفة للنشأة ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴾ عطف على ما تقدم، وقد سبق إعرابها ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ ﴾ عطف أيضاً ﴿ وَأَنَّهُ وَ أَنَّهُ وَأَنَّهُ وَاللَّهُ عَادًا ٱلْأُولَى ﴾ أن واسمها، وجملة أهلك خيرها، وعاداً مفعول أهلك، والأولى صفة ﴿ وَنُمُودا فَهَا أَبْقَىٰ ﴾ عطف على عاد، والفاء

عاطفة، وما أبقى معطوف على أهلك، وقال أبو البقاء: «وثموداً منصوب بفعل مضمر، أي: وأهلك ثموداً، ولا يصحّ أن يكون مفعولاً مقدماً لأبقى؛ لأن لما النافية الصدر، فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها» ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَتْلُّ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ﴾ وقوم نوح عطف على ثمود، ومن قبل متعلقانُ بمحذوفُ على الحال، وقد بنيت قبل على الضم لانقطاعها عن الإضافة لفظاً لا معنى، وإن واسمها، وصلة كانوا خبرها، وكان واسمها، وهم ضمير فصل لا محل له، ويجوز أن يكون تأكيداً للضمير في كانوا، وأظلم حبر كانوا، وأطغى عطف على أظلم ﴿ وَٱلْمُؤْلَفِكَةَ آهَوَىٰ ﴾ الواو عاطفة، والمؤتفكة مفعول مقدم لأهوى، فتكون الجملة معطوفة، ويجوز لك عطف المؤتفكة على ما قبله ﴿ فَنَشَّنهَا مَا غَشَّن ﴾ الفاء حرف عطف، وغشاها فعل وفاعل مستتر، وما موصول مفعول ثاني لغشي، وجملة غشي صلة، ويجوز أن يكون غشى المشدد بمعنى المجرد، فيتعدى لواحد، ويكون الفاعل ما، كقوله تعالى: ﴿ فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْمَيِّمَ مَا غَشِيَهُمْ ﴾ ﴿ فِيَأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكَ نَتَمَازَىٰ ﴾ الفاء الفصيحة، أي: إن عرفت هذا كله فبأيّ آلاء ربك تتمارى، والباء ظرفية، والخطاب للسامع، والجار والمجرور متعلقان بتتمارى، أي: تتشكك، وهو استفهام إنكاري، وأطلق على النعم والنقم لفظ الآلاء، وهي النعم التي لا يتشكك فيها سامع؛ لما في النقم من الزجر والوعظ لمن اعتبر، وتدبّر ﴿ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَٰئَ ﴾ اسم الإشارة مبتدأ، والإشارة إلى القرآن، أو إلى الرسول ﷺ، ونذير خبر، وتنوينه للتفخيم، ومن النذر نعت لنذير، والنذر إما جمع لاسم الفاعل إذا اعتبرنا نذيراً اسم فاعل غير قياسي، أو للمصدر إذا اعتبرنا نذيراً مصدراً غير قياسي؛ لأنه من أنذر، وقياس اسم الفاعل منه منذر، وقياس المصدر منه منذر، والأولى نعت للنذر ﴿ أَزِفَتِ أَلَّازِفَةُ ﴾ فعل وفاعل، أي: قربت الموصوفة بالقرب، وهي يوم القيامة ﴿ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ أَلَّهِ كَاشِفَةً ﴾ الجملة حال من الآزفة، وليس فعل ماضِ ناقص، ولها خبر مقدم، ومن دون الله حال، وكاشفة اسم ليس، وهو تحتمل أن تكون وصفاً أو مصدراً، فإذا كانت وصفاً فالتاء فيها للتأنيث؛ لأنها عندئذ صفة لمحذوف، أي: نفس كاشفة، أو: حال كاشفة، ويجوز أن تكون التاء فيها للمبالغة كعلامة ونسّابة، وأن تكون مصدراً كما قال الرمّاني وجماعته كالعاقبة، وخائنة الأعين ﴿ أَفِنَ هَذَا المّدِيثِ تَعْجَبُنَ ﴾ الهمزة للاستفهام الإنكاري، والفاء استئنافية، ومن هذا متعلقان بتعجبون، والحديث بدل من اسم الإشارة، وتعجبون فعل مضارع مرفوع، والعجب قد يكون للتكذيب، اسم الإشارة، وتعجبون فعل مضارع مرفوع، والعجب قد يكون للتكذيب، وقد يكون للاستحسان والتصديق، والأول هو المقصود بالإنكار ﴿ وَشَسَكُونَ وَلا بَنَكُونَ ﴾ المواو للحال، أو وَلا بَنَكُونَ ﴾ وأنتم مبتدأ، وسامدون خبر، والجملة إما حالية، وإما مستأنفة ﴿ فَأَنَّهُ مُوا لِيهَ وَاللهِ وَالمَعْدِوا، واسجدوا، واسجدوا فعل أمر مبني على حذف النون، ولله متعلقان باسجدوا، واعبدوا فعل أمر معطوف على فاسجدوا، والمفعول به محذوف.

# 🗆 البلاغة:

ا ـ في قوله تعالى: ﴿ أَفَرَءَبْتَ الَّذِى تَوَكَى ﴾ استعارة تصريحية؛ لأنه استعار الإدبار والإعراض لعدم الدخول في الإيمان، ويمكن أن يجري هذا ضابطاً لذكر التولي في القرآن، فحيث ورد مطلقاً غير مقيد يكون معناه عدم الإيمان. وفي قوله: ﴿ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ﴾ استعارة تصريحية، شبّه مَن يعطى قليلًا، ثم يمسك عن العطاء بمَن يكدي، أي: يمسك عن الحفر بعد أن حيل دونه بصلابة كالصخرة. قال الإمام الراغب في مفرداته: «الكدية»: صلابة الأرض، يقال: حفر فأكدى، فاستعير ذلك للطالب الملحف والمعطي المقل، كما قال تعالى: ﴿ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا

٢ ـ وفي قوله: ﴿ أَضْمَكَ وَأَبْكَى ﴾ و ﴿ أَمَاتَ وَأَحْيَا ﴾ و ﴿ وَأَعْطَى . . وَأَكْدَنَ ﴾
 و ﴿ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنثَى ﴾ طباق لا يخفى، وهو في السورة جميعها متعدد؛ ولهذا يدخل في باب المقابلة . وقد زاد هذا الطباق حسناً أنه أتى في معرض

التسجيع الفصيح؛ لمجيء المناسبة التامة في فواصل الآي.

٣ ـ وفي قوله: ﴿ وَأَنَّمُ هُو رَبُّ الشِّعْرَىٰ ﴾ فن التنكيت، وهو: أن يقصد المتكلم إلى شيء بالذكر دون غيره مما يسد مسده لأجل نكتة في المذكور ترجح مجيئه على سواه، وقد خص الله سبحانه الشعرى بالذكر دون غيرها من النجوم، وهو رب كل شيء لما ذكرنا في باب اللغة من أن العرب كان قد ظهر فيهم رجل يعرف بأبي كبشة عبد الشعرى، ودعا إلى عبادتها، فأنزل الله الآية.

٤ ـ وفي قوله: ﴿ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللّهِ كَاشِفَةٌ ﴾ فن التمثيل، فقد أخرج الكلام مخرج المثل السائر يتمثل به في الوقائع.

\* \* \*



# بِسُ لِيَّالِهُ ٱلرَّمْزِ ٱلرَّحِيمِ

#### ⊹ اللغة:

﴿ مُرْدَجَدُ ﴾ مصدر ميمي من الزجر، إلا أن التاء أُبدلت دالاً ليوافق الزاي بالجهر، ولك أن تعتبره اسم مكان، أي : مكان اتعاظ.

﴿ نُّكُرٍ ﴾ منكر فظيع تنكره النفوس لهوله، وهو يوم القيامة .

﴿ مُهْطِعِينَ ﴾ الإهطاع هو: الإسراع مع مدّ الأعناق، والتشوّف بالأنظار

بصورة دائمة لا تقلع عن التحديق، وهي صورة حيّة مجسّدة للفزع المرتاع؛ الذي يتطلع إلى ما يرتقبه من أهوال.

### 0 الإعراب:

﴿ أَقْرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَكُمُ ﴾ اقتربت الساعة فعل ماض وفاعل، وانشق القمر عطف على الجملة المتقدمة ﴿ وَإِن يَرُوّا ءَايَةٌ يُمُرِّشُوا وَيَقُولُوا سِحْرُ مُسْتَمِرٌ ﴾ الواو عاطفة، وإن شرطية، ويروا فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، والواو فاعل، ويعرضوا جواب الشرط، ويقولوا عطف على يعرضوا، وسحر خبر لمبتدأ محذوف، أي: هذا، ومستمر صفة لسحر، وفي مستمر أربعة أقوال أحدها، وهو الظاهر أنه دائم مطرد، وقيل: مستمر قوي محكم، من قولهم: استمر مريره، قال البحتري في وصف الذئب:

طواه الطوى حتى استمرَّ مريره فما فيه إلا الروحُ والعظمُ والجلد

وقيل: هو من استمر الشيء إذا اشتدت مرارته فلا ينساغ، وقيل: مستمر مار ذاهب لا يبقى، وجميع هذه الاحتمالات سائغة ﴿ وَكَنْبُوا وَاتَبْعُوا الْمَوْاءَهُمْ وَكَنْبُوا فَعَلَ وَفَاعَلَ، واتبعوا أَهْوَاءَهُمْ مَفْعُول به، وسيأتي سرّ العدول عن المضارع إلى فعل وفاعل، وأهواءهم مفعول به، وسيأتي سرّ العدول عن المضارع إلى الماضي في باب البلاغة، والواو للاستئناف، وكل أمر مبتدأ، ومستقر خبره، والجملة استئناف مسوق لإدخال اليأس إلى قلوبهم مما عللوا به أمانيهم الكذوب، وفي مستقر قراءات منها مستقر بفتح القاف على أنه اسم مكان أو زمان، أو مصدر ميمي، أي: ذو موضع استقرار، أو زمان استقرار، وقرىء بالجر صفة لأمر، فيكون كل مبتدأ، والخبر معذوف، أي: معمول به، أو معطوفاً على الساعة، واستبعده أبو حيان لطول الفصل بجمل ثلاث ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِّنَ ٱلْأَنْبُاءِ مَا فِيهِ مُؤْدَجَدُ ﴾ الواو عاطفة، واللام موطئة للقسم، وقد حرف تحقيق، وجاءهم فعل ماض ومفعول به، ومن الأنباء حال من ما، وما موصولة أو موصوفة، وعلى

الحالين هي فاعل جاءهم، روفيه خبر مقدّم، ومزدجر مبتدأ مؤخر، والجملة صلة ما ﴿ حِكَمَةُ بَكِلَعَةٌ فَمَا تُغَنِّنِ ٱلنُّذُرُ ﴾ حكمة خبر لمبتدأ محذوف، أو بدل من ما، وبالغة صفة لحكمة، ومفعول بالغة محذوف، والتقدير: بالغة غايتها، أي: لا يتطرق إليها خلل، والفاء عاطفة، وما نافية، أو استفهامية للإنكار، وهي في محل نصب مفعول مطلق، أي: فأي غناء تُغْن النذر، ويِّجوز أن تجعَّلها مفعولًا به مقدماً، أي: فأي شيء من الأشياء تُغْنَ النذر، شَيْءٍ نُكُرٍ ﴾ الفاء الفصيحة، وتولّ فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، وفاعله مستتر تقديره: أنت، أي: لا تناظرهم بالكلام، وعنهم متعلقان بتولّ، ويوم ظرف متعلق باذكر مضمراً، أو بيخرجون، وجملة يدع في محل جر بإضافة الظرف إليها، وحذفت الياء من يدعو خطأ، والداعي فاعل يدعو، وقرىء بإسقاط الياء اكتفاءً بالكسرة، وإلى شيء متعلقان بيدعو، ونكر صفة لشيء ﴿ خُشَّعًا أَبْصَنُوهُمْ يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ ﴾ خشعاً حال، وقرىء خاشعة، وخاشعاً، وأبصارهم فاعل خشعاً، قال الزجّاج: ولك في أسماء الفاعلين إذا تقدمت على الجماعة التوحيد، فتقول: خاشعاً أبصارهم، ولك التوحيد، والتأنيث، نحو: خاشعة أبصارهم، ولك الجمع، نحو: خشعاً أبصارهم، وتقول: مررت بشباب حسن أوجههم، وحسنة أوجههم، وحسان وجوههم قال:

وشباب حسن أوجههم من إياد بن نزارِ بن معدًّ

وقال الزمخشري: «ويجوز أن يكون في خشعاً ضميرهم، وتقع أبصارهم بدلاً منه، وجملة يخرجون مستأنفة، ومن الأجداث متعلقان بيخرجون» وكأن واسمها، وجراد خبرها، ومنتشر صفة، وجملة كأنهم جراد حال ﴿ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الكَفْرُونَ هَذَا يَرَمُّ عَيرٌ ﴾ مهطعين منصوب على الحال أيضاً من فاعل يخرجون، وإلى الداع متعلقان بمهطعين، وجملة يقول الكافرون استئنافية، كأنها قد وقعت جواباً لسؤال عمّا نشأ من وصف

اليوم بالأهوال وأهله بسوء الحال، كأنه قيل: فما يكون حينئذ، فقيل: يقول الكافرون، وجوّز بعضهم أن تكون الجملة حالية من فاعل يخرجون، فالأحوال من الواو إذا أربعة: واحد مقدّم، وثلاثة مؤخرة، وجملة: هذا يوم عسر مقول القول.

# □ البلاغة:

المبالغة: في قوله: ﴿ أَقَرَبَتِ ٱلسَاعَةُ ﴾ زيادة مبالغة على قرب، كما أن في اقتدر زيادة مبالغة على قدر؛ لأن أصل افتعل إعداد المعنى بالمبالغة نحو: اشتوى؛ إذا اتخذ شواء بالمبالغة في إعداده.

٢ ـ العدول عن المضارع إلى الماضي: وفي قوله تعالى: ﴿ وَكَذَهُوا وَاتَّبَعُوا أَهُوا مُهُمَّ ﴾ عدول عن المضارع كما يقتضيه ظاهر السياق لكون كذبوا، واتبعوا معطوفين على يعرضوا، والسرّ في هذا العدول الإشعار بأنهما من عاداتهم القديمة.

وضرب عليها رواكد من الحيرة، وغشيها بأمواج من الضلالة والرين، فهي تسير تلبية لدعوة الداع دون أن تعرف لِمَ يدعوها، ولكنها تعرف بصورة مبهمة أنه يدعوها إلى شيء نكر، لا تكتنه حقيقته، ولا تعرف فحواه.

#### اللغة:

﴿ مُُنْهُمِرٍ ﴾ المنهمر: المنصب بشدة وغزارة، وفي المختار: «همر الدمع، والماء صبّه، وبابه: نصر، وانهمر الماء: سال» قال امرؤ القيس: راح تَمْريه الصّبا ثم انْتَحَى فيه شُؤنُوبُ جَنوب مُنْهَمِـرْ

﴿ وَفَجَرْنَا ﴾ التفجير: تشقيق الأرض عن الماء، وللفاء مع الجيم فاء وعيناً خاصة غريبة، فهما تدلّان على الشق والتصديع، ففجاً وفجيء فجئاً، وفجاة، وفجاءة، وفاجاً مفاجاًة الرجل: هجم عليه، أو طرقه بغتة من غير أن يشعر به، الفجر: ضوء الصباح، وفيه تصديع لظلمة الليل، وشق لحنادسه، ومشى فلان مفاجاً بين رجليه، أي: مفرجاً بينهما، وفي أحاجيهم: ما شيء يفاج ولا يبول؟ هو المنضدة، شيء كالسرير له أربع قوائم يضعون عليه نضدهم. وافتح الرجل: سلك الفُجاج والفج، يُجمع على فجاج وفُجاج، وهو: الطريق الواسع الواضح بين جبلين، وركب فلان فجرة عظيمة، وهو من أهل الفجر لا من أهل الفجور، وهو الكرم، وتبطح السيل في مفاجر من أهل الفجر، وهي المواضع التي ترفُض إليها السبل، وفجعه ما أصابه الوادي ومرافضه، وهي المواضع التي ترفُض إليها السبل، وفجعه ما أصابه

وفجّعه، ويقولون: الدهر فاجىء بالشر فاجع واهب في هبته راجع، والفجوة: المتسّع.

﴿ عُبُونَا ﴾ جمع عين الماء، وهي: ما يفور من الأرض مستديراً كاستدارة عين الحيوان، فالعين مشتركة بين عين الحيوان، وعين الماء، وعين الذهب، وعين السحاب، وعين الركية، ويقال للعين: ينبوع، والجمع ينابيع، والمنبع بفتح الميم، والباء مخرج الماء، والجمع: منابع.

﴿ وَدُسُرٍ ﴾ الدسر: المسامير التي تشدّ بها السفينة، واحدها دسار، ودسير، ودسرت السفينة أدسرها دسراً؛ إذا شددتها، وقيل: إن أصل الباب الدفع، يقال: دسره بالرمح؛ إذا دفعه بشدة، والدسر: صدر السفينة؛ لأنه يدسر به الماء، أي: يدفع، ومنه الحديث في العنبر: «هو شيء دسره البحر» وفي المختار: «الدسر: الدفع، وبابه: نصر» ويمكن التوفيق بين القولين؛ لأن المسمار يدفع في منفذه، وسيأتي المزيد من هذا المعنى في باب البلاغة.

﴿ مُُدَّكِرٍ ﴾ أصله مذتكر، فقلبت التاء دالاً لتواخي الذال في الجهر، ثم أدغمت الدال فيها.

# 0 الإعراب:

﴿ هَكَنَّبَتْ تَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَلَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا بَعَنُونُ وَارْدُجِ ﴾ كذبت فعل ماض، والتاء للتأنيث، وقبلهم ظرف زمان منصوب لإضافته متعلق بكذبت، وقوم نوح فاعل كذبت، فكذبوا الفاء عاطفة، وكذبوا فعل وفاعل، وعبدنا مفعول به، وقالوا عطف على كذبوا، ومجنون خبر لمبتدأ محذوف، أي: هو مجنون، وازدجر يجوز عطفه على قالوا، أي: لم يكتفوا بهذا القول، بل ضمّوا إليه زجره ونهره، وقيل: هو معطوف على هو مجنون، فهو في حيز مقولهم، أي: قالوا: هو مجنون، وقد ازدجرته الجن، وتخبطته، وذهبت بلبة، وازدجر فعل ماضٍ مبني للمجهول ﴿ فَدَعَا رَبُهُمْ أَنِي مَغْلُوبٌ فَانَصِرٌ ﴾ الفاء

عاطفة، ودعا ربه فعل ماض، وفاعل مستتر، ومفعول به، وأن وما في حيزها في محل نصب بنزع الخافض، أي: بأنى مغلوب على حكاية المعنى، ولو جاء على حكاية اللفظ يقال: أنه مغلوب، وأن واسمها وخبرها، والفاء عاطفة، وانتصر فعل أمر، أي: انتقم لي منهم، فمتعلق انتصر محذوف كما رأيت ﴿ فَفَنَحْنَا أَبْوَكَ ٱلسَّمَاءَ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ﴾ الفاء عاطفة على محذوف مقدّر، أي: فاستجبنا لنوح دعاءه ففتحنا، وفتحنا فعل وفاعل، وأبواب السماء مفعول به، وبماء متعلقان بفتحنا، والباء للتعدية على المبالغة حيث جعل الماء كالآلة التي يفتح بها، كما تقول: فتحت بالمفتاح، ويجوز أن تكون الباء للملابسة، أي: متلبسة بماء منهمر، فتكون في موضع نصب على الحال، ومنهمر صفة لماء ﴿ وَفَجِّزُنَا ٱلْأَرْضَ عُبُونًا فَٱلْنَهَى ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْر قَدْقُدِرَ ﴾ وفجرنا عطف على فتحنا، والأرض مفعول به، وعيوناً تمييز، فإنَّ نسبة فجرنا إلى الأرض مبهمة، وعيوناً مبين لذلك الإبهام، والأصل: وفجرنا عيون الأرض، فحوّل المضاف، وأُقيم المضاف إليه مقامه، وجيء بالمضاف تمييزاً، فالتقي عطف على فجرنا، والماء فاعل التقي، وعلى أمر متعلقان بالتقي، وأفادت على معنى التعليل، والمعنى: اجتمع لأجل إغراقهم المقضى أزلًا، وقيل: في موضع نصب على الحال، وجملة قد قدر صفة لأمر ﴿ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَجِ وَدُسُرٍ ﴾ الواو عاطفة، وحملناه فعل وفاعل ومفعول به، وعلى ذات متعلقان بحملناه، وألواح مضاف إليه، ودسر عطف على ألواح ﴿ تَجْرِي بَّاعْيُنِا جَزَّاءً لِمَن كَانَ كُفِرَ ﴾ الجملة صفة لذات دسر، وذات ألواح في الأصل صفة لسفينة، فهي صفة ثانية، وتجري فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على الياء، وبأعيننا جار ومجرور في موضع نصب على الحال من الضمير في تجري، أي: مكلوءة، ومحفوظة بأعيننا، وجزاء مفعول لأجله، أي: فعلنا ذلك جزاء، أو: بتقدير جازيناهم جزاء، ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال، ولمن متعلقان بجزاء، وجملة كان صلة من ﴿ وَلَقَدَ تُرَكَّنَهُمَّا ءَايَةً فَهَلَّ مِن تُدَّكِرٍ ﴾ الواو عاطفة، واللام جواب للقسم المحذوف، وقد حرف تحقيق، وَتركناها فعل ماضٍ وفاعل ومفعول به، والضمير يعود على الفعلة، وهي إغراقهم على الشكل المذكور، وأجاز الزمخشري أن يعود على السفينة، وآية حال، أو مفعول به ثانِ إذا كان تركنا بمعنى جعلناها، والفاء عاطفة، وهل حرف استفهام، ومن حرف جر زائد، ومدكر مجرور لفظاً مرفوع محلاً على أنه مبتدأ محذوف الخبر، تقديره: موجود ﴿ نَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾ الفاء: الأولى أن تكون هي الفاء الفصيحة، كأنه قال إن علمتم ما حلّ بهم جميعاً جزاء وفاقاً لعملهم، فكيف كان عذابي، وكيف اسم استفهام في محل نصب خبر كان المقدم، وكان عذابي: كان واسمها ونذري عطف على عذابي، ولم تثبت الباء في الرسم؛ لأنها من ياءات الزوائد، وكذا يقال في المواضع الآتية كلها على أنه قرىء بإثباتها، وسيأتي معنى الاستفهام في البلاغة ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَنَا الْقُرُءَانَ لِلذِّ فِرَ فَهَلْ مِن مَنَ الاستفهام في البلاغة ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَنا الْوَرُعَ الله وَلَهُ قَلَى الله وَلَمُ الله على ما تقدم، وللذكر متعلقان بيسرنا، والمعنى: ولقد هيأناه للذكر من يسر ناقته للسفر، ويسر فرسه للغزو إذا أسرجه، وألجمه، قال:

وقمتُ إليه بـاللجـامِ ميسـراً هنالك يجزيني الذي كنت أَصْنع

ومعنى البيت: وقمت إليه مهيئاً، ومعدّاً له اللجام، أو مسهلاً له به دلالة على أنه كان صعباً لولا اللجام، وهنالك إشارة إلى مكان الحرب، وإلى زمانها، ويجزيني، أي: يعطيني جزاء صنعي معه، وشبهه بمن تصحّ منه المجازاة على طريق الاستعارة المكنية.

#### □ البلاغة:

١ ـ إنابة الصفات مناب الموصوفات: في قوله: ﴿ وَحَمْلَتُهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَجِ
 وَدُسُرِ ﴾ كناية عن موصوف وهو السفينة، فقد نابت الصفات مناب
الموصوفات، وأدّت مؤداها بحيث لا يفصل بينها وبينها، ونحوه قول أبي
الطيب:

مفرشي صهوةُ الحِصان ولكن قميصي مسرودةٌ من حديدِ

أراد: ولكن قميصي درع، وفي الآية لو جمعت بين السفينة وبين هذه الصفة أو بين الدرع وهذه الصفة لم يصحّ، وهذا من فصيح الكلام، وبديعه.

٢ ـ التكرير: وفي قوله: ﴿ فَهَلْ مِن مُذَكِرٍ ﴾ تكرار، وقد مرّ تعريفه، ونقول هنا: أن فائدة التكرار أن يجددوا عند سماع كل نبأ اتعاظاً، وسيأتي من أحكام التكرير العجب العجاب.

٣ معنى الاستفهام: وفي قوله: ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾ الاستفهام
 هنا للسؤال عن الحال، أي: كان على كيفية هائلة لا يحيطها الوصف،
 والمعنى حمل المخاطبين على الإقرار بوقوع عذابه تعالى للمكذبين.

﴿ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَاهِى وَنُذُرِ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيَحَا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ شُسْتَمِرٍ ۞ مَنْغُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَغْلِ شُنْقَعِرِ ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَاهِى وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْ يَشَرُنَا ٱلْقُوَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُثَكِرٍ ۞ ﴾

#### 

﴿ صَرْصَرًا﴾ الصرصر: الريح الشديدة الهبوب حتى يسمع صوتها، وهو مضاعف صر، وتكرير الأحرف إشعار بتكرير العمل، وقد تقدم بحثه، ومثله: كبّ وكبكب، ونه ونهنه.

﴿ أَعْجَازُ غَنْلِ﴾ الأعجاز: جمع عجز، وعجز كل شيء: مؤخره، ومنه: العجز؛ لأنه يؤدي إلى تأخر الأمور، والنخل يذكّر ويؤنّث.

﴿ شُنَقِمِ ﴾ : منقلع من أصله؛ لأن قعر الشيء قراره، ومنه: تقعر فلان في كلامه؛ إذا تعمق فيه .

# 0 الإعراب:

﴿ كَذَّبَتْ عَادُّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾ كذبت عاد فعل ماض وفاعل،

وكيف كان عذابي ونذر تقدم إعرابها ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَنَيْمٍ رِيَّا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُسْتَمَرٍ ﴾ إن واسمها، وجملة أرسلنا عليهم خبرها، والجملة مستأنفة مسوقة لبيان ما أجمل، وريحاً مفعول أرسلنا، وصرصراً نعت ريحاً، ومستمر نعت للنحس أو لليوم، وسيأتي الحديث عن يوم النحس في باب: الفوائد ﴿ يَرْعُ النَّكُسَ كَانَهُمْ أَعْبَازُ غَلِي مُنقَعِ ﴾ الجملة صفة لريحاً، وكأن واسمها، وأعجاز نخل خبرها، ومنعقر صفة لنخل، والجملة حالية، وهي حال مقدّرة، وسيأتي المزيد عن هذا التشبيه في باب: البلاغة ﴿ نَكِفَ كَانَ عَذَابِي وَنُدُرِ ﴾ تقدم إعرابها ﴿ وَلَمَدَ يَمْ الْمِيْرَا الْمُرْمَانَ لِلزِّكُمْ فَهَلَ مِن مُدَّكِمٍ ﴾ تقدم إعرابها قريباً، فجدد به عهداً.

# 🗆 البلاغة:

ا ـ في قوله: ﴿ تَنْزِعُ ٱلنَّاسَ ﴾ وضع الظاهر موضع المضمر، وذلك لإفادة العموم، أي: إن النزع يعمّ الذكور والإناث جميعاً، وإلا فالأصل تنزعهم، قال مجاهد: «تلقي الرجل على رأسه، فتفتت رأسه وعنقه، وما يلي ذلك من بدنه وقيل: كانوا يصطفون آخذي بعضهم بأيدي بعض، ويدخلون في الشعاب، ويحفرون الحفر فيندسون فيها، فتنزعهم، وتدق رقابهم.

٢ ـ التشبيه: وفي قوله: ﴿ مَٰزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَمَّمُ أَعْجَازُ نَخْلِ مُّنَقِعِ ﴾ تشبيه مرسل تمثيلي، شبتههم بأعجاز النخل المنقعر؛ إذ تساقطوا على الأرص أمواتاً وهم جثث عظام طوال، وقيل: كانت الريح تقطع رؤوسهم، فتبقى أجساداً بلا رؤوس، فأشبهت أعجاز النخل التي انقلعت من مغارسها.

# \* الفوائد:

يوم النحس: قال الزجّاج: "قيل: إنه كان في يوم الأربعاء في آخر الشهر لا تدور» ومن ثم شاع النحس عن يوم الأربعاء التي لا تدور، قال الشهاب في حاشيته على البيضاوي: "فإن الناس يتشاءمؤن بآخر أربعاء في كل شهر، ويقولون: له أربعاء لا يدور، وتشاؤمهم به لا يستلزم شؤمه في نفسه» وسيأتي المزيدمن هذا البحث في سورة الحاقة.

﴿ كَذَبَتْ نَمُودُ بِالنَّدُرِ ﴿ فَقَالُواْ أَبَشَرًا مِنَا وَحِدًا نَتَبِعُهُ وَإِنَّا إِذَا لَفِي صَلَالٍ وَسُعُرِ ﴿ كَذَبَتُ نَمُودُ إِلَّا لَهُ مَلَالٍ وَسُعُرِ ﴿ اللَّهُ عَلَا مَن وَسُعُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### ☆ اللفة:

﴿ وَسُعُمٍ ﴾ يجوز أن يكون مفرداً، أي: جنون، يقال: ناقة مسعورة، أي: كالمجنونة في سيرها، قال:

كأنَّ بها سُعْراً إذا العيسُ هزَّها فيلُّ وإرخاءٌ من السَّيرِ مُثْعِبُ

يقول: كأن بناقتي جنوناً لقوة سيرها، فالعيس جمع عيساء، وهي النوق البيض حركها ذميل وإرخاء، وهما ضربان من السير متعب كلِّ منهما، وإسناد الهرِّ إليهما مجاز عقلي من باب الإسناد للسبب، وإن أُريد بالهز السير، فيكون من الإسناد للمصدر كجدَّ جدَّه، ويجوز أن يكون جمع سعير، وهو: النار.

﴿ ٱلْأَيْرُ ﴾ الشديد البطر والتكبّر، فهي صيغة مبالغة، وقيل: إنه صفة مشبهة كحذر، ويقظ، ووطف، وعجز، وفي المختار: «أشر وبطر، من باب: طرب، أو فرح».

﴿ تُحْتَشَرُ ﴾ اسم مفعول، من: احتضر بمعنى حضر؛ لأن الماء كان مقسوماً بينهم لكل فريق يوم، أي: كل نصيب من الماء يحضره لا يحضر

آخر معه، ففي يوم الناقة تحضره الناقة، وفي يومهم يحضرونه هم، وحضر واحتضر بمعنى واحد، وإنما قال قسمة بينهم تغليباً لمن يعقل، والمعنى: يوم لهم، ويوم لها.

﴿ فَنَعَاطَىٰ﴾ فتناول السيف وعقرها، وقد مرّ مدتها.

﴿ لَلْمُخْطِرِ ﴾ بكسر الظاء اسم فاعل، وهو الذي يتخذ حظيرة من الحطب وغيره، والحظيرة: الزريبة، وفي المختار: «الحظيرة: تعمل للإبل من شجر لتقيها البرد والريح، والمحتظِر بكسر الظاء: الذي يعملها » والمعنى: صاروا كيبس الشجر المفتت؛ إذا تحطم، والهشيم: المتكسر، المتفتت.

# 0 الإعراب:

﴿ كَذَّبّتُ شُودُ بِالنّدُرِ ﴾ فعل ماض وفاعل، وبالنذر متعلقان بكذبت، وقد تقدم أن النذر إما أن يكون مصدراً، فيكون بمعنى الإنذار، وإما أن يكون جمع نذير، أي: منذر ﴿ فَقَالُواْ أَبَشَرُ مِتَا وَحِدًا تَيَّعُهُ وَإِنَّا إِذَالِيْ صَلَالٍ وَسُعُو ﴾ الفاء عاطفة، وقالوا فعل ماض وفاعل، وأبشراً الهمزة للاستفهام، وبشراً منصوب على الاشتغال، أي: بفعل مضمر يفسره ما بعده، أي: أنتبع بشراً، ومناصفة لبشراً، وواحداً فيه وجهان أظهرهما: أنه نعت لبشراً إلا أنه يشكل عليه تقديم الصفة المؤولة على الصفة الصريحة، ويُجاب بأن مناحينئذ ليس وصفاً، بل حال من واحداً قدم عليه، والوجه الثاني: أنه نصب على الحال من الهاء في نتبعه، والبشر يقع على الواحد والجمع، ونتبعه فعل مضارع، وفاعل مستتر ومفعول به، وإن واسمها، وإذاً حرف جواب وجزاء مهملة، ولني اللام المزحلقة، وفي ضلال متعلقان بمحذوف خبر إن، وسعر معطوف على ضلال ﴿ أَلْقِي الذِّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ يَنِينَا بَلْ هُو كُذَابُ أَشِرٌ ﴾ الهمزة للاستفهام الإنكاري، وألقي فعل ماض مبني للمجهول، والذكر نائب فاعل، وعليه متعلقان بألقي، ومن بيننا حال من الهاء في عليه، أي: منفرداً، وبل حرف إضراب وعطف، وهو مبتداً، وكذاب خبر، وأشر نعت

﴿ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّن ٱلكَّذَّابُ ٱلأَيْرُ ﴾ الجملة مقول قول محذوف تقديره: قال تعالى، والسين للاستقبال، ويعلمون فعل وفاعل، وغداً ظرف متعلق بيعلمون، ومن اسم استفهام في محل رفع مبتدأ، والكذاب خبره، والأشر صفة، والجملة المعلقة لتصدّر الاستفهام بها سدّت مسدّ مفعولي يعلمون ﴿ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّافَةِ فِنْنَةَ لَّهُمْ فَٱرْتَفَهُمْ وَآصْطَيرٌ ﴾ إن واسمها، ومرسلو الناقة خبرها، والجملة مستأنفة لبيان الموعود به، وفتنة مفعول لأجله، أي: اختياراً لهم، والفاء الفصيحة، وارتقبهم فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به، واصطر عطف على ارتقبهم، ومتعلق واصطبر محذوف، أي: واصطبر على أذاهم ﴿ وَنَبِنْهُمْ أَنَّ أَلْمَآ يَقِدْمُهُ بَيْنُهُمْ كُلُّ شِرْبٍ تُعْنَضَرُّ ﴾ ونبثهم الواو عاطفة، ونبثهم فعل أمر وفاعل مستتر تقديره: أنت، والهاء مفعول أول، وأن وما في حيزها في موضع المفعول الثاني والثالث؛ لأن نبّأ تنصب ثلاثة مفاعيل، وأن واسمها، وقسمة خبرها، وبينهم ظرف متعلق بمحذوف صفة قسمة، أو بقسمة؛ لأنها بمعنى مقسومة، وكل مبتدأ، وشرب مضاف إليه، ومحتضر خبر كل؛ أي: محضور لهم، أو للناقة ﴿ فَنَادُواْ صَاحِبُهُمْ فَنَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ﴾ الفاء عاطفة، ونادوا فعل ماض وفاعل، والمعطوف عليه محذوف، أي: فتمادوا على ذلك، والأحسن أن تكون الفصيحة، أي: فبقوا على ذلك مدة، ثم ملّوا من نضوب الماء وجدب المراعي، فأجمعوا على قتلها، واتفقوا على الكمون لها حيث تمر، وتطوع لهذا الأمر: قدار بن سالف، وقد تقدمت قصته، فنادوه فتعاطى، وصاحبهم مفعول به، فتعاطى عطف على فنادوا، أي: فاجترأ على تعاطى هذا الأمر غير آبه له ، فعقر عطف على تعاطى ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾ تقدم إعرابها قريباً ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَعِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيدِ ٱلمُحْتَظِرِ ﴾ إن واسمها، وجملة أرسلنا خبرها، وعليهم متعلقان بأرسلنا، وصيحة مفعول به، وواحدة صفة، فكانوا عطف على أرسلنا، والواو اسم كان، والهشيم المحتظر خبرها، وقرىء بالفتح على أنه اسم مكان، هو موضع الاحتظار، أي: الحظيرة ﴿ وَلَقَدْ يَشَرَّنَا ٱلْقُرَّانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَّ مِن مُّلَّكِرٍ ﴾ تقدم إعرابها قريباً.

#### □ البلاغة:

ا ـ في قوله: ﴿ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ ٱلْكَذَابُ ٱلْأَيْرُ ﴾ فن الإبهام ليكون الوعيد أحفل بالانتقام، والتهديد أشد أثراً في النفوس، وأورده مورد الإبهام وإن كانوا هم المعنيين؛ لأنه أراد وقت الموت، ولم يرد غداً بعينه، وهو شائع في الشعر العربي، قال أبي الطماح:

أَلاَ علَّلاني قبل نوحِ النَّوائح وقبل اضطراب النفسِ بين الجَوانح وقبل غديا لهفَ نفسي في غد إذا راحَ أصحَابي ولستُ برائح أراد: وقت الموت ولم يرد غدا بعينه. ومنه قول الحطيئة:

للموتِ فيها سهامٌ غير مخطئةِ مَن لم يكن ميتاً في اليوم مات غدا ٢ ـ التشبيـه: وفـي قـولـه: ﴿ فَكَانُوا كَهَشِيرِ ٱلْمُحَنَظِرِ ﴾ تشبيـه مـرسـل لإهلاكهم، وإفنائهم.

﴿ كَذَبَتَ قَوْمُ لُوطِ بِالنَّذُرِ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْمٍ خَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطِّ بَجَيْنَهُم بِسَمَرِ ﴿ كَذَبُتُ مَنْ شَكَرَ ﴿ كَانَدُهُم بَطُلْمُ تَنَا فَعَنَا مُمْ وَلَقَدُ أَنَدَهُم بَطُلَمُ تَنَا فَتَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

#### ☆ اللغة:

﴿ عَاصِبًا ﴾ ريحاً حصبتهم، أي: رمتهم بالحجارة والحصباء، قال الفرزدق:

مستقبلين شمالَ الشامِ تضربنا للصحاصبِ كنديفِ القطنِ منثور

وفي المختار: «الحصباء بالمدّ: الحصى، ومنه: المحصّب، وهو موضع بالحجاز، والحاصب: الريح الشديدة تثير الحصى، والحَصَب بفتحتين: ما تحصب به النار، أي: ترمى، وكل ما ألقيته في النار فقد حصبتها به، وبابه: ضرب» وسيأتي المزيد من معناه في باب الإعراب.

﴿ يَسَحَوَ ﴾ : سحر إذا كان نكرة يراد به سحر من الأسحار ، يقال : رأيت زيداً سحراً من الأسحار ، ولو أُريد من يوم معين لمنع من الصرف ؛ لأنه معرفة معدول عن السحر ؛ لأن حقه أن يستعمل في المعرفة بأل ، وعبارة الزمخشري : "بسحر : بقطع من الليل ، وهو السدس الأخير منه ، وقيل : هما سحران ، فالسحر الأعلى قبل انصداع الفجر والآخر عند انصداعه ، وأنشد :

يا سائِلي إن كنتَ عنها تسألُ مرَّتْ بأعلى السَّحَرَيْن تَذْأَلُ

وصرف لأنه نكرة». هذا وقد اختلف في تعريف الممنوع، فقيل: إنه ممنوع من الصرف للتعريف والعدل، أما التعريف ففيه خلاف، فقيل: هو معرفة بالعلمية؛ لأنه جعل علماً لهذا الوقت، وقيل: يشبه العلمية؛ لأنه تعريف بغير أداة ظاهرة كالعلم، وأما العدل فإن صيغته معدولة عن السحر المقرون بأل؛ لأنه لما أُريد به معين كان الأصل فيه أن يذكر معرفاً بأل، فعدل عن اللفظ بأل، وقصد به التعريف، فمنع من الصرف، وقال السهيلي والشلوبين الصغير: معرف معروف، واختلف في منع تنوينه، فقال السهيلي: هو على نية الإضافة، وقال الشلوبين: على نيّة أل.

# 0 الإعراب:

﴿ كَذَبَتَ قَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذُرِ ﴾ فعل ماض وفاعل، وبالنذر متعلقان بحدبت ﴿ إِنَّا الْسَلْنَا عَلَيْهِمْ مَاصِبًا إِلَّا عَلَيْهُمْ لِمَحْرِ ﴾ إن واسمها، وجملة أرسلنا خبرها، وعليهم متعلقان بأرسلنا، وحاصباً مفعول به، وإلا أداة استثناء، وآل لوط مستثنى بإلا، وفي هذا الاستثناء وجهان أحدهما: أنه متصل، ويكون

المعنى أنه أرسل الحاصب على الجميع إلا أهله، فإنه لم يرسل عليهم، والثاني: أنه منقطع، ويكون المعنى أنه لم يرسل على آل لوط، والوجه هو الأول، ونجيناهم فعل وفاعل، وبسحر متعلقان بنجيناهم ﴿ يُعَّمَٰةُ مِّنَّ عِندِنَا كَنَالِكَ نَجِّزِى مَن شَكَّرَ ﴾ نعمة مفعول مطلق ملاقي لعامله في المعنى، وهو نجيناهم اَذ الإنجاء نعمة، أو مفعول لأجله تعليل لأنجيناهم، وإليه جنح الزمخشري، واقتصر عليه، ومن عندنا صفة لنعمة، وكذلك متعلق بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف، أي: مثل ذلك الإنجاء، ونجزى فعل مضارع مرفوع، ومن موصول مفعول به، وجملة شكر صلة الموصول ﴿ وَلَقَدٌ أَنَذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوّا بِالنُّذُرِ ﴾ الواو حرف عطف، واللام جواب للقسم المحذوف، وقد حرف تحقيق، وأنذرهم فعل وفاعل مستتر، ومفعول به أول، وبطشتنا مفعول به ثانٍ، أو هو منصوب بنزع الخافض قولان، والفاء حرف عطف، وتماروا فعل ماض، والواو فاعل، أي: تدافعوا بالإنذار على وجه الجدال، وبالنذر متعلقان بتماروا ﴿ وَلَقَدْ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَظَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾ الجملة عطف على الجملة السابقة، وعن ضيفه متعلقان براودوه، فطمسنا عطف على راودوه، وأعينهم مفعول به، والفاء عاطفة، ومعطوفها محذوف، أي: فقلنا لهم، وجملة ذوقوا مقول القول المحذوف، وعذابي مفعول ذوقوا، ونذر عطف على عذابي، وحذفت ياء المتكلم كما تقدم ﴿ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَّةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ ﴾ عطف أيضاً، وبكرة ظرف متعلق بصحبهم، أي: من غير يوم معين، وعذاب فاعل، ومستقر نعت لعذاب، أي: لا يزول عنهم ﴿ نَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ \* وَلَقَدْ يَنَرَّنَا ٱلْقُرَّوَانَ لِللِّكِرْ فَهُلِّ مِن مُنَّكِرٍ ﴾ تقدم إعرابها ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴾ تقدم إعراب نظيرها ﴿ كَذَّبُواْ بِتَايَنِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَكُمْ أَخْذَ عَرْبِيزِ تُمْقَنَدِرٍ ﴾ كلام مستأنف مسوق للردّ على سؤال نشأ من حكاية مجيء النذر، كأنه قيل: فماذا فعلوا حينئذ؟ فقيل: كذبوا، وبآياتنا متعلقان بكذبوا، وكلها تأكيد لآياتنا، فأخذناهم: الفاء عاطفة، وأخذناهم فعل وفاعل ومفعول به، وأخذ عزيز مفعول مطلق، ومقتدر صفة لعزيز، والإضافة من إضافة المصدر لفاعله.

#### □ البلاغة:

التكرير: في الآيات المتقدمة تكرير ملحوظ مقصود، والغاية منه التذكير، والانتباه من سنة الغفلة؛ التي قد تطرأ على الأذهان، فتحجبها عن التأمل والتدبّر، وترين عليها سجوف الجهالات حتى ما تكاد تبصر شيئاً، وسيأتي المزيد من هذا الفن في سورة الرحمن.

### 0 الإعراب:

﴿ أَكُفَّارُكُمْ مَنِهُ أَوْلَيَهُ مُ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّيُرِ ﴾ أكفّاركم: الهمزة للاستفهام الإنكاري؛ الذي هو بمعنى النفي، وكفّاركم مبتدأ، وخير خبر، ومن أولئكم متعلقان بخير، وأم منقطعة بمعنى بل فهي للإضراب، والانتقال إلى وجه آخر من التبكيت، ولكم خبر مقدم، وبراءة مبتدأ مؤخر، وفي الزبر نعت لبراءة ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَمَنُ جَمِيعٌ شُنْهِمُ ﴾ أم تقدم القول فيها، ويقولون فعل مضارع مرفوع، والواو فاعل، ونحن مبتدأ، وجميع خبر، ومنتصر نعت لجميع؛ لأنه بمعنى جمع، والجملة مقول القول، وإنما وحد منتصر للفظ بجميع؛ فإنه واحد في اللفظ، وإن كان اسماً للجماعة كالرهط

والجيش، وقيل: لم يقل منتصرون لموافقة رؤوس الآي، وهو جيد ﴿ سَيْهُرَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُر﴾ السين حرف استقبال، ويهزم فعل مضارع مبني للمجهول، والجمع نائب فاعل، ويولون عطف على سيهزم، والدبر مفعول به، ولم يقل الأدبار لموافقة رؤوس الآي أيضاً، ولأنه اسم جنس؛ لأن كل واحد يُولَى دبره ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدَّهَىٰ وَآمَرُ ﴾ بل حرف إضراب وعطف، والساعة مبتدأ، وموعدهم خبر، والواو حرف عطف، والساعة مبتدأ، وأدهى خبر، وأمرّ عطف على الساعة، ولك أن تجعل الواو للحال ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرٍ ﴾ إن واسمها، وفي ضلال خبرها ﴿ يَوْمَ يُشْحَبُونَ فِ ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوثُواْ مَسَّ سَقَرَ ﴾ يوم الظرف متعلق بقول محذوف، أي: يقال لهم يوم يسحبون، وجملة يسحبون في محل جر بإضافة الظرف إليها، وفي النار متعلقان بيسحبون، وعلى وجوههم متعلقان بمحذوف حال، وذوقوا فعل أمر مبنى على حذف النون، والواو فاعل، والجملة مقول القول المقدّر، ومسّ مفعول به، وسقر مضاف إليه، وهي علم لجهنم؛ ولذلك منعت من الصرف؛ لأنها علم مؤنث ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَّقْتَهُ مِقَدُرٍ ﴾ إن واسمها، وكل شيء نصب على الاشتغال بفعل محذوف يفسّره ما بعده، أي: إنّا خلقنا كل شيء خلقناه، وجملة الفعل المحذوف في محل رفع خبر إنّا، وجملة خلقناه مفسّرة لا محل لها، وقد نشب خلاف طويل حول هذه الآية لخصّناه لك في باب الفوائد، وبقدر متعلقان بمحذوف حال من كل، أي: مقدّراً محكمًا مرتباً ﴿ وَمَا أَمُّرُنَا إِلَّا وَحِدَّةٌ كَلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ ﴾ الواو عاطفة، وما نافية، وأمرنا مبتدأ، وإلا أداة حصر، وواحدة خبر أمرنا، وكلمح متعلقان بمحذوف حال من متعلق الأمر، وهو الشيء المأمور بالوجود، أي: حال كونه يوجد سريعاً، وبالبصر متعلقان بلمح ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنْنَا ٓ أَشَّـيَاعَكُمْ فَهَلَّ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾ تقدم إعراب نظيرها قريباً ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَـ لُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ﴾ الواو عاطفة، وكل مبتدأ، وشيء مضاف إليه، وجملة فعلوه صفة، وفي الزبر خبر، أي: الكتب جمع زَّبور ﴿ وَكُلُّ صَغِيرِ وَكَبِيرِ مُسْتَطَرُّ ﴾ مبتدأ وخبر، أي: مسطور في اللوح المحفوظ ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهَرٍ ﴾ إن واسمها،

وفي جنات خبرها، ونهر عطفت على جنات ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدَّقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقَّلَدِرٍ ﴾ الجار والمجرور بدل بعض من كل من قوله: في جنات؛ لأن المقعد بعض الجنات، ولك أن تعلقه بمحذوف على أنه خبر ثانٍ لإن، وعند مليك ظرف متعلق بمحذوف صفة لجنات، أو لمقعد، وقيل: هو خبر ثانٍ أو ثالث لإن، ومليك صيغة مبالغة.

#### \* الفوائد:

ا - شجر خلاف بين أهل السنة والمعتزلة حول قوله تعالى: ﴿ إِنَّا كُلُ شَيْءٍ خُلَقْتُهُ مِفْدَو ﴾ وكان قياس ما مهد النحاة رفع «كل» لكن لم يقرأ بها واحد من السبعة ؟ لأن الكلام مع الرفع جملة واحدة، ومع النصب جملتان، فالرفع أخصر مع أنه لا مقتضى للنصب ها هنا من احد الأصناف الستة، وهي: الأمر، والنهي، والاستفهام، والتمنّي، والترجّي، والتحضيض، ولا نجد هنا مناسب عطف ولا غيره مما يعدّونه من مُحال اختيارهم للنصب، فإذا تبين ذلك علم أنه إنما عدل عن الرفع إجماعاً لسر لطيف يعين الختيار النصب، وهو أنه لو رفع لوقعت الجملة ؛ التي هي خلقناه صفة لشيء، ورفع قوله بقدر خبر عن كل شيء المقيد بالصفة، ويحصل الكلام على تقدير: إنّا كل شيء مخلوق لنا بقدر، فأفهم ذلك أن مخلوقاً ما يضاف إلى غير الله تعالى ليس بقدر، وعلى النصب يصير الكلام: إنّا خلقنا كل شيء بقدر، فيفيد عموم نسبة كل مخلوق إلى الله تعالى، فلما كانت هذه الفائدة اللفظية على قراءة الرفع، مع ما في الرفع من نقصان لا توازيها الفائدة اللفظية على قراءة الرفع، مع ما في الرفع من نقصان المعنى، ومع ما في هذه القراءة المستفيضة من مجيء المعنى تاماً كفلق الصبح، لا جرم أجمعوا على العدول عن الرفع إلى النصب.

على أن الزمخشري \_ وهو من رؤوس المعتزلة، وأعلامهم \_ حاول خرق الإجماع، ونقل قراءة بالرفع، وخلقناه في موضع الصفة، وبقدر هو الخبر، أو: جملة خلقناه هي الخبر، وبقدر حال، وعبارته: «كل شيء

منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر، وقرىء كل شيء بالرفع» وقد انفرد بها أبو السمال، وهي شاذة.

٢ ـ خلاصة وافية لبحث الاشتغال: وهذه خلاصة وافية لبحث الاشتغال:

أما حدّه فهو أن يتقدم اسم، ويتأخر عنه فعل متصرف، أو اسم يشبهه ناصب لضميره، أو لملابس ضميره بواسطة أو غيرها، ويكون ذلك العامل بحيث لو فرغ من ذلك المعمول، وسلط على الاسم المتقدم لنصبه، ويجب النصب إذا وقع الاسم المتقدم بعد ما يختص بالفعل كأدوات التحضيض، نحو: هلا زيداً أكرمته، وأدوات الاستفهام غير الهمزة، نحو: هل زيداً رأيته، وأدوات الشرط نحو: حيثما زيداً لقيته فأكرمه، ويترجّح النصب في ست مسائل:

١ ـ أن يكون الفعل المشتغل طلباً، وهو : الأمر والدعاء بخير أو شر .

٢ ـ أن يكون الفعل المشتغل مقروناً باللام أو بلا الطلبيتين، نحو: عمراً
 ليضربه بكر، وخالداً لا تهنه.

٣ ـ أن يكون الاسم المشتغل عنه واقعاً بعد شيء الغالب عليه أن يليه فعل، ولذلك أمثلة منها همزة الاستفهام، نحو: ﴿ أَيْشَرُ مِنَا وَيَحَدُ اللَّهِ عُدُهُ .

إن يقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف غير مفصول بأما المفتوحة الهمزة المسددة الميم، مسبوق بفعل غير مبني على اسم قبله، نحو قام زيد وعمراً أكرمته، وقوله تعالى: ﴿ وَٱلْأَنْكُ مُ خَلَقَهَا لَكُمْ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى خَلَقَهَا لَكُمْ ﴿ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَّالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَ

أن يتوهم في الرفع أن الفعل المشتغل بالضمير صفة لما قبله، نحو:
 إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَتُهُ مِتَكِرٍ ﴾ لأنه إذا رفع كل احتمل خلقناه أن يكون خبراً له،
 فيكون المعنى على عموم خلق الكائنات الموجودة بقدر خيراً كانت أو شراً،
 كما هو مذهب السنّة، واحتمل أن يكون خلقناه صفة لشيء، وبقدر خبر لكل، والتخصيص بالصفة يوهم أن ما لا يكون موصوفاً بها لا يكون بقدر،

والصفة هي المخلوقية المنسوبة له، فالمخلوقية التي لا تكون منسوبة له لا تكون بقدر، فيوهم أن ثمة مخلوقاً لغيره تعالى، وهو مذهب المعتزلة، وإنما لم يتوهم ذلك مع النصب لكل على أنه مفعول بفعل محذوف يفسره خلقنا، ويمتنع جعله صفة لكل شيء؛ لأن الصفة لا تعمل في الموصوف، وما لا يعمل لا يفسر عاملاً، ومن ثم وجب الرفع لكل إن كان الفعل المتصل بالضمير صفة لكل شيء، نحو: ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ﴾ أي: الكتب، ولا يصح نصب كل؛ لأن تقدير تسليط الفعل عليها إنما يكون على حسب المعنى المراد، وليس المعنى هنا أنهم فعلوا كل شيء في الزبر حتى يصح تسليط فعلوا على كل شيء، وإنما المعنى: وكل شيء مفعول لهم ثابت في الزبر، وهو مخالف لذلك المعنى، فرفع كل واجب على الابتدائية، والفعل المتأخر صفة له، أو لشيء، وفي الزبر خبر كل.

هذا ولم يعتبر سيبويه إيهام الصفة مرجحاً للنصب، كما فعل ابن مالك، بل جعل سيبويه النصب مرجوحاً في الآية المذكورة قال: «فأما قوله تعالى: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ﴾ فإنما جاء على حدّ قوله: زيداً ضربته وهو عربي كثير، وقال ابن الشجري: «أجمع البصريون في هذه الآية على أن الرفع أرجح لعدم تقدم ما يقتضي النصب، وقال الكوفيون: النصب فيها أجود؛ لأنه قد تقدم على كل عامل ينصب، وهو إن فاقتضى ذلك إضمار خلقنا».

٦ ـ المسألة السادسة مما يترجّح نصبه أن يكون الاسم المشتغل عنه جواباً لاستفهام منصوب بما يليه كزيداً ضربته جواباً لمن قال: أيّهم ضربت، أو مَن ضرب؟ فزيد يترجح نصبه لكونه جواباً للاستفهام ليطابق الجواب السؤال في الجملة الفعلية.

هذا وفي قوله: ﴿ وَكُلُّ شَيْءِ فَعَـ لُوهُ فِي ٱلرُّبُرِ ﴾ يجب رفع كل، ويمتنع نصبها؛ لأن تقدير تسليط الفعل عليها، إنما يكون على حسب المعنى المراد، وليس المعنى هنا أنهم فعلوا كل شيء في الزبر حتى يصحّ تسليط فعلوا على كل شيء، والفعل المتأخر صفة له، أو لشيء.



## بِسَ لِيَلَّهِ ٱلرَّمْزِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ الرَّحْمَنُ ۞ عَلَمَ الْقُرْءَانَ ۞ خَلَقَ الْإِنسَىنَ ۞ عَلَمَهُ الْبَيَانَ ۞ الشَّمْسُ وَالْقَمْدُ مِعْسَبَانِ ۞ وَالشَّجَرُ مِيسَجْدَانِ ۞ وَالسَّمَآءَ رَفَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ ۞ وَأَقِيمُوا الْوَزْتَ وَالْقِسَطِ وَلَا عَشِمُوا الْمِيزَانَ ۞ وَأَقِيمُوا الْوَزْتَ وَالْقَمْلُ وَالْعَمْدُ وَالْمَعْهَا لِلْأَنَامِ ۞ فِيهَا فَكِهَةٌ وَالنَّمْلُ ذَاتُ الْأَكَامِ ۞ فِيهَا فَكِهَةٌ وَالنَّمْلُ ذَاتُ الْأَكَامِ ۞ وَالْمَعْنِ وَالرَّحْمَانُ ۞ فِيهَا فَكِهَةٌ وَالنَّمْلُ ذَاتُ الْأَكَامِ ۞ فِيهَا فَكِهَةً وَالنَّمْلُ وَالْمَعْنِ وَالرَّعْمَانُ ۞ فِياً عَالاَ وَلِكُمْ اللَّهُ وَالْمَعْنِ وَالرَّعْمَانُ ۞ فِياً عَالاَ وَلِكُمْ اللَّكَامِ ۞ وَالْمَعْنِ وَالرَّعْمَانُ ۞ فِياً عَالِمَ وَلِيكُمُونَ اللَّهُ وَالْمَعْنِ وَالرَّعْمَانُ ۞ فِياً عَالِمَ وَلَا اللّهُونَ اللّهُ وَالْمَعْنِ وَالرَّعْمَانُ ۞ فَيا عَلَيْهِ اللّهُ وَالْمَعْنِ وَالرَّعْمَانُ ۞ فَيَا عَالِمَ اللّهُ وَالْمَعْنِ وَالرَّعْمَانُ ۞ فَيَا عَلَيْهِ اللْمُعْمَانُ ۞ وَالْمَالَعُ وَلَا الْمَالِمُ اللّهُ وَالْمَعْمَانُ ۞ فَلَا اللّهُ وَالْمَعْنِ وَالرَّيْمَانُ ﴾ واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَعْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُعْمَانُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ وَالْمَعْمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

#### ☆ اللغة:

﴿ ٱلۡٓكِيَارَ﴾ في اللغة: المنطق الفصيح المعرب عمّا في الضمير، وفي الاصطلاح أحد فنون البلاغة الثلاثة، وهو يبحث في التشبيه، والاستعارة، والمجاز، والكناية، وقد تقدمت أمثلتها في هذا الكتاب.

﴿ بِحُسَبَانِ﴾ الحسبان: مصدر حسبته أحسبه حساباً وحسباناً، وقيل: هو جمع حساب، كشهاب وشهبان، ورغيف ورغفان. ﴿ وَالنَّجْمُ ﴾ من النبات ما لم يقم على ساق، نحو: العشب، والبقل، والشجر: ما قام على ساق، وأصله: الطلوع، يقال: نجم القرن والنبات؛ إذا طلعا، وبه سُمِّي نجم السماء، وقيل: نجم السماء وحده، وأرادبه جميع النجوم.

﴿ ٱلْقِسْطَ ﴾ العدل إنما فعلوه مستقيماً بالعدل، وقال أبو عبيدة: الإقامة باليد، والقسط بالقلب.

﴿ ٱلْأَكْمَارِ ﴾ جمع كم، وهو وعاء الزهرة، وفي الصحاح: "والكم بالكسر والكمامة: وعاء الطلع وغطاء النور، والجمع كمام وأكمة وأكمام وأكاميم أيضاً، والكمام بالكسر والكمامة أيضاً ما يكمّ به فم البعير لئلا يعضّ، يقال منه: بعير مكموم، أي: محجوم، وتكممت الشيء: غطيته، والكم: ما ستر شيئاً، وغطّاه، ومنه: كمّ القميص بالضم، والجمع كمام وكممة، والكمّة القلنسوة المدورة؛ لأنها تغطّى الرأس».

﴿ ٱلۡمَصَٰفِ﴾ الذي يعصف فيؤكل من الزرع، وقيل: العصف ورق كل شيء يخرج منه الحب.

﴿ وَالرَّيْحَانُ ﴾ في المختار: «الريحان: نبت معروف، وهو الرزق أيضاً، والعصف: ساق الزرع، والريحان: ورقه عند الفرّاء» وقيل: العصف: التبن، وفي الأساس: «وصاروا كعصف الزرع، وهو حطام التبن ودقاقه».

﴿ ءَالْآءَ﴾ نِعَم، واحدها إلى، وألى مثل معى وحصى، وإلىّ وألىّ أربع لغات.

#### 0 الإعراب:

﴿ اَلرَّمْنَنُ عَلَمَ الْقُرْءَانَ ﴾ الرحمن مبتدأ، وجملة علم القرآن خبر، وقد تعددت الأخبار في الأفعال التي وردت خلواً من العاطف على نمط التعديد، وإقامة الحجة على الكافرين، وهذا عند من لا يرى الرحمن آية، ومن عدّها

آية أعرب الرحمن خبر لمبتدأ محذوف، أي: الله الرحمن، أو مبتدأ خبره محذوف، أي: الرحمن ربنا، وعلّم يتعدى إلى مفعولين حذف أولهما لشموله، أي: علم مَن يتعلم، وهذا أولى من تخصيص المفعول الأول المحذوف بواحد معين ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴾ فعل ماض، وفاعل مستتر، ومفعول به، وعلَّمه البيان فعل ماض، وفاعل مستتر، ومفعولاه، والأَلْفُ وَاللامُ فِي الْإِنسان للجنس ﴿ اَلشَّمُّسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسِّبَاٰنِ ﴾ الشمس مبتدأ، والقمر عطف عليه، وبحسبان خبر الشمس ﴿ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجُرُ يَسْجُدَانِ﴾ عطف على ما تقدم، وجملة يسجدان خبر النجم ﴿ وَٱلسَّمَآءَ رَفْعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَاكَ ﴾ الواو عاطفة، والسماء مغعول به بفعل محذوف يفسِّره المذكور، وجملة رفعها مفسرة لا محل لها، ووضع الميزان فعل، وفاعل مستتر، ومفعول به ﴿ أَلَّا تَطَّغَوَّا فِي ٱلْمِيزَانِ﴾ أن مصدرية، ولا نافية، وتطغوا فعل مضارع منصوب بأن المصدرية، وأن وما بعدها في محل نصب بلام العلَّة مقدّرة، والجار والمجرور في محل نصب مفعول لأجله، ويجوز أن تكون أن مفسّرة، ولا ناهية، وتطغوا مجزوم بلا، فإن قيل: إن من شرط المفسّرة أن تكون مسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه؛ قلنا: إن وضع الميزان يستدعى كلاماً من الأمر بالعدل فيه ﴿ وَأَقِيمُواْ اَلْوَزْتِ بِٱلْقِسْطِ وَلاَ تَخْسِّرُواْ ٱلْمِيزَانَ ﴾ الواو حرف عطف، وأقيموا فعل أمر مبنى على حذف النون، والواو فاعل، والوزن مفعول به، وبالقسط حال، أي: افعلوه مستقيماً بالعدل، والواو حرف عطف، ولا ناهية، وتخسروا فعل مضارع مجزوم بلا، والواو فاعل، والميزان مفعول به ﴿ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِّلْأَنَامِ ﴿ الواو حرف عطف، والأرض مفعول به لفعل محذوف يفسِّره المذكور، وجملة وضعها مفسّرة لا محل له، وللأنام متعلقان بوضعها، أي: وطأها، وجعلها مدحوة للخلق ﴿ فِيهَا فَكِكُهُ أُ وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ﴾ فيها تحبر مقدم، وفاكهة مبتدأ مؤخر، والنخل عطف على فاكهة، وذات الأكمام صفة للنخل، والجملة في محل نصب على الحال من الأرض ﴿ وَٱلَّحِبُّ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ ﴾ عطف على ما تقدم، فالثلاثة في قراءة العامة معطوفات على

فاكهة، وفي قراءة ابن عامر بنصب الثلاثة بفعل محذوف تقديره: خلق ﴿ فَيَاتِي ٓ اَلاّ َ رَبِّكُمّا تُكَذِّبَانِ ﴾ الفاء الفصيحة، وبأي متعلقان بتكذبان، وآلاء مضاف إليه، وربكما مضاف لآلاء، وتكذبان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، وألف التثنية فاعل، والخطاب للثقلين الإنس والجن، وسيصرّح به. هذا وقد تكررت هذه الآية إحدى وثلاثين مرة، وسيأتي السر في تكريرها في باب: البلاغة.

#### □ البلاغة:

ا - التكرير: في قوله: ﴿ فَيِأَيّ ءَالآءِ رَيّكُمّا تُكَذِّبَانِ ﴾ تكرير عذب، وقد تقدم القول فيه، والسر في تكرير الآية عقب آيات فيها تعداد عجائب خلق الله وبدائع صنعه، وبعد آيات فيها ذكر النار وشدائدها؛ لأن من جملة الآلاء رفع البلاء، وتأخير العقاب، والتقرير بالنعم المعدودة، والتأكيد في التذكير بها كلها، ولأن من علامات العاطفة المحتدمة هذا التكرير، قالت ليلي الأخيلية ترثى توبة بن الحمير:

لتسبق يوماً كنت فيه تُحاول أتاك لكي تحمي ونغم المجامل صدور المعالي واستثالَ الأسافل ونغم الفتى يا توبُ حين تناضل ولو لام فيه ناقص الرأي جاهل إذا كثرت بالملجمين التلاتل ذكرت سماح حين تأوي الأرامل كذاك المنايا عاجلاتٌ وآجل كليت حمام الموت والموث عاجل

لنعم الفتى يا توبُ كنت ولم تكنْ وبعم الفتى يا توبُ كنت لخائف ونعم الفتى يا توبُ كنت إذا التقت ونعم الفتى يا توبُ جاراً وصاحباً لعمري لأنت المرء أبكي لفقده لعمري لأنت المرء أبكي لفقده أبى لك ذمّ الناس يا توبُ كلما فلا يبعدنك الله يا توبُ إنما فلا يبعدنك الله يا توبُ إنما فلا يبعدنك الله يا توبُ إنما فلا يبعدنك الله يا توبُ إنما

فخرجت في هذه الأبيات من تكرار إلى تكرار لاختلاف المعاني التي عددتها، وأمثال التكرير أكثر من أن تحصى، والاستفهام فيها للتقرير. ٢ ـ الحذف: وفي قوله: ﴿ عَلَّمَ ٱلْقُرْمَانَ ﴾ الحذف، فقد حذف المفعول الأول لدلالة المعنى عليه؛ لأن النعمة في التعليم لا في تعليم شخص دون شخص، كما يقال: فلان يطعم الطعام إشارة إلى كرمه، ولا يبيّن مَن أطعمه.

" \_ في قوله: ﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمْرُ بِحُسْبَانِ وَالنَّجُمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴾ فن التوهيم، وقد تقدمت الإشارة إليه، وأنه عبارة عن إتيان المتكلم بكلمة يوهم باقي الكلام قبلها أو بعدها أن المتكلم أراد اشتراك لغتها بأُخرى، أو أراد تصحيفها، أو تحريفها، أو اختلاف إعرابها، أو اختلاف معناها، أو وجها من وجوه الاختلاف، والأمر بضد ذلك، فإن ذكر الشمس والقمر يوهم السامع أن النجم أحد نجوم السماء، وإنما المراد النبت الذي لا ساق له، ومنه قول أبي تمام:

من كلِّ أبيض يجلو منه سائله خدّاً أسيلًا به خدّ من الأسل فإن ذكر الخد الأسيل، أي: الناعم المشرق يوهم أن: المراد بخد من

ون دور المحدد المسيل، أي . الناعم المسرق يوهم أن المراد بحد من التصحيف، ومنه توهيم التصحيف، ومئاله قول أبى الطيب:

وإن الفئام التي حسول التحسدُ أرجلَها الأرؤس فإن الفظة الأرجل أوهمت السامع أن المتنبي أراد القيام، ومراده: الفئام بالفاء الموحدة، وهي الجماعات؛ لأن القيام يصدق على أقل الجمع، فتفوت المبالغة منه.

٤ - في قوله: ﴿ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴾ إلى آخر الآيات التي عدّد فيها سبحانه آلاءه دليل على أن التشدد وسلوك الطريق الأصعب؛ الذي يشقّ على المكلف ليسا محمودين؛ لأن الشرع لم يقصد إلى تعذيب النفس، وقد روي عن الربيع بن زياد الحارثي أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أعدني على أخي عاصم، قال: فما باله؟ قال: لبس العباءة يريد النسك، فقال علي رضي الله عنه: عليّ به، فأتي به مؤتزراً بعباءة مرتدياً لأخرى شعث الرأس

واللحية، فعبس في وجهه، وقال: ويحك! أما استحييت من أهلك؟ أما رحمت ولدك؟ أترى الله أباح لك الطيبات، وهو يكره أن تنال منها شيئاً؟ بل أنت أهون على الله من ذلك، أما سمعت الله يقول في كتابه: ﴿ وَاللَّرْضَ وَضَعَهَا لِللَّانَايِ ﴾ إلى قوله: ﴿ يَعْرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّؤُلُو وَالْمَرَحَاثُ ﴾ أفترى الله أباح هذه لعباده إلا ليبتذلوه، ويحمدوا الله عليه فيثيبهم عليه، وإن ابتذالك نعم الله بالفعل خير منه بالقول، قال عاصم: فما بالك في خشونة مأكلك، وخشونة ملسك؟ قال: ويحك إن الله فرض على أئمة الحق أن يقدروا أنفسهم بصفة الناس.

هذا وقد كان النبي على يأكل الطيب إذا وجده، وكان يحبّ الحلواء والعسل، ويعجبه لحم الذراع، ويستعذب له الماء، فأين التشديد من هذا، وإذا فالاقتصار على البشع في المأكول من غير عذر تنطّع.

#### اللفة:

﴿ صَلْصَالٍ ﴾ الصلصال: الطين اليابس له صلصلة، أي: صوت إذا قر.

﴿الفَخَّارِ﴾ الطين المطبوخ بالنار، وهو الخزف.

﴿ ٱلْجِكَآنَّ ﴾ أبو الجن، وأل فيه للجنس.

﴿ مَارِجٍ ﴾ المارج: اللهب الصافي الذي لا دخان فيه، وقيل: هو المختلط بسواد النار من: مرج الشيء؛ إذا اضطرب، واختلط.

﴿ مَرَجَ ﴾ خلط، ومعنى مرج البحرين: خلط البحرين العذب والملح في مرأى المين، ومع ذلك لا يتجاوز أحدهما على الآخر، وأصل المرج: الإهمال، كما تمرج الدابة في المرعى، وفي المصباح: «المرج: أرض ذات نبات ومرعى، والجمع مروج، مثل فلس وفلوس، ومرجت الدابة تمرج مرجاً، من باب: قتل، رعت في المرج، ومرجتها مرجاً: أرسلتها ترعى في المرج يتعدى، ولا يتعدى».

﴿ بَرْزَخُ ﴾ البرزخ الحاجز بين الشيئين، وجمعه: برازخ.

﴿ ٱللَّوْلَةُ وَٱلْمَرَاكُ ﴾ الدرّ والمرجان: هذا الخرز الأحمر، وقال القاضي أبو يعلى: «أنه ضرب من اللؤلؤ كالقضبان، والمرجان: اسم أعجمي معرب» وقال ابن دريد: «لم أسمع فيه نقل متصرف» وقال الأعشى:

من كلِّ مرجانةٍ في البحر أحرزها تيارها ووقاها طينها الصَّدف وقيل: عروق حمر تطلع من البحر كأصابع الكف.

﴿ لَبُوَارٍ ﴾ السفن، وهي: جمع جارية، قال الترمذي: «فالفلك أولاً، ثم السفينة، ثم الجارية، سمِّيت بذلك؛ لأنها تجري في الماء».

﴿ كَالْكَلَيْمِ ﴾ الأعلام: جمع علم، وهو: الجبل، قالت الخنساء: وإنّ صخراً لتأتمُّ الهداةُ به كأنه عَلَمٌ في رأسه نارُ

#### 0 الإعراب:

﴿ خَلَقَ ٱلْإِنْسَنَ مِن صَلْصَلِ كَٱلْفَخَارِ ﴾ كلام مستأنف مسوق للتوبيخ على إخلالهم بواجب شكر المنعم على إنعامه، وخلق فعل ماضٍ، وفاعله مستتر يعود على الله تعالى، والإنسان مفعول به، ومن صلصال متعلقان

بخلق، وكالفخار صفة لصلصال ﴿ وَخَلَقَ ٱلْجَكَانَ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴾ عطف على ما تقدم، ومن مارج متعلقان بخلق، ومن لابتداء الغاية، ومن نار صفة لمارج، ومن للبيان، أو للتبعيض ﴿ فَبَأَيِّءَالاَّءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ تقدم إعرابها ﴿ رَبُّ ٱلْمُشْرِقِينِ وَرَبُّ ٱلْمُغْرِيِّينِ ﴾ رب المشرقين خبر لمبتدأ محذوف، أي: هو رب المشرقين، ورب المغربين عطف عليه، والمراد مشرق الصيف، ومشرق الشتاء، ومغرب الصيف، ومغرب الشتاء، وقيل: المراد بالمشرقين: مشرق الشمس والقمر، وبالمغربين: مغرب الشمس والقمر، بيّن سبحانه قدرته على تصريف الشمس والقمر، ومن قدر على ذلك قدر على كل شيء، وقيل: هو مبتدأ خبره جملة مرج البحرين، والأول أولى ﴿ فَيَأْيِّ ءَالَآ رَبِّكُمَّا ثُكَذِّبَانِ ﴾ تقدم إعرابها ﴿ مَرَجُ ٱلْبَحْرَيِّنَ يَلْيَقِيَانِ ﴾ مرج البحرين فعل ماضٍ ، وفاعل مستتر، ومفعول به، وجملة يلتقيان في محل نصب على الحال، وهي قريبة من الحال المقدّرة، ويجوز أن تكون مقارنة ﴿ بِنَنِّهُمَا يَرْزُخُّ لَا يَتِغِيَانِ﴾ الظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم، وبرزخ مبتدأ مؤخر، ولا نافية، ويبغيان فعل مضارع مرفوع، والجملة صفة لبرزخ، والجملة كلها مستأنفة، أو حال من الضمير في يلتقيان، ومعنى: لا يبغيان: لا يتجاوز كلٌّ منهما حدوده، فالعذب منفرد بعذوبته، والملح منفرد بملوحته ﴿ فَبِأَيِّ ءَاكَةٍ رَبِّكُمًا نُكَذِّبَانِ ﴾ تقدم إعرابها ﴿ يَغَرُّجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤْلُو ۗ وَٱلْمَرِّجَاتُ ﴾ الجملة مستأنفة ، أو حال ثانية من الضمير في يلتقيان، ومنهما متعلقان بيخرج، واللؤلؤ فاعل يخرج، والمرجان عطف على اللؤلؤ ﴿ فَيِأْيِّ ءَالَّذِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ تقدم إعرابها ﴿ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُشَاَّتُ فِى ٱلْبَحْرِ كَٱلْاَعْلَيمِ﴾ الواو استثنافية، وله خبر مقدم، والجوار مبتدأ مؤخر، وحذفت الياء في الرسم؛ لأنها من ياءات الزوائد، والمنشآت نعت للجوار، وفي البحر متعلقان بالمنشآت، وكالأعلام حال من الجوار، أو من الضمير في المنشآت، والمعنى واحد ﴿ فِأَتِي ءَالْآهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبُانِ ﴾ تقدم إعرابها ﴿ كُلُّ مَنَّ عَلَيْهَا فَانِ﴾ كل مبتدأ ، ومن اسم موصول في محل جر بالإضافةُ لكل، وعليها متعلقان بمحذوف لا محل له؛ لأنه صلَّة الموصول، وفان خبر كل وحذفت الياء لالتقاء الساكنين ﴿ وَبَهِّنَى وَجَّهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَسُ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾

الواو عاطفة، ويبقى فعل مضارع مرفوع، ووجه ربك فاعله، وذو الجلال صفة لوجه، والإكرام عطف على الجلال ﴿ فَإِنِّيَ ءَالَآ ِ رَبِّكُما تُكَذِّبُانِ ﴾ تقدم إعرابه ﴿ يَسْتَأَمُّ مَن فِي السَّمَزُتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُو فِي شَأْنٍ ﴾ كلام مستأنف للشروع في تعدّد آلاء أُخرى من ألائه سبحانه، ولك أن تجعل الجملة حالاً من وجه، والعامل فيه يبقى، أي: يبقى حال كونه مسؤولاً من أهل السموات والأرض. ويسأله فعل مضارع ومفعوله المقدّم، ومن موصول فاعل يسأله، وفي السموات والأرض صلة من، ومتعلق السؤال محذوف، فأهل السموات يسألونه المغفرة والرزق، وكل يوم ظرف متعلق بالاستقرار الذي تعلق به خبر هو، وهو مبتدأ، وفي شأن خبر ﴿ فِأَيَّنِءَالاَ وَرَبُّمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ تقدم إعرابها.

#### □ البلاغة:

١ - في قوله: ﴿ يَغْرَبُ مِنْهُمَا ٱلنُّؤُلُؤُواَلْمَرْجَاتُ ﴾ فن الاتساع، وقد تقدم القول فيه مفصلاً، فقد أسند الخروج إلى اللؤلؤ والمرجان؛ لأنه إذا أُخْرِج ذلك فقد خَرَج، وقال: يخرج منهما، ولم يقل: من أحدهما؛ لأنهما لما التقيا، وصارا كالشيء الواحد ساغ أن يقول منهما، وقد تقدم القول في مثله، وهو قوله: ﴿ لَوْلَا نُزِلَ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَنَى رَجُلِ مِن ٱلْقَرْبَيَّنِ عَظِيمٍ ﴾ وإنما أُريد إحدى القريتين، وكما تقول: فلان من أهل ديار الشام، وإنماً بلده واحدمنها.

٢ ـ وفي قوله: ﴿ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُشْتَاتُ فِي الْبَتْحِ كَالْأَعْلَيْمِ ﴾ تشبيه مرسل، فقد شبّه السفن، وهي تمخر عباب البحر رائحة جائية بالجبال، وقد استهوى هذا التشبيه الشعراء فاقتبسوه، قال ابن الرومي:

أين فلكٌ فيها وفلكٌ إليها منشآتٌ في البحر كالأعلام

٣ ـ وفي قوله: ﴿ وَبَنَقَىٰ وَجَهُ رَبِكَ ذُو ٱلجَلَالِ وَٱلْإِكْرَارِ ﴾ فن طريف وهو: فن
 الافتنان، وحدّه: أن يفتن المتكلم، فيأتي في كلامه بفنين إما متضادين، أو
 مختلفين، أو متفقين، وقد جمع سبحانه بين التعزية والفخر إذ عزى جميع

المخلوقات، وتمدح بالانفراد بالبقاء بعد فناء الموجودات مع وصفه ذاته بعد انفراده بالبقاء بالجلال والإكرام، ومن أمثلته في الشعر: الجمع بين الغزل والحماسة، والغزل لين ورقة، والحماسة شدة وقوة، كقول أبي دلف، أو عبد الله بن طاهر على اختلاف بين المؤرخين:

أُحبُك يا ظلومُ وأنت عندي مكان الوُّوح من جسدِ الجبان ولو أنِّي أقولُ مكان روحي خشيتُ عليك بادرة الطّعان

فقد جمع بين الغزل والحماسة بأرشق عبارة، وأبلغ إشارة، وقد بلغ عنترة فيه الذروة حين قال:

إن تغدفي دوني القناع فإنّني طبّ بِأَخْذِ الفارسِ المُسْتَلْئِمِ فقد وصف عبلة بستر وجهها دونه بالقناع حتى صار ما بين بصره ووجهها كالليل المغدف الذي يحول بين الأبصار والمبصرات، ثم قال: إنن عبر ناخذ الفارس المستلئم، أي: إن تتبرقعي دوني فإني خبير لدريتي بالحرب بأخذ الفارس؛ الذي سترته لأمته، وحالت دوني ودون مقابلته، فأبرز الجدّ في صورة الهزل، وجاء في بيته مع الافتنان التندير الطريف، والتعبير عن المعنى باللفظ الشريف.

﴿ سَنَفَرُغُ لَكُمُ أَيُّهُ النَّفَلَانِ ﴿ فَيَأَيِّ ءَالآةِ رَيَّكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿ يَمَعَشَرَ اَلِمِنَ وَالْإِنِسِ إِنِ اسْتَطَعَثُمُ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقطَارِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ فَانفُدُواً لَا نَنفُدُونَ إِلَا مِسُلطَنِ ﴿ فَيَأْيَ ءَالَآ رَيْكُمَا تُكَذِبَانِ ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُواظُ مِن نَارِ وَهُمَاسٌ فَلَا تَنْصِرَانِ ﴿ فَيَأْيَ ءَالاَّ وَرَيْكُما تُكذِبَانِ ﴿ فَإِذَا النَّفَقَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرُدَةً كُلُلهَ هَانِ ﴿ فَيَأْيَ ءَالاَّ وَرَيْكُما تُكذِبَانِ ﴿ فَيُومَ يِزِلاً يَشْتَلُ عَن ذَنْهِ اللَّهِ وَلِيَكُما جَانَّةٌ ﴿ فَيَأْتِ ءَالاَ وَرَيْكُما تُكَذِبَانِ ﴿ فَيُومَ لِللَّهُ مِنْ يَسِمُهُمْ فَيُؤْخِذُ

## ٱلْمُحْرِّمُونَ ﴿ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَيَثَنَ حَمِيمٍ ءَانِ ﴿ فَإِلَيَّ ءَالْاَءِ رَكِّكُما تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴾

#### ☆ اللغة:

﴿ سَنَفْرُ ﴾ قال الزجّاج: «إن الفراغ في اللغة على ضربين، أحدهما: الفراغ من الشغل، والآخر: القصد للشيء والإقبال عليه كما هنا، وهو تهديد ووعيد، تقول: قد فرغت مما كنت فيه، أي: قد زال شغلي به، وتقول: سأفرغ لفلان، أي: سأجعله قصدي، فهو على سبيل التمثيل، شبّه تدبيره تعالى أمر الآخرة من الأخذ في الجزاء وإيصال الثواب والعقاب إلى المكلفين بعد تدبيره تعالى لأمر الدنيا بالأمر، والنهي، والإماتة، والإحياء، والمنع، والإعطاء، وأنه لا يشغله شأن عن شأن بحال من إذا كان في شغل يشغله عن شغل آخر؛ إذا فرغ من ذلك الشغل شَرَعَ في آخر».

قال الزمخشري: «مستعار من قول الرجل لمن يتهدده: سأفرغ لك، يريد: سأتجرد للإيقاع بك من كل ما يشغلني عنك حتى لا يكون لي شغل سواه، والمراد: التوفر على النكاية فيه، والانتقام منه، ويجوز أن يُراد: ستتهي الدنيا، وتبلغ آخرها، وتنتهي عند ذلك شؤون الخلق التي أرادها بقوله: كل يوم هو في شأن، فلا يبقى إلا شأن واحد، وهو جزاؤكم، فجعل ذلك فراغاً على طريق المثل».

ويتلخص مما تقدّم: أن الفراغ من صفات الأجسام التي تحلّها الأعراض، وتشغلها عن الأضداد في تلك الحال؛ ولذلك وجب أن يكون في صفة القديم تعالى مجازاً.

﴿ ٱلنَّقَلَانِ ﴾ أصله من الثقل، وكل شيء له وزن وقدر، فهو ثقل، ومنه قيل لبيض النعامة: ثقل، قال:

فَتَذَكَّرا ثُقَلًا رَثِيداً بَعْدَ ما أَلقَتْ ذُكاءُ يمينَها في كافرِ

وإنما سمِّيت الإنس والجن ثقلين؛ لعظم خطرهما، وجلالة شأنهما، بالإضافة إلى ما في الأرض من الحيوانات، ولثقل وزنهما بالعقل والتمييز، ومنه قول النبي ﷺ: «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله، وعترتي» سمّاهما ثقلين لعظم خطرهما، وجلالة قدرهما، وقيل: إن الجن والإنس، سمّيا ثقلين لثقلهما على الأرض إحياء، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَأَخْرَجَتِ ٱلأَرْضُ أَنْفَالَهَا﴾ أي: أخرجت ما فيها من الموتى، والعرب تجعل السيد الشجاع ثقلًا على الأرض، قالت الخنساء:

أبعد ابن عمرو من آلِ الشّريد حلّت به الأرضُ أثقالها

والمعنى أنه لما مات حلّ عنها ثقل بموته لسؤدده ومجده، وقيل: إن المعنى: زينت موتاها، من التحلية.

﴿ أَفْطَارِ ﴾ الأقطار: جمع القطر، وهو: الناحية، يقال: طعنه فقطره؛ إذا ألقاه على أحد قطريه، وهما: جانباه.

﴿ بِسُلُطَنِ ﴾ بقوة، وقهر، وغلبة.

﴿ شُوَاطُّ ﴾ الشّواظ بضم الشين وكسرها، قال أبو عبيدة: هو اللهب لا دخان فيه، وقال رؤبة:

إنَّ لهم من حَرْبنا أَقْياظاً

ونسارَ حَسرُبٍ تُسْعِسرُ الشِّسواظ ا

﴿ وَنُحَاسُ ﴾ النحاس: الدخان، وأُنشد للنابغة الجعدي:

تضيء كضوء سراج السلي

لَط لم يجعل اللهُ فيه نُحاسا

وقيل: الصفر المذاب يصبّ على رؤوسهم.

﴿ كَالدِّهَاذِ﴾ في الدهان قولان، أحدهما: أنه جمع دهن، نحو: قرط وقراط، ورمح ورماح، وهو في معنى قوله: ﴿ يَوْمَ تَكُونُ أَلسَّمَاهُ كَالْهُلِ﴾، وهو درعي الزيت، والثاني: أنه اسم مفرد، وقال الزمخشري: «اسم لما يدهن به كالجزام، والإدام» وقيل: هو الأديم الأحمر.

﴿ بِيبَكُهُمْ ﴾ السيما مشتق من السوم، وهو رفع الثمن عن مقداره

والعلامة ترفع بإظهارها لتقع المعرفة بها.

﴿ بِٱلنَّوْصِي ﴾ جمع ناصية ، وهي شعر مقدّم الرأس ، وأصله : الاتصال ، فالناصية متصلة بالرأس .

﴿ مَهِمِهِ ﴾: ماء حار.

﴿ ءَانِ ﴾ شديد الحرارة، وفعله أني، يأني، أنياً.

#### 0 الإعراب:

﴿ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلتَّقَلَانِ ﴾ كلام مستأنف مسوق للتهديد والوعيد، والسين حرف استقبال، ونفرغ فعل مضارع مرفوع، وفاعله مستتر تقديره: نحن، ولكم متعلقان بنفرغ وأيُّهَ الثقلان منادى نكرة مقصودة حذف منه حرف النداء، والثقلان بدل من أَيُّهَ ﴿ فَيَأْتِي مَا لَا يَكُو رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ ﴾ تقدم إعرابها ﴿ يَمَعْنَرَ لَلْمِنْ وَٱلْإِنِسَ إِن ٱسْتَطَعْمُمُ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَار ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُوا ﴾ يا حرف نداء، ومعشر الجن منادى مضاف، والإنس عطف على الجن، وإن شرطية، واستطعتم فعل ماضٍ في محل جزم فعل الشرط، وأن حرف مصدري ونصب، وتنفذوا فعلَ مضارع منصوب بأن، وأن وما في حيزها في موضع نصب مفعول استطعتم، ومن أقطار السموات والأرض متعلقات بتنفذوا، فانفذوا: الفاء رابطة لجواب الشرط؛ لأن الجواب طلب، وانفذوا فعل أمر، والواو فاعل، والمراد بالأمر هنا: التعجيز ﴿ لَا نَنفُذُونَ إِلَّا بِيُـلْطَنِ ﴾ لا نافية وتنفذون فعل مضارع مرفوع، والواو فاعل، وإلا أداة حصر، وبسلطان متعلقان بتنفذون ﴿ فِيَأَيِّ ءَالَآ ِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ تقدم إعرابها ﴿ بُرِّسُلُ عَلَيْكُما شُواظٌ مِّن نَّارِ وَنُحَاسٌ فَلا تَنْصِرَانِ ﴾ الجملة مستأنفة، ويرسل فعل مضارع مبنى للمجهول، وعليكما متعلقان بيرسل، وشواظ نائب فاعل، ومن نار نعت لشواظ، ونحاس عطف على شواظ، وقرىء بالجر عطفاً على نار، وعبارة القرطبي: «وقرأ ابن كثير، وابن محيصن، ومجاهد، وأبو عمرو: ونحاس بالخفض عطفاً على النار، قال المهدوي: مَن قال: إن

الشواظ النار والدخان جميعاً، فالجر في نحاس هذا تبيين، فأما الجر على قول مَن جعل الشواظ اللهب؛ الذي لا دخان فيه؛ فبعيد لا يسوغ إلا على تقدير حذف موصوف، فكأنه قال: يرسل عليكما شواظ من نار، وشيء من نحاس، فشيء معطوف على شواظ، ومن نحاس جار ومجرور صفة لشيء، وحذفت من لتقدّم ذكرها في: من نار، فيكون نحاس على هذا مجروراً من المحذوفة» والفاء عاطفة، ولا نافية، وتنتصران فعل مضارع مرفوع، والألف فاعل، أي: فلا تمتنعان من ذلك، ولا تجدان منجاة منه ﴿ فَيِأْيَ ءَالْآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ تقدم إعرابها ﴿ فَإِذَا أَنشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرَّدَةً كَألدِّهـَانِ﴾ الفاء استئنافية، وإذا انشقت السماء ظرف لما يستقبل من الزمن، وفعل وفاعل، والجملة في محل جر بإضافة الظرف إليها، فكانت عطف على انشقّت، واسم كانت مستتر يعود على السماء، ووردة خبرها، وكالدهان نعت لوردة، أو حبر ثانٍ لكانت، أو حال من اسم كانت، وسيأتي مزيد بحث عن هذا التشبيه في باب البلاغة ﴿ فَيَأْيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَّا تُكَذِّبَانِ ﴾ تقدم إعرابها ﴿ فَيَوَّمَ بِذِلَّا يُشْكُلُ عَن ذَّنْمِهِ إِنسُّ وَلاَحِكَانُّ ﴾ الفاء رابطة لجواب إذا، وقيل: جواب إذا محذوف، أي: فإذا انشقت السماء رأيت أمراً عظيماً، والفاء عاطفة عليه، ولا داعي لهذا التكلُّف، ويومئذ ظرف متعلق بيسأل، وإذ ظرف مضاف إلى مثله، والتنوين فيه عوض عن جملة، أي: فيوم إذا انشقت السماء، ولا نافية، ويسأل فعل مضارع مبنى للمجهول، وعن ذنبه متعلقان بيسأل، وإنس نائب فاعل، ولا جان عطف على إنس، والجان والإنس كلِّ منهما اسم جنس يفرّق بينه وبين واحده بالياء، كزنج وزنجي ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَّذِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴾ تقدم إعرابها ﴿ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَصِ وَٱلْأَقْدَاهِ ﴾ يعرف فعل مضارع مبني للمجهول، والمجرمون نائب فاعل، وبسيماهم متعلقان بيعرف، والفاء عاطفة، ويؤخذ فعل مضارع مبنى للمجهول، وبالنواصي هو نائب الفاعل، ويؤخذ متعدٌّ، ومع ذلك تعدّي بالباء؛ لأن ضمن معنى يسحب، كما قال أبو حيان، ويسحب إنما يتعدى بعلى، قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يُسْتَحَبُونَ فِي ٱلنَّادِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ﴾ فالأولى أن يقال: ضمن معنى يدفع، أي: يدفعون، والمعنى: تأخذ الملائكة بنواصيهم، أي: بشعورهم من مقدم رؤوسهم وأقدامهم، فيقذفونهم في النار، وقال الضحاك: «يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره» وعنه: يؤخذ برجلي الرجل، فيجمع بينهما وبين ناصيته حتى يندق ظهره، ثم يلقى في النار ﴿ فِأَيِّ ءَالاَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### □ البلاغة:

في قوله: ﴿ فَإِذَا أَنشَقَتِ السَّمَآةُ فَكَانَتَ وَرَدَةً كَاللَّهَانِ ﴾ تشبيه تمثيلي، أراد بالوردة: الغرس، والوردة تكون في الربيع أميل إلى الصفرة، فإذا اشتد البرد كانت وردة أميل إلى الغبراء، فشبّه تلوّن السماء حال انشقاقها بالوردة، وشبّهت الوردة في اختلاف ألوانها باللهمن، واختلاف ألوانه.

فالتشبيه تمثيلي كما ترى مركب من قسمين، أو صورتين متعاقبتين: صورة السماء منشقة، وصورة الوردة، ثم صورة الدهان، والصورتان الأخيرتان لتوضيح وجه الشبه، وهو أحوال تلونها، فهي في الربيع صفراء، وفي الشتاء حمراء، ثم غبراء داكنة عند الذبول، وهذا التلون التدريجي من اللون الناصع إلى اللون الداكن يشبه أيضاً لون الدهن، وقد عملت فيه النار، فاشتعل بلون أصفر، ثم بَدَت ألسنته محمرة إذ آذن بالانطفاء، ثم يتحول إلى رماد داكن.

وقال الملحدون: ما وجه الشبه في: ﴿ فَكَانَتْ وَرَّدَةً كَاللَّهـَانِ ﴾ وتكرير

﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِيهِ جَنَنَانِ ﴿ فَيِأَيِّ ءَالاَءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿ ذَوَاتَا أَفَنَانِ ﴿ فَيَاتِي ءَالاَءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿ وَفِيمَا عَيْنَانِ بَعْرِيانِ ﴿ فَيَأْتِي ءَالاَءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿ فَيَهِمَا عَيْنَانِ بَعْرِيانِ ﴿ فَيَأْتِي ءَالاَءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿ مُتَكِمِينَ عَلَى فَرُثِي بَعَلَيْهُمْ مِنْ إِلَى وَكُمْ الْكُذِبَانِ ﴿ مُتَكِمِينَ عَلَى فَرُثِي بَعَلَيْهُمْ مِنْ اللّهِ مَنِكُما ثُكَذِبَانِ ﴿ مُتَكِمِينَ عَلَى فَرُثِي بَعَلَيْهُمْ مِنْ اللّهَ مَنْ كُمُ اللّهَ مَنْ كُلُو وَكُمْ اللّهَ مَنْ اللّهَ مَنْ كُمُ اللّهَ مَنْ فَلَمْ وَلَا جَانَ أَنْ فَي عَلَى عَالِكَ مَنْ مَنْ كُمُ اللّهَ مَنْ كُمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الْمُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

#### ☆ اللغة:

﴿ أَفَنَانِ﴾ أغصان، جمع: فنن، أو: هي الأغصان الدقيقة التي تتفرع من فروع الشجر، وخصّت بالذكر لأنها تورق وتثمر، وتمدّ الظل. ﴿ إِسۡتَبۡرَوۡ ﴾ ديباج غليظ، والبطائن: جمع بطانة، وهو باطن الظهارة، وقيل: إن الظهار من سندس، وهو ما رقّ من الديباج.

﴿ وَجَكَى ﴾ الجني: الثمرة التي قد أدركت على الشجرة.

﴿ دَانِ﴾ قريب يناله القائم، والقاعد، والنائم.

﴿ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ ﴾ المقصورة المحبوسة، ويقال: قصيرة، وقصورة، أي: مخذرة، قال كثير:

وأنت التي حبّبت كلّ قصيرة إليّ ولم تشعرُ بذاك القصائر عنبت قصيرات الحجالِ ولم أردُ قصار الخطا شرّ النساءِ البحاتر وقال امرؤ القيس:

من القاصراتِ الطَّرْفِ لو دَبَّ مُحْوِلٌ مِنَ الذَّرِّ فوقَ الإِتْبِ منها لأَثَّرا

والطرف: أصله مصدر؛ فلذلك وحّد، والظاهر: أنهنّ اللواتي يقصرن أعينهنّ على أزواجهنّ، فلا ينظرن إلى غيرهم، وقيل: الطرف طرف غيرهنّ، أي: قصرن عينيٌ مَن ينظر إليهنّ عن النظر إلى غيرهنّ.

﴿ لَمْ يَطْحِثُهُنَّ ﴾ لم يفتضهن، وهنّ من الحور، أو من نساء الدنيا المنشآت، وفي المصباح: «طمث الرجل امرأته طمثاً، من بابي: ضرب، وقتل؛ افتضها، وافترعها، ولا يكون الطمث نكاحاً إلا بالتدمية، وعليه قوله تعالى: ﴿ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ ﴾ .

﴿ آلِيَاقُوتُ﴾ جوهر نفيس أحمر اللون، يقال: إن النار لا تؤثر فيه، قال: ألقني في لظىً فإن غيّرتني فتيقّـن أن لَسْت بـاليـاقُـوت

ومن خواصّه: أنه يقطع جميع الحجارة إلا الماس، فإنه يقطعه لصلابته، وقلّة مائه، وشدة الشعاع، والثقل، والصبر على النار، قال بعضهم في مليح اسمه ياقوت:

ياقوت ياقوت قلبِ المستهامِ به من المروءةِ ألاَّ يمنع القوت سكنت قلبي وما تخشى تلهّبه وكيف يخشى لهيبَ النار ياقوت والمرجان صغار اللؤلؤ، وهو أشدّ بياضاً، ويطلق على الآخر أيضاً، وسيأتي المزيد من سرّ هذا التشبيه في باب : البلاغة .

#### 0 الإعراب:

و وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِهِ جَنَّنَانِ ﴾ الواو عاطفة، ولمن خبر مقدم، وجملة خاف صلة من، ومقام ربه مُفعول به، وهو يحتمل أن يكون اسم مكان، وأن يكون مصدراً مبمياً، وعندئذ يحتمل معنيين، الأول: أنه بمعنى قيام الله عزّ وجلّ على الخلائق، والثاني: أنه بمعنى قيام الخلائق بين يديه تعالى، وجنتان مبتدأ مؤخر، والمراد جنة واحدة، وإنما ثنّى مراعاة للفواصل، وعبارة الزمخشري: «فإن قلت لِمَ قال: جنتان؟ قلت: الخطاب للثقلين، فكأنه قيل لكل خاتفين منكما جنتان، جنة للخائف الإنسي، وجنة للخائف الجتّي، ويجوز أن يقال: جنة لفعل الطاعات، وجنة لترك المعاصي، ﴿ فَأَيْ مَاكَةٍ رَكُمًا ويجوز أن يقال: وأبا الطاعات، وجنة لترك المعاصي، ﴿ فَأَيْ مَاكَةٍ رَكُمًا لَيْنَانَ مُضافَ إليه، وخصّ الأفنان بالذكر؛ لأنها هي التي تمرع وتورق، ومنها تمتد الظلال، وتجني الثمار، وقيل: الأفنان أنواع النعيم وألوانه مما تشتهي الأنفس، وتلذ

## ومِنْ كُلِّ أَفنانِ اللَّذاذةِ والصَّبا ﴿ لَهَوْتُ بِهِ والعيشُ أَخْضَرُ ناضِرُ

وذات مؤنث ذو التي بمعنى صاحب، ولا تكون إلا مضافة ﴿ فَيَأَيّ ، الآهِ مَرْكُما لَكُذّ اللهُ مَعْدَم الحرابها ﴿ فَيِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴾ فيهما خبر مقدّم، وعينان مبتدأ مؤخر، وجملة تجريان نعت عينان، أي: في الأعالي والأسافل، والأقوال كثيرة في العينين، ولعل ما أوردناه أقرب إلى المنطق ﴿ فِيَاتِي الآهِ وَالأَقوال كثيرة في العينين، ولعل ما أوردناه أقرب إلى المنطق ﴿ فِيَاتِي الآهِ وَالْمُعالَى وَرَجُمُا مِن كُلِّ فَكِهَة زَوْجَانِ ﴾ فيهما خبر مقدّم، ومن كل فاكهة حال؛ لأنه كان في الأصل صفة لزوجان، وتقدم، وزوجان مبتدأ مؤخر، أي: صنفان، وكلاهما مستلذ معذوذب ﴿ فِيَاتِي ، الآهِ رَبِكُمُا مِنْ إِسْتَبْرَقُ وَجَى المُجْنَيْنِ دَانِ ﴾ ثَكَذِبَانِ ﴾ تقدم إعرابها ﴿ مُثْكِمِينَ عَلَى فُرُشِ بَعَايَهُمُ مِنْ إِسْتَبْرَقَ وَجَى المُجْنَيْنِ دَانِ ﴾

متكئين منصوب على المدح بفعل محذوف، أو حال من قوله: ولمن خاف؟ لأن من فيها معنى الجمع، وقيل: العامل محذوف، أي: يتنعمون متكئين، وعلى فرش متعلقان بمتكئين، وبطائنها مبتدأ، ومن إستبرق خبر، والجملة صفة لفرش، والواو حالية، أو عاطفة، وجنى مبتدأ والجنتين مضاف إليه، ودان خير، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الباء المحذوفة لالتقاء الساكنين ﴿ فِبَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ تقدم إعرابها ﴿ فِينَ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمُ نَطْمُمْنَ إِنْكُ قَدْلُهُمْ وَلَا حَآنُّ ﴾ فيهنّ خبر مقدم، والضمير يعود على الجنتين وما اشتملتا عليه من قصور ومقاصير، أو على الجنات المدلول عليها بقوله: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّكَن ﴾ وإذا كان لكل فرد من الخائفين جنتان، فصحّ أنها جنات كثيرة، وقاصرات الطرف مبتدأ مؤخر، ولم حرف نفي وقلب وجزم، ويطمثهنّ فعل مضارع مجزوم بلم، والجملة صفة لقاصرات الطرف؛ لأن الإضافة لفظية، فلا تتعرف، ويجوز أن تكون حالية؛ لأن النكرة قد تخصصت بالإضافة، وإنس فاعل، وقبلهم ظرف زمان متعلق بيطمثهنَّ، ولا جان عطف على إنس ﴿ فَأَيَّ ءَالْآءِ رَبُّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴾ تقدّم إعرابها ﴿ كَأَنَّكُنَّ آلْنَاقُ ثُو وَٱلْمَرْحَانُ ﴾ الجملة نعت لقاصرات الطرف، أو حال منها، وكأن واسمها، والياقوت خبرها، والمرجان عطف على الياقوت ﴿فَيَأَيُّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴾ تقدم إعرابها ﴿ هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَنَ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴾ هل حرف استفهام معناه: الجحد والنفي، وجزاء مبتدأ، والإحسان مضاف إليه، وإلا أداة حصر، والإحسان خبر جزاء ﴿ فَأَيَّ ءَالَآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ تقدم إعرابها.

#### □ البلاغة:

(١) في قوله: ﴿ فِهِنَّ قَصِرَتُ الطَّرْفِ﴾ فن الإرداف، وقد تقدم أنه أن يريد المتكلم معنى، فلا يعبَّر عنه بلفظه الموضوع له، بل بلفظ هو ردف المعنى الخاص، وتابعه قريب من لفظ المعنى الخاص قرب الرديف من الردف، والمعنى في الآية \_ كما قلنا \_فيهن عفيفات، قد قصرت عفّتهن طرفهن على

بعولتهنّ، وعدل عن المعنى الخاص إلى لفظ الإرداف؛ لأن كلّ مَن عفّ غضّ الطرف عن الطموح، فقد يمتد نظر الإنسان إلى شيء، وتشتهيه نفسه، ويعفّ عنه مع القدرة عليه لأمر آخر، وقصر طرف المرأة على بعلها، أو قصر طرفها حياءً وخفراً، أو قصر عيني مَن ينظر إليهنّ عن النظر إلى غيرهنّ أمر زائد على العفّة؛ لأن مَن لا يطمح طرفها لغير بعلها، أو لا يطمح حياءً وخفراً؛ فإنها ضرورة تكون عفيفة، فكلّ قاصرة الطرف عفيفة، وليست كل عفيفة قاصرة الطرف؛ فلذلك عدل عن اللفظ الخاص إلى لفظ الإرداف.

(٢) في قوله: ﴿ كَأَنَهُنَّ آلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْعَانُ ﴾ تشبيه مرسل مجمل لوجود الأداة، أما وجه الشبه فهو الصفاء، وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال: ﴿إِن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلّة، حتى يرى مخها؛ وذلك بأن الله عزّ وجلّ يقول: ﴿ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاتُوتُ وَآلَمْرَجَانُ ﴾ فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكاً ثم استصفيته لأريته من ورائه».

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ﷺ؛ في قوله: ﴿ كَأَنْهُنَ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَإِنَّهُ وَإِنَّ اللَّهِ وَجِهِه في خدّها أصفى من المرآة، وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب، وإنه ليكون عليها سبعون حلّة ينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك». وسيأتي مزيد من وصف نساء الجنة في سورة الواقعة.

#### \* الفوائد:

(هل) ترد في الكلام على أربعة أوجه:

١ ــ تكون بمعنى «قد» كقوله: ﴿ هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِيثٌ مِن ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا
 مَّذَكُورًا﴾ .

٢ ـ وبمعنى الاستفهام كقوله: ﴿ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَرَبُكُمْ حَقًّا ﴾.

٣\_وبمعنى الأمر كقوله: ﴿ فَهَلَّ أَنُّمُ مُّنَهُونَ ﴾.

## ٤ ـ وبمعنى الجحد كقوله: ﴿ هَلْ جَزْاَءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴾.

﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَانِ ۞ فَيَأَيِّ الآءِ رَيْكُمَا ثُكَذِّبَانِ ۞ مُدْهَا تَتَانِ ۞ فَيأَيُّ الآءِ رَيْكُما ثُكَذِّبَانِ ۞ مُدَهَا تَتَانِ ۞ فَيأَيُّ الآءِ رَيْكُمَا ثُكَذِّبَانِ ۞ فَيأَيُّ عَالآءِ رَيْكُمَا ثُكَذِّبَانِ ۞ فَيهِنَ عَلَيْ مَالآءِ رَيْكُمَا ثُكَذِّبَانِ ۞ فَيهِنَ عَلَيْ مَالآءِ رَيْكُمَا ثُكَذِبَانِ ۞ فَيهِنَ عَلَيْ مَالآءِ رَيْكُمَا ثُكَذِبَانِ ۞ خُرِّدُ مَقْصُورَتُ فِي اللَّهِ اللَّهِ مَرَيْكُمَا ثُكَذِبَانِ ۞ فَرَاتُ مَقْصُورَتُ فِي اللَّهِ اللَّهِ مَرَيْكُما عَلَيْهِ إِنْ وَعَبَقْرِيَّ حِسَانٍ ۞ فَيَأَيِّ عَالاَءٍ رَيْكُمَا ثُكَذِبَانِ ۞ فَيَأَيْ عَالاَءٍ رَيْكُمَا ثُكَذِبَانِ ۞ فَيْمَ مِنْ إِنْ مُؤْمِنِ حَسَانٍ ۞ فَيَأَيِّ عَالاَءٍ رَيْكُمَا ثُكَذَبَانِ ۞ فَيَأَيْ عَالاَءٍ رَيْكُمَا ثُكَذَبَانِ ۞ فَيَأِي عَالاَءٍ رَيْكُمَا ثُكَذَبَانِ ۞ فَيْمَ مِنْ حَسَانٍ ۞ فَيَأَيِّ عَالاَءٍ رَيْكُمَا ثُكَذَبَانِ ۞ فَيْمَ مِنْ مَلَى رَفْرَفٍ خُضَّرٍ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانٍ ۞ فَيَأَيِّ عَالاَءٍ رَيْكُمَا ثُكَذَبَانِ ۞ فَيْ فَيْكُونَ مِنْ فَيْكُونُهُمْ وَلا جَانٌ ۞ فَيَأَيِّ عَالاَءٍ رَيْكُمَا ثُكَذَبَانِ ۞ فَيْ فَيْكُونُ إِنْ هُمُ مُنْ فَيْلُهُمْ وَلا جَانٌ ۞ فَيْكُونَانِ ۞ فَيْكُونُ مَا فَكَذِبَانِ ۞ فَيْكُونَانِ ۞ فَيْكُونَانٍ كَالَهُ وَيُولِكُمُونَانِ هُونَانٍ مَنْ فَيْكُونُ مِنْ فَيْكُونُونِ ۞ فَيْكُونَانِ ۞ فَيْكُونَانِ ۞ فَيْكُونُونِ وَاللَّهُ مُنْ لِكُونُونِ وَاللَّهُ وَلَيْكُونَانِ هُونَانٍ مَنْ فَيْكُونُونِ هُونَانٍ مُنْ فَيْكُونُ وَى الْمُعْرَانِ هُونَانٍ هُمُ وَلِكُونَانٍ هُونَانٍ هُمُونُونِ وَى الْجَلَالِ وَلَا مِنْ لَكُونُ مُونُونِ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْنَانٍ هُمُ وَلِهُ وَلَا مِنْ فَيْلِهُمْ وَلَا عَلَيْنَانِ هُونَانِ هُونَانٍ فَيْكُونُونِ وَي الْمُؤْمِلُونَانِ هُونَانِ هُونَانِ هُمُ وَلَا عَلَى مُؤْمِنِهُ وَلَهُهُمْ وَلَا عَلَالَهُ وَالْمُؤْمِ وَلَا عَلَى مُنْ مُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا مُؤْمِلُونَ وَلَا مُؤْمِلُونَانِ وَاللَّهُ مُؤْمِلُونَانِهُ فَالْمُؤْمِلُونَانِ وَلَوْمِ وَمُؤْمِ وَعْمُونُ وَالْمُؤْمِلُونَانِهُ وَالْمُؤْمِلُونَانِهُ مُؤْمِلُونَانُونَانِهُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُونَانِ فَالْمُؤْمُونَانُونَانِهُ وَالْمُؤْمُونَانُونُ وَالْمُؤْمُونُونُ وا

#### ☆ اللغة:

﴿ مُدَّهَا مَتَانِ ﴾ في المختار: «دهمهم الأمر: غشيهم، وبابه: فهم، وكذا دهمتهم الخيل، ودهمهم بفتح الهاء لغة، والدهمة: السواد، يقال: فرس أدهم، وبعير أدهم، وناقة دهماء، وادهام ادهياماً، أي: اسود قال الله تعالى: ﴿ مُدَّهَا مَتَانِ ﴾ أي: سوداوان من شدة الخضرة من الري، والعرب تقول لكل شيء أخضر: أسود، وسميت قرى العراق سواداً لكثرة خضرتها، والشاة الدهماء: الحمراء الخالصة الحمرة، ويقال للقيد: أدهم». وفي القاموس: «وحديقة دهماء، ومدهامة: خضراء تضرب إلى السواد نعمة وربا، ومنه: ﴿ مُدَّهَا مَتَانِ ﴾».

﴿ نَشَاخَتَانِ﴾: فوارتان بالماء لا تنقطعان، والنضخ أكثر من النضح؛ لأن النضح بالحاء المهملة الرش، وبالخاء المعجمة كالبزل، والنضاخة: الفوارة التي ترمي بالماء صعداً.

﴿ مَقَصُورَتُ ﴾ قصرن في خدورهنّ، يقال: امراة قصيرة وقصورة ومقصورة، أي: مخدّرة.

﴿ لَلْتِيَامِرِ ﴾ في القاموس: «الخيمة أكمة فوق أبانَيْن، وكل بيت مستدير، أو ثلاثة أعواد أو أربعة يلقى عليها الثمام، ويستظل بها في الحرّ، أو كل بيت يبنى من عيدان الشجر، والجمع: خيمات، وخيام، وخيم، وخيم بالفتح، وكعنب، وأخامها، وأخيمها: بناها، وخيموا: دخلوا فيها، وبالمكان: أقاموا، والشيء: غطاه بشيء كي يعبق، وخام عنه يخيم خيماً، وخيماناً، وخيوماً، وخيوماً، وخياماً: نكص وجبن، وكاد كيداً فرجع عليه».

وفي القرطبي: «وقال عمر رضي الله عنه: الخيمة درّة مجوفة».

﴿ رَفّرَنِ ﴾ جمع رفرفة، أي: بسط، أو وسائد، فهو اسم جمع، أو اسم جنس جمعي، وفي القاموس: «والرفرف: ثياب خضر تتخذ منها المحابس، وتبسط، وكسر الخباء، وجوانب الدرع، وما تدلى منها، وما تهذّل من أغصان الأيكة، وفضول المحابس والفرش، وكل ما فضل فثني، والفراش، وسمك بحري، وشجر ينبت باليمن، والروشن، والوسادة، والبظر، والشجر الناعم المسترسل، والرياض، والبسط، وخرقة تُخاط في أسفل السرادق، والفسطاط، والرقيق من ثياب الديباج».

﴿ وَعَبَّمَةٍ عَ ﴾ منسوب إلى عبقر، وتزعم العرب: أنه اسم لبلد الجن، فينسبون إليه كل شيء عجيب، قال في القاموس: «عبقر موضع كثير الجن، وقرية بناؤها في غاية الحسن». والعبقري: الكامل من كل شيء. وقال المخليل: «النفيس من الرجال، وغيرهم» وقال قطرب: «ليس هو من الممنسوب، بل هو بمنزلة كرسي، وبختي».

#### 0 الإعراب:

﴿ وَمِن دُونِهِ عَا جَنْنَانِ ﴾ من دونهما خبر مقدم، وجنتان مبتدأ مؤخر، أي: من دون تينك الجنتين المتقدمين جنتان في المنزلة، وحسن المنظر، وهذا على رأي مَن جعل الأولتين أفضل من الآخرتين، وقيل: بالعكس، ورجحه

الزمخشري، وقال الكسائي: «ومن دونهما، أي: أمامهما، وقبلهما» فلا فاضل ثُم، ولا مفضولٌ ﴿ فِأَيَّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا ثُّكَذِّبَانِ ﴾ تقدم إعرابها ﴿ مُدْهَاتَمَانِ ﴾ نعت جنتان ﴿ فِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ تقدم إعرابها ﴿ فِيهمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ﴾ الجملة نعت ثانِ لجنتان، وفيهما خبر مقدّم، وعينان مبتدأ مؤخر، ونضاختان نعت عينان ﴿ فَبَأَى ءَالْآءِ رَبِّكُمَّا ثُكَّذِّبَانِ ﴾ تقدم إعرابها ﴿ فِيهَمَا فَكِهَةٌ وَغَنَّلُ وَرُمَّانُكُ فِيها خبر مقدّم، وفاكهة مبتدأ مؤخر، ونخل عطف على فاكهة، ورمان عطف على نخل، وسيأتي معنى التخصيص في باب: البلاغة ﴿ فَإِلَّنِ ءَالْاَهِ رَيِّكُما ثَكَلِّ بَآنِ ﴾ تقدم إعرابها ﴿ فِيرِنَّ خَيْرَتُ حِسَانٌ ﴾ فيهنّ خبر مقدم، وخيرات مبتدأ مؤخر، وحسان صفة ﴿ فَبَأَيَّ ءَالَآءِ رَبُّكُمَّا تُكَلِّبَانِ﴾ تقدم إعرابها ﴿ حُورٌ مَّقْصُورَتُ فِي أَلْحِيَامِ ﴾ حور بدل من خيرات ؛ لأن خيرات فيه وجهان؛ أحدهما: أنه جمع خيرة بوزن فعلة بسكون العين، يقال: امرأة خيرة، وأخرى شرّة. والثاني: أنه جمع خيرة المخفّف من خيرة بالتشديد، ويدل على ذلك قراءة خيرات بتشديد الياء، ويجوز لك أن تعرب حوراً خبراً لمبتدأ مضمر، أي: هنّ حور، أو مبتدأ حذف خبره، أي: فهنّ حور، ومقصورات نعت لحور ، وفي الخيام متعلقان بمقصورات ﴿ فِيَأْيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمُا تُكَذِّبَانِ ﴾ تقدم إعرابها ﴿ لَمْ يَطْمِتُهُنَّ إِنْنُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَانٌّ قَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَيِّكُما تُكَذِّبانِ ﴾ تقدم إعرابها من قبل ﴿ مُتَكِئِنَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴾ حال حذف عاملُه، أي: يتنعمون، أو نصب على المدح، واقتصر عليه الزمخشري، وهو عائد على مَن خاف مقام ربه، وعلى رفرف متعلقان بمتكئين، وخضر نعت، وعبقری عطف علی رفرف، وحسان نعت لرفرف خضر وعبقری ﴿ مِأَيِّ ءَالَّهَ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ ﴾ تقدم إعرابها ﴿ نَبْرُكَ أَمْمُ رَبِّكَ ذِى لَلْمُلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ تبارك فعل ماض، واسم ربك فاعله، وذي صفة لرب، والجلال مضاف إليه، والإكرام عطف على الجلال، وقيل: إن «اسم» صلة لمعنى تبارك ربك، قال لىبد:

إلى الحولِ ثم اسمُ السَّلام عليكما ومن يَبْكِ حَوْلًا كاملًا فقد اعْتَذَر

#### □ البلاغة:

في قوله: ﴿ فِهِمَا فَكِكُهُ مُ وَنُعْلُ وَرُمَّانٌ ﴾ فإنما فصلهما بالواو لتخصيصها بالمزايًا، والفضل، وعبارة الزمخشرى: «فإن قلت: لِمَ عطف النخل والرمان على الفاكهة وهما منها؟ قلت: اختصاصاً لهما، وبياناً لفضلهما، فإنهما كأنهما من المزية جنسان آخران، كقوله تعالى: ﴿ وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنلَ ﴾ أو لأن النخل ثمرة فاكهة وطعام، والرمان فاكهة ودواء، فلم يخلصا للتفكه، ومنه قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا حلف لا يأكل فاكهة فأكل رماناً أو رطباً لم يحنث، وخالفه صاحباه». وحكى الزجّاج عن يونس النحوي ـ وهو من قدماء النحويين \_: أن النخل والرمان من أفضل الفواكه، وإنما فصلا بالواو لفضلهما، وقال الأزهري: ما علمت أن أحداً من العرب قال في النخل والرمان وثمارها أنها ليست من الفاكهة، وإنما قال ذلك مَن قال لقلة علمه بكلام العرب، وتأويل القرآن العربي المبين، والعرب تذكر الأشياء جملة، ثم تختصّ شيئاً منها بالتسمية تنبيهاً على فضل فيه. وعبارة الكرخي: وهما من الفاكهة، وبه قال الشافعي رضي الله عنه، وأكثر العلماء، فيحنث بأكل أحدهما من حلف لا يأكل فاكهة، وحينئذ: فعطفهما عليها من عطف الخاص على العام تفصيلاً، وقيل: إنهما لبسا من الفاكهة، وعليه أبوحنيفة حيث قال: مَن حلَّف لا يأكل فاكهة لم يحنث بأكل النخل والرمان، وهل هو من عطف الخاص على العام، أم هو عطف ما تضمنه الأول؟ والظاهر أن الآية ليست من عطف الخاص على العام؛ لأن النكرة في سباق الإثبات لا تعمّ عمو مأشمولياً.



# بِسَــــُولِللّهِ ٱلرَّحْمُ الْرَحِيمِ

﴿ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقَعِهَا كَاذِيَةٌ ۞ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۞ إِذَا رُضَتِ
ٱلْأَرْضُ رَجًا ۞ وَبُسَتِ ٱلْجِبَالُ بَسَا ۞ فَكَانَتْ هَبَاءُ مُّلْبَنَا ۞ وَكُنْتُمْ أَزُوجًا
ثَلَانَةُ ۞ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۞ وَأَصْعَبُ ٱلْمَشْعَةِ مَا أَصْحَبُ
ثَلَاثَةً ۞ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۞ وَأَصْعَبُ ٱلْمَشْعَةِ مَا أَصْحَبُ
الْمَشْعَمَة ۞ وَالسَّذِهُونَ السَّنِهُونَ ۞ أُولَتِكَ ٱلْمُقَرَّوُنَ ۞ فِي جَنَّتِ ٱلنَّقِيدِ ۞ ثُلَّةً لِينَ الْأُولِينَ ۞ وَقِيلً مِنَ ٱلْآخِرِينَ ۞ عَلَى شُرُرِ مَّوَضُونَةٍ ۞ مُثْكِكِينَ عَلَيْهَا
مُتَمْنِيلِينَ ۞ وَقِيلً مِنَ ٱلْآخِرِينَ ۞ عَلَى شُرُرِ مَّوَضُونَةٍ ۞ مُثْكِكِينَ عَلَيْهَا
مُتَمْنِيلِينَ ۞ وَقِيلً مِنَ ٱلْآخِرِينَ ۞ عَلَى شُرُرِ مَّوَضُونَةٍ ۞ مُثْكِكِينَ عَلَيْهَا

#### اللغة:

﴿ ٱلۡوَاۡوِيۡمَةُ ﴾ القيامة، وصفت بأنها تقع لا محالة، أو: كأنها واقعة في نفسها.

﴿ وَبُسَّتِ﴾ فتنت، وفي المصباح: بست الحنطة وغيرها بسّاً، من باب:

قتل، وهو الفتّ، فهي بسيسة، فعيلة بمعنى مفعوله.

﴿ هَبَآءُ﴾ الهباء: غبار كالشعاع في الرقة، وكثيراً ما يخرج شعاع الشمس من الكوّة النافذة.

﴿ مُّنَّابُنَّا﴾ منتشراً متفرقاً بنفسه، من غير حاجة إلى هواء يفرقه.

﴿ فَأَصَحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴾ الذين يعطون كتبهم بأيمانهم، من: اليُمن والبركة.

﴿ مَا َصَعَبُ الْمَتَكُمَةِ ﴾ الذين يعطون كتبهم بشمالهم، والمشائيم على أنفسهم.

﴿ ثُلَّةً ﴾ جماعة .

﴿ مَّرْ سُرِنَةٍ ﴾ منسوجة متداخلة كصفة الدرع، قال الأعشى:

ومن نَسْجِ داودَ مَـوْضُـونَـة تُسـاقُ إلى الحـيّ عِيراً فَعِيرا O الإعـرابـ:

### ﴿ إِذَا رَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴾ في إذا أوجه:

ا ـ ظرف محض، ليس فيها معنى الشرط، والعامل فيها ما في ليس من معنى النفي، كأنه قيل: يتنفي التكذيب بوقوعها إذا وقعت، وقد ذهب إلى هذا الوجه الزمخشري فقال: "فإن قلت: بِمَ انتصب إذاً؟ قلت: بليس كقولك: يوم الجمعة ليس لي شغل» وردّه أبو حيان فقال: "أما نصبها بليس، فلا يذهب نحوي، ولا من شدا شيئاً من صناعة الإعراب إلى مثل هذا؛ لأن "ليس» في النفي كما وما لا تعمل، فكذلك ليس، وذلك أن "ليس» مسلوبة الدلالة على الحدث والزمان، والقول بأنها فعل هو على سبيل المجاز؛ لأن حدّ الفعل لا ينطبق عليها، والعامل في الظرف إنما هو ما يقع فيه من الحدث، فإذا قلت: يوم الجمعة أقوم، فالقيام واقع في يوم الجمعة، و"ليس» لا حدث لها، فكيف يكون لها عمل في الظرف، والمثال الجمعة، و«ليس» لا حدث لها، فكيف يكون لها عمل في الظرف، والمثال الذي شبّه به، وهو يوم الجمعة، ليس لي شغل، لا يدل على أن يوم الجمعة الذي شبّه به، وهو يوم الجمعة، ليس لي شغل، لا يدل على أن يوم الجمعة الذي شبّه به، وهو يوم الجمعة، ليس لي شغل، لا يدل على أن يوم الجمعة الذي شبّه به، وهو يوم الجمعة، ليس لي شغل، لا يدل على أن يوم الجمعة الذي شبّه به، وهو يوم الجمعة، ليس لي شغل، لا يدل على أن يوم الجمعة الذي شبّه به، وهو يوم الجمعة، ليس لي شغل، لا يدل على أن يوم الجمعة النه يوم الجمعة النه يوم الجمعة النه يوم الجمعة النه يقل أن يوم الجمعة النه يوم الجمعة النه يوم الجمعة المي أن يوم الجمعة النه يوم الجمعة النه يوم الجمعة النه يوم الجمعة المي أن يوم الجمعة النه يوم الجمعة النه يوم الجمعة المي أن يوم المي أن يوم الجمعة المي أن يوم الجمعة المي أن يوم الجمعة المي أن يوم المي أن يوم الم

منصوب بليس، بل هو منصوب بالعامل في خبر ليس، وهو الجار والمجرور، فهو من تقديم الخبر على ليس، وتقديم ذلك مبني على جواز تقديم الخبر الذي لليس عليها، وهو مختلف فيه، ولم يسمع من لسان العرب قائماً ليس زيد، وليس إنما تدل على الحكم الخبري عن المحكوم عليه فقط، فهي كما، ولكنه لما اتصلت بها ضمائر الرفع جعلها ناس فعلا وهي في الحقيقة حرف نفي كما النافية، ويظهر من تمثيل الزمخشري إذا بقوله: يوم الجمعة: أنه سلبها الدلالة على الشرط الذي هو غالب فيها، ولو كانت شرطاً، وكان الجواب الجملة المصدرة بليس، لزمت الفاء إلا إن حذفت في شعر إذ ورد ذلك، فتقول: إذا أحسن إليك زيد فلست تترك مكافأته، ولا يجوز "لست" بغير فاء إلا إن اضطر إلى ذلك".

٢\_أن العامل فيها اذكر مقدّراً.

٣ ـ أنها شرطية، وجوابها مقدر، أي: إذا وقعت والواقعة كان كيت وكيت، وهو العامل فيها.

٤ ـ أنها شرطية، والعامل فيها الفعل الذي بعدها، ويليها، وهو اختيار أبي حيان، وتبع في ذلك مكياً، قال مكّي: والعامل فيها وقعت؛ لأنها قد يجازى بها فعمل فيها الفعل الذي بعدها كما يعمل في ما ومن اللتين للشرط في قولك: ما تفعل أفعل، ومَن تكرم أكرم.

٥ ـ أنها مبتدأ، وإذا رجت خبرها، وهذا على القول أنها تتصرف.

٦ أنها ظرف لخافضة رافعة، قاله أبو البقاء، أي: إذا وقعت خفضت ورفعت.

٧ ـ أنها ظرف لرجت، وإذا الثانية إما بدل من الأولى، أو تكرير لها.

 ٨ ـ إن العامل فيها ما دل عليه قوله: فأصحاب الميمنة، أي: إذا وقعت بانت أحوال الناس فيها.

٩ \_ أن جو اب الشرط قوله: فأصحاب الميمنة.

١٠ ـ قال الجرجاني: إذا صلة، أي: وقعت الواقعة مثل: اقتربت الساعة، وأتى أمر الله، وهو كما يقال: قدجاء الصوم، أي: دنا، واقترب.

ووقعت الواقعة فعل وفاعل.

﴿ لَيْسَ لِوَقَعَنْهَا كَاذِبَةً ﴾ ليس فعل ماضِ جامد ناقص، ولوقعتها خبرها مقدّم، واللام بمعنى في على تقدير المضاف، أي: ليس كاذبة توجد في وقت وقوعها، وكاذبة اسم ليس، وكاذبة صفة لموصوف محذوف، أي: نفس كاذبة، وقيل: «كاذبة» مصدر جاء بلفظ اسم الفاعل بمعنى الكذب ﴿ خَافِضَةٌ رَّافِعَةً ﴾ خافضة خبر لمبتدأ محذوف، ورافعة خبر ثانٍ ﴿ إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا﴾ يجوز أن تكون إذا بدلاً من إذا الأولى، أو تأكيداً لها، أو خبراً لها على أنها مبتدأ، وقد تقدّم هذا مفصلاً، ويجوز أن تكون شرطاً، والعامل فيها إما مقدّر، وإما فعلها الذي يليها كما تقدم في نظيرتها، وعبارة الزمخشري: «ويجوز أن ينتصب بخافضة رافعة، أي: تخفض وترفع وقت رجّ الأرض، وبسّ الجبال؛ لأنه عند ذلك ينخفض ما هو مرتفع، ويرتفع ما هو منخفض»، ورجّاً مفعول مطلق ﴿ وَبُسَّتِ ٱلْحِبَالُ بَسَّا﴾ الجملة معطوفة عَلَى الجملة السابقة ﴿ فَكَانَتْ هَبَآءُ مُّنْبَنًّا ﴾ الفاء عاطفة، وكانت فعل ماض ناقص، واسمها مستتر تقديره: هي، وهباء خبرها، ومنبثًّا صفة لهباًء ﴿ وَكُنُّتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَنْتُهُ ﴾ عطف على رجّت، وكان واسمها وخبرها، وثلاثة نعت لأزواجاً ﴿ فَأَصْحَنُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴾ الفاء عاطفة تفريعية للشروع في تفصيل وشرح أحوال الأزواج الثلاثة، وأصحاب الميمنة مبتدأ، ومَّا استفهامية في محل رفع مبتدأ ثان، والمقصود بالاستفهام: التعظيم، وأصحاب الميمنة الثاني خبر ما، والجملة خبر المبتدأ الأول، وتكرير المبتدأ هنا بلفظه أغنى عن الرابط، وهو الضمير، ومثله: ﴿ ٱلْحَاقَةُ مَا ٱلْحَاقَةُ ﴾ و﴿ ٱلْقَكَارِعَةُ ۚ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴾ ولا يكون إلا في مواطن التعظيم والتحقير، وهذا هو القسم الأول من الأزواج ﴿ وَأَصْعَبُ ٱلْمُثْنَكَةِ مَا أَصْعَبُ ٱلْمُشْتَكَةِ ﴾ عطف على ما تقدم، والمقصود هنا تحقير شأنهم، وهم القسم الثاني من الأزواج

﴿ وَٱلسَّنَقُونَ ٱلسَّنَقُونَ ﴾ الواو عاطفة، والسابقون مبتدأ، والسابقون تأكيد، وهم القسم الثالث من الأزواج، وأكثرهم عراقة في الفضل ﴿ أُوْلَيْكَ ا ٱلْمُقِرِّبُونَ ﴾ أولئك مبتدأ، والمقربون خبره، والجملة خبر السابقون، واسم الإشارة أغنى عن الرابط، وهو الضمير، واختار الزمخشري أن يكون السابقون خبراً، وليس تأكيداً قال: «والسابقون مَن عرفت حالهم، وبلغك وصفهم كقوله: وعبد الله عبد الله، وقول أبي النجم: «وشعرى شعرى» كأنه قال: وشعرى ما انتهى إليك، وسمعت بفصاحته، وقد جعل السابقون تأكيداً، وأولئك المقربون خبراً، وليس بذاك» هذا ما ذكره الزمخشري وليس بعيداً، بل لعلَّه أقعد بالفصاحة، أَلاَ ترى كيف سبق بسط حال السابقين بقوله: أولئك المقربون؟! فجمع بين اسم الإشارة المُشار به إلى معروف، وبين الإخبار عنه بقوله: المقربون، المعرّف بالألف واللام العهدية . وننقل فيما يلى نص ما أورده أبو حيان قال: «والسابقون السابقون جوّزوا أن يكون مبتدأ وخبراً، نحو قولهم: أنت أنت، وقوله: أنا أبو النجم، وشعري شعري، أي: الذين انتهوا في السبق، أي: الطاعات، وبرعوا فيها، وعرفت حالهم، وأن يكون السابقون تأكيداً لفظياً، والخبر فىما بعد ذلك».

وعبارة أبي البقاء: «قوله تعالى ﴿ وَٱلسَّرِقُونَ ﴾ الأول مبتدأ، والثاني نعت خبره، أي: السابقون بالخير، السابقون إلى الجنة، وقيل: الثاني نعت للأول، أو تكرر توكيداً، والخبر أولئك ﴿ فِي جَنَّتِ النَّهِيمِ ﴾ خبر ثانٍ أو حال من الضمير في المقربون، أو: متعلق به، أي: قربوا إلى رحمة الله في جنات النعيم، وإضافة الجنات إلى النعيم من إضافة المكان إلى ما يكون فيه كما يقال: دار الضيافة، ودار اللعوة، ودار العدل ﴿ ثُلَةٌ يُن ٱلأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِن اللهُ لين الأولين، ومن الأولين، ومن الأولين، ومن الأولين، نعت، وقليل عطف على ثلّة، ومن الأخرين نعت لقليل، واختار الجلال أن يرتفع ثلة على الابتداء لوصفه، والخبر على سرر الآتية

﴿ عَلَىٰ شُرُرِ مَوْضُونَوَ ﴾ إما خبر على القول بأن ثلّة مبتداً، أو نعت ثانٍ لثلّة على القول بأنها خبر لمبتداً مضمر ﴿ مُتَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَدِيلِينَ ﴾ حالان من الضمير في عليها، أي: استقروا عليها متكئين متقابلين، لا ينظر بعضهم إلى بعض.

﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلَدَنُ تُخَلِّدُونَ ۞ بِأَكُوابِ وَأَبَادِيقَ وَكَأْسِ مِن مَعِينِ ۞ لَا يُصَدَّعُونَ عَنَهَا وَلَا يُنزِفُونَ ۞ وَفَكِكَهَةِ مِّمَّا يَتَخَبَّرُونَ ۞ وَلَحْرِ طَائِرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۞ وَحُورُ عِينٌ ۞ كَأَمْشَلِ ٱللَّؤُلُوِ ٱلْمَكَنُونِ ۞ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَسْمَلُونَ ۞ لايسَمَعُونَ فِيهَا لَقُواُ وَلَا تَأْشِمَا۞ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا ۞ ﴾

#### اللغة: اللغة:

﴿ عَٰذَذُونٌ ﴾ باقون لا يموتون، ولا يهرمون، ولا يتغيرون، وقيل: من الخلد، وهو: القرط، قال امرؤ القيس:

وهـل يَعِمْنَ إلاَّ سعيـدٌ مُخَلَّدٌ ۚ قليلُ الهموم ما يَبِيتُ بأُوجالِ

والولدان جمع وليد، كصبيان، بمعنى مولود، والولد يجمع على أولاد.

﴿مَعِيْنِ﴾ خمر جارية من منبع لا يفيض، ولا ينقطع أبداً.

﴿ لَا يُصَدَّعُونَ ﴾ لا يحصل لهم صداع بسببها، قال الزمخشري: "وحقيقته لا يصدر صداعهم عنها" والصداع: هو الداء المعروف الذي يلحق الإنسان في رأسه، والخمر تؤثر، قال علقمة في وصف الخمر:

تشفي الصّداعَ ولا يؤذيك صالبُها ولا يخالطها في الرأس تَدْوِيم

﴿ يُنَرِّفُونَ ﴾ بفتح الزاي وكسرها، من: نزف الشارب، وأنزف، يقال: نُزف الرجل بالبناء للمجهول، أي: ذهب عقله سكراً، ونزف الرجل دماً: رعف فخرج دمه كله، وكلاهما وارد.

## 0 الإعراب:

﴿ يَطُونُ عَلَيْمٌ وَلَدَنُّ مُخَلَّدُونٌ ﴾ الجملة مستأنفة، ويجوز أن تكون حالية، وعليهم متعلقان بيطوف، وولدان فاعلى ومخلدون نعت ولدان، والمعنى: يدور حولهم للخدمة غلمان لا يهرمون ولا يتغيرون، بل شكلهم شكل الولدان دائماً ﴿ يَأْ كُواب وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِّن مَّمِينٍ ﴾ بأكواب متعلقان بيطوف وما بعده عطف عليه، ومن معين صفة الكأس ﴿ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنَّهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴾ الجملة مستأنفة، أو: حال من الضمير في عليهم، ولا نافية، ويصدعون بالبناء للمجهول، والواو نائب فاعل، وعنها متعلقان به، ولا ينز فون عطف على لا يصدعون ﴿ وَفَكِكَهَةِ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴾ عطف على ما تقدم، أي: وكأس، ومما نعت لفاكهة، وجملة يتخيرون صلة ﴿ وَلَمْتِهِ طَلَيْرِ مِّمَّا يَشْتَهُونَ﴾ عطف على ما تقدم أيضاً ﴿ وَحُورُ عِينٌ ﴾ يقرأ بالرفع، وفيه أوجه: أحدها: هو معطوف على ولدان، أي: يطفن عليهم للتنعيم لا للخدمة، والثاني: هو مبتدأ خبره محذوف، أي: لهم حور، أو: وثم حور، والثالث: هو خبر لمبتدأ محذوف، أي: ونساؤهم حور، ويقرأ بالنصب على تقدير: يعطون، أو يجازون حوراً، ويقرأ بالجر عطفاً على أكواب في اللفظ دون المعنى ؟ لأن الحور لا يُطاف بهنّ، وقيل: هو معطوف على جنات، أي: في جنات، وفي حور. وعين صفة لحور ﴿ كَأَمُّكِلِ ٱللَّؤَلُو ٱلْمَكْنُونِ ﴾ كأمثال نعت ثانٍ لحور، واللؤلؤ مضاف إليه، والمكنون نعت ﴿ جَزَّاةً بِمَا كَانُوا مَعْمَلُونَ ﴾ جزاءً مفعول من أجله، أي: يفعل بهم ذلك كله جزاء، أو مفعول مطلق لفعا, محذوف، أي: جزيناهم جزاء، وبما متعلقان بجزاء، وجملة كانوا صلة، وكان واسمها، وجملة يعملون خبرها ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيَا لَغُوا وَلَا تَأْتِمًا ﴾ لا نافية، ويسمعون فعل مضارع، والواو فاعله، وفيها متعلقان بيسمعون، ولغواً مفعول به، والواو حرف عطف، ولا نافية، وتأثيماً عطف على لغواً، أي: فاحشاً من القول، أو: مما يؤثم ﴿ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا ﴾ إلا أداة استثناء، والاستثناء منقطع، وقيلًا مستثنى منقطع واجب النصب، وسلاماً سلاماً فيه

أوجه: أحدها: أنه بدل من قيلًا، أي: لا يسمعون فيها إلا سلاماً سلاماً، والثاني: أنه نعت قيلًا، والثالث: أنه منصوب بقيلًا؛ لأنه مصدر، أي: إلا أن يقولوا سلاماً سلاماً، واختاره الزجّاج، والرابع: أن يكون مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف، أي: سلَّموا سلاماً.

## □ البلاغة:

(١) في قوله: ﴿ كَأَمَّنُالِ ٱللَّؤَلُوِ آلْمَكْتُونِ۞ تشبيه مرسل مجمل، ووجه الشبه محذوف، وهو: الصون، قال الشاعر يصف امرأة بالصون، وعدم الابتذال، فشبّهها بالدرّة المكنونة في صدفتها، فقال:

قامت تراءى بين سجفي كلّة كالشَّمسِ يوم طلوعِها بالأسعد أو درَّة صدفيّة غوّاصُها بهج متى يـرهـا يهـلَّ ويَسْجـد (٢) وفي قوله: ﴿ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُتِرْفُونَ ﴾ فن الإيجاز، وقد تقدم، فجمع في هاتين الكلمتين جميع عيوب الخمر في الدنيا.

﴿ وَأَصَّنَابُ ٱلْمَيِمِينِ مَاۤ أَصَّنَابُ ٱلْمَيْمِينِ ۞ فِ سِدِّرٍ غَضْمُودٍ ۞ وَطَلْحٍ مَنصُودٍ ۞ وَظِلِّ مَمْدُودٍ ۞ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ ۞ وَفَكِهُهُ كَثِيرَةِ ۞ لَا مَقْطُوعَةِ وَلَا مَمْوُعَةِ ۞ وَفُرُشٍ مَرَفُوعَةٍ ۞ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءَ ۞ فَمَلَنَاهُنَّ أَبْكَارًا ۞ عُرَّا أَثْرَابًا ۞ لِأَصْحَب ٱلْمِينِ ۞ ثُلَةً ثِنِكَ ٱلْأَوْلِينَ۞ وَثُلَةً ثِنَ ٱلْآخِرِينَ ۞

#### ☆ اللغة:

﴿ سِدْرٍ ﴾ السدر: شجر النبق.

﴿ غَضُودٍ ﴾ أصل الخضد: عطف العود اللين، فمن ها هنا: المخضود: الذي لا شوك له؛ لأن الغالب أن الرطب اللين لا شوك له، وفي المختار: «خضد الشجر: قطع شوكه، وبابه: ضرب، فهو خضيد، ومخضود»، وقال أمية بن أبي الصلت يصف الجنة:

إنَّ الحدائقَ في الجنانِ ظليلةٌ فيها الكواعبُ سِدُرُها مَخْضُود ﴿ وَطَلْمٍ ﴾ الطلح: شجر الموز، وقال أبو عبيدة: هو كل شجر عظيم، كثير الشوك، قال بعض الحداة:

بشرها دليلُها وقال غداً ترين الطّلحَ والجبلا وقال الزجّاج: الطلح: شجر أم غيلان، فقد يكون على أحسن حال.

﴿ مَنضُودِ ﴾ اسم مفعول، من: نضدت المتاع، أي: جعلت بعضه فوق بعض.

﴿ أَنِكَارًا ﴾ البكر التي لم يفترعها الرجل، فهي على خلقتها الأولى من حال الإنشاء، ومنه: البكرة لأول النهار، والباكورة لأول الفاكهة، والبكر الفتى من الإبل، وجمعه: بكار، وبكارة، وجاء القوم على بكرتهم، وبكرة أبيهم.

﴿ عُرُبًّا﴾ جمع عروب، وهي: المتحببة إلى زوجها عشقاً له.

﴿ أَتُرَابًا ﴾ جمع ترب، وهو اللذة الذي ينشأ مع مثله في حال الصبا، وهو مأخوذ من: لعب الصبي بالتراب، أي: هم كالصبيان الذين هم على سنّ واحدة، قال عمر بن أبي ربيعة:

أبرزُوها مثل المهاةِ تهادى بين عشرٍ كواعب أتسرابٍ

0 الإعراب:

﴿ وَأَصَّنَ الْبَيِينِ مَا أَصَّحَا الْبَيِينِ ﴾ كلام مستأنف، مسوق للشروع في تفصيل ما أجمل أولاً، وأصحاب مبتدأ، وما اسم استفهام للتعظيم في محل رفع مبتدأ، وأصحاب، والربط إعادة المبتدأ بلفظه كما تقدم ﴿ فِ سِدْرٍ نَحْضُورِ وَطُلِحٍ مَّنشُورِ ﴾ خبر ثان لأصحاب، أو خبر لمبتدأ محذوف، أي: هم في سدر، ومخضود نعت لسدر ﴿ وَظِلَ أَن حَبُرُورَ وَمَا مَسْدُر وَمَا مَسْدُر وَوَا مَعْ عَلَى قوله: في سدر، ولا في لا مقطوعة للنفي، كقولك: مررت برجل لا طويل قوله: في سدر، ولا في لا مقطوعة للنفي، كقولك: مررت برجل لا طويل

ولا قصير؛ ولذلك لزم تكرارها ﴿ إِنَّا أَشَاتُهُنَّ إِنْمَاتُ ﴾ إن واسمها، وجملة أنشأناه تربر، وإنشاء مفعول مطلق، وعبارة الكشاف: ﴿ إِنَّا أَنشَأَنُهُنَّ إِنشَاتَهُ ﴾ ابتدأنا خلقهن ابتداء جديداً من غير ولادة، فإما أن يُراد اللاتي ابتدىء إنشاؤهن، أو اللاتي أعيد إنشاؤهن، وعن رسول الله ﷺ: أن أم سلمة سألته عن قوله تعالى: ﴿ إِنَّا آنَمَأَنَهُنَّ إِنشَاتَهُ ﴾، فقال: يا أم سلمة! هن اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز شمطاً رمصاً، جعلهن الله بعد الكبر أتراباً على ميلاد واحد في الإستواء، كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكاراً، فلما سمعت عائشة من رسول الله ﷺ: «ليس عائشة من رسول الله ﷺ: «ليس وفاعل وجع ﴿ فَيَكَنَّ بُكُنَّ أَنْكُنَّ عُرُنًا أَنْزَابُ ﴾ الفاء عاطفة، وجعلناهن فعل ماض وفاعل ومفعول به أول، وأبكاراً مفعول به ثانٍ، وعرباً أتراباً نعتان لأبكاراً وفاعل ومفعول به أول، وأبكاراً مفعول به ثانٍ، وعرباً أتراباً نعتان لأبكاراً وقائم من ﴿ لَيْ أَنْكُنَّ مُنَا لَذَيْ اللهُ عَلَيْ مَنْ اللهُ وَلِين نعت لئلة، وثلة من وَمَن الأولين نعت لئلة، وثلة من وثلة من وثين عطف على ما تقدم.

## □ البلاغة:

(١) في قوله: ﴿ وَفُرُشِ مَرْفُومَةٍ ﴾ إن فسرت الفرش بأنها جمع فراش كان معناها على حقيقته، أي: مرفوعة على السرر، وإن أُريد بها النساء كانت كناية عن موصوف، والعرب تسمى المرأة فراشاً ولباساً، ويدل على هذا التأويل قوله: ﴿ إِنَّا أَنشَأَنْهُنَ إِنْهَاتَهُ ﴾.

(٢) وفي قوله: ﴿ عُرُّا آتَرَابُا ﴾ كناية أيضاً عن عودتهنّ، أو نشأتهنّ في سنً صغيرة، قالت عجوز لرسول الله ﷺ: ادع الله أن يدخلني الجنة، فقال: "إن الجنة لا تدخلها العجائز، فولّت وهي تبكي، فقال عليه الصلاة والسلام: "أخبروها أنها ليست بعجوز، وعنه أيضاً ﷺ: "يدخل أهل الجنة الجنة جرداً مرداً بيضاً جعاداً مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين، والعرب: جمع: عروب، وهي المتحببة إلى زوجها، قال المبرد: هي العاشقة لزوجها، وقال زيد بن

أسلم: هي الحسنة الكلام، والأتراب: هنّ اللواتي على ميلاد واحد، وسنِّ واحدة.

﴿ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصَحَابُ الشِّمَالِ ﴿ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمِ ﴿ وَظِلِّ مِن يَحْمُومِ ﴿ لَا جَرِهِ وَلا كَمْتُ وَلِيلًا مِن يَعْمُومِ ﴿ لَا جَرِهِ وَلا كَرِمِهِ ﴿ وَكَانُواْ يَعِيرُونَ عَلَى اَلَجْنَتُ اللَّهُ عَلَى الْجَنْتُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْجَنْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّلَّا اللللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّلْمُ اللَّلَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّا

#### ☆ اللغة:

﴿ سَوْمِ ﴾ السموم: الريح الحارّة التي تدخل في مسام البدن، ومسام البدن: خروقه، ومنه أخذ السمّ الذي يدخل في المسام.

﴿ يَعَوْدٍ ﴾ اليحموم: هو الدخان الأسود البهيم، وفي المختار: «وحممه تحميماً: سخم وجهه بالفحم، والحمم: الرماد، والفحم، وكل ما احترق من النار، الواحدة: حممة، واليحموم: الدخان».

﴿ لَلِّمَنْ ﴾ الذنب، ويعبّر بالحنث عن البلوغ، ومنه قولهم: لم يبلغوا الحنث، وإنما قبل ذلك لأن الإنسان عند بلوغه يؤاخذ بالحنث، أي: الذنب، وتحنث فلان، أي: جانب الحنث، وفي الحديث: كان الله يتحنث بغار حراء، أي: يتعبد؛ لمجانبته الإثم، فتفعّل في هذه كلها للسلب.

﴿ لَلْمِيرِ ﴾ الإبل العِطاش؛ التي لا تروى من الماء لداء يصيبها، والواحد: أهيم، والأُنثى: هيماء، وأصل هيم هيم بضم الهاء بوزن حمر، لكن قلبت الضمة كسرة لمناسبة الياء، وعبارة السمين: «والهيم: جمع أهيم وهيماء، وهو داء معطش تشرب

الإبل منه إلى أن تموت، أو تسقم سقماً شديداً».

## 0 الإعراب:

﴿ وَأَصَّعَابُ ٱلشِّمَالِ مَا أَصَّحَابُ ٱلشِّمَالِ ﴾ تقدم إعراب نظيرها قريباً، فجدّد به عهداً، والكلام مستأنف، مسوق للشروع في تفصيل ما أجمله من أحوالهم بعد أن فصّل حال أصحاب البمين ﴿ فِي سَمُومِ وَجَهِيمٍ ﴾ خير ثان، أو خير لمبتدأ مضمر، وقد تقدم نظيره ﴿ وَظِلَ مِّن يَحْمُومِ \* لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيرٍ ﴾ عطف على ما تقدم ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَاكِ مُنْزَفِيكِ ﴾ الجملة تعليلية لا محل لها من الإعراب، وإن واسمها، وجملة كانوا خبرها، وكان واسمها، والظرف متعلق بمحذوف حال، أو: بمترفين، ومترفين خبر كانوا ﴿ وَكَاثُوا يُصِرُّونَ عَلَى لَلْحِنْ ٱلْعَظِيمِ ﴾ عطف على ما تقدم، وكان واسمها، وجملة يصرّ ون خبرها، وعلى الحنث متعلقان بيصرّون، والعظيم نعت ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُوكَ أَيِدَا مِتَّنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبِّعُوثُونَ ﴾ عطف أيضاً، وكان وإسمها، وجملة يقولون خبرها، والهمزة للاستفهام، وإذا ظرف للشرط متعلق بشيء دلّ عليه قوله: أئنا لمبعوثون، ألا ترى أن إذا ظرف من الزمان، فلا بدَّ له من فعل، أو معني فعل يتعلق به، ولا يجوز أن يتعلق بقوله: متنا؛ لأنه مضاف إليه، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف، وإذا لم يجز حمله على هذا الفعل، ولا على ما بعد إن من حيث لم يعمل ما بعد إن فيما قبلها، كما لا يعمل ما بعد لا فيما قبلها، فكذلك لا يجوز أن يعمل ما بعد الاستفهام فيما قبله علمت أنه يتعلق بشيء، دلّ عليه قوله: أئنا لمبعوثون، وذلك، نحشر، أو نبعث، ونحوهما مما يدّل عليه هذا الكلام. ومتنا فعل وفاعل، وكنّا عطف على متنا، وكان واسمها، وتراباً خبرها، وعِظاماً عطف على تراباً، والهمزة للاستفهام، وإن واسمها، واللام المزحلقة، ومبعوثون خبرها ﴿ أَوَ ءَابَأَوُّنَا ٱلْأُوَّلُونَ ﴾ الهمزة للاستفهام، والواو حرف عطف، وآباؤنا معطوف على الضمير المستكن في مبعوثون، وحسن العطف على الضمير من غير تأكيد نحن؛ لوجود الفاصل الذي هو الهمزة، وقيل: المعطوف عليه محل إن

واسمها بعد ملاحظة تقدم المعطوف على الخبر، والتقدير: أئنا أو آباؤنا مبعوثون، والأولون نعت لآباؤنا ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ لَمَجَّمُوعُونَ إِلَىٰ مِقَنتِ نَهْمِ نَعْلُومٍ ﴾ كلام مستأنف مسوق للردّ على إنكارهم، وتحقيقاً للحق، وإن واسمها والآخرين عطف على الأولين، واللام المزحلقة، ومجموعون خبر إذ، وإن واسمها، وخبرها في محل نصب مقول القول، وإلى ميقات يوم متعلقان بمجموعون، ومعلوم نعت ليوم، وقد ضمن الجمع معنى السوق، فعدّى بإلى، وإلا فكان الظاهر تعديته بفي ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلصَّآلُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ﴾ ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي، داخل في حيز القول، وإن واسمها، وأيها منادي نكرة مقصودة، والضالون بدل من أيها، والمكذبون نعت للضالون ﴿ لَاكِئُونَ مِن شَجَرِ مَنِ زَقُومٍ ﴾ اللام المزحلقة، وآكلون خبر إنكم، ومن شجر متعلقان بآكلون، ومن زقوم بدل من قوله من شجر، أو عطف بيان، أو نعت ﴿ فَمَا لَتُونَ مِنْهَا ٱلْتُطُونَ ﴾ الفاء حرف عطف، ومالئون معطوف على آكلون، ومنها متعلقان بمالئون، والبطون مفعول لاسم الفاعل، وأنث ضمير الشجر؛ لأنه اسم جنس، واسم الجنس يجوز تذكيره وتأنيثه ﴿ فَشَرْبُونَ عَلَيْهِ مِنَ لُغُمِيمٍ ﴾ الفاء حرف عطف، وشاربون معطوف على آكلون، وعليه متعلقان بمحذوف حال، ومن الحميم متعلقان بشاربون ﴿ فَشَرْبُونَ شُرَّبَ ٱلْهَمِ ﴾ الفاء حرف عطف، وشاربون عطف على ما تقدم، وشرب الهيم مفعول مطلق، وصحّ عطف الشيء على نفسه؛ لأنهما في الحقيقة مختلفان، فالأول شرب للحميم على ما هو عليه من تناهى الحرارة، وقطع الأمعاء، وهو أمر عجيب في حدّ ذاته، والثاني: شرب للحميم على ذلك، كما تشرب الهيم الماء، وهو أمر أعجب، وأشد غرابة. وفي هذا التشبيه فائدتان: إحداهما: التنبيه على شربهم منه، والثانية: عدم جدوى الشرب، وأن المشروب لا ينجع فيه، كما ينجع في الهيم ﴿ هَٰذَا مُزَّأَهُمْ مَوْمَ ٱلدِّينَ ﴾ هذا مبتدأ، ونزلهم خبر، ويوم الدين الظرف متعلق بمحذوف حال، أي: كائناً في ذلك اليوم العصيب.

### □ البلاغة:

(١) في قوله: ﴿ لَا بَارِدِ وَلَا كَرَمِ ﴾ فن الاحتراس، وقد تقدم تعريفه، وهنا لمّا قال: ﴿ وَظِلَ مِن يَحْمُومِ ﴾ أوهم: أن الظل ربما جلب لهم شيئاً من الراحة بعد التعب، فنفي عنه صفتي الظل، يريد أنه ظل، ولكن لا كسائر الظلال التي تنشر البرد والروح، وتجلب النفع لمن يأوي إليه، ويتفيأ تحته؛ ليمحق ما في مدلول الظل من الاسترواح إليه، فقوله: ﴿ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴾ صفتان للظل، لا لقوله: ﴿ مِّن يَحْمُورٍ ﴾، وهنا يرد اعتراض بأن الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب، ونقول: نصّ الرضي على أنه غير واجب مع أنه هنا يفضي إلى عدم توازن الفاصلتين، وجعلهما نعتين ليحموم لا يلائم البلاغة القرآنية، كما أن فيه فن التعريض، وهو أن الذين يستأهلون الظل الذي فيه برد وإكرام غير هؤلاء، فيكون أشجى لحلوقهم، وأدعى لتحسّرهم، ولهذه النكت جميعها علل استحقاقهم هذه العقوبة بقوله: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبْلَ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ ﴾ قال الرازي: «والحكمة في ذكره سبب عذابهم، ولم يذكر في أصحاب اليمين سبب ثوابهم، فلم يقل أنهم كانوا قبل ذلك شاكرين مذعنين، وذلك للتنبيه على أن الثواب منه تعالى فضل والعقاب منه عدل، والفضل سواء ذكر سببه أم لم يذكر، لا يوهم بالمتفضل نقصاً ولا ظلماً، وأما العدل فإنه إن لم يذكر سبب العقاب يظن أنه ظالم، ويدل على ذلك أنه تعالى لم يقل في حق أصحاب اليمين جزاء بما كانوا يعملون، كما قال في السابقين؛ لأن أصحاب اليمين نجوا بالفضل العظيم، لا بالعمل بخلاف مَن كثرت حسناته يحسن إطلاق الجزاء بحقه» وهذا كلام جميل جداً فتدبره، ولا تنسَ المقابلة الخفيّة الكامنة فيما بين سطور هذا الكلام العجيب، فهؤلاء الذين أمسّوا بهذه المثابة كانوا في الدنيا يعيشون غارقين في الترف، متقلبين في أعطافه، فإذا بهم وقد لفّهم السموم واليحموم يتذكرون ما كانوا فيه، ويقابلون بينه وبين حالتهم الراهنة، والتجسيد والتخيل حاضران مهيئان أمامهم، تتقر اهما أيديهم بلمس على حدّ قول البحتري.

(٢) وفي الآية: ﴿ هَٰذَا نُزُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴾ فن التهكم، وقد مرّ أيضاً، فقد سمّى الجحيم وما فيه من صنوف العذاب وضروب الأهوال نزلاً تهكماً بهم؟ لأن النزل ما يعدّ للنازل تكرمة له، كما في قوله تعالى ﴿ فَبَيْمَرُهُم بِعَــذَابٍ أَلِيـــمِــ ﴾ وكقول أبي الشعراء الضبّي:

وكنَّا إذا الجبارُ بالجيشِ ضَافَنا جَعَلْنا القَنا والمُرْهِفات له نُزُلا

أي إذا نزل بنا الجبار مع جيشه نزول الضيف، وفيه تهكم به حيث جاء محارباً، فشبهه بمن جاء للمعروف طالباً، ورشح ذلك التشبيه بجعل الرماح والسيوف المرهفة المسنونة نزلاً له، وهو: الطعام المعدّ للضيف.

﴿ غَنُ خَلَقَنَكُمْ فَلُولَا تُصَدِقُونَ ﴿ أَفْرَعَيْمُ مَّا تُصَنُونَ ﴿ ءَأَنَتُو عَلَقُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

#### : Addii 🕁

﴿ ثُمْتُونَ ﴾ أمنى يمني، ومنى يمني: قذف المني في الرحم، وهو النطفة، وقرأ ابن السماك: تَمنون بفتح التاء، والأصل: من المني، وهو التقدير، قال الشاعر:

لا تُأْمَنَّ وإنْ أمسيتَ في حَرَمِ حتى تلاقيَ ما يمني لك الماني

ومنه: المنية؛ لأنها مقدّرة تأتي على مقدار، وفي المختار: «وقد منى، من باب: رمى، وأمنى أيضاً».

﴿ قَدَّرْنَا﴾ بالتشديد والتخفيف، قال:

ومُفْرِهةِ عَشْ قَدَرْتُ لِساقِها فَخَرَتَ كما تَتَايَعُ الرِّيحُ بالقَفْلِ والمعنى: قدرت ضربي لساقها، فضربتها، فخرت، ومثله في المعنى: وإن تعنذر بالمحل من ذي ضُروعها على الضّيف يجرح في عَرَاقيبها نَصْلي ﴿ حُطْنَمًا ﴾ الحطام: الهشيم الذي لا ينتفع به في مطعم ولا غذاء، وأصل الحطم: الكسر، والحطم: السواق بعنف، يحطم بعضها على بعض، قال: قد لفّها الليلُ بسوًا في حُطَمْ ليس براعي إبلٍ ولا غَنَمْ ولا بجزًّا رعلى ظهر وَضَمْ

﴿ نَفَكَّهُونَ ﴾ التفكّه أصله: تناول ضروب الفواكه للأكل، والفكاهة: المزاح، ومنه حديث زيد: كان من أفكه الناس مع أهله، ورجل فكه: طيب النفس، وقد استعير هنا للتنقل في الحديث، وقيل: معناه: تندمون، وحقيقته: تلقون الفكاهة عن أنفسكم، ولا تلقى الفكاهة إلا من الحزن، فهو من باب: تحرّج، وتأثم، وقيل تفكهون: تعجبون، وقيل: تتلاومون وقيل: تتفجعون، وكله من باب التفسير باللازم.

﴿ لَمُغْرَّمُونَ ﴾ جمع مغرم، والمغرم: هو الذي ذهب ماله بغير عوض، وأصل الباب: اللزوم، والغرام: العذاب اللازم، قال الأعشى:

إِنْ يُعاقِبْ يَكُنْ غَراماً وإِن يُعْ لَل عَجْزِيلاً فإنَّه لا يُبالي

﴿ ثُورُونَ ﴾ الإيراء: إظهار النار بالقدح، يقال: أورى، يوري، ووريت بك زنادي، أي: أضاء بك أمري، ويقال: قدح فأورى؛ إذا ظهرت النار، فإذا لم يور يقال: قدح فأكبى، وفي المصباح: «ورى الزند يري ورياً، من باب: وعى، وفي لغة: وري يري بكسرهما، وأورى بالألف، وذلك إذا أخرج ناره» وفي المختار: «وأوراه غيره: أخرج ناره» وفي معاجم اللغة:

تستخرجون النار من الزناد، وهو جمع: زند، والزند: العود الذي يقدح به النار، وهو الأعلى، والزندة السفلى فيها ثقب، وهي الأنثى، فإذا اجتمعتا قيل: زندان، والجمع: زناد، والعرب تقدح بعودين تحكّ أحدهما على الآخر.

﴿ ٱلْمُزَّدِ ﴾ السحاب، جمع: مزنة، وفي القاموس: «المزن بالضم: السحاب، أو: أبيضه، أو: ذو الماء، القطعة: مزنة».

﴿ أُجَاجًا ﴾ في المختار: «ماء أجاج: مرّ شديد الملوحة، وقد أجّ الماء، يؤج، أجوجاً بالضم».

﴿ لِلْمُقُوِينَ ﴾ للمسافرين، أي: جعلناها ينتفع بها المسافرون، وخصّوا بالذكر لأن منفعتهم بها أكثر من المقيمين، وقال قطرب: «المقوي من الأضداد، يقال للفقير: مقو لخلوّه من المال، ويقال للغني: مقو لقوته على ما يريده» وقيل: المقوي: النازل بالقواء من الأرض ليس بها أحد، وأقوت الدار: خلت من أهلها، قال النابغة:

أقوى وأقفر من نُعْمٍ وغيَّرها هوجُ الرياحِ بهابي التُّرب موار وقال عنته ة:

حُيِّيت مِن طَلَلٍ تقادمَ عَهْدُه أَقوى وأقفر بعد أمِّ الهيشمِ

## ٥ الإعراب:

﴿ غَنْ خَلَقَنَكُمْ فَلَوْلا تُصَيّقُونَ ﴾ نحن مبتدأ، وجملة خلقناكم خبر، والفاء حرف عطف، ولولا حرف تحضيض، وتصدقون فعل مضارع مرفوع، والواو فاعله ﴿ أَفْرَءَيْمُ مَا تُسْتُونَ ﴾ الهمزة للاستفهام الإنكاري، والفاء عاطفة، ورأيتم فعل ماض وفاعله، ومعناه: أخبروني، وما اسم موصول بمعنى الذي مفعول رأيتم الأول، وجملة تمنون صلة ﴿ مَ نَشَرُ غَلْقُونَهُ مَ نَحْنُ النّجَنُ الجملة الاستفهامية في موضع المفعول الثاني لرأيتم، وأنتم مبتدأ، وجملة تخلقونه خبر، ويجوز إعراب أنتم فاعلاً لفعل مقدر، أي:

أتخلقونه أنتم، فلما حذف الفعل لدلالة ما بعده عليه انفصل الضمير، وهو من باب: الاشتغال، ولعله من جهة القواعد أمكن لأجل أداة الاستفهام، وأم حرف عطف، وهي منقطعة؛ لأن بعدها جملة، والمنقطعة تقدّر ببل، وهمزة الاستفهام، فيكون الكلام مشتملاً على استفهامين الأول: أأنتم تخلقونه وجوابه لا، والثاني: مأخوذ من أم، أي: بل نحن الخالقون، وجوابه نعم، ويجوز أن تكون أم متصلة، فهي معادلة، ويؤيد هذا الوجه أن الكلام يؤول إلى أي الأمرين واقع، والجملة بعدها في تأويل المفرد، ونحن مبتدأ، والخالقون خبر ﴿ غَنُنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحَنُ بِمَسْمُومَنَّ ﴾ نحن مبتدأ، وجملة قدرنا خبر، وقدرنا فعل وفاعل، والظرف متعلق بقدرنا، والموت مفعول به، أي: أوجبناه، وكتبناه عليكم، والواو عاطفة، أو اعتراضية، وما نافية حجازية، ونحن اسمها، والباء حرف جر زائد، ومسبو قين مجرور لفظاً منصوب محلًا؛ لأنه خبر ما ﴿ عَلَىٰٓ أَن تُبَاِّلُ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ على حرف جر، وأن نبدل في تأويل مصدر مجرور بعلى، والجار والمجرور متعلقان بمسبوقين، أي: ولم يسبقنا أحد على تبديلنا أمثالكم، ويجوز تعليقهما بقدّرنا بينكم، أي: قدّرنا بينكم الموت على أن نبدل، أي: يموت أناس، ويخلفهم أناس آخرون، فتكون جملة، وما نحن بمسوقين اعتراضية، وننشئكم عطف على نبدل، وفيما متعلقان بننشئكم، وجملة لا تعلمون صلة، أي: ننشئكم في صور لا تعلمونها من الحيوانات الممتهنة المرتطمة بالأقذار كالقردة، والخنازير ﴿ وَلَقَدْ عَمْتُهُ ٱلنَّشَّأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوَّلَا ۗ تَذَكُّرُونَ ﴾ الواو استئنافية، واللام جواب للقسم المحذوف، وقد حرف تحقيق، وعلمتم فعل وفاعل، والنشأة مفعول به، والأولى نعت، فلولا: الفاء عاطفة، ولولا حرف تحضيض، وتذكرون فعل مضارع وفاعل ﴿ أَفَرَّءَنُّهُ مَّا تَحَرُّثُونَ ءَأَنتُدْ تَزْرَعُونَهُ وأَمْ نَحْنُ ٱلزَّرعُونَ ﴾ تقدم إعراب نظيرها ، فجدِّد به عهداً ﴿ لَهُ نَشَآةُ لَجَعَلْنَهُ حُطَّنَمًا فَظَلَّتُمَّ تَفَكَّهُونَ ﴾ لو شرطية، ونشاء فعل مضارع،

وفاعله مستتر تقديره: نحن، واللام واقعة في جواب لو، وجعلناه فعل وفاعل ومفعول به، وحطاماً مفعول جعل الثاني، والجملة لا محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب شرط غير جازم، وظلتم فعل ماض ناقص، وأصله: ظللتم بكسر اللام، حذفت العين تخفيفاً، والتاء اسمهاً، وجملة تفكهون خبرها، وتفكهون فعل مضارع حذفت منه إحدى تاءيه ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴾ إن واسمها، واللام المزحلقة، ومغرمون خبرها، وجملة إن واسمها وخبرها مقول قول محذوف في محل نصب على الحال تقديره: فظللتم تفكهون، قائلين، أو تقولون: إنّا لمغرمون، أي: لملزمون غرامة ما أنفقنا، أو: مهلكون لهلاك رزقنا ﴿ بَلْ نَحْنُ مُحَرِّئُونَ ﴾ بل حرف إضراب وعطف، ونحن مبتدأ، ومحرومون خبر، والجملة معطوفة على سابقتها ﴿ أَفَرَءَ يَتُكُمُ الْمَاءَ ٱلَّذِيُّ تَشْرَبُودَ ءَأَنتُمْ أَنْرَ لْتَمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْدِ أَمْ غَنْ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ تقدم إعراب نظيرها ، والذي صفة للماء، وجملة تشربون صلة، والعائد محذوف ﴿ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلَوْكَا نَشْكُرُونَ ﴾ تقدم إعرابها، وسيأتي سرّ حذف اللام في هذه الآية، وذكرها في الآية الأولى في باب البلاغة ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُوْرُونَ ءَٱنتُمْ أَنشُأْتُمْ شَجَرَتُهَآ أَمْ نَحُّنُ ٱلْمُنشِئُونَ ﴾ تقدم إعراب نظيرها ﴿ فَمُّن جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةُ وَمَتَعَا لِلْمُقُوينَ ﴾ نحن مبتدأ، وجملة جعلناها خبر، وتذكرة مفعول به ثانٍ، ومتاعاً عطف على تذكرة، وللمقوين متعلقان بمتاعاً، أو: صفة له ﴿ فَسَيِّحْ بِٱسْمِرَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ الفاء الفصيحة، أي: إن عرفت هذه العوارف والآلاء الباهرة فسبّح، وسبّح فعل أمر، وفاعله: أنت، وباسم متعلق بسبّح، أو: بمحذوف حال، أي: متبركاً، وقيل: اسم مقحم، والعظيم صفة لربك.

## □ البلاغة:

(١) في الآيات الآنفة الذكر: فن صحة الأقسام، وقد سبق ذكره في هذا الكتاب، وأنه عبارة عن استيفاء المتكلم جميع الأقسام للمعنى المذكور الآخذ فيه، بحيث لا يغادر منه شيئاً، فقد عدل عن لفظ الحرمان والمنع إلى لفظ هو ردفه وتابعه، وهو لفظ الجعل؛ إذ قال: ﴿ أَفَرَيْتُمْ مَا تَمْرُنُونَ ﴾ ءَأَنتُرُ

تَزْرَعُونَهُ: أَمْ غَنْ ٱلزَّرِعُونَ ﴿ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ حُطْنَمًا ﴾ وكذلك جاء لفظ الاعتداد بالماء حيث قال: ﴿ لَوْ نَشَاء مُعَلَّنه أَجَاجًا ﴾ بلفظ الجعل عند ذكر الحرمان، وما هو في معناه، وجاء العطاء بلفظ الزرع في الحرث وفي الماء بلفظ الإنزال، فإن قيل: لِمَ أكد الفعل باللام في قوله في الزرع: ﴿ لَوْ نَشَآاً لُجَعَلْنَكُ حُطَامًا ﴾ ولم يؤكده في الماء حيث قال: ﴿ لَوْ نَشَّاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا ﴾؟. قلت: لأن الزرع ونباته وجفافه بعد النضارة حتى يعود حطاماً، فما يحتمل أن يتوهم أنه من فعل الزراع؛ ولهذا قال سبحانه: ﴿ ءَأَنَتُمْ نَزْرَعُونَهُۥ أَمْ غَنُ ٱلزَّرِعُونَ﴾ أو يتوهم أن خصبه من سقى الماء، وأن جفافه من حرارة الشمس، وعدم السقى، أو تواتر مرور الإعصار، فأخير سبحانه أنه الفاعل لذلك كله على الحقيقة، وأنه قادر على جعله لو شاء حطاماً في حالة نموه وزمر شبيبته ونضارته، فلما كان هذا التوهم محتملًا أوجبت البلاغة توكيد فعل الجعل فيه، وإسناده لزراعه على الحقيقة ومنشئه لرفع هذا التوهم، ولما كان إنزال الماء من السماء مُحالاً بما لا يتطرق احتمال، توهم متوهم أن احداً من جميع الخلق قادر عليه، لم يَحْتَجْ إلى توكيد الفعل في جعله أجاجاً؛ فإنه لا يمكن أن يتوهم أحد أن أحداً ينزل الماء من السماء أجاجاً ولا عذباً؛ الذي هو أسهل من الأول وأهون.

وعبارة الزمخشري في هذ الصدد هذا نصها: "فإن قلت: لم أدخلت اللام على جواب لو في قوله ﴿ لَجَعَلْنَهُ حُلْكًا ﴾ ونزعت منه هاهنا؟ قلت: إن لو لما كانت داخلة على جملتين معلقة ثانيتهما بالأولى تعلق الجزاء بالشرط، ولم تكن مخلصة للشرط كإن، ولا عاملة مثلها، وإنما سرى فيها معنى الشرط اتفاقاً من حيث إفادتها في مضموني جملتيهما: أن الثاني امتنع لامتناع الأول افتقرت في جوابها إلى ما ينصب علماً على هذا التعلق، فزيدت هذه اللام لتكون علماً على ذلك، فإذا حذفت بعدما صارت علماً مشهوراً مكانه، فلأن الشيء إذا علم وشهر موقعه، وصار مألوفاً ومأنوساً به، لم يُبال بإسقاطه عن اللفظ استغناء بمعرفة السامع، ألا ترى إلى ما يحكى عن رؤبة أنه كان يقول: خير، لمن قال له: كيف أصبحت؟ فحذف الجار

لعلم كل أحد بمكانه، وتساوي حالي حذفه، وإثباته لشهرة أمره، وناهيك بقول أوس:

حتى إذا الكلَّابُ قـال لهـا كـاليــومِ مَطْلُــوبـــأ ولا طَلَبــا

أقول: وفي بيت أوس بن حجر، أو للنمر بن تولب حذف لا يستقيم إلا به، أي: قال لها لم أنظر كاليوم مطلوباً، والضمير لكلبة الصيد، والكلاب، معلم الكلاب، أو الصياد، أي: ليس المطلوب والطلب في هذا اليوم مثلهما في غيره بل أعظم، ثم يتابع الزمخشري: «ويجوز أن يقال: إن هذه اللام مفيدة معنى التوكيد لا محالة، فأدخلت في آية المطعوم دون آية المشروب؛ للدلالة على أن أمر المطعوم مقدّم على أمر المشروب، وأن الوعيد بفقده أشد وأصعب من قبل: أن المشروب إنما يحتاج إليه تبعاً للمطعوم، ألا ترى أنك إنما تسقي ضيفك بعد أن تطعمه، ولو عكست تعدت تحت قول أبي العلاء:

إِذَا سُقِيَتْ ضُيُوفُ النَّاسِ مَخْضاً سَقَوْا أَضْيافَهُمْ شَبَماً زُلاً لا

وشُقي بعض العرب، فقال: أنا لا أشرب إلا على ثميلة، ولهذا قدّمت آية المطعوم على آية المشروب، والثميلة: اللبن الخالص.

ونعود إلى بيت أبي العلاء، فنقول: هو من قصيدة يمدح بها سعد الدولة أبا الفضائل، وعيب عليه حيث مدح بسقي الضيوف الماء قبل ذكر الطعام، والمخض: اللبن المنزوع زبده، فهو بمعنى الممخوض، ويروي: محضاً بالحاء المهملة، أي: خالصاً حلواً، أو حامضاً، والشبم: البارد، والزلال العذب.

هذا؛ وحيث جعل علماء البلاغة للمقام مدخلًا في الدلالة على المراد، نقول: إن معنى البيت إذا عجّلت الناس اللبن لأضيافهم، واكتفوا به عن الإسراع بالطعام، عجّلوا هم بالطعام لاستعدادهم للضيفان. فيحتاجون لشرب الماء، فيسقونهم ماء قبل إطعام غيرهم الضيفان. فسقيهم الماء يفيد تعجيل الطعام قبله بمعونة المقام؛ لأنه يلزمه عادة، فلا عيب فيه.

(٢) وفي هذه الآيات أيضاً: فن التسهيم، وهو: أن يكون ما تقدم من الكلام دليلاً على ما يتأخر منه أو بالعكس، فقوله: ﴿ أَفَءَيْمُ مَّا تَحَرُّونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ أَفَءَيْمُ مَا تَحَرُّونَ ﴾ تقتضي أوائل هذه الآيات أواخرها اقتضاءً لفظياً ومعنوياً، كما ائتلفت الألفاظ فيها بمعانيها المجاورة الملائم بالملائم، والمناسب بالمناسب؛ لأن ذكر الحرث يلائم ذكر الزرع والاعتداد بكونه سبحانه لم يجعله حطاماً ملائم لحصول التفكّه به، وعلى هذه الآية يُقاس نظم أختها.

#### ☆ اللفة:

﴿ بِمَوَقِع ٱلنُّجُومِ ﴾ بمساقطها ومغاربها، وقيل: بمنازلها، وقيل: بانكدارها وانتثارها، وسيأتي مزيد تفسير لها في باب الإعراب.

﴿ مُتَرِّمُونَ ﴾ قال الراغب: «والإدهان في الأصل مثل التدهين، لكن جعل عبارة عن المداراة، والملاينة، وترك الجدّ». وقال المؤرج: المدهن: المنافق، أو: الكافر الذي يلين جانبه ليخفي كفره، والإدهان والمداهنة: التكذيب، والنفاق، وأصله: اللين، وأن يضمر خلاف ما يظهر.

## ٥ الإعراب:

﴿ ﴾ فَكَلَّ أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُورِ ﴾ الفاء استئنافية، ولا زائدة، والمعنى:

فاقسم، ولا تزاد في القسم، فيقال: لا والله، ولا أفعل، قال امرؤ القيس: لا وأبيكِ ابنــةَ العـــامـــريِّ لا يــدَّعــي القــومُ أنَّــي أَفِــرْ

والمعنى: وأبيك، وإنما زيدت للتأكيد وتقوية الكلام. وقيل: نافية. والمنفى محذوف، وهو كلام الكافر والجاحد، تقديره: فلا صحة لما يقول الكافر، ثم ابتدأ فقال: أقسم، وقيل: هي لام الابتداء، دخلت على جملة من مبتدأ وخبر، وهي: أنا أقسم، كقولك: لزيد منطلق، ثم حذف المبتدأ، فاتصلت اللام بخبره، تقديره: فلأقسم باللام فقط، وقال أبو حيان: والأولى عندي: أنها لام أشبعتْ فتحتها، فتولدت منها ألف، كقوله: «أعوذ بالله من العقارب» وسيرد مزيد من هذا البحث في كتابنا. وأقسم فعل مضارع مرفوع، وفاعله مستتر تقديره: أنا، وبمواقع النجوم متعلقان بأقسم ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَدُّ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيلُ ﴾ الواو اعتراضية، وإن واسمها، واللام المزحلقة، وقسم خبرها، ولو شرطية، وتعلمون فعل مضارع مرفوع، وعظيم صفة قسم، وجملة لو تعلمون معترضة بين الموصوف وصفته، وجملة: إنه لقسم لو تعلمون عظيم لا محل لها؛ لأنها معترضة بين القسم وجوابه، فهما اعتراضان متعاقبان، وجواب لو محذوف، والتقدير: لو كنتم من ذوي العلم لعلمتم ﴿ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كُرِيمٌ ﴾ الجملة جواب القسم لا محل لها، وإن واسمها، واللام المزحلقة، وقرآن خبر إنه، وكريم صفة أولى لقرآن ﴿ فِ كِنَكٍ مَّكْنُونِ﴾ في كتاب صفة ثانية لقرآن، ومكنون صفة لكتاب ﴿ لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴾ لا نافية، ويمسّه فعل مضارع ومفعوله، وإلا أداة حصر، والمطهرون فاعل يمسّه، والجملة صفة ثالثة لقرآن، وقيل: لا ناهية، ويمسّه فعل مضارع مجزوم بلا، ولكنه لما أدغم حرّك آخره لأجل الإدغام، وكانت الحركة ضمة اتباعاً للهاء، ولا داعى لهذا التكلف، فالأولى ما ذكرناه، وهو الأشبه بتناسق الصفات، ويؤيد ما ذهبنا إليه قراءة عبد الله بن مسعود: ما يمسّه بما النافية، وفي مسّه كناية عن لازمه، وهي: نفي الاطّلاع عليه، وعلى ما فيه ﴿ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالِمِينَ ﴾ صفة رابعة، ومن رب العالمين

نعت لتنزيل ﴿ أَفِيَهُ لَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُدَّمِثُونَ ﴾ الهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي، والفاء عاطفة، وبهذا متعلقان بمدهنون، والحديث بدل من اسم الإشارة، وأنتم مبتدأ، ومدهنون خبر ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ الواوُ حرف عطف، وتجعلون رزقكم فعل مضارع، والواو فاعل، ورزقكم مفعول تجعلون الأول، وأن واسمها، وجملة تكذبون خبرها، وأن ومافي حيزها في موضع المفعول الثاني، ولابدّ من تقدير مضاف، أي: شكر رزقكم ﴿فَلُولَآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ﴾ الفاء استثنافية، ولولا حرف تحضيض بمعنى: هلاً، ولا يقع بعدها الفعل، فيكون التقدير: فلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم، فالعامل في إذا هو الفعل الواقع بعد لولا، وهو: ترجعونها، وبلغت فعل ماض، وفاعله مستتر تقديره: النفس، أي: إذا بلغت النفس الحلقوم عند الموَّت ﴿ وَأَشَّرْ حِيلَهِ لِنَظُرُونَ ﴾ الواو حالية ، وأنتم مبتدأ، وحين ظرف أضيف إلى مثله، وهو إذ والتنوين فيه عوض عن الجملة المضافة إليها، أي: إذا بلغت النفس الحلقوم، وجملة تنظرون خبر أنتم، وجملة وأنتم حينئذ تنظرون حال من فاعل بلغت ﴿ وَمَثِّنُ ٱقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمُّ وَلَكِن لَّا نُتُصِرُونَ﴾ الواو حالية، ونحن مبتدأ، وأقرب خبر، وإليه ومنكم متعلقان بأقرب، والواو عاطفة، ولكن مخفَّفة مهملة للاستدراك، ولا نافية، وتبصرون فعل مضارع مرفوع، من البصيرة، أي: العلم ﴿ فَلَوَّلَآ إِن كُنُتُمْ غَيْرٌ مَدِينِينَ إِنَّهُ تَرْحِمُونَهَا إِن كُنُمُّ صَدِيقِينَ ﴾ الفاء عاطفة ، ولولا حرف تحضيض مؤكد للولا الأولى، وإن شرطية، وكنتم كان واسمها، وغير مدينين خبر، أي: غير مجزيين بأن تبعثوا، أي: غير مبعوثين، وترجعونها هو العامل في إذا فقدم الظرف على عامله المتعلق به الشرطان، وهما إن كنتم غير مدينين، وإن كنتم غير صادقين، ومعنى تعلقهما به: أنه جزاء لهما، أي: لكلِّ منهم، ففي الكلام قلب، والمعنى: هلا ترجعونها إن نفيتم البعث صادقين في نفيه. وملخص الكلام: إن صدقتم في نفي البعث، فردُّوا روح المحتضر إلى جسده لينتفي عنه الموت، فينتفي البعث.

## □ البلاغة:

الاستعارة المكنية في قوله: ﴿ فَلَوَّلَا إِذَا بَلَغَتِ لَلْحُلْقُومَ ﴾ كأنما الروح شيء مجسم، يبلغ الحلقوم في حركة محسوسة.

﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينُ ﴿ فَرَقِحُ وَرَيْحَانُ وَحَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَبِ الْمِيمِينِ ﴿ فَسَلَدُ لَكَ مِنْ أَصْحَبِ الْمِيمِينِ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ اَلْمُكَذِينِنَ الطَّمَالِينُ ﴿ فَنُزُلُ مِنْ جَمِيمٍ ﴿ وَتَصْلِينَهُ جَمِيمٍ ﴿ إِنَّ هَلَنَا لَهُوَ حَقَّ الْمُقِينِ ﴿ وَتَصْلِينُهُ جَمِيمٍ ﴿ إِنَّ هَلَنَا لَهُوَ حَقَّ الْمُقِينِ ﴿ وَتَصْلِينُهُ جَمِيمٍ ﴿ إِنَّ هَلَنَا لَهُوَ حَقَّ الْمُقِينِ ﴿ وَتَصْلِينُهُ جَمِيمٍ ﴿ إِنَّ هَلَنَا لَهُوَ حَقَّ الْمُقِينِ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ إِنَّ هَلَنَا لَهُو حَقَّ الْمُقِينِ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ إِنَّ هَلَا لَهُو حَقَّ الْمُقِينِ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ إِنْ هَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَنَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الل

#### اللفة:

﴿ فَرَدَّ وَرَبِّكِانٌ ﴾ الرَّوح - بالفتح -: الراحة، والرحمة، ونسيم الريح، والريحان: الرحمة، والرزق، كما في المختار. وفي القاموس: «والريحان: نبت طيب الرائحة، أو كل نبت كذلك، أو أطرافه، أو ورقه، والرزق».

﴿ وَتَصْلِيَةً ﴾ احتراق.

## الإعراب:

﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينُ ﴾ كلام مستأنف، مسوق للشروع في بيان حال المتوفى بعد الممات، إثر بيان حاله عند الوفاة، وأما حرف شرط وتفصيل، وإن شرطية، وكان فعل ماضٍ ناقص، واسمها مستتر، أي: المتوفّى، ومن المقربين خبر كان.

﴿ فَرَقِحُ وَرَقِمَانٌ وَجَنَتُ نَعِيدٍ ﴾ الفاء رابطة لجواب أما، وجواب إن محذوف لدلالة المذكور عليه، وحذف جواب إن شائع كثيراً، وروح مبتدأ خبره محذوف مقدّم عليه، أي: فله روح، وما بعده عطف عليه ﴿ وَأَمَّا إِن

كَنَ مِنْ أَصَّحَبِ ٱلْمِينِ فَسَلَمُ لَكَ مِنْ أَصَّحَبِ ٱلْمِينِ عطف على ما تقدم مساوله في إعرابه، وسلام مبتدأ لما فيه من معنى الدعاء، ولك خبر سلام، ومن أصحاب اليمين نعت، أو: حال ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِينَ ٱلصَّالِينَ ﴾ عطف على جملة فأما إن كان، والإعراب هو نفسه، فجدّ به عهدا ﴿ فَتُرَلُّ مِنْ جَمِيهِ وَسَلَيهُ جَمِيمٍ المفاء رابطة لجواب أما، ونزل مبتدأ حذف خبره المقدم، ومن حميم نعت لنزل، وتصلية جحيم عطف على نزل ﴿ إِنَّ هَذَا لَمُو حَقُ ٱلْمَقِينِ ﴾ إن واسمها، واللام المزحلقة، وهو ضمير فصل، أو مبتدأ، وحق اليقين خبر إن، أو خبر هو، والجملة الاسمية خبر إن، وإضافة حق إلى اليقين من إضافة الموصوف إلى صفته ﴿ فَسَيَّةً بِأَسْمِ رَئِكَ ٱلْمَطِيعِ ﴾ تقدم إعرابه، ونعيده إضافة بعض الفوائد عليه، فسبّح فعل أمر بمعنى نزّه، ولفظ اسم زائد، أي: فسبّح متلبسا أي: فسبّح متلبسا أي: فسبّح متلبسا باسم ربك، أو متبركاً، ويجوز أن تكون الباء للتعدية، بناءً على أن سبّح بعدى تارة بنفسه، وتارة أخرى بحرف الجر.

\* \* \*



# بِسْ لِيلَّهِ ٱلدَّمْرَ ٱلرَّحِيمِ

﴿ سَتَحَ بِلَهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالأَرْضِ رَهُو الْعَرِيرُ الْحَكِيمُ ﴿ لَهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ يُحْيء وَيُمِيثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدُ ﴿ هُو الْأَوْلُ وَالْآيِخُ وَالظَّهِرُ وَالْبَاطِنُّ وَهُو بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ هُو اللّٰذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَامِ ثُمَّ السَّوَىٰ عَلَى الْعَرْشُ يَعْلَمُ مَا يَلِيمُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَبْرِلُ مِنَ السَّمَاةِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُو أَبْنَ مَا كُذْتُمُ وَاللّهُ بِمَا تَمْهُونَ بَصِيرٌ ﴿ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ ﴿ فَي يُولِجُ الْيَتَلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّيْلِ وَهُو عَلِيمٌ بِنَاتِ

## 0 الإعراب:

﴿ سَبَحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ وَهُو ٱلْعَرِيرُ ٱلْمَكِيمُ ﴾ سبّح فعل ماضٍ مبني على الفتح، ولله متعلقان بسبّح، وقيل: اللام زائدة في المفعول، وقد تقدم القول

في هذا الفعل، وأنه قد يتعدى بنفسه تارة، وباللام أخرى، وجاء هذا الفعل في بعض الفواتح ماضياً كهذه الفاتحة، وفي بعضها مضارعاً، وفي بعضها أمراً؛ للإشارة إلى أن هذه الأشياء مسبّحة في كل الأوقات، وما فاعل سبّح، وفي السموات متعلقان بمحذوف صلة الموصول، والأرض عطف على السموات، والواو حالية، أو مستأنفة، وهو مبتدأ، والعزيز خبر أول، والحكيم خبر ثانٍ، وعبّر بما دون من تغليباً للأكثر ﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ يُحَى وَيُبِيثُ ﴾ له خبر مقدّم، ومُلْك السموات مبتدأ مؤخر، والأرض عطف على السموات، وجملة يحيى حال من الضمير في له، أو: مستأنفة، وجملة له ملك السموات مستأنفة لا محل لها ﴿ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَلِيرٌ ﴾ الواو عاطفة ، وهو مبتدأ، وقدير خبره، والجار المجرور متعلقان بقدير ﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَالظَّنهِرُ وَالْبَاطِنُّ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ هو مبتدأ، والأول خبره، وما بعده عطف عليه، وهو مبتدأ، وعليم خبره، وبكل شيء متعلقان بعليم ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّادٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْغَرَّشِّ ﴾ هو مبتدأ، والذي خبره، وجملة خلق السموات والأرض صلة الموصول لا محل لها، وفي ستة أيام متعلقان بخلق، وثم حرف عطف للترتيب مع التراخي، واستوى فعل ماض، وفاعله مستتر يعود على الله، وعلى العرش متعلقان باستوى ﴿ يُعَلُّكُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا﴾ جملة يعلم حالية، أو: مستأنفة، ويعلمُ فعل مضارع، وفاعله مستتر تقديره: هو، وفي الأرض متعلقان بيلج، وما يخرج منها عَطَف على ما يلج في الأرض، ومنها متعلقان بيخرج ﴿ وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيمًا ﴾ وما عطف على ما الأولى، وما يعرج فيها عطف أيضاً ﴿ وَهُوَ مَعَكُمُ أَيِّنَ مَا كُنُمُّمُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ الواو حرف عطف، وهو مبتدأ، ومعكم ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر، وأينما اسم شرط جازم في محل نصب على الظرفية المكانية، وهو متعلق بجوابه المحذوف، وكنتم فعل ماضي ناقص في محل جزم فعل الشرط، والجواب محذوف دلّ عليه ما قبله، أي: فهو معكم، وكنتم تامة، والله مبتدأ، وبصير خبر، وبما تعملون متعلقان ببصير، وجملة تعملون صلة الموصول لا محل لها ﴿ أَمُ مُمَاكُ

السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ تُرْجُعُ الْأَمُورُ ﴾ له خبر مقدم، وملك السموات مبني للمجهول، مبندؤه(١)، وإلى الله متعلقان بترجع، وترجع فعل مضارع مبني للمجهول، والأمور نائب فاعل ﴿ يُولِحُ النَّمِل فِي النَّهَار وَيُولِحُ النَّهَارَ فِي النَّقِل فِي النَّهار متعلقان بيولج، وما بعده عطف عليه ﴿ وَهُو عَلِيمٌ يُوَاتِ الصَّدُورِ ﴾ الواو عاطفة، وهو مبتدأ، وعليم خبره، وبذات الصدور متعلقان بعليم.

﴿ ءَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم تُسْتَغَلَفِينَ فِيدٍ فَالَّذِينَ ءَامَوُا مِنكُو وَأَنفَقُواْ لَهُمْ آجُرٌ كِيرٌ ﴿ وَمَا لَكُو لا نُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالسَّولُ يَدْعُوكُو لِنُوْمِنُوا لِمَرَّكُو وَقَدْ الْفَذَ مِينَفَكُو إِن كُنُمُ مُّوْمِنِينَ ﴿ هُو اللّذِي يُنزِلُ عَلَى عَبْدِهِ عَلَيْتِ بِيَنْتِ لِيُحْرِحَكُم مِنَ الظُّلُمَنتِ إِلَى النُّورُ وَإِنَّ اللّهَ بِكُو لَرَءُوكُ تَحِيمٌ ﴿ وَمَا لَكُو أَلَّا تُنفِقُواْ فِ سَيلِهِ اللّهِ وَيَدَ مِينُ الشَّمَونِ وَالْاَرْضِ لا يَسْتَوى مِنكُو مَن أَنفَق مِن قَبَلِ الفَتْح وَقَنلَ أُولِيَكَ أَعْظُمُ دَرَجَة مِن الذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَنتُلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى وَاللّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَيرِ ثَنَ ﴾

## ٥ الإعراب:

﴿ ءَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ شَسَّخَافِينَ فِيدٍ ﴾ كلام مستأنف، مسوق للشروع في مخاطبة كفّار قريش، وأمرهم بالإيمان بعد أن ذكر أنواعاً من الدلائل على التوحيد. وآمنوا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو فاعل، وبالله متعلقان بآمنوا ورسوله عطف عليه، وأنفقوا عطف على آمنوا، ومما متعلقان بأنفقوا، وجملة جعلكم صلة الموصول، والكاف مفعول أول، ومستخلفين مفعول ثاني لجعل، وفيه متعلقان بمستخلفين، أي: من مال مقتنى، وعتاد مجتنى ﴿ فَالَذِينَ ءَامَنُوا مِنكُرٌ وَأَنفَقُوا فَهُمْ أَجُرٌ كِبِرٌ ﴾ الفاء مال مقتنى، وعتاد مجتنى ﴿ فَالَذِينَ ءَامَنُوا مِنكُرٌ وَأَنفَقُوا فَهُمْ آجَرٌ كَبِرٌ ﴾ الفاء

<sup>(</sup>١) في الأصل: خبره!.

استئنافية، والذين مبتدأ، وجملة آمنوا لا محل لها؛ لأنها صلة الموصول، ومنكم حال، وأنفقوا عطف على آمنوا داخل في حيز الصلة، ولهم خبر مقدم، وأجر مبتدأ مؤخر، وكبير نعت، وجملة لهم أجر كبير خبر الذين ﴿ وَمَا لَكُورٌ لَا نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُم ﴾ الواو استثنافية، وما اسم استفهام إنكاري في محل رفع مبتدأ، ولكم خبر، وجملة لا تؤمنون في محل نصب على الحال، وبالله متعلقان بتؤمنون، والمعنى: أي شيء استقر لكم غير مؤمنين، والواو حالية، والرسول مبتدأ، وجملة يدعوكم خبر، والجملة في محل نصب على الحال من الواو في تؤمنون ﴿ لِنُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَفَكُمْ إِن كُنُّهُ مُّؤْمِنِينَ ﴾ اللام للتعليل، وتؤمنوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام، والجار والمجرور متعلقان بيدعوكم، وبربكم متعلقان بتؤمنوا، والواو حالية، وقد حرف تحقيق، وأخذ ميثاقكم فعل ماض، وفاعل مستتر، ومفعول به، والجملة في محل نصب على الحال من فاعل يدعوكم على التداخل أيضاً، وفي قراءة (أخذ) بالبناء للمجهول، فيكون ميثاقكم نائب فاعل، أي: نصب لكم من الأدلة والتمكّن من النظر بمثابة أخذ الميثاق، وقيل: إشارة إلى إشهادُهم على أنفسهم بقوله: ﴿ أَنَسَتُ بِرَيِّكُمُّ قَالُواْ بَكُنَّ ﴾ وإن شرطية، وكنتم فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط، والجواب محذوف تقديره: فالآن ظهرت أعلام اليقين، ووضّحت الدلائل والبراهين، ولزمتكم الحجج العقلية والسمعية، ومؤمنين خبر كنتم ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ ۚ ءَايَتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِعَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورَ ﴾ هو مبتدأ، والذي خبره، وجملة ينزل صلة لا محل لها، وعلى عبده متعلقان بينزل، وآيات مفعول به، وبيُّنات صفة، واللام للتعليل، ويخرجكم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام، والجار والمجرور متعلقان بينزل، ومن الظلمات متعلقان بيخرجكم، أي: من الكفر، وإلى النور متعلقان بيخرجكم أيضاً، أي: إلى الإيمان ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُرُ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ الواو عاطفة، وإن واسمها، وبكم متعلقان برؤوف، واللام المزحلقة، ورؤوف خبر إن الأول، ورحيم خبر إن الثاني ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَّا لُنُفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ

وَٱلْأَرُّضُّ ﴾ الواو استئنافية ، وما اسم استفهام إنكاري مبتدأ ، ولكم خبر ، وأن حرف مصدري ونصب، ولا نافية، وتنفقوا فعل مضارع منصوب بأن، وأن وما بعدها في تأويل مصدر في محل نصب بنزع الخافض، أي: في ألاّ تنفقوا، أو من ألّا تنفقوا، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال، وفي سبيل الله متعلقان بتنفقوا، والواو حالية، ولله خبر مقدّم، وميراث السموات مبتدأ مؤخر، والأرض عطف على السموات، والجملة في محل نصب حال من فاعل الاستقرار، أو: مفعوله، أي: وأي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله، والحال أن ميراث السموات والأرض له ﴿ لَا يَسْنُوى مِنكُمْ مَّنَّ أَنفَيَّ مِن قَتْلِ ٱلْفَتْتِجِ وَقَنَلًا ﴾ كلام مستأنف، مسوق لبيان تفاوت درجات المنفقين، ولا نافية، ويستوي فعل مضارع مرفوع، ومنكم حال، ومن فاعله، وجملة أنفق صلة الموصول لا محل لها، ومن قبل الفتح متعلقان بأنفق، وقاتل عطف على أنفق، وفي الكلام حذف سيأتي ذكره في باب: البلاغة ﴿ أَوْلَيِّكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بُعَدُ وَقَىٰ تَلُواۚ ﴾ أولئك مبتدأ، والإشارة إلى من أنفق، وأعظم خبر، ودرجة تمييز، ومن الذين متعلقان بأعظم، وجملة أنفقوا صلة، ومن بعد متعلقان بأنفقوا، وقاتلوا عطف على أنفقوا ﴿ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ ٱلْحُسَّنَىٰۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ الواو حرف عطف، وكلًّا مفعول به أول مقدّم لوعد: والله فاعل وعد، والحسنى مفعول به ثانٍ، والله مبتدأ، وخبير خبره، وبما تعملون متعلقان بخبير.

## □ البلاغة:

(١) الحذف: الحذف في هذه الآيات كثير، ونلخصه فيما يلي:

\_ حذف مفعول أنفقوا للمبالغة في الحثّ على الإنفاق، وعدم البخل بالمال.

\_حذف مفعول: ﴿ نُنفِقُوا فِي سِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ عالم ، ولتشديد التوبيخ؛ أي: وأي شيء لكم في ألا تنفقوا ما هو قربة إلى الله تعالى؟!

\_حذف ثاني الاستواءين؛ لأن الاستواء لا يتم إلا بعد شيئين، فلا بدّ من حذف مضاف، تقديره: لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح مكة وقوة الإسلام، ومن أنفق من بعد الفتح، فحذف لوضوح الدلالة عليه، وعبارة أبي حيان بهذا الصدد: «والظاهر أن «من» فاعل «لا يستوي» وحذف مقابله وهو: «ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل» لوضوح المعنى. أولئك، أي: الذين أنققوا قبل الفتح، وقبل انتشار الإسلام وفشوة، واستيلاء المسلمين على أم القرى، وهم السابقون والأولون من المهاجرين والأنصار؛ الذين جاء في حقهم قوله صلى الله عليه وسلم: «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». وأبعد من ذهب إلى أن الفاعل بلا يستوي ضمير يعود على الإنفاق، أي: لا يستوي هو الإنفاق، أي: جنسه؛ إذ منه ما هو قبل الفتح وبعده، ومَن أنفق مبتدأ، وأولئك مبتدأ خبره ما بعده، والجملة في موضع رفع خبر من، وهذا فيه تفكيك للكلام، وخروج عن الظاهر لغير موجب، وحذف المعطوف لدلالة المقابل كثير» وإنما كانت النعقة والقتال موجب، وحذف المعطوف لدلالة المقابل كثير» وإنما كانت النعقة والقتال على المنتح أفضل من النفقة والقتال بعد الفتح؛ لأن حاجة الناس كانت إذ ذاك أكثر، وهم أقل، وأضعف.

(٢) في قوله: ﴿ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ استعارة تصريحية، أي: طاعته. وسبيل الله كل خير يوصلهم إليه.

﴿ مَن ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللَّه قَرَضًا حَسَنًا فَيُضَنعِفَهُ لَهُ وَلَهُ وَ أَجُرُ كُرِيمُ ﴿ يَوْمَ مَرَى الْفَوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ فَيَا الْمَؤْمِنِينَ وَيَا الْمُؤْمِنِينَ وَيَا الْمُؤْمِنِينَ وَيَا اللَّهُ الْمَؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ فَالْقَسُوا فُولًا فَضُرِي بَيْنَهُم بِسُورٍ لَمُ اللَّهُ بَائِمُ بَاللَّهُ فِيهِ الرَّمَةُ وَظُهِرُهُ مِن فِبَالِهِ الْعَذَابُ ﴿ يَنَ يُنْادُونَهُمْ أَلُمْ نَكُن مَعْكُمْ فَالُواْ بَلَى وَلَكِينَكُمْ فَعَلَمُ اللَّهُ وَعَلَيْمُ اللَّهِ وَعَرَقَهُمْ اللَّهُ مَنْكُمْ وَوَرَقَتَ اللَّهُ وَعَرَقَهُمُ الْأَمَانِينَ حَقَى اللَّهُ وَعَلَيْمُ اللَّهِ وَعَرَكُمْ الْكُولَةُ مَنْ اللَّهُ وَعَلَيْمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللِهُ الل

بِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ فَالْيُوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوأً مَأْوَىكُمُ النَّارُّ هِيَ مَوْلَىٰكُمُّ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴾

#### ﴿ اللَّفَةِ:

﴿ أَنْظُرُونَا ﴾ أمر من النظر، والنظر: هو تقليب العين إلى الجهة التي فيها المرئى والمرادرؤيته، ومما يدلُّ على ذلك قوله:

فیا می هل یجزی بکائی بمثله

مرارأ وأنفاسي إليك المزوافر

وإنِّي متى أشرف على الجانبِ الذي

به أنتِ من بين الجوانب ناظر

فلو كان النظر الرؤية لم يطلب عليه الجزاء؛ لأن المحبّ لا يستثيب من النظر إلى محبوبه شيئاً، بل يريد ذلك، ويتمناه، ويدلّ على ذلك قول الآخر:

ونظــــرة ذي شجــــنٍ وامــــق

إذا ما الركائب جاوزن ميلا

وأما قوله سبحانه: ﴿ وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ فالمعنى: أنه سبحانه لا ينيلهم رحمته، وقد تقول: نظر إليّ فلان؛ إذا كان ينيلك شيئًا، ويقول القائل: انظر إليّ نظر الله إليك، يريد: أنلني خيراً أنالك الله، ونظرت فعل يستعمل وما تصرّف منه على ضروب:

١ ـ أحدها أن تريد به: نظرت إلى الشيء، فتحذف الجار، وتصل الفعل، ومن ذلك ما أنشده أبو الحسن:

ظاهرات الجمل والحسن ينظر ن كما ينظــرُ الأراك الظبــاء

والمعنى: ينظرن إلى الأراك، فحذف الجار، ولهذا قال أبو حيان: «إن النظر بمعنى الإبصار لا يتعدى نفسه لا في الشعر، وإنما يتعدى بإلى». ٢ ـ والثاني: أن تريد به: تأملت، وتدبرت، وهو فعل غير متعدً، فمن ذلك قولهم: اذهب فانظر زيداً أبو من هو، فهذا يراد به التأمّل، ومن ذلك قوله: ﴿ انْظُرْ كَيْفَ فَصَّلْنَا بَدْصَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ قوله: ﴿ انْظُرْ كَيْفَ فَصَّلْنَا بَدْصَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ وف انظر كَيْف فَصَّلْنَا بَدْصَهُمْ عَلَى بَعْضِ فَق وقد يتعدى هذا بالجار كقوله تعالى ﴿ أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتَ ﴾ فهذا حض على التأمل، وقد يتعدى هذا بفي نحو قوله: ﴿ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَى السَّمَوٰتِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى المَلَى ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

فلمَّا بَدَتْ حَوْرِانُ والآلُ دُونَها ۚ نَظَرْتَ فلم تَنْظُرْ بعينِكَ مَنْظَرا

فيجوز أن يكون نظرت فلم تربعينك منظراً إلى الآل، أي: الشرب، وقد جوز أن يعني بالنظر الرؤية على الاتساع؛ لأن تقليب البصر نحو المبصر تتبعه الرؤية، وقد يجري على الشيء لفظ ما يتبعه، ويقترن به، كقولهم للمزادة: راوية: وقد يكون نظرت فلم تنظر، مثل: تكلمت ولم تتكلم، أي: لم تأتِ بكلام على حسب ما يُراد، فكذلك نظرت فلم تنظر بعينك منظراً كما تريد، أو تر منظر ما يروق.

٣ ـ والثالث: أن تريد به انتظرته، من ذلك قوله: ﴿ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَنْهُ ﴾ ومثله قول الفرزدق:

نظرت كما انتظرت الله حتيى

كفاك الماحلين لك المحالا

يريد: انتظر كما انتظرت.

٤ ـ والرابع: أن يكون أنظرت بمعنى انتظرت، تطلب بقولك: انظرني:
 التنفيس الذي يطلب الانتظار، فمن ذلك قوله عمرو بن كلثوم:

أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نُخَبّرُكَ اليقينا

ومن ذلك قوله: ﴿ أَنظِرَتِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبَعَثُونَ ﴾ إنما هو طلب الإمهال والتسويف، وعلى ذلك قراءة حمزة: أنظرونا بقطع الهمزة وكسر الظاء.

﴿ يُقْرِضُ ﴾ القرض: ما تعطيه غيرك ليقضيكه، فهو قطعه عن مالكه بإذنه

على ضمان رد مثله، والعرب تقول: لي عندك قرض صدق، وقرض سوء؛ إذا فعل به خيراً أو شرّاً، قال الشاعر:

ويقضي سلامان بن مفرج قرضَها بما قدّمت أيديهم وأزلت وسيأتي المزيد من معناه هنا من باب: البلاغة .

## 0 الإعراب:

﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرَضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَلَّهُۥ أَجُّرٌ كُربيُّر ﴾ فيه أوجه: أحدها: أن تكون من استفهامية، مرفوعة المحل بالابتداء، وذا اسم إشارة خبره، والذي صفة له، أو بدل منه، ويصحّ أن يكون من ذا استفهاماً برأسه مرفوع المحل بالابتداء. والذي خبره، ويصح أن تكون ذا مبتدأ، والذي يقرض الله صفة، ومن خبر المبتدأ، قدم عليه لما فيه من معنى الاستفهام. ويقرض فعل مضارع، وفاعله مستتر، والجملة لا محل لها؛ لأنها صلة الموصول، والله مفعوله، وقرضاً مفعول مطلق، وحسناً نعت، والفاء سببية، ويضاعفه فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء على جواب الاستفهام، وقرىء بالرفع على الاستئناف، أو العطف، ولأبي حيان هنا كلام لطيف نورده فيما يلي: «وقرأ عاصم: فيضاعفَه بالنصب بالفاء على جواب الاستفهام، وفي ذلك قلق، قال أبو على الفارسي: لأن السؤال لم يقع على القرض، وإنما وقع السؤال على فاعل القرض، وإنما تنصب الفاء فعلًا مردوداً على فعل مستفهم عنه، لكن هذه الفرقة \_ يعنى: من القرّاء \_ حملت ذلك على المعنى، كأن قوله: مَن ذا الذي يقرض بمنزلة أن لو قال: أيقرض الله أحد فيضاعفه، وهذا الذي ذهب إليه أبو على \_ من أنه إنما تنصب الفاء فعلاً مردوداً على فعل مستفهم عنه \_ ليس بصحيح، بل يجوز إذا كان الاستفهام بأدواته الاسمية، نحو: من يدعوني فأستجيب له، وأين بيتك فأزورك، ومتى تسير فأرافقك، وكيف تكون فأصحبك، فالاستفهام هنا واقع عن ذات الداعي، وعن ظرف المكان، وظرف الزمان، والحال لا عن الفعل، وحكى ابن كيسان عن العرب: أين ذهب زيد فنتبعه، وكذلك: كم

مالك فنصرفه، ومن أبوك فنكرمه، بالنصب بعد الفاء، وقراءة فيضاعفه بالنصب قراءة متواترة، والفعل واقع صلة للذي، والذي صفة لذا، وذا خبر له، وإذا جاز النصب في نحو هذا، فجوازه في المثل السابقة أحرى». وله متعلقان بيضاعفه، والواوحالية، وله خبر مقدّم، وأجر مبتدأ مؤخر، وكريم صفة ﴿ وَمْ مَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيِأَيْنَيْهِر ﴾ يوم ظرف متعلق بالاستقرار العامل في: وله أجر، أي: استقر له أجر في ذلك اليوم، أو: يمضمر، تقديره: يؤجرون منصوب بأذكر، فيكون مفعولاً به، وقال أبو البقاء: العامل فيه فيضاعفه، وجملة ترى المؤمنين والمؤمنات في محل جر بإضافة الظرف إليها، وجملة يسعى نورهم حال؛ لأن الرؤية بصرية، ونورهم فاعل يسعى، والظرف متعلق بيسعى، وبأيمانهم عطف على أيديهم ﴿ بُشَرِيكُمُ ٱلْمُومَ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَعِبُهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ الجملة مقول قول محذوف، أي: ويقال لهم، وبشراكم مبتدأ، واليوم ظرف متعلق بالقول المحذوف، وجنات خبر بشراكم، وجملة تجرى من تحتها الأنهار صفة لجنات، وخالدين حال، والعامل فيها المضاف المحذوف؛ إذ التقدير بشراكم دخولكم جنات خالدين فيها، فحذف الفاعل، وهو ضمير المخاطب، وأضيف المصدر لمفعوله، فصار دخول جنات، ثم حذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه في الإعراب، وفيها متعلقان بخالدين، وذلك مبتدأ، وهو مبتدأ ثان، والفوز خبره، والجملة خبر ذلك، والعظيم نعت للفوز ﴿ مَوْمَ بِقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْبَبِس مِن نُوركُمُ ﴾ الظرف بدل من يوم قبله، وقال ابن عطية: «ويظهر لي أن العامل فيه ذلك هو الفوز العظيم، كأنه يقول: إن المؤمنين يفوزون بالرحمة يوم يعترى المنافقين كذا وكذا؛ لأن ظهور المرء يوم خمود عدوه أبدع وأفخم» وردّه أبو حيان، وجملة يقول المنافقون في محل حر بإضافة الظرف إليها، والمنافقات عطف على «المنافقون» وللذين متعلقان بيقول، وجملة آمنوا صلة، وجملة انظرونا مقول القول، وهذا فعل أمر مبنى على حذف النون،

والواو فاعل، ونا ضمير متصل في محل نصب مفعول به، ونقتبس فعل مضارع مجزوم؛ لأنه جواب الطلب، أي: نأخذ الإضاءة، ومن نوركم متعلقان بنقتبس ﴿ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَهِسُواْ نُورًا ﴾ قيل: فعل ماض مبنى للمجهول، ونائب الفاعل مستتر يعود على المؤمنين، أو الملائكة الموكلين بهم، وارجعوا فعل أمر مبنى على حذف النون، والواو فاعل، والجملة مقول القول، ووراءكم ظرف متعلق بارجعوا، أي: ارجعوا إلى الموقف إلى حيث أعطينا هذا النور، فالتمسوا نوراً آخر؛ إذ لا سبيل لكم إلى هذا النور، واختار أبو البقاء أن يكون وراءكم اسم فعل أمر فيه ضمير فاعل، أي: ارجعوا ارجعوا، ومنع أن يكون ظرفاً لارجعوا قال: لقلة فائدته؛ لأن الرجوع لا يكون إلا إلى وراء، وليس هذا بسديد، والفاء عاطفة، والتمسوا فعل أمر معطوف على ارجعوا، ونوراً مفعول به ﴿ فَضُرَبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابُ بَاطِنْهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَنْهِرُهُ مِن فِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴾ الفاء عاطفة، وضرب فعل ماض مبنى للمجهول، وبسور في محل رفع نائب فاعل، وقيل: الظرف هو نائب الفاعل، وقيل: الباء زائدة في نائب الفاعل، أي: ضرب بينهم سور، والجملة معطوفة على قوله: قيل: ارجعوا، فإن المؤمنين أو الملائكة لما منعوهم من اللحاق بهم للاقتباس من نورهم، بقى أولئك المنافقون في ظلمة داكنة، لا تختلج العين من جانبها بقبس، وسيأتي المزيد من هذا المعنى في باب: البلاغة. وله خبر مقدّم، وباب مبتدأ مؤخر، والجملة صلة لسور، وباطنه مبتدأ، وفيه خبر مقدم، والرحمة مبتدأ مؤخر، وجملة فيه خير لباطنه، والجملة صفة ثانية لسور، أو: صفة لباب، ولعله أولى لقربه، والضمير يعود على الأقرب إلا بقرينة، وهي غير متعينة هنا، وظاهره الواو عاطفة، وظاهره مبتدأ، ومن قبله خبر مقدم، والعذاب مبتدأ مؤخر، والجملة خير ظاهره، والجملة كلها معطوفة على سابقتها ﴿ يُنَادُونَهُمْ أَلَهُ نَكُن مَّعَكُمْ ﴾ جملة ينادونهم مستأنفة، وقيل: حالية من الضمير في الظرف، والهمزة، حرف استفهام، ولم حرف نفي وقلب وجزم، ونكن فعل مضارع

ناقص، واسمها مستتر تقديره: نحن، ومعكم ظرف متعلق بمحذوف خبر، وجملة الاستفهام مفسّرة لا محل لها، أو: منصوبة بقول مقدّر ﴿ قَالُواْ لِيَهِ وَلَكِنَّكُمْ فَلَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُهُ وَأَرْتَبْتُمْ ﴾ قالوا فعل وفاعل، وبلي حرف جواب، ولكنكم لكن واسمها، وجملة فتنتم أنفسكم خبر لكنكم، وتربصتم، وارتبتم معطوفان على فتنتم، ومتعلق الأفعال الثلاثة محذوف، أي: فتنتم أنفسكم بالنفاق، وتربصتم بالمؤمنين الدوائر، وارتبتم في الدين ﴿ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِأَلِيهِ ٱلْغَرُورُ ﴾ الواو عاطفة ، وفعل وفاعل، وحتى حرف غاية وجر، وجاء أمر الله فعل وفاعل، أي: الموت، وغرّكم عطف على وغرتكم، وبالله متعلقان بغرّكم، والغرور فاعل، أي: الشيطان ﴿ فَأَلْمُ مُ لَا ثُؤْخَذُ مِنكُمٌ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ الناء الفصيحة، أي: إن شئتم أنْ تعرفوا مالكم ومصائركم فاليوم، واليوم ظرف متعلق بيؤخذ، ولا نافية، ويؤخذ فعل مضارع مبنى للمجهول، ومنكم متعلقان بيؤخذ أيضاً، وفدية نائب فاعل، وذكر الفعل؛ لأن التأنيث مجازي، وقرىء: تؤخذ بالتاء، ولا من الذين كفروا عطف على منكم، وجملة كفروا لا محل لها؛ لأنها صلة الموصول ﴿ مَأُونَكُمُ النَّارُّ هِي مَوْلَنكُمُّ وَيَشْنَ الْمَصِيرُ ﴾ مأواكم النار خبر مقدّم، ومبتدأ مؤخر، أو بالعكس، وهي مبتدأ، ومولاكم خبر، ومولاكم يصح أن يكون بمعنى أولى بكم، قال لبيد:

## فَغَدَتْ كِلا الفَرْجَيْنِ تَحْسِبُ أَنَّه مُولِي المخافةَ خَلْفَها وأَمَامَها

وهو من معلقته يصف بقرة وحشية، والفرج: موضع المخافة، وما بين قوائم الدواب فما بين اليدين فرج، وما بين الرجلين فرج، وقال ثعلب: إن المولي في هذا البيت بمعنى الأولى، بالشيء كقوله تعالى: ﴿ مَأْوَكَكُمُ النَّارُ اللهِ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وهي تحسب أن كلا هِي مُولَكُمْ اللهُ البقرة وهي تحسب أن كلا فرجيها هو الأولى بالمخافة منه، أي: بأن يخاف منه، وقال الأصمعي: أراد بالمخافة: الكلاب، وبمولاها: صاحبها، أي: غدت وهي لا تعرف أن

الكلاب (١) خلفها أم أمامها، فهي تظن كل جهة من الجهتين موضعاً للكلاب، والضمير الذي هو اسم إن عائد إلى كلا، وهو مفرد اللفظ، وإن كان يتضمن معنى التثنية، ويجوز حمل الكلام بعده على لفظه مرة، وعلى معناه أخرى، والحمل على اللفظ أكثر، وتمثيلهما: كلا أخويك سبني، وكلا أخويك سبناني، وقال الشاعر:

كلاهما حين جدّ الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي

حمل أقلعا على معنى كلا، وحمل رابياً على لفظه، وقال الله عزّ وجلّ: ﴿ كُلْتَا ٱلْجُنَيْنِ ءَالِتُ ٱلْكُهَا﴾ حملًا على لفظ كلتا، وخلفها وأمامها خبر مبتداً محذوف تقديره: هو خلفها وأمامها، ويجوز أن يكون بدلاً من كلا الفرجين، وتقديره: فغدت كلا الفرجين خلفها وأمامها تحسب أنه مولى المخافة، وحقيقة مولاكم: محراكم ومقمنكم، يقال: هو حري أن يفعل كذا، وهو قمين أن يفعله، أي: جدير بذلك، وحقيق به، أي: مكانكم الذي يقال فيه هو أولى بكم، كما قيل: هو مئنة للكرم، أي: مكان لقول القائل: يقال فيه هو أولى بكم، كما قيل: هو مئنة للكرم، أي: مكان لقول القائل: للحدث بقطع النظر عمن صدر عنه، وهذا مثل للمفضل على غيره الذي هو صفته، فهو ملاحظ فيه معنى أولى؛ لأنه مشتق منه، كما أن المئنة مأخوذة من إن، وليست مشتقة منها، ويجوز أن يراد هو ناصركم، أي: لا ناصر لكم والمخصوص بالذم محذوف، أي: النار.

#### □ البلاغة:

(١) في قوله: ﴿ تَن ذَا الَّذِى يُقُرِضُ اللّهَ قَرَضًا حَسَنًا ﴾ استعارة تصريحية تبعية، فقد شبه الإنفاق في سبيل الله بإقراضه، ثم حذف المشبّه، وأبقى المشبه به، والجامع بينهما إعطاء شيء بعوض، ومعنى كونه حسناً، أي:

<sup>(</sup>١) في الأصل: الكلاب والكلاب!

خالصاً من شوائب الرياء. أما القرض الذي يدفع إلى الإنسان من المال بشرط ردّ بدله فهو سنّة مؤكدة، وقد يجب للمضطر، ويحرم على من يستعين به على معصية.

 (٢) وفي قوله: ﴿ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْكَنِيهِ ﴾ استعارة تصريحية أصلية، فالنور استعارة عن الهدى والرضوان الذي هم فيه، فحذف المشبّه، وأبقى المشبّه به.

 (٣) وفي قوله: ﴿ خَلِينَ فِيهَا ﴾ بعد قوله: ﴿ بُشْرَنكُمُ ٱلْيَوْمَ ﴾ التفات من الخطاب إلى الغيبة، وقد تقدم القول في الالتفات كثيراً.

(٤) وفي قوله: ﴿ فَضُرِبَ يَنَهُم بِصُورِ لَمُ بَابُ بَاطِنْهُ فِيهِ ٱلرَّحَمُةُ وَظَنهُرُهُ مِن قِبَاهِ ٱلْمَدَابُ ﴿ فَنَالُ رَفِيعانَ ، أُولِهِما: الاستعارة التمثيلية ، شبّه بقاء المنافقين في حندس نفاقهم وظلامه بمن ضرب بينهم وبين النور الهادي سور يحجب كل نور، والفن الثاني: المقابلة ، فقد طابق بين باطنه وظاهره، وبين الرحمة والعذاب .

حُطَنَمًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَّ وَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَنَعُ ٱلْغُـرُورِ ﴿ ﴾

#### ☆ اللغة:

﴿ يَأْنِ﴾ مضارع أنى، يأنى، من باب: رمى، فهو معتل حذفت منه الياء التي هي لامه للجازم، كما يأتي في الإعراب، ومعنى أنى؛ إذا جاء إناه، أي: وقته، وأنشد ابن السكّيت:

ألمَّا يأنِ لي أن تجلِّي عمايتي وأقصر عن ليلي بلي قد أني لنا

## الإعراب:

﴿ هَٰأَلُمْ بَأَذِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْ تَغَشَّعَ قُلُونُهُمْ لِذِكِّرِ اللّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقّ الهمزة للاستفهام، ولم حرف نفي وقلب وجزم، ويأن فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وللذين متعلقان بمحذوف، تقديره: أعني، فهي للتبيين، وهذا ما اختاره أبو البقاء، ولا داعي له، فيتعلق الجار والمجرور بيأن، وجملة آمنوا صلة الموصول لا محل لها، وأن وما في حيزها فاعل يأن، أي: ألم يقرب وقت خشوع قلوبهم، ويجيء وقته، ومنه قول الشاعر:

أَلَمُ يَاٰنِ لِي يَا قَلْبُ أَنْ أَتَرَكَ الجَهِلا وَأَنْ يَحَدَّتُ الشَّيْبُ المُنيرُ لَنَا عَقَلا؟!

ولذكر الله متعلقان بتخشع، والواو حرف عطف، وما اسم موصول معطوف على ذكر الله، وجملة نزل صلة، ومن الحق متعلقان بمحذوف حال ﴿ وَلاَ يَكُونُوا كَالَذِينَ أُونُوا آلَكِنَبَ مِن فَبَلُ قَطَالَ عَلَيْمُ ٱلأَمْدُ ﴾ الواو حرف عطف، ولا نافية، ويكونوا عطف على تخشع، ويجوز أن تكون لا ناهية، ويكون ذلك انتقالاً إلى نهي المؤمنين عن كونهم مشبهين لمن تقدمهم، ويكونوا فعل مضارع ناقص، والواو اسمها، وكالذين خبرها، وجملة أوتوا صلة، والكتاب مفعول به ثان، ومن قبل متعلقان بأوتوا، فطال عطف على أوتوا، وعليهم متعلقان بطال، والأمد فاعل ﴿ نَشَتَ فُدُومُمُ مُ كَبِينٌ مِنْهُمْ فَكِيفُونَ ﴾

فقست قلوبهم عطف على فطال عليهم الأمد، وكثير مبتدأ، ومنهم صفة لكثير؛ ولذلك ساغ الابتداء به، وفاسقون خبر كثير ﴿ ٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يُحْى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مُوْتِهَا ﴾ كلام مستانف، مسوق لخطاب المؤمنين المذكورين على طريق الالتفات، واعلموا فعل أمر مبنى على حذف النون، والواو فاعل، وأن وما في حيزها سدّت مسدّ مفعولي اعلموا، وان واسمها، وجملة يحيي الأرض خبر أن، والظرف متعلق بيحيى، وموتها مضاف إليه ﴿ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَكِ لَمَنَّكُمْ نَعْقَدُنَ ﴾ قد حرف تحقيق، وبينًا فعل وفاعل، ولكم متعلقان ببينًا، والآيات مفعول، ولعلّ واسمها، وجملة تعقلون خبرها ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَاتِ وَأَفَرَضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَكَنَا يُصَلَّحُكُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجُرُ كُرِيمٌ ﴾ إن وإسمها، والمصدقات عطف على المصدقين، وأقرضوا عطف على معنى الفعل في المصدقين؛ لأن اللام بمعنى الذين، واسم الفاعل بمعنى اصدِّقوا، كأنه قبل: إن الذين اصدِّقوا، واقرضوا، ولفظ الجلالة مفعول به، وقرضاً مفعول مطلق، وحسناً نعت، ويضاعف فعل مضارع مبنى للمجهول، ولهم قائم مقام الفاعل، ويجوز أن يكون القائم مقام الفاعل مضمراً يعود على ضمير التصدّق، ولابدّ من حذف مضاف، أي: ثواب التصدّق، ولهم متعلقان بيضاعف، والواو عاطفة، ولهم خبر مقدّم، وأجر مبتدأ مؤخر، وكريم نعت ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَّ ﴾ الواو استئنافية، والذين مبتدأ، وجملة آمنوا صلة، ويالله متعلقان بآمنوا، ورسله عطف على الله، وأولئك مبتدأ ثان، وهم يجوز أن يكون فصلاً، والصدّيقون خبر أولئك، وأولئك وخبره خبر الأول، ويجوز أن يكون هم مبتدأً ثالثاً، والصدّيقون خبرهم، وهو مع خبره خبر الثاني، والثاني وخبره خبر الأول ﴿ وَٱلنُّهُ مَاهُمُ مَا مُرَبِّمُ لَهُمْ أَجُرُهُمْ وَنُورُهُمْ ﴾ يجوز أن تنسق الشهداء على ما قبله، فالوقف عنده تام، أخبر عن الذين آمنوا أنهم صدّيقون شهداء، ويجوز أن تكون الواو استئنافية، والشهداء مبتدأ، ولك في خبره وجهان: أحدهما: أنه الظرف بعده، والثاني: أنه قوله لهم أجرهم، ولهم خبر مقدّم، وأجرهم مبتدأ مؤخر، ونورهم عطف على أجرهم، والظرف متعلق

ممحذوف حال ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِاَينِينَاۤ أَوْلَيْكَ أَصَّحَكُ ٱلْجَيحِيمِ ﴾ والذين مبتدأ، وجملة كفروا صلة، وكذبوا عطف على كفروا، وبآياتنا متعلقان بكفروا، وأولئك مبتدأ، وأصحاب الجحيم خبره ﴿ ٱعْلَمُواْ أَنَّمَا الْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَمْقٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ يَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَادِ ﴾ كلام مستأنف، مسوق لتحقير الدنيا، وهوان أمرها، واعلموا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو فاعل، وأن ما في حيزها سدّت مسدّ مفعولي اعلموا، وأنما هنا كافّة ومكفوفة، والحياة مبتدأ، والدنيا نعت لها، ولعب خبر الحياة، وما بعدها منسوق عليها، وبينكم ظرف متعلق بمحذوف صفة لتفاخر، وفي الأموال نعت لتكاثر ﴿ كَمْثَلِ غَيْثٍ أَغِّبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَائُلُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَنهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَنماً ﴾ الكاف خبر لمتبدأ محذوف، أو الجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف، أو في موضع نصب حال من معني ما تقدم، أي: ثبتت لها هذه الصفات مشبهة بغيث، وجملة أعجب نعت لغث، والكفّار مفعول مقدّم لأعجب، وهم الزراع، ونباته فاعل مؤخر، ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي، ويهيج فعل مضارع مرفوع، وفاعله هو يعود على النبات، أي: ييبس، وهاج الثلاثي معناه: يبس، فتراه عطف على يهيج، وفاعل تراه أنت، والهاء مفعول به، ومصفرًا حال؛ لأن الرؤية بصرية، ثم يكون حطاماً على ما تقدم ﴿ وَفِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنُّ ﴾ الواو عاطفة، وفي الآخرة خبر مقدّم، وعذاب مبتدأ مؤخر، وشديد نعت لعذاب، ومغفرة عطف على عذاب، ومن الله صفة لمغفرة، ورضوان عطف على مغفرة، وسيأتي المزيد من أسرار هذا التركيب في باب البلاغة ﴿ وَمَا الْخَيَوْةُ ٱلدُّنيَّا إِلَّا مَنَاعُ ٱلْفُرُورِ ﴾ الواو عاطفة ، وما نافية ، والحياة مبتدأ، والدنيا نعت للحياة، وإلا أداة حصر، والغرور مضاف إليه، والإضافة بيانية، والغُرور بالضم: ما اغترّ به الشخص من متاع الدنيا.

### □ البلاغة:

(١) الاستعارة التمثيلية: في قوله: ﴿ أَعَلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ استعارة تمثيلية، شبّه تليين القلوب بالذكر والتلاوة بعد قساوتها، ونبوها عن استماع الحق، والعمل بأوامره بإحياء الأرض الميتة بالغيث من حيث اشتمال كل واحد منهما على بلوغ الشيء إلى كماله المتوقع بعد خلوه عنه، أو يكون استعارة تمثيلية لإحياء الأموات بأنه شبّه إحياءها بإحياء الأرض الميتة، وأن من قدر على الثاني قادر على الأول، فحقه أن تخشع القلوب لذكره.

(٢) وفي قوله: ﴿ كَمَثَلِ غَيْثٍ آجَّبَ ٱلْكُفَّارَ بَاللهِ الآية استعارة تمثيلية أيضاً، فهو تمثيل للحياة الدنيا في سرعة انقضائها، وقلة جدواها بحال نبات أنبته الغيث فاستوى، وأعجب به الحراث، أو الكافرون على خلاف بين المفسرين لأن هؤلاء وأولئك أشد إعجاباً بزينة الحياة الدنيا.

(٣) الطباق: وطابق في قوله: ﴿ وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ ﴾ بين العذاب، والمعفرة في قوله: ﴿ وَمَغْفِرةٌ مِن اللهِ وَرَضُونَ ﴾ ولكنه طباق بين واحد وشيئين، فهو من باب: لن يغلب عسر يسرين، وسيأتي تفصيلُه في سورة: الانشراح.

﴿ سَابِقُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَبِيكُمْ وَجَنَةٍ عَرَضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاةِ وَٱلْأَرْضِ أَعِدَتُ لِلَّذِيثَ عَرَضُها كَعَرْضِ السَّمَاةِ وَٱلْأَرْضِ أَعِدَتُ لِلَّذِيثَ عَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ قَدْ الْفَضْلِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءً وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي آلفُصِكُمْ إِلَّا فِي كِتَنبِ مِن اللَّعَظِيمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَمِيدُ ﴿ لَي لِكَيْتُلَا تَأْسَوْاْ عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلَا فَيْلُ أَنْ اللَّهُ عَمْ اللَّهِ يَمِيدُ ﴿ لَي لِكَيْتُلا تَأْسَوْاْ عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلَا تَقْرَحُوا بِمَا عَالَتُهُ لَا يَعْتِهُ كُلُ مُعْتَالٍ فَخُورٍ ﴿ لَا اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ هُو اللَّهُ لَا يَعْتُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ هُو اللَّهُ لَا يَعْتُمُ اللَّهُ هُو اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُولُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُعْلِقُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللَّهُ اللْهُ اللْمُولَ

رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْنِبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطُ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَنفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَمُ بِٱلْغَيْبُ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ ﴿ ﴾

## 0 الإعراب:

﴿ سَابِقُواً إِلَىٰ مَغْفِرَ وِ مِن رَّبِّكُرٌ ﴾ كلام مستأنف، مسوق لبيان أسباب وذرائع المفاخرة الحقيقية التي يصحّ التفاخر بها، وسابقوا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو فاعل، وإلى مغفرة متعلقان بسابقوا، ومن ربكم نعت لمغفرة ﴿ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُّ أَعِدَّتْ لِلَّذِيرِ عَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِعٌ ﴾ وجنة عطف على مغفرة، وعرضها مبتدأ، وكعرض السموات خبر، والجملة نعت لجنة، والأرض عطف على السموات، وأعدّت فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل المستتر تقديره: هي، والجملة نعت ثان لجنة، ويجوز أن تكون مستأنفة، وللذين متعلقان بأعدّت، وجملة آمنوا صلة للموصول لا محل لها، وبالله متعلقان بآمنوا، ورسله عطف على بالله ﴿ ذَلِكَ فَضَّلُ ٱللَّهِ يُوِّيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْفَظِيمِ ﴾ ذلك مبتدأ، وفضل الله خبره، وجملة يؤتيه في محل نصب حال، ويؤتيه فعل مضارع، وفاعل مستتر، ومفعول به، ومن اسم موصول في محل نصب مفعول ثان، وجملة يشاء صلة من، والله مبِنداً، وَذُو الفَصْلُ الْعَظْيُم خَبُر ﴿ مَا أَشَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَنبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبَرَأُهَا ۚ ﴾ ما نافية، وأصاب فعل ماض، ومن مصيبة: من حرف جر زائد، ومصيبة مجرور لفظاً مرفوع محلاً على أنه فاعل أصاب، وذكر الفعل؛ لأن تأنيث المصيبة مجازى، وفي الأرض نعت لمصيبة، أو متعلقان بأصاب، أو بنفس مصيبة، ولا في أنفسكم عطف على في الأرض، وإلا أداة حصر، وفي كتاب حال من مصيبة لتخصصها بالوصف، أو بالعمل إذا علق في الأرض بها، أو بمحذوف تقديره: إلا هي كائنة في كتاب، فهو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف، ومن قبل متعلقان بما تعلق به قوله: في كتاب، أي: إلا ثابتة في كتاب من قبل أن نبرأها،

ونبرأها فعل مضارع منصوب بأن، والفاعل مستتر يعود على الله تعالى، والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به، وهو يعود على المصيبة، وقيل: على الأنفس، وقيل: على الأرض، وأن وما حيزها في محل جر بإضافة الظرف إليها، والجملة في محل جر صفة لكتاب، والضمير في نبرأها عائد إلى المصيبة، أو إلى الأنفس، أو إلى الأرض، أو إلى جميع ذلك، ومعنى نبرأها: نخلقها ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ إن واسمها، وعلى الله متعلقان بيسير، ويسير خبر إن ﴿ لِّكَيْـٰلاَ تَأْسَوْا عَلَيْ مَا فَاتَكُمْ وَلَا نَفْـرَحُواْ بِمَآ ءَاتَكَ ﴿ مُنْ اللام حرف جر، وكي حرف مصدري بمنزلة أن، وليست للتعليل؛ لأنها لو كانت كذلك لم يدخل عليها حرف تعليل آخر، ولا نافية، وتأسوا فعل مضارع منصوب بكى، وعلامة نصبه حذف النون، والواو فاعلى، وأصله: تأسيون، تحركت الياء، وانفتح ما قبلها، فقلبت ألفاً، فصار تأساون، فالتقى ساكنان: الألف والواو التي هي الفاعل، فحذفت الألف لالتقاء الساكنين. وفي المصباح: واسى أسى، من باب: تعب، حزن، فهو أسى، على فعيل، مثل حزين. واللام الجارة وما في حيزها متعلقان بمحذوف، تقديره: وأعلمناكم، أو أخبرناكم، وقدّره بعضهم، اختبرناكم، والواو حرف عطف، ولا نافية، وتفرحوا عطف على تحزنوا، وبما متعلقان بتفرحوا، وجملة آتاكم صلة، ومتعلق فاتكم، وآتاكم محذوف تقديره: من النعم ﴿ وَالنَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالِ فَخُورٍ ﴾ والله متبدأ، وجملة لا يحبّ خبر، وكل مختال مفعول به، وفخور نعت ﴿ ٱلَّذِينَ سَمْخُلُوبَ وَمَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلنُّفُلُّ ﴾ الذين بدل من قوله: كل مختال فخور ، كأنه قال: لا يحت الذين يبخلون، ويجوز أن يكون محله رفعاً على الابتداء، ويكون خبره محذوفاً، والتقديره: فإنهم يستحقون العذاب، ويصحّ أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف، أي: هم الذين، أو منصوباً على الذم بفعل محذوف تقديره: أذمّ، وهذه الأوجه كلها متساوية في الترجيح، وجملة يبخلون صلة الموصول لا محل لها، ويأمرون عطف على يبخلون، والناس مفعول به، وبالبخل متعلقان بيأمرون. واستبعد بعضهم البدلية والوصفية، وجعله

كاملاً مستأنفاً لا تعلَّق له بما قبله ﴿ وَمَن بَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمدُ ﴾ الواو استئنافية، ومن اسم شرط جازم مبتدأ، ويتولّ فعل الشرط، وعلامة جزمه حذف حرف العلّة، والفاء رابطة لجواب الشرط لوقوعه جملة اسمة، وإن واسمها، وهو ضمير فصل، وفي قراءة بسقوطه مما يرجح كونه فعلاً لا مبتدأ، والغني خبر إن، والحميد خبر ثان، والجملة في محل جزم جواب الشرط ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيْنَاتِ ﴾ اللام جواب للقسم المحذوف، وقد حرف تحقيق، وأرسلنا فعل وفاعل، ورسلنا مفعول به، وبالبيِّنات حال، والجملة استثنافية، ﴿ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئنْبُ وَٱلْمِيزَابُ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ﴾ وأنزلنا عطف على أرسلنا، ومعهم ظرف مكان متعلق بمحذوف حال، أي: وأنزلنا الكتاب حال كونه آيلًا وصائراً لأن يكون معهم إذا وصل إليهم في الأرض، والكتاب مفعول به، والميزان عطف على الكتاب، واللام للتعليل، ويقوم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام، وبالقسط، أي: بالعدل، متعلقان بمحذوف حال، أي: قاسطين، عادلين، ولك أن تعلقه بيقوم، واللام ومجرورها متعلقان بأرسلنا، وأنز لنا؛ لأنها علَّه الإرسال، والإنزال ﴿ وَأَنْزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْشُ شَدِيدٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ ﴾ الواق عاطفة، وأنزلنا فعل وفاعل، والحديد مفعول به، وفيه خبر مقدّم، وبأس مبتدأ مؤخر، والجملة حالية من الحديد، وشديد صفة، أي: فيه قوة ومنعة، والكلام في ذلك طويل، ومنافع للناس عطف على بأس شديد، و قلَّما تخلو صناعة من الحديد ﴿ وَلَيْعَلَّمَ ٱللَّهُ مَن يَضُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبُ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيرٌ ﴾ الواو عاطفة، وليعلم معطوف على محذوف دلَّت عليه جملة فيه بأس شديد، فهو علَّة للتعليل لا علَّة للإرسال والإنزال، وبذلك تعلم فساد قول بعض المعربين كالجلال، وغيره أنه معطوف على ليقوم، والله فاعل، ومن مفعول به، وجملة ينصره صلة من، ورسله عطف على الهاء، أي: وينصر رسله أيضاً، وبالغيب حال من هاء ينصره، أي: غائباً عنهم في الدنيا، وإن واسمها وخيراها.

## \* الفوائد:

العطف على الظاهر والضمير: يعطف على الظاهر والضمير المنفصل مرفوعاً كان أو منصوباً، والضمير المتصل المنصوب بلا شرط، كقام زيد وعمرو، وأنا وأنت قائمان، وإياك والأسد، والعطف على الضمير المتصل المنصوب نحو: جمعناكم والأولين، فالأولين عطف على الكاف، ولا يحسن العطف على الضمير المرفوع المتصل بارزاً كان أو مستتراً إلا بعد توكيده بضمير منفصل، نحو: ﴿ لَقَدْ كُنتُدُ أَنتُدُ وَهَابَا وَهُكُمْ ﴾ ونحو: ﴿ لَقَدْ كُنتُدُ أَنتُدُ وَهَابَا وَهُكُمْ ﴾ ونحو: ﴿ لَقَدْ كُنتُدُ أَنتُدُ وَهَابَا وَهُكُمْ ﴾ إلى ذلك بقوله:

وإن على ضمير رفع متصل عطفتَ فافصلُ بالضَّميرِ المنفصل

﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا وَ عَا وَإِبْرِهِمَ وَجَعَلْنَا فِ ذُرِّيَتِهِ مَا ٱلنَّبُوّةَ وَٱلْكِتَبَ فَمِنَهُم مُ هَمْ عَلَيْ وَكَوْمَ النَّبُوّةَ وَالْكِتَبَ وَقَمَّمَا مُ مُهْ عَلَيْ وَكَوْمَ النَّهُ وَكَوْمَ النَّهِ مِي مِسُلِنَا وَقَمَّمَنَا فِي وَكُومَ وَالنَّدِهِم مِرْسُلِنَا وَقَمَّمَنَا وَرَحْمَةُ وَكُومِ اللَّيْنِ اللَّهِ فَمَا رَعُوهَا وَرَحْمَةُ وَرَحْمَةُ وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً وَكُومِ اللَّهِ فَمَا رَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِعَلَة وَضُونِ اللَّهِ فَمَا رَعُوهَا مَا كَنَبْنَهُا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِعَلَة وَضُونِ اللَّهِ فَمَا رَعُوهَا مَا كَنَبْنَهُا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِعَلَقُ وَضُونِ اللَّهِ فَمَا رَعُوهَا مَا كَنَبْنَهُا عَلَيْهِمْ أَخْرَهُمْ وَكُومُ وَكُمْ وَكُومُ مُونُ مِسُونِ اللَّهِ فَمَا رَعُوهَا مَا كَنَبْنَهُا مُؤَا مِنْهُ إِمْ مُنْ الْمَعْمَلُولُ مِنْ وَمَعْلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْمُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْفَضَلِ مِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْعَمْلُولُ مِنْ وَمِن فَضَلِ اللَّهُ وَأَنَّ ٱلْفَضَلِ اللَّهُ وَلَا الْفَصْلِ اللَّهُ وَلَا الْفَصْلِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْعَمْ الْمُؤْمِلُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْعُمْ الْمُؤْمِلُومِ وَاللَّهُ وَلِي الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِلُومُ وَلَا الْمُعْلَمِ وَاللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُعْلِمُ وَلَا الْمُعْلِمُ وَلَا الْمُعْلِمُ وَلَا الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِلُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

#### ☆ اللفة:

﴿ قَفَّيْنَا﴾ التقفية : جعل الشيء في إثر الشيء على الاستمرار فيه، ولهذا

قيل لمقاطع الشعر: قوافٍ؛ إذ كانت تتبع البيت على إثره مستمرة في غيره على منهاجه، وفي المختار: «قفا أثره: اتبعه، وبابه: عدا، وقفى على أثره بفلان، أي: اتبعه إياه، ومنه قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ قَفَيْنَا عَكَنَ ءَالنَّهِ هِم بِرُسُينَ﴾ ومنه: الكلام المقفى.

﴿ وَرَهْبَائِيَّهُ ﴾ الرهبانية: المبالغة في العبادة، والرياضة، والانقطاع عن الناس، منسوبة إلى الرهبان، وهو المبالغ في الخوف من رهب كالخشيان من خشي، وقرئت بالضم، كأنها نسبت إلى الرهبان جمع راهب، كراكب وركبان، وعبارة القاموس: «والراهب: واحد رُهبان النصارى، ومصدره: الرهبة، والرهبانية، أو الرهبان بالضم قد يكون واحد، وجمعه: رهابين، ورهابنة، ورهبانون، ولا رهبانية في الإسلام، هي كالإخصاء، واعتناق السلاسل، ولبس المسوح، وترك اللحم، ونحوها "واكتفى صاحب المنجد بالقول: «الرّهبانية والرهبانية: طريقة الرهبان وعرف الراهب بقوله: «من اعتزل الناس إلى ديرٍ طلباً للعبادة "وسيأتي المزيد من معناها في باب: الإعراب.

﴿ كِثْنَايِّنِ ﴾ نصيبين ضخمين، والكفل: الحظ، ومنه الكفل: الذي يتكفل به الراكب، وهو كساء، أو نحوه يحويه على الإبل إذا أراد أن يرقد، فيحفظه من السقوط، ففيه حظّ من التحرّز من الوقوع.

## 0 الإعراب:

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَنَنَا نُوَّا وَإِبْرَهِم وَجَمَلْنَا فِى ذُرِيَّتِهِمَا ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِتَنَّ ﴾ الواو حرف عطف، واللام جواب للقسم المحذوف، وقد حرف تحقيق، وتكرير القسم لإظهار مزيد العناية بالأمر، وأرسلنا فعل وفاعل، ونوحاً مفعول به، وإبراهيم عطف على نوحاً، وجعلنا عطف على أرسلنا، وفي ذريتهما في موضع المفعول الثاني، والنبوة مفعول جعلنا الأول، والكتاب عطف على النبوة، وأراد بالكتاب الجنس، أي: الكتب الأربعة ﴿ فَيِنْهُم مُّهَاتِدٌ وَكِيْرُ اللهُ وَمِهَاتِهُ مِنْهَم خبر مقدّم، ومهتدٍ مبتداً مؤخر، وكثير

مبتدأ، ومنهم نعت لكثير، وفاسقون خبر كثير ﴿ مُّمَّ قَفَيْنَا عَكَنَ ءَاثَـٰ هِم مِرْسُلِكَ ﴾ ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي، وقفينا فعل وفاعل، وعلى الثارهم متعلدان بقفينا، والباء حرف جر زائد، وعيسى مجرور لفظاً مفعول به محلاً، وابن بدل، ومريم مضاف إليه، وآتيناه: الواو عاطفة، وآتيناه فعل وفاعل ومفعول به أول، والإنجيل مفعول به ثانٍ ﴿ وَقَفْيَنَا بِعِسَى أَبْنِ مَرْهَمَ وَالَّبَنَاهُ أَلْإِنْجِيلٌ ﴾ ﴿ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ اللَّيْرِي البَّعُوهُ رَأَفَةٌ وَرَحَمَّةٌ وَرَهْبَائِنَةً الْبَعْدِهُ مَا كَنَبَّنَهُ عَلَيْهِم إلا البَيْعَاة رَضُونِ اللَّهِ وَ وجعلنا فعل وفاعل، وفي قلوب في موضع المفعول الثاني، والذين مضاف إليه، وجملة اتبعوه من الفعل والفاعل، والمفعول به صلة، ورأفة مفعول به أول، ورحمة مفعول به ثانٍ، ورهبانية فيها وجهان:

ا \_أولهما: أنها منسوقة على رأفة ورحمة، وجملة ابتدعوها نعت لها، وإنما خصّت بذكر الابتداع؛ لأن الرحمة والرأفة في القلب أمر غريزي لا تكسّب للإنسان فيه، بخلاف الرهبانية فإنها من أفعال البدن، وللإنسان فيها تكسّب.

Y - الثاني: أنها منصوبة بفعل مقدّر يفسّره الظاهر، فتكون المسألة من باب الاشتغال، وإلى هذا الإعراب نحا الزمخشري، وأبو علي الفارسي، والمعتزلة، وذلك أنهم يقولون: ما كان من فعل الإنسان فهو مخلوق له، فالرأفة والرحمة لما كانتا من فعل الله نسب خلقهما، أو تصييرهما إليه، والرهبانية لما لم تكن من فعل الله تعالى، بل من فعل العبد نسب خلقها إليه، وإلى القارىء نص عبارة أبي حيان: «ورهبانية معطوف على ما قبله، فهي داخلة في الجمل، وجملة ابتدعوها جملة في موضع الصفة لرهبانية، وخصّت الرهبانية بالابتداع؛ لأن الرأفة والرحمة في القلب لا تكسب للإنسان فيها، بخلاف الرهبانية فإنها أفعال بدن مع شيء في القلب، ففيها للإنسان فيها، بخلاف الرهبانية فإنها أفعال بدن مع شيء في القلب، ففيها موضع للتكسّب، قال قتادة: الرحمة من الله، والرهبانية هم ابتدعوها» والرهبانية: رفض الدنيا وشهواتها من النساء، وغيرهنّ، واتخاذ الصوامع،

وجعل أبو على الفارسي: ورهبانية مقتطعة من العطف على ما قبلها من رأفة ورحمة، فانتصب عنده ورهبانية على إضمار فعل يفسِّره ما بعده، فهو من باب: الاشتغال، أي: وابتدعو ارهبانية ابتدعوها، واتبعه الزمخشري فقال: «وانتصابها بفعل مضمر يفسِّره الظاهر، تقديره: وابتدعوا رهبانية ابتدعوها، يعنى: وأحدثوها من عند أنفسهم ونذروها» وهذا إعراب المعتزلة، وكان أبو على معتزلياً، وهم يقولون ما كان مخلوقاً لله لا يكون مخلوقاً للعبد، والرأفة والرحمة من خلق الله، والرهبانية من ابتداع الإنسان، فهي مخلوقة له، وهذا الإعراب الذي لهم ليس بجيد من جهة صناعة العربية؛ لأن مثل هذا مما لا يجوز فيه الرفع بالابتداء، ولا يجوز الابتداء هنا بقوله: ورهبانية؛ لأنها نكرة لا مسوغ لها من المسوغات للابتداء بالنكرة. وقال ابن المنير متعقباً الزمخشري: «في إعراب هذه الآية تورّط أبو على الفارسي، وتحيز إلى فئة الفتنة، وطائفة البدعة، فأعرب رهبانية على أنها منصوبة يفعل مضمر يفسِّره الظاهر، وعلَّل امتناع العطف فقال: ألا ترى أن الرهبانية لا يستقيم حملها على جعلنا، مع وصفها بقوله ابتدعوها؛ لأن ما يجعله هو تعالى لا يبتدعونه هم، والزمخشري أيضاً ورد مورده الذميم، وأسلمه شيطانه الرجيم، فلما أجاز ما منعه أبو على من جعلها معطوفة أعذر لذلك بتحريف الجعل إلى معنى التوفيق فراراً مما فرّ منه أبو علي من اعتقاد أن ذلك مخلوق لله تعالى، وجنوحاً إلى الإشراك، واعتقاد أن ما يفعلونه هم لا يضلُّه الله تعالى، ولا يخلقه، وكفي بما في هذه الآية دليلًا بعد الأدلة القطعية، والبراهين العقلية على بطلان ما اعتقداه، فإن ذكر محل الرحمة والرأفة مع العلم بأن محلها النصب، فجعل قوله في قلوب الذين اتبعوه تأكيداً لخلقه هذه المعاني، وتصويراً لمعنى الخلق بذكر محله، ولو كان المراد أمراً غير مخلوق في قلوبهم لله تعالى كما زعما لم يبق لقوله في قلوب الذين اتبعوه موقع، ويأبى الله أن يشتمل كتابه الكريم على ما لا موقع له». أما أبو البقاء فقد جمع بين الرأيين فقال: «قوله تعالى: ﴿ وَرَهِّبَانِيَّةً ﴾ هو منصوب بفعل دلّ عليه ابتدعوها، لا بالعطف على الرحمة؛ لأن ما جعله الله تعالى لا

يبتدعونه، وقيل: هو معطوف عليها، وابتدعوها نعت له، والمعنى: فرض عليهم لزوم رهبانية ابتدعوها؛ ولهذا قال: ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله». أما ابن هشام فقد قال في «المغني»: «وقول الفارسي في ورهبانية ابتدعوها أنها، من باب: زيداً ضربته، واعترضه ابن الشجري بأن المنصوب في هذا الباب شرطه أن يكون مختصًا ليصحّ رفعه بالابتداء، والمشهور أنه عطف على ما قبله، وابتدعوها صفة، ولا بدّ من تقدير مضاف، أي: وجد رهبانية، وإنما لم يحمل أبو على الآية على ذلك لاعتزاله، فقال: لأن ما يبتدعونه لا يخلقه الله عزّ وجلّ». وخلاصة الخلاف: أنه لو جعل ورهبانية عطفاً على ما قبله، لكان في الكلام تناقض، وذلك: أن مفاد الكلام يقتضي أن تكون الرهبانية مخلوقة لله، والوصف بالابتداع يقتضي أنها مخلوقة لهم، وما كان مخلوقاً لهم لا يخلقه الله، فهو تناقض، فعدل الفارسي، وتبعه الزمخشري عن العطف، وجعله من بات: الاشتغال. وإنما أوردنا هذه الأقوال لنريك ما للإعراب من تأثير في توجيه المعتقد؛ ولهذا لم نر لأنفسنا مساغاً للترجيح فتدبّر. ونعود إلى تتمة إعراب الآية، فنقول: وجملة ابتدعوها إما صفة لرهبانية، وإما مفسّرة على القولين، وما نافية، وكتبناها فعل وفاعل ومفعول به، والجملة صفة لرهبانية على كل حال، ويجوز أن تكون مستأنفة، وإلا أداة استثناء إذا اعتبرنا الاستئناء منقطعاً، أو أداة حصر إذا اعتبرناه متصلاً، فعلى الأول تعرب ابتغاء استثناء منقطاً، وتكون إلا بمعنى لكن، والمعنى لم نفرضها عليهم، ولكنهم ابتدعوها، وعلى الثاني تعرب ابتغاء مفعولاً من أجله، والمعني: ما كتبناها عليهم لشيء من الأشياء إلا لابتغاء مرضاة الله، ويكون كتب بمعنى: قضي. واكتفى الزمخشري بالوجه الأول ﴿ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتَهَا ﴾ الفاء عاطفة، وما نافية، ورعوها فعل وفاعل ومفعول به، وحق رعايتها مفعول مطلق ﴿ فَكَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجَّرَهُمَّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَلِسِقُونَ ﴾ الفاء حرف عطف، وآتينا فعل وفاعل، والذين مفعول به، وجملة آمنوا لا محل لها؛ لأنها صلة الموصول، ومنهم حال، وأجرهم مفعول به ثانٍ، وكثيراً مبتدأ، ومنهم

نعت، وفاسقون خبر ﴿ يَنَأَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ. يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْن من زَّحْمَتُه على على العرف نداء، وأي منادى نكرة مقصودة مبنى على الضم، والهاء للتنبيه، والذين بدل، وجملة آمنوا صلة، واتقوا الله فعل أمر وفاعل ومفعول به، وآمنوا فعل أمر معطوف على اتقوا، وبرسوله متعلقان بآمنوا، ويؤتكم فعل مضارع مجزوم؛ لأنه جواب الأمر، وعلامة جزمه حذف حرف العلَّة، والكاف مفعول به أول، وكفلين مفعول به ثان، ومن رحمته نعت لكفلين ﴿ وَيَجْعَل لَكُمُّ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ عَلَى عَلَى يؤتكم، ولكم متعلقان بيجعل، أو في موضع المفعول الثاني، ونوراً مفعول يجعل، وجملة تمشون به نعت لنوراً ﴿ وَنَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ زَحِيمٌ ﴾ عطف على ما تقدم، ولكم متعلقان بيغفر، والله مبتدأ، وغفور خبر أول، ورحيم خبر ثانِ ﴿ لِئَلَّا يَعْلَمُ أَهْلُ ٱلۡكِتَٰبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ ثَيْءٍ مِّن فَضِّلِ ٱللَّهِ ﴾ اللام لام التعليل، وأن حرف مصدري ونصب، ولا زائدة، ويعلم فعل مضارع منصوب بأن، أي: ل علم أعمالكم بذلك، فاللام متعلقة بمحذوف مقتبس من معنى الجملة الطلبية، وأهل الكتاب فاعل يعلم، وأن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، ولا نافية، وجملة يقدرون خبر أن، والمعنى: أنهم لا يقدرون، وعلى شيء متعلقان بيقدرون، ومن فضل الله نعت لشيء، وأن وما في حيزها سدّت مسدّ مفعولي يعلم ﴿ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ سَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن نَشَآءٌ ﴾ الواو عاطفة، وأن وما في حيزها عطف على أن لا يقدرون، داخل في حيّز المعلوم، وأن واسمها، وبيد الله خبر أن، وجملة يؤتيه مستأنفة، أو خبر ثان لأن، والهاء مفعول به أول، ومن مفعول به ثان، وجملة يشاء صلة ﴿ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّل ٱلْفَظِيمِ ﴾ الله مبتدأ، وذو الفضل خبره، والعظيم نعت للفضل.

#### \* الفوائد:

قد يعترض الكلام نفي، فيلزم إظهار «أن» بعد لام التعليل التي لحقتها «لا» ولو أضمرت «أن» هنا لم يجز؛ لأن إضمارها يؤدي إلى مباشرة حرف البغي، وذلك غير جائز.



# بِمْ لِللَّهِ ٱلْرِّمْ لِٱلْرَحْدِيمِ

#### ☆ اللغة:

﴿ يُطَاهِرُونَ ﴾ مضارع ظاهر، وقرىء يظّهرون بتشديد الظاء والهاء، ويتظاهرون مضارع تظاهر، ويتظهرون مضارع تظهر، والمراد به كله: الظهار، وهو قول الرجل لزوجته: أنت عليّ كظهر أمي، يريد: في التحريم، كأنه إشارة إلى الركوب إذ عرفه في ظهور الحيوان، والمعنى: أنه لا يعلو أمه. وفي القاموس: «والظهار: قوله لامرأته: أنت

عليّ كظهر أمي، وقد ظاهَرَ منها، وتظهّر، وظهّر» وسيأتي المزيد من بحث هذه المادة في باب: الفوائد.

## 0 الإعراب:

﴿ قَدْسَمِعَ اللَّهُ قَوْلُ الَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى اللَّهِ ﴾قد حرف تحقيق، وسمع الله فعل ماض وفاعل، وأدغم الكسائي الدال في السين، وقول مفعول به، والتي اسم موصول في محل جر بالإضافة، وجملة تجادلك لا محل لها؛ لأنها صلة الموصول، وتجادلك فعل مضارع؛ والفاعل مستتر يعود إلى المرأة المذكورة، وسيأتي حديثها في باب: الفوائد، والكاف مفعول به \_ ولهذا سُمِّيت السورة المجادلة بكسر الدال على أنها اسم فاعل، وقيل: بفتحها وكسرها كما في حاشية الشهاب على البيضاوي، والكسر أرجح على كل حال لأنه أنسب بالسياق ـ وفي زوجها متعلقان بتجادلك، ولا بدّ من حذف مضاف، أي: في شأن زوجها، وتشتكي عطف على تجادلك، ويجوز أن تكون الواو حالية، والجملة في موضع نصب على الحال، وإلى الله متعلقان بتشتكى ﴿وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرُكُمَّا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ الواو حالية، والله مبتدأ، وجملة يسمع خبر، والفاعل مستتر يعود على الله، وتحاوركما مفعول به، والحوار في الكلام معروف وفي المصباح: «وحاورته: راجعته الكلام، وتحاورا، وأحار الرجل الجواب بالألف: ردّه، وما أحاره: ما ردّه». وإن واسمها وخبراها، والجملة تعليلية لما قبلها ﴿ اَلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآبِهِم مَّا هُرَى أُمَّهَنتِهِمَّ ﴾كلام مستأنف، مسوق للشروع في بيان أحكام المظاهر، والذين مبتدأ، وجملة يظاهرون صلة لا محل لها، ومنكم حال، أي: حال كونهم منكم أيّها العرب، ولا يخفي ما في هذه الحال من التهجين لعاداتهم، والتوبيخ لهم، ومن نسائهم متعلقان بيظاهرون، أي: يحرمون نساءهم على أنفسهم كتحريم الله عليهم ظهور أمهاتهم، وما نافية حجازية، وهنّ اسمها، وأمهاتهم خبرها، ونصب بالكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم، والجملة خبر المبتدأ الذي

هو الموصول ﴿ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الَّتِي وَلَدَّنَهُمَّ ﴾ إن نافية ، وأمهاتهم مبتدأ ، وإلا أداة حصر، واللائي اسم موصول في محل رفع خبر، وجملة ولدنهم صلة، وولدنهم فعل وفاعل ومفعول به ﴿ وَإِنَّهُمْ لِيَقُولُونَ مُنكِرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُوزًا ﴾ الواو عاطفة، وإنهم: إن، واسمها، واللام المزحلقة، ويقولون فعل مضارع مرفوع، والواو فاعل، والجملة خبر أنهم، ومنكراً صفة لمصدر محذوف، أي: قولاً منكراً، وزوراً عطف على منكراً ﴿ وَانَّ اللَّهَ لَعَفْةً غَفُورٌ ﴾ الواو عاطفة، وإن واسمها، واللام المزحلقة، وعفوُّ خبر أول، وغفور خبر ثانِ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُطَلِهِرُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبُلِ أَن يَتَمَاَّسَأً ﴾ كلام مستأنف، مسوق لتفصيل حكم الظهار بعد بيان كونه منكراً، ولك أن تعطف الكلام على ما تقدم لينتظم الحكم انتظاماً أولياً، والذين مبتدأ، وجملة يظاهرون صلة، ومن نسائهم متعلقان بيظاهرون، وثم حرف عطف للترتيب مع التراخي، ويعودون عطف على يظاهرون، ولما اللام حرف جر، وما مصدرية، والمصدر المؤول في محل جر باللام، والجار والمجرور متعلقان بيعودون، أي: يعودون لقولهم، ولك أن تجعل ما موصولة، والجملة صلتها، والعائد محذوف، أي: لما قالوه، والفاء رابطة لما في الموصول من معنى الشرط، وتحرير رقبة مبتدأ خيره محذوف، أي: عليه تحرير رقبة، والجملة خبر الذين، ومن قبل متعلق بمحذوف حال، وأن وما بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالإضافة ﴿ ذَالِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيرٌ ﴾ ذلكم مبتدأ ، والإشارة إلى الحكم المذكور، وجملة توعظون خبر، فإن الغرامات زواجر عن اقتراف الجنايات، والله مبتدأ، وبما متعلق بخبير، وجملة تعملون صلة، وخبير خبر الله ﴿ فَمَن لَّم يَجِد فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَنَّ ﴾ الفاء عاطفة، ومن اسم موصول مبتدأ، ولم حرف نفي وقلب وجزم، ويجد فعل مضارع مجزوم بلم، والفاعل مستتر تقديره: هو، فصيام: الفاء رابطة، وصيام مبتدأ، وشهرين مضاف إليه، ومتتابعين صفة، والخبر محذوف، أي: عليه، والجملة خبر من، ومن قبل أن يتماسًا تقدم إعرابها ﴿ فَنَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِناً ﴾ تقدم إعرابها، ومسكيناً تمييز ﴿ ذَٰلِكَ لِتُوْمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ عَلَمُ اللّهِ اللّهَ الله التعليم، ولتؤمنوا لام التعليل، ومدخولها خبر ذلك، ويجوز أن تعرب اسم الإشارة نصباً بمضمر، أي: فعلنا ذلك لتؤمنوا، وبالله متعلقان بتؤمنوا، ورسوله عطف على الله ﴿ وَيَلَكَ حُدُودُ اللّهُ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابُ اللّهِ الواو عاطفة، وتلك مبتدأ، وحدود الله خبر، والواو عاطفة، وللكافرين خبر مقدم، وعذاب مبتدأ مؤخر، وأليم نعت لعذاب.

## 🗖 البلاغة:

في آية الظهار فن عجيب من فنون البلاغة، وهو السلب والإيجاب، وقد تقدمت الإشارة إليه، وأنه بناء الكلام على نفي الشيء من جهته، وإيجابه من جهة أخرى، أو أمر بشيء من جهة، ونهي عنه من جهة ثانية، وفي قوله: ﴿ اللَّذِينَ يُظَاّئِهُ وَلَا مَن مِن مِنْ لِنَسْآبِهِم مَا هُرَكَ أَمَّهَ يَعِدُ إِنَّ أَمَّهَا تُهُمَّ إِلَّا اللَّي وَلَدُنَهُمَّ أَنِي اللَّهُ وَلَدُ نَهُمَّ اللَّهُ وَلَدَ الولد.

## \* الفوائد:

قال في الكشاف: «قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كلّمت المجادلة رسول الله وسلام في جانب البيت وأنا عنده لا أسمع، وقد سمع لها. وعن عمر: أنه كان إذا دخلت عليه أكرمها وقال: قد سمع الله لها». أما المرأة فهي خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت ابن عمّها، رآها تصلّي، وكانت قسيمة، حسنة الجسم، فلما سلّمت طلب وقاعها فأبت فغضب، وكان به لمم، فقال: أنت علي كظهر أمي، فأتت رسول الله، وشكت إليه أمرها، وروي أنها قالت له: إن لي صبية صغاراً، إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا، فقال: ما عندي في أمرك شيء، وروي أيضاً أنه قال لها: «ما أراك إلا قد حرّمت عليه، ولم أؤمر في شأنك بشيء، فقالت: أشكو إلى الله فاقتي، ووجدي، فنزلت

هذه الآيات. وأحكام الظهار ومذاهب الأئمة فيه مبسوطة في كتب الفقه، فارجع إليها إن شئت.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحَاذُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ كَبِنُواْ كَمَا كَبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَقَدْ أَرَلْنَا ءَايَنتٍ

بَيْنَتِ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَاكُ مُّهِينٌ ۞ يَوْمَ يَبْعَثْهُمُ اللَّهُ جَيعًا فَيُنْتِتُهُم مِ بِمَا عَمِلُواً

أَحْصَلُهُ اللَّهُ وَلَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ۞ أَلَمْ مَرَ أَنْ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السّمَورِي

وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن يَغْوَى ثَلَنتُهُ إِلَّا هُو مَنهُمْ أَيْنَ مُا كَانُواْ أَثُمُ يُنْتِتُهُم بِمَا عَبِلُوا يَوْمُ

سادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكُثَرَ إِلَّا هُو مَعَهُمْ آيَنَ مَا كَانُواْ أَثُمُ يُئِتِتُهُم بِمَا عَبِلُوا يَوْمَ

الْقِيلَمَةً إِنَّ اللَّهَ بِكُلُ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ ﴾

#### اللغة:

﴿ يُكَاذُونَ ﴾ يعادون، ويشاقون، وعبارة الزجّاج: المحادة: أن تكون في حدًّ يخالف حدِّ صاحبك، فتكون المحادة كناية عن المعاداة لكونها لازمة للمعاداة. وفي معاجم اللغة «حاده: عاداه، وغاضبه».

﴿ كُبِئُوا﴾ أحذوا وأهلكوا، وقيل: ذلّوا، وفي المصباح: «كبت الله العدو كبتاً، من باب: ضرب: أهانه، وأذلّه، وكبته لوجهه: صرعه».

## 0 الإعراب،

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُعَادُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ كُبُوا كَمَا كُبِتَ الّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ ﴾ كلام مستانف، مسوق لزف البشرى إلى رسول الله على والمؤمنين بكبت أعدائهم، وإذ لالهم، وفصم عراهم، وشق عصاهم. وإن واسمها، وجملة يحادون صلة، والله مفعول به، ورسوله عطف على الله، وجملة كُبتوا خبر إن، وكما نعت لمصدر محذوف، وجملة كبت لا محل لها؛ لأنها صلة الموصول المحرفي، والذين نائب فاعل، ومن قبلهم متعلقان بمحذوف صلة الذين ﴿ وَقَدْ مَنْ اللّهِ عَذَا اللّهُ عَنْ اللّهِ الواو حالية، وقد حرف

تحقيق، وأنزلنا فعل وفاعل، وآيات مفعول به، وييِّنات صفة لآيات، وللكافرين خبر مقدم، وعذاب مبتدأ مؤخر، ومهين نعت ﴿ نَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبَتُهُم بِمَا عَمِلُوٓ أَ أَحْصَلهُ أَللَّهُ وَنَسُوهُ الله يجوز أن يتعلق الظرف بمهين، وقيل: عامله عذاب، وقيل: عامله الاستقرار الذي تعلق به الخبر، وهو للكافرين، وقيل: منصوب بإضمار اذكر، وجملة يبعثهم في محل جر بإضافة الظرف إليها، والله فاعل يبعثهم، وجميعاً حال، فينبئهم عطف على يبعثهم، وبما عملوا في موضع المفعول الثاني، وجملة عملوا صلة الموصول، وجملة أحصاه الله استئنافية، والواو حالية، وجملة نسوه في محل نصب على الحال من مفعول أحصى بإضمار قد، أو بدونها ﴿ وَاللَّهُ كُلُهُ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ الله مبتدأ، وعلى كل شيء متعلقان بشهيد، وشهيد خبر الله ﴿ أَلَمْ نَرَأَنَ آللُّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَعَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ الهمزة للاستفهام التقريري، ولم حرف نفى وقلب وجزم، وتر فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وأن واسمها، وجملة يعلم خبرها، وقد سدّت مسدّ مفعولي تر، وما مفعول يعلم، وفي السموات متعلقان بمحذوف صلة الموصول، وما في الأرض عطف على ما في السموات ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَّمِونَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِمُهُمْ ﴾ كلام مستأنف، مسوق لتقرير سعة علمه تعالى، وتبيان كيفيته، وما نافية، ويكون فعل مضارع تام، ومن حرف جر زائد، ونجوى مجرور بمن لفظاً فاعل يكون محلاً ، وثلاثة مضاف لنجوى، وإلا أداة حصر، وهو مبتدأ، ورابعهم خبر، والجملة في محل نصب على الحال، فالاستثناء مفرغ من أعمّ الأحوال، ولا خمسة إلا هو سادسهم عطف على ما تقدم ﴿ وَلَا أَدْنَكُ مِن ذَلِكَ وَلَا آكَثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۚ ﴾ الواو عاطفة، ولا نافية، وأدنى عطف على لفظ نجوى، وقرىء بالرفع عطفاً على محلها، وقيل: على الابتداء، ومن ذلك متعلق بأدنى، ولا أكثر عطف على ولا أدنى، وإلا أداة حصر، وهو مبتدأ، ومعهم ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر، والجملة حالية على قراءة النصب، أو العطف على المحل، وخبر للمبتدأ على قراءة الرفع، وأينما ظرف مكان متعلق بالاستقرار الذي تعلق به

معهم، أي: مصاحب لهم بعلمه في أي مكان استقروا فيه، وكانوا فعل وفاعل، فهي كان التامة، والجملة في محل جر بإضافة الظرف إليها؛ لأن «ما» زيدت فيه، ويجوز أن تكون ما مصدرية، فتكون الجملة لا محل لها؛ لأنها صلة الموصول الحرفي ﴿ مُم يُكِبُنُهُ مِنا عَبِلُواْ يَوْم الْقِينَمةُ إِنَّ الله يُكُلِ شَيْء عِلَى الله وفاعل مستتر يعود عليم الله وبما في موضع المفعول الثاني، وجملة عملوا لا محل لها، ويوم على الله متعلق بينبئهم، وإذ واسمها وخبرها.

#### □ البلاغة:

في قوله تعالى: ﴿ مَا يَكُونُ مِن بَجَّوَى ثَلَنَتَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خُسَيَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَهُونَ مَن بَجَّوى ثَلَنتَةٍ إِلَّا هُو مَعَهُمْ ﴾ فن الانفصال، وقد تقدمت الإشارة إليه، ونعيده هنا لإتمام الفائدة، فنقول: هو فن فحواه: أن يقول المتكلم كلاماً يتوجه عليه فيه دخل، فلا يقتصر عليه حتى يأتي بما ينفصل به عن ذلك إما ظاهراً، أو باطناً يظهره التأويل، فإن هذه الآية الكريمة يتوجه على ظاهرها عدد من الأسئلة، منها:

١ ـلِمَ أَلغي فيها الابتداء بالاثنين، وهي أول رتبة بين المتناجيين؟

 ٢ ـ لِمَ انتقل من الثلاثة إلى الخمسة، وعدل عن الترتيب في الانتقال من الثلاثة إلى الأربعة؟

٣ ـ لِمَ لمْ يتجاوز الخمسة كما تجاوز الثلاثة؟

٤ - لِمَ لَمْ يَقَل: من نجوى ثلاثة، ويقف عند ذلك، ويستغني بقوله بعدها: ﴿ وَلِآ أَدْنَى مِن دَلِكَ وَلآ أَكْثَرُ ﴾ فيتناول الأدنى من الاثنين، والأكثر من الأربعة إلى ما لا نهاية له من الأعداد؟

 ٥ ـ لِمَ عدل عن الأوجز إلى الأطول مع توفية الأوجز بالمعنى المراد؟
 وقبل أن نبين الانفصال عن ذلك لابد من ذكر لمحة تاريخية ينجلي بها الرين. وقد اختلف في سبب نزولها فقيل:

اجتمع المشركون جماعات على هذين العددين ثلاثة ثلاثة، وخمسة خمسة يتناجون في رسول الله ﷺ، وهم يظنّون أن ذلك يخفى عنه، فنزلت ليُعلم الله بسلام .

وقيل: إنه اجتمع ثلاثة نفر من قريش، وهم: ربيعة، وحبيب ابنا عمرو، وصفوان بن أمية يوماً كانوا يتحدثون، فقال أحدهم: أترى الله يعلم ما نقول؟ فقال الآخر: يعلم بعضاً ولا يعلم بعضاً، وقال الثالث: إن كان يعلم بعضاً فهو يعلم الكل، فنزلت، وقد صحّح أهلُ التفسير هذه الرواية الثانية.

وقال الزمخشري في الجواب عن بعض ما تقدم من الاعتراض على ظاهر الآية، بعد نقل سبب النزول الذي ذكرناه: أن الباريء عزّ وجلّ قصد \_ وهو أعلم \_ أن يذكر ما جرت به العادة من أعداد أهل النجوى وأهل الشوري، والمنتدبون لذلك ليسوا كل الناس، وإنما هم طائفة مجتباة من أهل النهي، والأحلام، ورهط من أُولي التجارب والرأي، وأول عددهم الاثنان فصاعداً إلى الستة على ما تقتضيه الحال، ويحكم به الاستصواب، ألا ترى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ترك الشوري في ستة ، ولم يتجاوز بها إلى سابع. هذا نصّ كلام الزمخشري حكيته بلفظه، لم أغادر منه شيئاً، ولم تتبدل فيه لفظة بلفظة، وأما ما حكاه من الرواية الأولى فلا إشكال فيه، ولا دخل عليه، وأما الرواية الثانية التي وقع التصحيح فيها، وهي مرويّة عن ابن عباس رضى الله عنه فيتوجه عليها الإشكال. وأما قول الزمخشرى: إن الكلام جاء على عادة العرب في أهل النجوى وأهل الشورى؛ لأن عدد هاتين الطائفتين لا يتجاوز الستة، وأما استشهاده بقضية عمر، وجعله الشوري في ستة، وتأكيده ذلك بقوله: ألا تراه لم يتجاوز بها معنى الشوري إلى سابع، فما أدري من أين له ذلك؟ وكيف تصحّ دعواه في أن عادة العرب إنما يكون أهل النجوى وأهل الشورى على هذين العددين دون سائر

الأعداد، وقد جماء القرآن العزيز بخلاف ذلك، قال الله تعاليّ في الإخبار عن أولاد يعقوب: ﴿ فَلَمَّا ٱسْتَيْعَسُواْ مِنْهُ خَكَصُواْ نَجَتُّ ۚ ﴾ وكانوا عشرة، فسمّى سبحانه محاورتهم تناجياً، وقال عزّ وجلّ حكاية عن ملأ فرعون: ﴿ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَىٰ ﴿ ۚ ۚ قَالُواْ إِنَّ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ ﴾ وكانوا لا يحصون كثرة، وقال تعالى: ﴿ يَنَايُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَنَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيِّنَ يَدَى نَجَوَىكُمْ صَدَقَةً ﴾ ومُناجو الرسول يحتمل أن يكونوا هـم الاثنين فصاعداً إلى منتهى عدد الأمة، فإن الخطاب لكافة المؤمنين، والمناجون لم يحصر سبحانه عددهم في كمية معينة، وقال سبحانه: ﴿ فَلَا تَلْنَجُواْ بِٱلْإِنِّيرِ وَٱلْعُدُّونِ وَمَعْصِمَتِ ٱلرَّهُولِ ﴾ غَيْر حاصر ذلك في عدد مضبوط، وقال سبحانه: ﴿ وَأَمُّرُهُمْ شُورَىٰ بَيَّتُهُمْ ﴾ لغير أنزل الله معناها بلفظ العموم لتتنــاول كل الأمة، فالحكم فيها عام، وأما قضية عمر رضي الله عنه، فمن المعلوم أنه لم يجعل الأمر شوري في تلك الستة مراعاة لهذا العدد، وإنما راعي من يصلح للأمر؛ فإن الستة الذين جعل الأمر فيهم هم أعيان الصحابة، وأفضل من بقى بعد رسول الله ﷺ وبعد الشيخين، وأنه لا يجوز أن يخرج هذا الأمر عنهم، ولا يتجاوزهم إلى غيرهم، ولو كان الصلحاء لهـذا الأمر أكثر من هذا العدد، أو أقل؛ لجعل الأمر فيهم، ولم يقل: نقصوا عن هذه العدّة، أم زادوا عليها، والذي يصلح أن يكون جواباً، ينفصل به عن الإشكال المقرر في أول الكلام أن يقال: الذين صحّ نزول الآية فيهم هم الثلاثة الذين سمّاهم ابن عباس رضي الله عنهما، ولما كان هذا العدد أعنى الثلاثة هو المقصود بالآية ذكر مقدماً فيها على العدد الأخير ليعلم أثمتهم به، فإن المتكلم إذا كانت له عناية بشيء قدّم ذكره في كلامه على غيره في مثل هذه المعاني، ثم ذكر الأدنى والأكثر ليرفع الاحتمال الذي قدّمناه، وإذا كانت هذه هي الواقعة التي نزلت بسببها سقط السؤال الأول الذي قيل فيه: لِمَ لم يذكر أول رتب المتناجين، واستغنى بذكر الأدنى بعد ذكر الثلاثة ليتناول الاثنين، أو الأكثر لتناول ما فوق الثلاثة.

والجواب عن قوله: ما الفائدة في ذكر الخمسة بعد ذكر الثلاثة؟ وقوله تعالى: ﴿ وَلاَ أَكْثَرٌ ﴾ يغني عنها، وعن غيرها إلى ما لا يتناهى: أنه سبحانه أراد أن يعرِّفنا كيفية التنقل في هذه الأعداد صاعداً من الثلاثة إلى الخمسة؛ ليعلم أن الإشارة إلى جميع رتب الأعداد، وأن كيفية التنقل في البقية ككيفيته في الخمسة، فإن قبل: فلم كان هذا التعريف بالأربعة التي ألفيت، وكان ذكرها أولى؛ لأن الانتقال من الثلاثة إلى الأربعة أصح من الانتقال من الثلاثة إلى الأربعة أصح من مجيئه على غير ترتيب، وكان يحصل الغرض من تعريف كيفية الانتقال بذلك؟ قلت: منع من ذلك أمران: أحدهما: الخشية من مجيء نظم الكلام معيباً لئقله على النطق والسمع لبشاعة تكرار لفظ التربيع بغير حاجز تباعد أحد اللفظين عن الآخر، فإنه لو قيل: ﴿ إِلَّا هُو رَابِعُهُمْ ﴾ ولا أربعة، لثقل الكلام لمجاورة لفظتين فيهما أربعة أحرف من حروف الحلق، وهما العينان والهاءان. وقد عاب فيهما أربعة أحرف من حروف الحلق، وهما العينان والهاءان. وقد عاب

كريمُ متى أمدحه أمدحه والورى معي وإذا ما لمتُه لمتُه وحدي

وسمّاه: معاظلة، وهي أفظع العيوب التي نفاها عمر بن الخطاب عن شعر زهير حين وضعه، وإن كان غير الآمدي قد عدّ المعاظلة غير هذا، والأمر الثاني الذي منع من ذكر الأربعة فرار ناظم الكلام البليغ من تكرار المعاني والألفاظ بغير فائدة، ولو انتقل إلى الأربعة لتكرر الحكم، فإن الحكم عليها قد جرى في الخمسة، فإن الخمسة أربعة وزيادة فالأربعة داخلة فيها، فما جرى عليها من الأحكام جرى على الأربعة، وللفرار أيضاً من ذكر الشفع والعدول عنه إلى ذكر الوتر، من المزايا التي يستوجب بها الذكر دون الشفع ما ليس لغيره، وفي هذا الجواب الذي جاء عن السؤال الرابع، وهو الثاني جواب عن السؤال الزابع، وأما الجواب عن السؤال الرابع، وهو قوله: لِمَ لَمْ ينتقل من الخمسة إلى السبعة كما انتقل من الثلاثة إلى الخمسة، وينتهى إلى ذلك الحد، ولا يهمل هذا العدد المختص بخصائص

أودعها الله تعالى فيه من أجلها جاء وفقه عدد السموات والأرض، وأيام الدهر، وأقاليم الأرض، وأشياء لا يتّسع المكان لذكرها، فنقول: كان المراد تعريف كيفية الانتقال، وقد حصل ذلك بذكر الخمسة، فإعادته في عدد آخر إطالة لا فائدة فيها قد استغنى عنها بما قبلها، ولو روعي للسبعة ما لها من الخصائص، لوجب أن يُراعى للتسعة ما لها من الخصائص أيضاً، وليس المراد من الآية التنبيه على خصائص الأعداد إنما المراد ما ذكرناه، وإلا متى اعتبرت خصائص الأعداد وجدت الخمسة مختصة بما لم يختص بها غيرها من العدد، فمن خصائصها التي انفردت بها أنها أول عدد جمع ثلاثة أوتار الواحد والثلاثة والخمسة، ومنها: أن عدد أوتارها وتر وهذا ليس لغيرها من جميع أعداد مرتبة الآحاد، ولا ما بني على أصلها، وتفرّع منه فإن الثلاثة إنما جمعت وترين وعدد أوتارها شفع كذلك، والسبعة فإن جمعت أربعة أوتار، فعدد أوتارها شفع، وهي مركبة بالنسبة إلى الخمسة؛ لأنها خمسة وزيادة، والخمسة بسيطة بالنسبة إليها، والسبط أصل المركب، والتسعة وإن جمعت أكثر من السبعة، وجاء عدد أوتارها وتراً، فهي مركبة بالنسبة إلى السبعة التي هي مركبة بالنسبة إلى الخمسة، فالخمسة بالنسبة إليها أصل الأصل، ولما كانت بهذه المثابة كان ذكرها أولي من ذكر السبعة، ووجب الإتيان به لينبّه على ما لها من الشرف والفضل دون غيرها، ويجب الوقوف عندها، ويقتصر في تعريف الانتقال عليها، وبذلك يتحقق أن مجيء نظم الآية على ما جاء عليه أبلغ مما توهمه مورد السؤال، ومفرد الأشكال.

وقال الكرخي: "وخص الثلاثة والخمسة بالذكر؛ لأن قوماً من المنافقين تخلفوا للتناجي، وكانوا بعدة العدد المذكور مغايظة للمؤمنين، فنزلت الآية بصفة حالهم، وتعريفاً بهم، أو لأن العدد المفرد أشرف من الزوج؛ لأن الله تعالى وتر يحب الوتر، فخص العددان المذكوران بالذكر تنبيهاً على أنه لابد من رعاية الأمور الإلهية في جميع الأمور، ثم بعد ذكرهما

زيد عليهما ما يعمّ غيرهما من المتناجين».

وللخازن عبارة لطيفة نوردها فيما يلي استيفاء للبحث، قال: «فإن قلت: لِمَ خصّ الثلاثة والخمسة؟ قلت: لأن أقل ما يكفي في المشاورة ثلاثة حتى يتم الغرض، فيكون الاثنان كالمتنازعين في النفي والإثبات والثالث كالمتوسط الحاكم بينهما، فحيننذ تحمد المشاورة، ويتم الغرض، وكذا كل جمع يجتمع للمشاورة لا بدّ من واحد يكون حكماً بينهم مقبول القول، وقيل: إن العدد الفرد أشرف من الزوج؛ فلهذا خصّ الله تعالى الثلاثة والخمسة».

## 0 الإعراب:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ مُهُوا عَنِ النَّجْرَىٰ ثُمّ يَعُودُونَ لِمَا مُهُوا عَنّه ﴾ كلام مستأنف، مسوق لبيان نمط آخر من تناجيهم وتغامزهم فيما بينهم، وهم اليهود والمنافقون كلما رأوا المؤمنين، ويريدون بذلك إثارتهم، وإذكاء حفيظتهم، وطالما نهاهم النبي على عن ذلك، بيد أنهم لا يكادون ينتهون حتى يعودوا لمثل فعلهم. والهمزة للاستفهام التقريري، ولم حرف نفي وقلب وجزم، وتر فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، والفاعل مستتر تقلي رة الست، وإلى الله النيسن متعلقان بتر، وجملة نهوا

لا محل؛ لأنها صلة الموصول، ونهوا فعل ماض مبنى للمجهول، والواو نائب فاعل، وعن النجوى متعلقان بنهوا، ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي، ويعودون فعل مضارع مرفوع، وعدل عن صيغة الماضي المناسبة للعطف لسرّ لطيف؛ وهو استحضار صورة العود، وتجدده، وتجسيده، ولما متعلقان بيعو دون، وجملة نهوا صلة، وعنه متعلقان بنهوا ﴿ وَيُسَّكُّونُ ﴾ بِٱلْإِنَّهِ وَٱلْفُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ ﴾ الواو عاطفة، ويتناجون فعل مضارع معطوف على يعودون، وفي صيغة المضارع ما تقدم آنفاً من تجسيد، واستحضار، وتجدد، وبالإثم متعلقان بيتناجون، والعدوان عطف على الإثم، ومعصية الرسول عطف أيضاً ﴿ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُمَيِّكَ بِهِ اللَّهُ ﴾ الواو عاطفة، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن، وجملة جاؤوك في محل جر بإضافة الظرف إليها، والواو فاعل، والكاف مفعول به، وجملة حيّوك لا محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب شرط غير جازم، وبما متعلقان بحيّوك، أي: خاطبوك، ولم حرف نفي وقلب وجزم، ويحيك فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، والكاف مفعول به، والله فاعل، أي: بما لم يشرِّعه الله، ويأذن به، وفي المصباح: «وحيّاه تحية: أصله: الدعاء بالحياة، ومنه: التحيات لله، أي؛ البقاء، وقيل: الملك، ثم كثر حتى استعمل في مطلق الدعاء، ثم استعمله الشرع في دعاء مخصوص، وهو: سلام عليك" ﴿ وَيَقُولُونَ فِيَ أَنفُسِمُ لَوَلاَ يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ﴾ الواو عاطفة، أو حالية، ويقولون فعل مضارع، والواو فاعل، وفي أنفسهم حال، ولولا حرف تحضيض، أي: هلا، ويعذبنا الله فعل مضارع، ومفعول به مقدّم، وفاعل مؤخر، وبما متعلقان بيعذبنا، وما مصدرية، أي: بقولنا، ويجوز أن تكون موصولة، والعائد محذوف، أي: بالذي نقوله، والجملة مقول القول ﴿ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَّلُونَهَا فَيْشَنَ ٱلْمُصِيرُ ﴾ حسبهم مبتدأ، وجهنم خبر، وجملة يصلونها حال، والفاء الفصيحة، وبئس فعل ماض جامد لإنشاء الذم، والمصير فاعل، والمخصوص بالذم محذوف، أي: هي ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِيبَ عَامَنُواْ إِنَا تَنَجَيْثُمْ فَلَا تَنَنَجُواْ بِٱلْإِنْدِ وَٱلْفُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ» إذا ظرف لما يستقبل

من الزمن متضمن معنى الشرط، وجملة تناجيتم في محل جر بإضافة الظرف إليها، والفاء رابطة لجواب إذا، ولا ناهية، وتتناجوا فعل مضارع مجزوم بلا، والجملة لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم، وبالإثم متعلقان بتتناجوا، والعدوان عطف على قوله بالإثم، ومعصية الرسول عطف أيضاً ﴿ وَتَنكَوَّا بِٱلْمِّ وَٱلنَّقَوَىٰ وَأَنَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِيَّ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ الواو عاطفة، وتناجوا فعل أمر مبنى على حذف النون، والواو فاعل، بالبّر متعلقان بتناجوا، والتقوى عطف على البرّ، واتقوا الله فعل أمر وفاعل ومفعول به، والذي صفة لله، وإليه متعلقان بتحشرون، وتحشرون فعل مضارع مبنى للمجهول، والواو نائب فاعل، والجملة لا محل لأنها صلة الموصول ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ إنما كافَّـة ومكفوفة، والنجوى مبتدأ، ومن الشيطان خبر، واللام لام التعليل، ويحزن فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام، واللام ومجرورها خبر ثانٍ، ويقال: حزنه، وأحزنه بمعنى، والذين مفعول به، وجملة آمنوا لا محل لها لأنها صلة، وقيل: إن الموصول فاعل يحزن ﴿ وَلَيْسَ بِضَآزَهُمْ شَيِّئًا إِلَّا بِإِذِّنِ ٱللَّهُ ﴾ الواو حالية، وليس فعل ماض ناقص، واسمها مستتر تقديره: هو، والباء حرف جر زائد، وضارهم مجرور لفظاً منصوب محلاً على أنه خبر ليس، وشيئاً مفعول مطلق، أي: شيئاً من الضرر، وإلا أداة حصر، وبإذن الله متعلقان بضارَهم ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْمَتَّوكُلُّ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ الواو عاطفة، وعلى الله متعلقان بيتوكل.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَاسَنُواْ إِذَا فِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَج اللَّهُ لَكُمْ وَلَاللَّهِ اللَّهُ وَإِذَا فِيلَ الشَّمُ وَإِلَّذِينَ أُوتُواْ الْمِلْمُ لَكُمْ وَالَّذِينَ أَوْتُواْ الْمِلْمُ وَرَحْمَتُ وَاللَّذِينَ الْمَنُواْ إِذَا نَنجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُواْ بَيْنَ وَرَحْمَتُ وَاللَّهُ مَا فَاللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ خَيِدٌ لَكُو وَأَطْهُرُ فَإِن لَّهُ خَيْدُواْ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَجِمُ الرَّسُولَ عَلَيْهُ وَاللَّهُمُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَالْمِيلُونَ عَلَيْكُمْ فَالْمَوْلُ فَإِن لَوْ تَقْعَلُواْ وَيَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَلَوْسُولَ عَلَيْكُمْ فَالْمِيلُونَ عَلَيْكُمْ فَالْمُولُونَ فَإِنْ لَوْ تَفْعَلُواْ وَيَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَلَيْكُمْ فَالْمِيلُونَ وَاللَّهُ فَالْمُونُ وَيَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَالْمِيلُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَالْمُونَ وَيَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَالْمِيلُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُولُونَ وَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ فِيلُولُونَ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ وَلَوْلَامُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُؤْلُونُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُؤْلُونُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُؤْلُونُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُؤْلُونُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُؤْلُونُ وَاللَّهُ فَلِلْمُ فَاللَّهُ فَالْمُولُونَ اللَّهُ فَالْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ فَالْمُؤْلُونُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُؤْلِقُولُونُ فَاللَّهُ فَالْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُؤْلُولُونُ فَلَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُؤْلُولُونُولُونُونُ فَاللَّهُ فَ

## ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَةٌ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﷺ

#### ☆ اللغة:

﴿ نَفَسَّحُوا ﴾ توسعوا، ولا تتضايقوا. وفي الأساس: «افسحوا لأخيكم في المجلس، وتفسحوا له، وأَمَا لك في هذا المكان منفسح».

و أنشُرُوا انهضوا للتوسعة على المقبلين، وفي الأساس: «علوت نَشْراً من الأرض ونَشَراً وأنشازاً، ونَشَر الشيء: ارتفع، ونَشَر عن مكانه: ارتفع، ونهض ﴿ وَإِنَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا ﴾ وأنشزه: رفعه من مكانه وللنون مع الشين فاء وعيناً خاصة عجيبة، وهي: الدلالة على السرعة والارتفاع، يقال: أنشأ الله الخلق فنشؤوا، وأنشأ قصيدة، وشعراً، وعمارة، وأنشأ يفعل كذا، ومن أين نشأت، وأنشأت، أي: نهضت، ونشب العظم في الحلق، والصيد في الحبالة، ومخالب الجارح في الأخيذة، وتنشّب، وأنشب فيه مخالب، ورماه بُنشابة، وتراموا بالنشاب، والنشاشيب. وفي جميع ذلك يبدو معنى السرعة واضحاً، ونشب الشر والحرب بينهم نشوباً، ولم ينشب أن قال: بمعنى: ما لبث، ونشَع الباكي نشيجاً، وهو: الغصص بالبكاء، وارتفاعه، وتردده في الصدر، وأنشدني شعراً إنشاداً حسناً والكتب، ورفع بالمنشد صوته، ونشر الثوب والكتاب، ونشّر الثياب والكتب، يرفع بالمنشد صوته، ونشر، ونشر الله الموتى نشراً، وله نَشْر طيب، وهو: ما انتشر، وارتفع من رائحته، قال المرقش يصف نساء:

النَّشْرُ مِسكٌ والـوجـوهُ دنـا نيـرٌ وأطـرافُ الأكـفِّ عَنـمْ

ونَشَّ اللحمُ في المقلاة نشيشاً، والخمر تنِشٌ؛ إذا أخذت تغلي، ورجل نشيط: طيب النفس للعمل، مُسْرع فيه، ونشع الصبيَّ الدواءَ وأنشعه: أوجره فانتشعه، والإسراع ملحوظ فيه، وإنه لمنشوع بأكل اللحم؛ إذا كان مشغوفاً به، ونشف الماءُ بنفسه: أسرع في النضوب، ونشق الظبيُ في

الحبالة: نشب فيها، وقد مرّ معنى ذلك، واستنشقت الريح، وتنشقتها، قال المتلمّس:

فلو أنَّ محموماً بخيبر مُدنفاً تنشَّق ريَّاها لأقلعَ صالِبُه \*

ونَشَل اللحمَ من القِدر بالمنشل والمنشال، وهو: حديدة في رأسها عُقَّافة، ونشّم اللحمُ: أسرع إليه الفساد، وأروح، قال علقمة:

وقد أصاحِبُ فتياناً طعامُهُمُ خُضِرُ المزادِ ولحمٌ فيه تَنْشِيمُ

أي: يطعمون الماء المطحلب، واللحم المروح، غلّب، فقال: طعامهم، ونشّموا في الشر، ودقوا بينهم عطر منشم، قال زهير:

تداركتما عَبْساً وذَّبيان بعدما تفانوا ودقُّوا بينهم عطر منشم

ورجل نشوان: أسرعت النشوة إليه، وامرأة نشوى، وقوم نشاوى، ونشيت منه رائحة طيبة، واستنشيت، وهذا من عجائب ما تتميز به اللغات.

## 0 الإعراب:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَثُواْ إِذَ قِيلَ لَكُمْ نَفَسَحُواْ فِ ٱلْمَجَلِسِ فَافْسَحُواْ يَسْمِ ٱللهُ لَكُمْ فَ الْمَجَلِسِ فَافْسَحُواْ يَسْمِ ٱللهُ لَكُمْ ﴾ إذا ظرف لما يستقبل من الزمن، متضمن معنى الشرط، وجملة قبل في محل جر بإضافة الظرف إليها، ولكم متعلقان بقيل، وتفسحوا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو فاعل، وجملة تفسحوا مقول القول، وفي المجالس متعلقان بتفسحوا، والفاء رابطة لجواب الشرط غير الجازم، والجملة لا محل لها، وافسحوا فعل أمر، والواو فاعل، ويفسح فعل مضارع مجزوم؛ لأنه جواب الأمر الواقع جواباً للشرط، والله فاعل، ولكم متعلقان بيفسح، والمراد بالمجالس: مجالس رسول الله على قرى، وقرىء بالإفراد، أي: في المجلس، وقيل: هو المجلس من مجالس القتال، ومراكز الغزاة. وقيل: هو مطلق في كل ما يبتغيه الناس للمنفعة، وفي كل مجلس أو نادٍ، وهو الأولى، والأقرب لأسلوب القرآن الكريم في تعليم مجلس أو نادٍ، وهو الأولى، والأقرب لأسلوب القرآن الكريم في تعليم مجلس أو نادٍ، وهو الأولى، والأقرب لأسلوب القرآن الكريم في تعليم الأدب الرفيع ﴿ وَإِذَا قِيلَ ٱللهُ أَلَوْنِكُمْ وَالْمَذِينَ أَلُولُواْ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ الله

ٱلْهِلْمَ دَرَجَنتُّ﴾ الواو عاطفة، وإذا قيل انشزوا فانشزوا: تقدم إعراب نظيرها، ويرفع فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب، والله فاعل، والذين مفعول به، وجملة آمنوا صلة، والذين معطوف على الذين الأولى، أو هو منصوب بفعل مضمر تقديره: ويخصّ الذين أوتوا العلم، وجملة أوتوا صلة، وأوتوا فعل ماض مبنى للمجهول، والواو نائب فاعل، والعلم مفعول به ثان، ومنكم حال، ودرجات ظرف، أو منصوب بنزع الخافض ﴿ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبْرٌ ﴾ الواو استئنافية، والله مبتدأ، وبما تعملون متعلقان بخبير، وخبير خبر إِن ﴿ يَنَاتُهُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَهَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجَوَنكُمْ صَدَقَةً ﴾ إذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط، وجملة ناجيتم في محل جر بإضافة الظرف إليها، وناجيتم فعل وفاعل، والرسول مفعول به، والفاء رابطة، وقدَّمها فعل أمر، والواو فاعل، والجملة لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم، وبين ظرف متعلق بقدِّموا، ويدى مضاف إليه، وعلامة جرَّه الياء، ونجواكم مضاف ليدي، وصدقة مفعول به لقدموا، وسيأتي مزيد بحث في باب البلاغة حول هذه الآية ﴿ ذَلِكَ خَرٌّ لَكُو وَأَطَّهُم اللَّهُ مِبْداً ، والإشارة إلى تقديم الصدقة على المناجاة، وخير خبر، ولكم متعلقان بخير، وأطهر عطف على خير ﴿ فَإِن لَّرْ يَجِدُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ الفاء عاطفة ، وإن شرطية ، ولم حرف نفى وقلب وجزم، وتجدوا فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون، وهو فعل الشرط، والفاء رابطة لجواب محذوف، أي: فلا تثريب عليكم، وجملة إن الله غفور رحيم تعليل لرفع الحرج، والتثريب ﴿ ءَأَشَفَقُتُم أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجَوْكُمْ صَدَقَتَّ ﴾ الهمزة للاستفهام التقريري، وأشفقتم فعل وفاعل، أي: أخفتم، وأن وما في حيِّزها في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض، أي: من أن تقدموا، والجار والمجرور متعلقان بأشفقتم، وقيل: مفعول من أجله، ومفعول تقدموا هو صدقات، ومفعول أشفقتم محذوف ﴿ فَإِذْ لَتُرْتَفَعُلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَءَاللَّوا الزَّكُوةَ وَأَطِيمُوا ا أَللَّهَ وَرَسُولَةً ﴾ الفاء استئنافية ، وإذ فيها أقو ال:

انها ظرف لما مضى من الزمن، والمعنى: أنكم تركتم ذلك فيما مضى، فتداركوه بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة.

٢ ـ أنها ظرف بمعنى إذا كقوله تعالى: ﴿ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي آَعْنَاقِهِمْ ﴾ وقد
 تقدم القول فيها مبسوطاً، فارجع إليها إن شئت.

٣ ـ أنها بمعنى إن الشرطية .

ولم حرف نفي وقلب وجزم، وتفعلوا فعل مضارع مجزوم بلم، وتاب الواو حالية، أو استئنافية، أو اعتراضية، والجملة معترضة بين الشرط وجوابه، وتاب الله فعل وفاعل، وعليكم متعلقان بتاب، والفاء رابطة، وأقيموا الصلاة فعل أمر وفاعل ومفعول به، وآتوا الزكاة عطف على فأقيموا الصلاة، وكذلك قوله: وأطيعوا الله ورسوله ﴿ وَاللّهُ خَيِيرًا بِمَا تَقْمَلُونَ ﴾ مبتدأ وخبر، وجملة تعملون صلة ما، والجار والمجرور متعلقان بخبير.

## □ البلاغة:

(١) في قوله تعالى: ﴿ يَرْفَعُ أَلَكُ أَلَيْنَ الْمَوْأُ مِنكُمْ وَٱلَذِينَ أُوتُوا أَلْوَلَرُ دَرَجَتُ الله تعميم، ثم تخصيص ؛ وتفصيل ذلك: أن الجزاء برفع الدرجات هنا مناسبة للعمل؛ لأن المأمور به تفسيح المجالس؛ كيلا يتنافسوا في القرب من المكان الرفيع حوله ﷺ، فيتضايقوا، وذلك لا يليق بآداب المجلس؛ التي من أولها: تفادي إزعاج الجالسين، وترنيق صفوهم، واجتناب ما يكدر صفاءهم، وينغص بالهم، ولما كان المتمثل لذلك الأمر يخفض نفسه عمّا يتنافس فيه من الرفعة امتثالاً وتواضعاً، جُوزي على تواضعه برفع الدرجات، ثم لما علم أن أهل العلم بحيث يستوجبون عند أنفسهم، وعند الناس ارتفاع مجالسهم، خصّهم بالذكر عند الجزاء ليسهل عليهم ترك ما لهم من الرفعة في المجلس تواضعاً لله تعالى، وفي هذا التخصيص: إلماع إلى فضل العلم وحسبنا أن نورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو: أنه كان إذا تلا هذه وحسبنا أن نورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو: أنه كان إذا تلا هذه وحسبنا أن نورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو: أنه كان إذا تلا هذه الآية قال: يا أيها الناس افهموا هذه الآية، ولترغبكم في العلم، وعنه ﷺ:

"بين العالم والعابد مئة درجة، ما بين كل درجتين حضر الجواد المضمر سبعين سنة". وعنه عليه الصلاة والسلام: "يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء" فأعظم بمرتبة بين النبوة والشهادة! وعن الأحنف: كاد العلماء يكونون أرباباً، وكل عزّ لم يوطد بعلم فإلى ذلّ ما يصير.

وما دمنا بصدد العلم، ودرجته السامية، فلا بدّ من الإشارة إلى نكتة بليغة، وهي: أنه قرن حين خصّ العلماء برفع الدرجات لما جمعوا بين العلم والعمل؛ فإن العلم مع سموّ درجته، وأنافة مرتبته، يقتضي العمل المقرون به.

(٢) وفي قوله: ﴿ بَيْنَ يَكَى غَوْنَكُرُ ﴾ استعارة ممّن له يدان، وقد تقدم
 تحقيق هذه الاستعارة في آية الحجرات، فجدّد بها عهداً.

﴿ ﴿ أَلَمْ نَرَ إِلَى الَّذِينَ قَلَقًا فَوَمَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُمْ مِنكُمْ وَلَا مِنهُمْ وَيُحِلِقُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَسْلَمُونَ ۞ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدً ۚ إِنَّهُمْ سَلَهُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ اَتَخَذُوا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ فَلَهُمْ عَذَابُ مُهِينٌ ۞ لَن تُغْنَى عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمُ وَلَا أَوْلِنُدُهُمْ مِنَ اللّهِ شَيْئًا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ النَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞﴾

## 0 الإعراب:

 لقوماً ﴿ مَّا هُم مِّنكُم وَلَا مِنْهُم ﴾ الجملة مستأنفة، أو صفة ثانية لقوماً، أو حال من فاعل تولوا، وما نافية حجازية، وهم اسمها، ومنكم خبرها، ولا الواو حرف عطف، ولا نافية، ومنهم عطف على منكم ﴿ وَيُحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمِّ يَعْلَمُونَ ﴾ الواو عاطفة، ويحلفون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والجملة معطوفة على تولوا، فهي داخلة في حيِّز الصلة، وعلى الكذب حال، والواو حالية، وهم مبتدأ، وجملة يعلمون خبرهم، والجملة حال ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمُّ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ فعل وفاعل ومفعول به، وإن وإسمها وخبرها ﴿ أَتَخَذُواْ أَيْمَنَّهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ الجملة مستأنفة، أو صفة ثالثة لقوماً، أو حال، واتخذوا فعل ماضي، والواو فاعل، وأيمانهم مفعول به أول، وجنة مفعول به ثانِ لاتخذوا، أي: ستراً ووقاية لأنفسهم، وأموالهم، فصدّوا: الفاء عاطفة، وصدّوا فعل ماض وفاعل، وعن سبيل الله متعلقان بصدُّوا ﴿ فَلَهُمْ عَذَاكُ مُهِينٌ ﴾ الفاء عاطفة ، وَلهم خبر مقدَّم، وعذاب مبتدأ مؤخر، ومهين نعت لعذاب، أي: ذو إهانة ﴿ لَن تُغْنَى عَنْهُمْ أَمُوكُهُمُ وَلاَّ مَ أُولَئُدُهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ﴾ لن حرف نفي ونصب واستقبال، وتغني فعل مضارع منصوب بلن، وعنهم متعلقان بتغني، وأموالهم فاعل، ولا أولادهم عطف على أموالهم، ومن الله متعلقان بتغنى على حذف مضاف، أي: من عذاب الله، وشيئاً مفعول مطلق، أي: قليلاً من الإغناء ﴿ أُوْلَيْكَ أَصَّحَكُ ٱلنَّارَّ هُمَّ فَهَا خَلِدُونَ﴾ أولئك مبتدأ، وأصحاب النار خبره، وهم مبتدأ، وفيها متعلقان بخالدون وخالدون خبرهم.

## □ البلاغة:

ذكر علماء البلاغة في حدّ الصدق والكذب أقوالاً أربعة:

(١) أن الصدق: مطابقة حكم الخبر للواقع، والكذب: عدم مطابقته
 له، ولو كان الاعتقاد بخلاف ذلك في الحالين.

 (٢) وهو للنظام من كبار المعتزلة: أن الصدق: المطابقة لاعتقاد المخبر ولو خطأ، والكذب: عدم مطابقته للاعتقاد ولو صواباً، وما الاعتقاد معه على هذا القول داخل في الكذب، لا واسطة.

- (٣) وهو للجاحظ أحد شيوخ المعتزلة أيضاً: أن الصدق: المطابقة للخارج مع اعتقاد المخبر المطابقة، والكذب: عدم المطابقة للواقع مع اعتقاد عدمها، وما عدا ذلك ليس بصدق ولا كذب، أي: واسطة بينهما، وهو أربع صور: المطابق ولا اعتقاد لشيء، والمطابق مع اعتقاد عدم المطابقة، وغيره ولا اعتقاد.
- (٤) وهـو للراغب، وهو مثـل قول الجاحظ غير أنه وصف الصور الأربع بالصدق والكذب باعتبارين، فالصدق باعتبار المطابقة للخارج أو للاعتقاد، والكذب من حيث انتفاء المطابقة للخارج أو للاعتقاد.

هذا واستدل النظام بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴾ أي: في قولهم: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴾ أي: في قولهم: ﴿ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ﴾ لعدم مطابقته لاعتقادهم، وردّ استدلاله بأن المراد: لكاذبون في الشهادة، أي: في ادّعائهم مواطأة القلب للسان لتضمن قولهم: إنك . . . إلخ شهادتنا من صميم القلب، وهذا كذب .

واستدل الجاحظ بقوله تعالى: ﴿ أَفَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ عِنَهُ ﴾ لأن الإخبار حال الجنة غير الكذب؛ لأنه قسيمه، وغير الصدق؛ لأنهم يعتقدون عدم صدقه، فثبت الواسطة، ورد بأن المعنى: أم لم يفتر، فعبر عن عدم الافتراء بالجنة من جهة: أن المجنون لا افتراء له؛ لأن الافتراء الكذب عن عمد، فهذا حصر للخبر الكاذب بزعمهم في نوعيه، أي: الكذب عن عمد، ولا عن عمد.

﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّهُ حَبِيعًا فَيَخْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَعْلِفُونَ لَكُمْ وَيَعْسَبُونَ أَنَهُمْ عَلَى شَيّْهِ أَلَآ
إِنَّهُمْ هُمُ ٱلكَذِبُونَ ﴿ السَّتَعْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطِلُنُ فَأَسَنَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَتِهِكَ حِزْبُ
الشَّيْطُيْنِ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطُينِ هُمُ ٱلْمُنْسِمُونَ ﴿ إِنَّ الذِينَ يُحَادُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَأُولَتِهِكَ
الشَّيْطُيْنِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطُينِ هُمُ ٱلمُنْسِمُونَ ﴿ إِنَّ الذِينَ يُحَادُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَأُولَتِهِكَ
فِي الْأَذَٰ لِينَ إِنَّ حَرِّبَ الشَّيْطُنِ أَلْمَ اللّهَ عَلَيْمِ أَلْكُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا اللّهَ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ

قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ بُوَادُونَ مَنْ حَاذَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوا الْمَ عَابِاءَ هُمْ أَوْ الْبَنَاءَ هُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمُّ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُومِهُم الْإِيمُن وَأَيْدَدُهُم بِرُوجِ مِنْ لَمُ وَيُدْخِلُهُمْ حَنَّتِ بَقْرِى مِن تَعْنِهَ الْأَنْهَارُ خَلِينَ فِيهَا رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْلُهُ أُولَتِهِكَ حِزْبُ اللّهِ أَلاّ إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْمُقْلِمُونَ ﴿ ﴾ ﴾

#### ⊹ اللغة:

﴿ ٱسْتَعَوْدَ ﴾ استولى وغلب، من حاذ الحمار العانة، أي: جمعها، وساقها غالباً لها، ومنه: كان أحوذيا نسيج وحده، وهو أحد ما جاء على الأصل، نحو: استصوب، واستنوق، يعني: على خلاف القياس، فإن القياس: استحاذ بقلب الواو ألفاً، كاستعاذ، واستقام، ولكن استحوذ هاهنا أجود.

﴿ يُحَاِّدُونَ﴾ يخالفون.

## 0 الإعراب:

﴿ يَوْمَ يَبِعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً فَيَطِفُونَ لَهُ كَمَا يَعِلْفُونَ لَكُوّ هُ يوم منصوب بفعل محذوف تقديره: اذكر، والجملة مستأنفة، وجملة يبعثهم في محل جر بإضافة الظرف إليها، والله فاعل يبعثهم، وجميعاً حال، والفاء عاطفة، ويحلفون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو فاعل، وله متعلقان بيحلفون، وكما نعت لمصدر محذوف، وجملة يحلفون لا محل لها؛ لأنها صلة المموصول الحرفي، ولكم متعلقان بيحلفون ﴿ وَيَحْسَبُونَ أَيُّمَ عَلَى شَيْءٍ أَلاَ إِنَّهُم هُمُ اللهُ وَلَى يحلفون له، أي: الكينبُونَ الواو علية، وجملة يحسبون حال من الواو في يحلفون له، أي: والحال أنهم يحسبون في الآخرة أن حلفهم فيها يجديهم من عذابها، وأن والما بعدها في تأويل مصدر سدّت مسدّ مفعولي يحسبون، وعلى شيء خبر وما بعدها و ألا أداة استفتاح وتنبيه، وإن واسمها، وهم ضمير متصل، أو مبتدأ، والكاذبون خبر إنهم على الأول، وخبرهم على الثاني، والجملة خبر إنهم

﴿ أَسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلثَّيْطِئُ فَأَنسَنَهُمْ ذَكُر ٱللَّهِ كلام مستأنف، مسوق لبيان استيلاء الشيطان عليهم حتى جعلهم أتباعه ورعيته، وعليهم متعلقان باستحوذ، والشيطان فاعله، فأنساهم عطف على استحوذ، والهاء مفعول به أول، وذكر الله مفعول به ثانٍ ﴿ أُوْلَئِكَ حِزَّبُ ٱلشَّيْطَانِّ ٱلَّا ۚ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَينَ ثُمُّ ٱلْخَيْرُونَ ﴾ أولئك مبتدأ، وحزب الشيطان خبر، وألا أداة استفتاح وتنبيه، وإن واسمها، وهم ضمير فصل، أو مبتدأ، والخاسرون خبر على الحالين كما تَقدم ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أَوْلَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ ﴾ إن واسمها، وجملة يحادون صلة، والله مفعول به، ورسوله عطف على الله، وأولئك مبتدأ، وفى الأذلين خبر أولئك، والجملة خبر إن ﴿كَنَّبَ ٱللَّهُ لَأَغَلِبَكَ أَنَّا وَرُسُلًّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ كتب الله فعل وفاعل، وقد تضمن فعل كتب معنى القسم، واللام جواب له، وأغلبنّ فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، وأنا تأكيد لفاعل أغلبنّ المستتر، ورسلي عطف على الضمير، وإن واسمها وخبراها، والجمل لا محل لها ﴿ لَا يَحِمْدُ قُوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآدُونَ مَنْ حَآدٌ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ قال الزمخشري: «من باب التخييل: خُيِّل أن من الممتنع المُحال أن تجد قوماً مؤمنين يوالون المشركين، والغرض به: أنه لا ينبغي أن يكون ذلك، وحقه أن يمتنع، ولا يوجد بحال، مبالغة في النهي عنه، والزجر عن ملابسته، والتوصية بالتصلب في مجانبة أعداء الله، ومباعدتهم، والاحتراس من مخالطتهم، ومعاشرتهم» ولا نافية، وتجد فعل مضارع مرفوع، والفاعل مستتر تقديره: أنت، وقوماً مفعول به أول، وجملة يؤمنون بالله واليوم الآخر نعت لقوماً، وجملة يوادُّون مفعول به ثانِ لتجد إن كان بمعنى تعلم، وإن كان بمعنى تصادف، فالجملة حال، أو صفة ثانية لقوماً، ويوادّون فعل وفاعل، ومن مفعول به، وجملة حاد الله صلة لا محل لها، وحاد الله فعل ماض، وفاعل مستتر، ومفعول به، ورسوله عطف على الله ﴿ وَلَوْ كَانُوٓا ءَابَّـآءَهُمْ أَوْ أَبْنَكَ عَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمُّ ﴾ الواو حالية، ولو شرطية، وكان واسمها، وآباءهم خبرها، وما بعده عطف عليه، وسيأتي سرّ الترتيب في

باب: البلاغة ﴿ أُولَتِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَنَ وَٱَيَدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ ﴾ أولئك مبتدأ، وجملة كتب خبر، وفي قلوبهم متعلقان بكتب، والإيمان مفعول به، وبروح متعلقان بأيدهم، ومنه صفة لروح ﴿ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ بَجْرِي مِن تَجْهَا ٱللَّنَهَدُ خَلِينِيَ فِيها ﴾ الواو ومنه صفة لروح ﴿ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ بَجْرِي مِن تَجْها ٱللَّنَهارُ خَلِينَ فِيها ﴾ الواو عاطفة، ويدخلهم فعل مضارع، وفاعل مستتر، ومفعول به، وجنات مفعول به ثانٍ على السعة، وجملة تجري من تحتها الأنهار نعت لجنات، وخالدين حال، وفيها متعلقان بخالدين ﴿ رَضِي اللهُ عَيْمٌ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَتِكَ حِرْبُ اللهُ أَلَا اللهِ فَاعل، وعنهم متعلقان برضي، ورضوا عنه عطف على ما تقدم. وأولئك مبتدأ، وحزب الله خبر، برضي، ورضوا عنه عطف على ما تقدم. وأولئك مبتدأ، وحزب الله خبر، وألا أداة استفتاح وتنبيه، وإن واسمها، وهم ضمير فصل، أو مبتدأ، والمفلحون خبر، وقد تقدم أمثال هذا كثيراً.

## □ البلاغة:

في قوله: ﴿ وَلَوَّ كَانُواْ ءَابُاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ اِخْوَنَهُمْ أَوْ اِخْوَنَهُمْ أَوْ الْجَرَامَهُمْ أَوْ الْجَرَامُهُمْ أَوْ الْجَرَامُهُمْ أَوْ عَشِيرَمُهُمْ وعي ترتيب عجيب، فقد بدأ أولاً بالآباء؛ لأنهم عن موادّتهم، قال تعالى: لوجوب إخلاص الطاعة لهم، ومع ذلك نهاهم عن موادّتهم، قال تعالى: ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٓ أَن ثُشْرِكَ فِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعْهُمَا فِي اللّهِ عَلَى اللّهُ بالإبناء لأنهم أعلق بحبات القلوب، ثم ثلث بالإخوان لأنهم هم المثابة عند الحاجة والناصر عند نشوب الأزمات، كما قيل:

أُخاكَ أَخاكَ إِن مَن لا أَخاَ له كساعٍ إلى الهيجا بغيرِ سلاحِ ثم ربع بالعشيرة لأنها المستغاث في الشدائد، وهي: الموثل والمفزع في النوائب، وهم المسرعون إلى النجدة، قال:

لا يسألون أخاهُمْ حين يندبُهم في النائباتِ على ما قال بُرْهانا والمقصود في الآية أبا عبيدة؛ لأنه قتَل أباه يوم أحد، وأبا بكر لأنه دعا ابنه للبراز يوم بدر، فأمره رسول الله على بالقعود، ومصعب بن عمير لأنه قتَل أخاه أبا عزيز يوم أحد، وعليّاً وغيره ممّن قتَلوا عشائرهم.



## بِسْ لِللَّهِ ٱلرَّمْزِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ سَبَّحَ لِلّهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِّ وَهُو الْمُوْرِثُرُ الْمُكِيدُ ﴿ هُو اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ مَن اللّهِ مَا اللّهَ اللّهَ اللّهَ مِن حَيْثُ لَرّ يَحْرَجُواْ وَفَذَن وَطَنُواْ النّهُم اللّهُ مِن حَيْثُ لَرّ يَحْسَبُواْ وَفَذَن وَطَنُواْ النّهُم اللّهُ مِن حَيْثُ لَرّ يَحْسَبُواْ وَفَذَن وَطَنُوا النّهُم اللّهُ مِن حَيْثُ لَر يَحْسَبُواْ وَفَذَن فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ يُحْرِبُهُم بِأَيْدِيهِمُ وَآيَدِي المُوقِينِينَ فَاعْتَبِرُوا يَتَأْولِي فِي قُلُوبِهِمُ اللّهَ عَلَيْهِمُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ فَاللّهُ فَا اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِ اللّهَ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ اللّهَ اللّهَ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْهِ الْمَا اللّهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْهِ اللّهَ اللّهُ اللّ

#### ⊹ اللغة:

﴿ يَحْتَسِبُواً ﴾ يخطر ببالهم، ويظنوا.

﴿ ٱلْجَلَاءَ ﴾ الخروج من الوطن، قال الرازي: «الجلاء أخصّ من الخروج؛ لأنه لا يقال إلا للجماعة، والإخراج يكون للجماعة والواحد».

وفي المختار "الجلاء بالفتح والمد: الأمر الجلي، تقول منه: جلا الخبر، يجلو، جلاء: وضح، والجلاء أيضاً: الخروج من البلد، والإخراج أيضاً، وقد جلوا عن أوطانهم، وجلاهم غيرهم، يتعدى، ويلزم». وعبارة المصباح: "والفاعل من الثلاثي حال مثل قاض، والجماعة جالية، ومنه قيل لأهل الذمة الذين أجلاهم عمر رضي الله عنه من جزيرة العرب: جالية، ثم نقلت الجالية إلى الجزية التي أخذت منهم، ثم استعملت في كل جزية تؤخذ وإن لم يكن صاحبها جلاعن وطنه، فيقال: استعمل فلان على الجالية، والجمع الجوالي». وفي الأساس: "وجلوا عن بلادهم جلاء: وقع عليهم الجلاء، وأجليناهم عنها، وجلوناهم، ويقال للقوم إذا كانوا مقبلين على الجلاء، محدقين به، ثم انكشفواعنه: قد أخرجواعنه، وأجلواعنه».

# 0 الإعراب،

﴿ سَبَّحَ يِلَّهِ مَا فِي اَلسَّكُوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِّ وَهُو اَلْمَرْبِرُ الْحَكِيمُ ﴾ ستح فعل ماض، ولله متعلقان بسبّح، وقيل: اللام زائدة، وما فاعل، وفي السموات متعلقان بمحذوف هو صلة الموصول، وما في الأرض عطف على ما في السموات، وهو مبتدأ، والعزيز خبر أول، والحكيم خبر ثانٍ ﴿ هُو الَّذِي ٓ أَخْرَجُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِنْبِ مِن دِبَرِهِم لِأُولَ لَفَنْم ۚ ﴾ الجملة مستأنفة، أو حالية، وهو مبتدأ، والذي خبره، وجملة أخرج صلة، والذين مفعول به، وجملة كفروا صلة الذين، ومن أهل الكتاب حال من الذين كفروا، وهم بنو النضير، ومن ديارهم متعلقان بأخرج، ولأول الحشر هذه اللام تتعلق بأخرج، وهي لام التوقيت، كقوله تعالى: ﴿ لِدُلُوكِ الشّمين ﴾ أي: عند أول الحشر. وعبارة الزمخشري: «ولأول الحشر تتعلق بأخرج، وهي اللام في قوله تعالى: ﴿ يُلْبَنّينَ فَدَّمْتُ لِبَالِيْق ﴾ وولك: جئته لوقت كذا».

﴿ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخُرُجُواً ﴾ ما نافية، وظننتم فعل وفاعل، وأن حرف مصدري ونصب، ويخرجوا فعل مضارع منصوب بأن، وأن وما في حيّرها سدّت مسدّ مفعولي ظننتم ﴿ وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَ اَنِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ الواو

عاطفة، وظنوا فعل ماض من أفعال القلوب، والواو فاعل، وأن واسمها، وقد سدّت مسدّ مفعولي ظنوا، ومانعتهم خبر أنهم، وحصونهم فاعل مانعتهم، ويجوز أن يكون مانعتهم خبراً مقدماً، وحصونهم مبتدأً مؤخراً، والجملة خبر أنهم، ومن الله متعلقان بمانعتهم ﴿ فَٱنْنَهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَرَّ يَحْتَسِبُواً ۚ وَقَدَٰكَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ ﴾ الفاء للعطف مع التعقيب، وأتاهم الله فعل ماضٍ، ومفعول به مَقَدّم، وفاعل مؤخر، أي: آتاهم أمره، أو عذابه، ومن حرف جر، وحيث ظرف مكان مبنى على الضم في محل جر بمن، والجار والمجرور متعلقان بأتاهم، ولم حرف نفى وقلب وجزم، ويحتسبوا فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون، والجملة في محل جر بإضافة ر الظرف إليها، وقذف عطف على فأتاهم، وفي قلوبهم متعلقان بقذف، والرعب مفعول به، والرعب يقرأ بضم العين وسكونها ﴿ يُخْرِيُونَ مُيُوتَهُمْ بِأَيَّدِيهِمْ وَأَيْدِي ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُوا يَتَأْوُلِي ٱلْأَبْصَىٰرِ ﴾ يجوز أن تكون هذه الجملة مستأنفة كأنها تفسير للرعب، وأن تكون حالية من الضمير في قلوبهم. ويخربون فعل مضارع وفاعل، وبيوتهم مفعول به، وبأيديهم متعلقان بيخربون، وأيدى عطف على بأيديهم، والمؤمنين مضاف إلى أيدى، وقرىء يخربون بالتخفيف، من: أخرب، وبالتشديد من: خرّب ﴿ فَأَعَيَّرُواْ يَكَأُولِ ٱلأَبْصَـٰـر ﴾ الفاء الفصيحة، أي: إن تدبرتم هذا، وعقلتموه، فاتعظوا بحالهم، ولا تغدروا، واعتبروا فعل أمر وفاعل، ويا حرف نداء، وأُولى منادى مضاف منصوب بالياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، والأبصار مضاف إليه ﴿ وَلَوْ لَا أَنْ كُنَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَاءَ لَعَذَّبُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَآ ﴾ الواو استئنافية، ولولا حرف امتناع لوجود، وأن مصدرية، وهي وما بعدها في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ، خبره محذوف تقديره: موجود، وكتب الله فعل وفاعل، وعليهم متعلقان بكتب، والجلاء مفعول به، واللام واقعة في جواب لولا، وعذبهم فعل ماضٍ، وفاعل مستتر، ومفعول به، وفي الدنيا متعلقان بعذبهم ﴿ وَلَهُمْ فِي ٱلۡآيٰخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ﴾ الواو استئنافية، ولهم خبر مقدّم، وفي الآخرةُ حال، وعذاب النار مبتدأ مؤخر، يعنى: إن نجوا من عذاب الدنيا؛ فإن

عذاب الآخرة لهم بالمرصاد، ولا يجوز أن تكون الواو عاطفة؛ لأن ذلك يؤدي إلى عطف الجملة على عذبهم في الدنيا، وذلك يقتضي أن ينجوا من عذاب الآخرة أيضاً؛ لأن لولا تقتضي انتفاء الجزاء بحصول الشرط ﴿ ذَلِكَ عِنْا اللهِ وَ اللهُ اللهِ عَنْا اللهِ اللهُ اللهُ وَرَسُولَةٌ ﴾ ذلك مبتدأ، والإشارة إلى المذكور من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، وبأنهم خبر ذلك، وأن واسمها، وجملة شاقوا خبرها، والواو فاعل، والله مفعول به، ورسوله عطف على الله ﴿ وَمَن يُشَاقِي اللّهَ فَإِنَّ اللهَ فَلَنَ اللهَ فَإِنَّ اللهَ عَنْا الشرط، والله مفعول به، والجواب محذوف، تقديره: يعاقب، والفاء تعليلية، وإن واسمها وخبرها، ولك أن تجعل الفاء رابطة، والجملة في محل جزم جواب الشرط، وفعل الشرط وجوابه خبر المبتدأ.

## \* الفوائد:

روى التاريخ أن بني النضير - وهم رهط من اليهود - نزلوا المدينة انتظاراً منهم لمحمد على فعدروا بالنبي بعد أن عاهدوه، وصاروا عليه مع المشركين، فحاصرهم رسول الله حتى رضوا بالجلاء، وكانوا أول من أجلي من أهل الذمّة من جزيرة العرب، ثم أُجلي آخرهم في زمن عمر بن الخطاب، فكان جلاؤهم أول حشر من المدينة، وآخر حشر جلاء عمر لهم، وقيل: إن أول الحشر إخراجهم من حصونهم إلى خيبر، وآخر الحشر إخراجهم من خيبر إلى الشام، قال ابن العربي: «الحشر أول وأوسط وآخر، فالأول: إجلاء بنى النضير، والأوسط إجلاء أهل خيبر، والآخر هو يوم القيامة».

﴿ مَا فَطَعْتُم مِن لِيمَنَهِ أَوْ تَرَكَّمُهُوهَا فَآيِمَةٌ عَلَىٓ أُصُولِهَا فَيَإِذْنِ اللّهِ وَلِيُخْزِى اللّهَ وَلِيُخْزِى اللّهَ وَلِيُخْزِى اللّهَ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رَكَا لِ وَلَا مِنْ اللّهَ يُسَلّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَأَةٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴿ مَا أَلْفَ اللّهُ عَلَى رَكُولُولُ وَلِيرً مَا اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالرّسُولِ وَلِذِي الْفَرْيَى وَلَيْلُمُ وَاللّهُ عَلَى الْفُرْيَى وَالْمُسْكِينِ

وَٱبِّنِ ٱلسَّيِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمُّ وَمَاۤ ءَائنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَٱننَهُواُ ۗ وَاَتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ﴾

#### ☆ اللفة:

﴿ لِيَ نَهِ ﴾ اللينة بالكسر في اللغة مصدر لانً ، والمرادبها هنا: النخلة من الألوان ، وهي ضروب النخل ما خلا العجوة والبرنية ، وهما أجود النخيل . وياؤها عن واو قلبت لكسرة ما قبلها كالديمة ، وقيل: اللينة: النخلة الكريمة ، كأنهم اشتقوها من اللين ، وقال ذو الرقة :

كَأَنَّ قُتُوديٰ فَوْقُها عُشُّ طَائرٍ على لينةٍ سَوْقَاءَ تَهْفُو جُنُوبُها

يصف ناقته، والقتود: عيدان الرحل تتخذ من القتاد، وهو شجر صلب ذو شوك، واللينة: النخلة، والسوقاء: طويلة الساق، والجنوب: نوع من الريح، والضمير للّينة، شبّه عيدان الرحل فوق الناقة بعشّ الطائر فوق النخلة. وتجمع اللّينة على لين.

﴿ أَنَّاءَ ﴾ جعله فيئاً، أي: غنيمة.

﴿ أَوْجَفَتُدُ ﴾ أسرعتم، وفي المصباح: "وجف الفرس والبعير وجيفاً: عدا، وأوجفته بالألف: أعديته، وهو العَنق في السير».

﴿ رِكَابِ ﴾ الركاب: الإبل، واحدتها: راحلة، وتُجمع على رُكُب، وركائب، وركابات، وركاب أيضاً: ما يعلق في السرج فيجعل الراكب رجله فيه، وقال الفرّاء: «العرب لا يطلقون لفظ الراكب إلا على راكب البعير، ويسمّون راكب الفرس: فارساً».

﴿ دُولَةً ﴾ بضم الدال، وقرىء بفتحها لغتان: ما يدول للإنسان، أي: يدور من الجد، يقال: دالت له الدولة، وأُديل لفلان.

## 0 الإعراب:

﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِيمَةِ أَوْ تَرَكَّمُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٓ أُصُولِهَا فَإِذْنِ اللَّهِ ﴾ ما اسم شرط جازم في محل نصب مفعول به مقدّم لقطعتم، وقطعتم فعل وفاعل في

محل جزم فعل الشرط، ومن لينة حال وأو حرف عطف، وتركتموها عطف على قطعتم، وقائمة مفعول ثانِ لترك، وعلى أُصولها متعلقان بقائمة، والفاء رابطة لجواب الشرط، وبإذن جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف، أي: فقطعها بإذن الله، والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط ﴿ وَلِيُخْرِي ٱلْفَلِسِقِينَ ﴾ الواو عاطفة ، والمعطوف عليه محذوف تقديره: أذن في قطعها ليسرّ المؤمنين ويعزّهم، ويخزى المنافقين والفاسقين، ويذلُّهم، واللام لام التعليل، ويخزي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعبد البلام، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف المقدّر، والفاسقين مفعول يخزي ﴿ وَمَا أَفَّاءَ أَلَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦمِنْهُمْ فَمَا ٱوَّجَفَتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْل وَلَا رِكَابٍ ﴾ كلام مستأنف، مسوق للشروع في بيان حال ما أخذ من أموالهم، وما اسم موصول في محل رفع مبتدأ، وجملة أفاء صلة، والله فاعل، وعلى رسوله متعلقان بأفاء، ومنهم حال، والفاء رابطة لما في الموصول من رائحة الشرط، وما نافية، وأوجفتم فعل وفاعل، وعليه متعلقان بأوجفتم، ومن حرف جر زائد، وخيل مجرور بمن لفظاً منصوب محلاً على أنه مفعول أوجفتم، ولا ركاب عطف على خيل ﴿ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَمُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ﴾ الواو حالية، ولكن حرف استدراك ونصب، والله اسمها، وجملة يسلط خبرها، ورسله مفعول به ليسلط، وعلى مَن يشاء متعلقان بيسلط، وجملة يشاء صلة من ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴾ الله مبتدأ، وعلى كل شيء متعلقان بقدير، وقدير خبر الله ﴿ مَّا أَفَّاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِـ مِنَّ أَهْل ٱلْقُرُى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلذِى ٱلْقُرِّينَ وَٱلْيَتَهٰىٰ وَٱلْمَسَلِكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيل ﴾ كلام مستأنف، مسوق لبيان مصارف الفيء، وسيأتي سرّ الفصل فيه، وما اسم موصول مبتدأ، وجملة أفاء صلة، والله فاعل، وعلى رسوله متعلقان بأفاء، ومن أهل القرى حال، قال مقاتل: يعنى: قريظة، والنضير، وخيبر، والفاء رابطة لما يتضمنه الموصول من معنى الشرط، ولله خبر ما، وللرسول وما بعده عطف على قوله لله ﴿ كُنَّ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيلَةِ مِنكُمٌّ ﴾ كي حرف تعليل وجر بمعنى اللام، ولا نافية، ويكون فعل مضارع ناقص منصوب بأن مضمرة بعد

كي، واسم يكون مستتر يعود على الفيء، ودولة خبرها، وبين الأغنياء ظرف متعلق بمحذوف صفة لدولة، أي: يتداولونه بينهم، ومعكم حال ﴿ وَمَا ءَائنَكُمُ الرَّسُولُ فَخَدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنَهُ فَانَنهُواً ﴾ الواو عاطفة، وما اسم موصول في محل نصب مفعول به لفعل محذوف دلّ عليه خذوه، ويجوز أن تعرب جملة فخذوه: خبر، وجملة أتاكم صلة، والكاف مفعول به، والرسول فاعل، والفاء رابطة لما في الموصول من رائحة الشرط، وخذوه فعل أمر وفاعل ومفعول به، وما نهاكم عنه فانتهوا عطف على ما تقدم ﴿ وَاتَقُوا اللهُ أَن اللهُ شَدِيدُ العِقابِ ﴾ واتقوا الله فعل أمر وفاعل ومفعول، وإن واسمها وخبرها.

#### □ البلاغة:

في قوله: ﴿ وَمَا آَفَاءَ آلَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ . . . ﴾ الآية . الفصل، وهو: ترك عطف جملة على أخرى، وضدّه الوصل، وهو: عطف بعض الجمل على بعض، وهذا الباب أغمض أبواب المعاني، حتى قيل لبعضهم: ما البلاغة؟ فقال: معرفة الفصل والوصل، قال:

الفصلُ تركُ عطفِ جملة أتت من بعد أُخرى عكس وصلِ قد ثبت ولكلِّ منهما مواضع نلخصها فيمايلي:

#### مواضع الفصل:

يجب الفصل في خمسة مواضع:

ا في يكون بين الجملتين اتحاد تام، بأن تكون الثانية بدلاً من الأولى كالآية التي نحن بصددها، أو بياناً لها نحو: ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ اَلَشَيْطُانُ قَالَ يَتَادَمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلِدِ ﴾ أو مؤكدة لها، نحو: ﴿ فَهِلِ الْكَفِرِينَ أَتْهِالُهُمْ وَيَقَالُ فَي هذا الموضع: إن بين الجملتين كمال الاتصال.

٢ ـ أن يكون بين الجملتين تباين تام، بأن تختلفا خبراً وإنشاءً، كقوله:
 لا تسأل المرء عن خلائقه في وجهه شاهد يغنى عن الخبر

و قول الآخر:

وقال رائدُهم أرسوا نزاولُها فحتفُ كلِّ امريءٍ يجري بمقدار

فلم يعطف نزاولها على أرسوا؛ لأنه خبر لفظاً ومعنى، وأرسوا إنشاءً لفظاً ومعنى، والرائد: هو الذي يتقدم القول لطلب الماء والكلاً للنزول عليه، وقوله: أرسوا، أي: أقيموا بهذا الكلاً الملائم للحرب، وهو مأخوذ من: أرسيت السفينة، أي: حبستها بالمرساة، وقوله نزاولها، أي: نحاول أمر الحرب، ونعالجها، وقوله: فحتف. . إلخ تعليل لمحذوف يفيده ما قبله، أي: ولا يمنعكم من محاولة إقامة الحرب بمباشرة أعمالها خوف من الحتف وهو الموت، فكل . . . إلخ . هذا، وقد اختلف في إعراب جملة من الحتف في إعراب جملة مقدّر، فليس الفصل لكمال الانقطاع، بل لشبه كمال الاتصال، وقيل: حال، أي: أقيموا في حال مزاولة الحرب، فلذلك ليس الفصل لكمال الانقطاع، بل الشبه كمال الاتصال، وقيل: بينهما مناسبة في المعنى، كقولك: على كاتب، الحمام طائر، ويقال في بينهما مناسبة في المعنى، كقولك: على كاتب، الحمام طائر، ويقال في بينهما مناسبة في المعنى، كقولك: على كاتب، الحمام طائر، ويقال في هذا الموضع: إن بين الجملة بالانقطاع.

٣ ـ كون الجملة الثانية جواباً عن سؤال نشأ من الجملة الأولى كقوله تعالى: ﴿ ﴿ وَمَا أَبْرِئُ نَشْيِئَ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ إِلَالشَوْءٍ ﴾ ويقال: إن بين الجملتين شبه كمال الاتصال.

٤ ـ أن تسبق جملة بجملتين يصح عطفها على إحداهما لوجود المناسبة، وفي عطفها على الأُخرى فساد، فيترك العطف دفعاً للوهم كقوله:

وتظنّ سلمى أنَّني أبغي بها بَدَلاً أراها في الضَّلال تهيم

فجملة أراها يصعّ عطفها على تظن، لكن يمنع من هذا توهم العطف على جملة أبغي بها، فتكون الجملة الثالثة من مظنونات سلمى مع أنه ليس مراداً، ويقال: إن بين الجملتين شبه كمال الانقطاع.

٥ - ألا يقصد تشريك الجملتين في الحكم لقيام مانع، كقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا لَقُواْ الدِينَ ءَامُنُواْ قَالُواْ عَامَنَا وَإِذَا خَلُواْ إِلَى شَيَطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَمَكُمْ إِنَّمَا خَنُ الله يستهزى، بهم لا يصح عطفها على مُستَهْزِهُ وَنَ ﴿ اللهُ يَستَهْزِى، بهم لا يصح عطفها على إنّا معكم؛ لا تقضائه أنه من قولهم، ولا على جملة قالوا، لاقتضائه أن استهزاء الله بهم مقيد بحال خلوِّهم إلى شياطينهم، ويقال: إن بين الجملتين في هذا الموضع توسطأ بين الكمالين.

مواضع الوصل:

ويجب الوصل في المواضع التالية:

ا - إذا اتفقت الجملتان خبراً أو إنشاءً، وكان بينهما جهة جامعة، أي: مناسبة تامة، ولم يكن ثمة مانع من العطف، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَنِي نَعِيمِ ﴿ وَإِنَّ ٱلْفَبَارَ لَفِي خَيِيمٍ ﴾ والجامع بينهما التضاد، ونحو: ﴿ وَكُلُوا وَالشَّرُواُ وَلاَ ثُشْرِفُواً وَلا تُشْرِفُواً وَلا تُشْرِفُواً وَلا تُشْرِفُواً والجامع بينهما: التضاد أيضاً، وهو وهم، وذلك لأن الوهم ينزل التضاد عنده منزلة التضايف عند العقل، فكما أن العقل لا يحضره أحد المتضايفين إلا ويحضره الآخر، فكذا الوهم لا يحضره أحد المتضادين إلا ويحضره الآخر.

٢ - إذا أوهم ترك العطف خلاف المقصود كما إذا قيل لك: هل برىء علي من المرض؟ وقلت: لا، وأردت أن تدعو للسائل، فلا بدّ من الوصل، فتقول: لا ورعاك الله، إذ لو فصلت لتوهم أنه دعاء على المخاطب بعدم الرعاية، ولولا هذا الإيهام لوجب الفصل لاختلافهما خبراً وإنشاءً.

٣ ـ أن يكون للأولى محل من الإعراب، كأن تكون خبراً، ويقصد
 تشريك الثانية لها في حكم ذلك الإعراب، نحو: زيد قام أبوه، وقعد أخوه.

هذا والجوامع ثلاثة: عقلي، ووهمي، وخيالي، ومعنى كونه عقلياً: أنه يصل بين الجملتين، ويجمعهما عند القوة المفكرة بسبب العقل كالتماثل، فإن العقل إذا توجه إلى المثلين في الحقيقة، وجردهما من العوارض ارتفع التعدد، وصارا شيئاً واحداً في تلك الحقيقة، فيجتمعان في العطف، ولكن المراد بالتماثل هنا: أن يكون لهما حقيقة مخصوصة بوصف زائد، ومعنى كونه وهمياً: أن يحتال الوهم في جمعهما عند المفكرة كالتقارب للشبه الذي بين البياض والصُفْرة، فإن الوهم يتوصل به إلى جمعهما، وإن كان ذلك التشابه عقلياً؛ لأنه يأخذه من العقل، ويجمع به، ولو لا الوهم ما صحّ الجمع؛ لأن العقل ينفي الجمع لإدراك التباين معه، والوهم يجعله كالتماثل، ومعنى كونه خيالياً: أن يحتال الخيال في الجمع عند المفكرة، وهو: التقارن بين المتعاطفين في المفكرة، وإن كان التقارن عقلياً، لكن الوهم يأخذه منه، فيجمع به، ولما كان الجامع الخيالي هو هذا التقارن اختلف باختلاف الناس، فرُبّ إنسان يتقارن عنده صور، ولا تصحّ في خلد آخر أصلاً.

## \* الفوائد:

روى التاريخ: أن رسول الله على لما نزل باليهود من بني النضير، وقد تحصّنوا بحصونهم، أمر بقطع نخيلهم وإحراقها، فجزع أعداء الله عند ذلك، وقالوا: يا محمد! زعمت أنك تريد الصلاح، أمن الصلاح قطع الشجر وقطع النخيل؟! وهل وجدت فيما زعمت أنه أنزل عليك الفساد في الأرض؟! فوجد المسلمون في أنفسهم من قولهم شيئًا، وخشوا أن يكون ذلك فساداً، واختلفوا في ذلك، فقال بعضهم: لا تقطعوا فإنه مما أفاء الله علينا، وقال بعضهم: بل نغيظهم بقطعه، فأنزل الله: ﴿ مَا فَطَعَتُم مِن لِسنَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

﴿ لِلْفَقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكِرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَقُلِتِكَ هُمُ ٱلصَّلِيقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُ و ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنَّ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً يَمَا أُونُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِهِ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلمُفَلِحُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَكَ وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَاسُواً رَبَّنَا إِنَّكَ رَهُوفٌ رَحِيمٌ ﴿ ﴾ ءَاسُواُ رَبَّنَا إِنَّكَ رَهُوفٌ رَحِيمٌ ﴿ ﴾

#### ☆ اللغة:

﴿ خَصَاصَةً ﴾ حاجة وخلَّة ، وأصلها: خصاص البيت ، أي: فُروجه .

﴿ وَيُؤْثِرُونَ ﴾ : الإيثار: تقديم الغير على النفس، يقال: آثرته بكذا، أي : خصصته به، وفضّلته.

﴿ شُحَّ ﴾ الشح: الحرص على المال، والفرق بينه وبين البخل: أن الشحّ: غريزة، والبخل: المنع نفسه، فهو أعمّ؛ لأنه قد يوجد البخل ولا شحّ له، ولا ينعكس، وفي الصحاح: «والشحّ: البخل مع حرص».

## 0 الإعراب:

أخرجوا صلة، وهو فعل ماض مبني للمجهول، والواو نائب فاعل، ومن ديارهم متعلقان بأخرجوا، وأموالهم عطف على ديارهم، وساغ التعبير عنه بالخروج منه؛ لأن المال بمثابة الظرف الذي يستر صاحبه، فناسب التعبير عنه بالخروج. ﴿ يَبْتَنُونَ فَضَّلًا مِنَ اللّهِ وَرِضُونًا ﴾ الجملة حالية، أي: حال كونهم طالبين منه تعالى فضلاً ورضواناً، وفضلاً مفعول به، ومن الله متعلقان بيبتغون، أو: بمحذوف نعت لفضلاً، ورضواناً عطف على فضلاً ﴿ وَيَصُرُونَ الله وَيُولِيمُ أَلْمَيْكُ هُمُ الصَّدِقُونَ ﴾ الجملة معطوفة على جملة يبتغون، والله مفعول ينصرون، ورسوله عطف على الله، وأولئك مبتدأ، يبتغون، والله مفعول ينصرون، ورسوله عطف على الله، وأولئك مبتدأ، خبر أولئك ﴿ وَاللَّيْنَ تَبَوّعُو الدَّارَ وَالْإِيمَنَ مِن فَبِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ﴾ كلام مسوق لمديح الأنصار الذين حدبوا على المهاجرين، وأحلّوهم مستأنف، مسوق لمديح الأنصار الذين حدبوا على المهاجرين، وأحلّوهم مستأنف، مسوق لمديح الأنصار الذين حدبوا على المهاجرين، وأحلّوهم والم المبتدأ، وإما معطوف على الفقراء، فهو في محل جر، وجملة تبوؤوا على المبتدأ، وإما معطوف على الفقراء، فهو في محل جر، وجملة تبوؤوا صلة، والدار مفعول به، والإيمان مفعول به لفعل محذوف تقديره: وأخلصوا، على حدّ قوله:

## ... ... علفتها تبناً وماءً باردا

ويكون العطف من عطف الجمل؛ لأن الإيمان لا يتخذ منزلاً، فاختصر الكلام، وقيل: هو على حذف مضاف، والمعنى: دار الهجرة ودار الإيمان، فأقام لام التعريف في الدار مقام المضاف إليه، وحذف المضاف من دار الإيمان، ووضع المضاف إليه مقامه، أو منصوب بتبوؤوا بعد تضمينه معنى لزموا، كأنه قال: لزموا الدار، ولزموا الإيمان، وقيل: هو من عطف المفردات، على أن يكون التجوّز واقعاً في الإيمان على طريق علما الاستعارة، وسيأتي مزيد بحث عنه في باب: البلاغة، ومن قبلهم حال، وجملة يحبّون خبر الذين، ومن مفعول به، وجملة هاجر صلة، وإليهم متعلقان بهاجر ﴿ وَلا يَجِدُونَ فِي سُدُورِهِمْ حَاجَكَةٌ يَمْاً أُوتُوا ﴾ الواو عاطفة، متعلقان بهاجر ﴿ وَلا يَجِدُونَ فِي سُدُورِهِمْ حَاجَكَةٌ يَمْاً أُوتُوا ﴾ الواو عاطفة،

ولا نافية، ويجدون فعل مضارع مرفوع، والواو فاعل، وفي صدورهم متعلقان بيجدون، وحاجة مفعول به، ومما نعت لحاجة، وجملة أُوتوا صلة لما. ﴿ وَنُوْتِرُونِ عَلَىٰ أَنْشِهِمْ وَلُو كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ عطف على ما تقدم، وعلى أنفسهم متعلقان بيؤثرون، والواو حالية، ولو شرطية، وكان فعل ماض ناقص، وبهم خبر كان المقدم، وخصاصة اسمها المؤخر. قال ابن عمر: أُهديت لرجل من أصحاب النبي ﷺ شاة، فقال: أخى فلان أحوج إليها، وبعث بها إليه، فلم يزل يبعث بها واحد بعد واحد حتى تداولها تسعة أبيات، ورجعت إلى الأول، فنزلت. ﴿ وَمَن نُوقَ شُحَّ نَفْسِهِـ فَأُولَكِكَ ـ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ الواو استئنافية، ومن شرطية في محل رفع مبتدأ، ويوقَ فعل الشرط مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلَّة، وهو فعل مضارع مبنى للمجهول، ونائب الفاعل مستتر تقديره: هو، وشحّ مفعول به ثانٍ، والفاء رابطة لجواب الشرط، وأولئك مبتدأ، وهم ضمير فصل، أو مبتدأ ثانِ، والمفلحون خبر أولئك، أو خبرهم، والجملة خبر أولئك، وجملة فأولئك . . . إلخ في محل جزم جواب الشرط، وفعل الشرط، وجوابه خبر من ﴿ وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِـرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمُٰنِ ﴾ الذين مبتدأ، وجملة جاؤوا صلة، ومن بعدهم متعلقان بجاؤوا وجملة يقولون خبر الذين، وربنا منادي مضاف، واغفر فعل دعاء، وفاعله مستتر تقديره: أنت، والجملة مقول القول، ولإخواننا عطف على لنا، والذين نعت لإخواننا، وجملة سبقونا صلة الذين، وبالإيمان متعلقان بسبقونا ﴿ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ الواو عاطفة، ولا ناهمة، وتجعل فعل مضارع مجزوم بلا، وفي قلوبنا في موضع المفعول الثاني لتجعل وغلًّا مفعولها الأول، وللذين نعت لغلًّا، أي: حقداً. ﴿ رَبُّنَا إِنَّكَ ا رَّهُونُ نَحِيمٌ ﴾ ربنا منادي مضاف، وإن واسمها، ورؤوف خبر إن الأول، ورحيم خبرها الثاني.

#### □ البلاغة:

في قوله: ﴿ وَٱلِّذِينَ تَبَوَّهُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ ﴾ فن الإيجاز، وقد تقدم بحثه مفصلاً، وهو هنا نوع تختصر فيه بعض الألفاظ، ويأتي كله بلفظ الحقيقة، لكن اختصاره من اختصار ألفاظ المجاز، وبعضهم يسمِّيه: اختصار الاتباع، فإن التقدير كما قدّمنا في باب: الإعراب: تبوؤوا الدار، وأخلصوا الإيمان، كما قال ذو الرّمة:

لما حططتُ الرحلَ عنها واردا علفتُها تبناً وماة باردا أي: وسقيتها، وكقول عبدالله بن الزبعرى:

ورَأيت زوجك في الوَغَى متقلِّداً سيفًا ورمحاً أي: ومتقلداً رمحاً.

#### \* الفوائد:

للإعراب في قوله: ﴿ لِلْفُقْرَاءِ ﴾ أثر كبير في توجيه المعتقد، فمذهب أبي حنيفة \_ رحمه الله \_: أن استحقاق ذوي القربى لسهمهم من الفيء موقوف على الفقراء حتى لا يستحقه أغنياؤهم، وقد أغلظ الشافعي \_ رحمه الله \_ فيما نقله عنه إمام الحرمين، الردّ على هذا المذهب: بأن الله تعالى علّق الاستحقاق بالقرابة، ولم يشترط الحاجة، وعدم اعتبار القرابة مضادة محادّة، واعتذر إمام الحرمين لأبي حنيفة بأن الصدقات لما حُرّمت عليهم، كان فائدة ذكرهم في خمس الفيء والغنيمة؛ أنه لا يمنع صرف ذلك إليهم امتناع صرف الصدقات، ثم أتبع هذا العذر بأن قال: لا ينبغي أن يعبر به، أقدارهم، فمن حمل ذلك على جواز الصرف إليهم مع معارضة هذا الجواز أقدارهم، فمن حمل ذلك على جواز الصرف إليهم مع معارضة هذا الجواز عبيما؛ لأنهم يذهبون إلى اشتراط الإيمان في رقبة الظهار زيادة على النصّ، عليهم؛ لأنهم يذهبون إلى اشتراط الإيمان في رقبة الظهار زيادة على النصّ، فيأتون في إثبات ذلك بالقياس؛ لأنه يستنتج، وليس من شأنه الثبوت بالقياس، قال: فكذلك يلزمهم أن يعتقدوا أن اشتراط الفقر في القرابة،

- واشتراط الحاجة لقرب ما ذكروه بغرض القرب، فأما وأن أصلهم المخصوصون من نسب الرسول عليه الصلاة والسلام، والنابتون من شجرته كالعجمة، فلا يبقى مع هذا لمذهبهم وجه. انتهى كلام الإمام، وإنما أوردته ليعلم أن معارضته لأبي حنيفة على أن اشتراط الحاجة عند أبي حنيفة مستند إلى قياس، أو نحوه من الأسباب الخارجة عن الآية؛ فلذلك ألزمه أن يكون زيادة على النص، ، فأما وقد تلقى أبو حنيفة اعتبار الحاجة من تقييد هذا البدل المذكور في الآية، فإنما يسلك معه وادٍ غير هذا، فيقول: هو بدل من المساكين لا غير، وتقديره: أنه سبحانه أراد أن يصف المساكين بصفات تؤكد استحقاقهم وحمد الأغنياء على إيثارهم، وألَّا يجدوا في صدورهم حاجة مما أُوتوا، فلما قصد ذلك، وقد فصّل بين ذكرهم وبين ما يقصد من ذكر صفاتهم، بقوله: ﴿ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمٌّ ﴾ إلى قوله: ﴿ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ طرّى ذكرهم ليكون توطئة للصفات المتتالية بعده، فذكر بصفة أُخرى مناسبة للصفة الأولى مبدلة منها، وهي الفقر لتشهد التطرية على فائدة الجمع لهم بين صفتي المسكنة والفقر، ثم تليت صفاتهم على أثر ذلك، وهي إخراجهم من ديارهم وأموالهم مهاجرين وابتغاؤهم الفضل والرضوان من الله؛ فإن ذوى القربي ذكروا بصفة الإطلاق، فالأصل: بقاؤهم على ذلك حتى يتحقق أنهم مرادون بالتقييد، وما ذكرناه من صرف ذلك إلى المساكين يكفي في إقامة وزن الكلام، فيبقى ذوو القربي على أصل الإطلاق، وتلك قاعدة لا يسع الحنفية مدافعتها، فإنهم يرون الاستثناء المتعقب للجمل يختصّ بالجملة الأخيرة؛ لأن عوده إليها يقيم وزن الكلام، ويبقى ما تقدمهنّ على الأصل، ولا فرق بين التعقيب بالاستثناء والبدل، وكل ما سوى هذا مع أنه لو جعل بدلاً من ذوى القربي مع ما بعده لم يكن إبداله من ذوي القربي إلا بدل بعض من كل، فإن ذوي القربي منقسمون إلى فقراء وأغنياء، ولم يكن إبداله من المساكين إلا بدلاً للشيء من الشيء، وهما لعين واحدة، فيلزم أن يكون هذا البدل محسوساً بالنوعين المذكورين في حالة واحدة، وذلك متعذر لما بين النوعين من الاختلاف والتباين، وكلِّ

منهما يتقاضى ما يأباه الآخر، فهذا القدر كافٍ إن شاء الله تعالى، وعليه أعرب الزجّاج الآية، فجعله بدلاً من المساكين خاصة، والله تعالى الموفّق للصواب.

﴿ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْرِيْفِهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِنْبُ لِيَ أَخْرِجُواْ لِيَعْرَفِهِهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْمَكِنْبُ لِينَ أُخْرِجُواْ لَا يَحْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيْن فُويْلُواْ لَا يَعْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيْن فُويْلُواْ لَا يَصْرُونَهُمْ وَلَيْن فُويْلُوالا لِيَسْمُرُونَ مَعَهُمْ وَلَيْن فُويْلُوالا يَصْرُونَهُمْ وَلَيْن نَصَرُوهُمْ لَيُولُّ لَكَ اللَّذَبْرَ ثُمَّ لَا يُسْمَرُونَ ثَنَ لَا لَمَن لَا لَمُصَرُونَ ثَنَ لَا لَمُسَرُونَ فَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## 0 الإعراب:

﴿ الله عَمْ الله عَمْ الله الله الله الله المنافقين كَفُرُوا مِنْ أَهْلِ الله المنافقين والكفّار من الكيّب كلام مستأنف، مسوق لحكاية ما جرى بين المنافقين والكفّار من أقوال كاذبة، ومحاورات متهافتة، والهمزة للاستفهام التقريري، ولم حرف نفي وقلب وجزم، وتر فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلق، والفاعل ضمير مستتر تقديره: أنت، أي: تنظر، وإلى الذين متعلقان بتر، وجملة نافقوا صلة، وجملة يقولون مستأنفة لبيان المتعجب منه، والتعبير بالمضارع لاستحضار صورة القول، وتجدده، ولإخوانهم متعلقان بيقولون، والذين نعت لإخوانهم، وجملة كفروا صلة الذين، ومن أهل بيقولون، والذين ومن أهل

الكتاب حال ﴿ لَهِنَّ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَرَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُو أَحَدًا أَبَدًا ﴾ الجملة مقول قول قولهم، واللام موطئة للقسم، وإن شرطيَّة، وأخرجتم فعل ماض مبنى للمجهول في محل جزم فعل الشرط، والتاء نائب فاعل، واللام جواب القسم أيضاً، ونخرجن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، والجملة لا محل لها لأنها جواب القسم، وجواب إن الشرطية محذوف، والكثير في كلام العرب إثبات اللام المؤذنة بالقسم قبل أداة الشرط، ومعكم ظرف متعلق بنخرجنّ، والواو حرف عطف، ولا نافية، ويطع فعل مضارع مرفوع؛ لأنه معطوف على جملة لئن أخرجتم، وكذلك قوله: وإن قوتلتم، فمقول قولهم ثلاث جمل، وجاء الفعل مرفوعاً هو وما بعده؛ لأنها راجعة على حكم القسم لا على حكم الشرط وفقاً للقاعدة المتفق عليها؛ من أنه إذا تقدم القسم على الشرط كان الجواب للقسم، وفيكم متعلقان بنطيع على حذف مضاف، أي: في خذلانكم، وأحداً مفعول به، وأبداً ظرف للنفي متعلق بنطيع أيضاً ﴿وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَصُرَنَّكُمْ ﴾ الواو عاطفة، وإن شرطية، حذفت قبلها اللام الموطئة للقسم، وقوتلتم فعل ماض مبني للمجهول في محل جزم فعل الشرط، واللام جواب القسم، وننصرنكم فعل مضارع مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، وجواب إن محذوف، والجملة لا محل لها لأنها جواب القسم، وقد تقدم القول في ذلك ﴿ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾ والله مبتدأ، وجملة يشهد حبر، وإن حرف مشبّه بالفعل، وكسرت همزتها لوقوع اللام المزحلقة في خبرها، والهاء اسمها، وكاذبون خبرها ﴿ لَهِنَّ أُخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمٌ ﴾ اللَّام موطئة للقسم، وإن شرطية، وأخرجوا فعل مضارع مبني للمجهول، والواو نائب فاعل، وهو في محل جزم فعل الشرط، وجواب إن محذوف دلّ عليه جواب القسم، وهو جملة لا يخرجون، ومعهم ظرف متعلق بيخرجون ﴿ وَلَبِن قُوتِلُواْ لَا يَضُرُونَهُمْ ﴾عطف على ما تقدم مماثل له في إعرابه ﴿ وَلَهِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلِّبَ ٱلْأَدُبُرُ ثُمُّ لَا يُصَرُّونَ ﴾ عطف أيضاً، وقوله ليولِّن: اللام جواب القسم، ويولَّنَّ فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالى

الأمثال، والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل، والأدبار مفعول به، وثم حرف عطف، ولا نافية، وينصرون فعل مضارع معطوف على يولُّنُّ مرفوع مثله، والضمائر عائدة على اليهود، أو على المنافقين ﴿ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورهم مِّنَ ٱللَّهُ ﴾ اللام لام الابتداء، وأنتم مبتدأ، وأشد خبر، ورهبة تمييز، وهو مصدر رهب المبنى للمجهول هنا؛ لأن المخاطبين مرهوب منهم لا راهبون، فلا يرد السؤال كيف يستقيم التفضيل بأشدية الرهبة، مع أنهم لا يرهبون من الله؛ لأنهم لو رهبوا منه لتركوا الكفر والنفاق، وفي صدورهم نعت لرهبة، ومن الله متعلقان برهبة ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُورَ ﴾ ذلك مبتدأ، وبأنهم خبر، وأن واسمها، وقوم خبرها، وجملة لا يفقهون نعت لقوم ﴿ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرً ﴾ لا نافية، ويقاتلونكم فعل مضارع مرفوع وفاعل ومفعول به، وجميعاً حال، أي: مجتمعين، وإلا أداة حصر، وفي قرى متعلقان بيقاتلونكم، والضمير يعود لليهود، ومحصنة نعت لقرى، وأو حرف عطف، ومن وراء عطف على في قرى، وجِدر مضاف إليه، وهو جمع جدار، وقرىء بالإفراد ﴿ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيثٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ﴾ الجملة مستأنفة لبيان حالهم، أي: أنهم في غاية القوة والشجاعة إذا حارب بعضهم بعضاً، ولكنهم إذا حاربوكم ضعفوا، وجبنوا، وبأسهم مبتدأ، وبينهم ظرف متعلق بشديد، وشديد خبر، وجملة تحسبهم استئنافية أيضاً، وتحسبهم فعل مضارع، والفاعل مستتر تقديره: أنت، والهاء مفعول به أول، وجميعاً مفعول به ثانٍ، والواو حالية، وقلوبهم مبتدأ، وشتى خبره، والجملة حالية ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ تقدم إعراب نظيرتها قريباً ﴿ كَمَتَكَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلهِمْ قَريبًا ۚ ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ ﴾ كمثل خبر لمبتدأ محذوف تقديره: مثلهم، والذين مضاف إليه، ومن قبلهم صلة الذين، وقريباً ظرف متعلق بالاستقرار المحذوف الذي تعلق به من قبلهم، ولك أن تعلقه بذاقوا، وعلقه الزمخشري بمضاف مقدّر في الخبر، أي: كوجود مثل أهل بدر قريباً، أي: مثل اليهود من بني النضير فيما وقع لهم من الإجلاء والذل

والمهانة، كمثل أهل مكة فيما وقع لهم أيضاً يوم بدر من الهزيمة والأشر والقتل، وليس قوله ببعيد، وذاقوا فعل وفاعل، ووبال أمرهم مفعول ﴿ وَلَمُمُّ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ الواو استنئافية، وله خبر مقدّم، وعذاب مبتدأ مؤخر، وعظيم نعت، أيٰ: في الآخرة ﴿ كَمَثُلُ ٱلشَّيْطَن إِذْ قَالَ لِلْإِنسَن ٱكُّفُّرُ ﴾ كمثل خبر لمبتدأ محذوف، أي: مثل المنافقين في إغراء اليهود على القتال كمثل الشيطان، وإذ ظرف لما مضى من الزمن متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبر، ولك أن تعلقه بمحذوف، على أنه حال من مثل الشيطان، كأنه بيان له، وجملة قال في محل جر بإضافة الظرف إليها، وللإنسان متعلقان بقال، وجملة اكفر مقول القول ﴿ فَلَمَّا كُفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ " مِنكَ ﴾ الفاء عاطفة على محذوف، أي: فكفر، فلما كفر، ولما ظرفية حينية، أو رابطة متضمنة معني الشرط، وجملة كفر في محل جر بإضافة الظرف إليها، وجملة قال لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم، وإن واسمها وبرىء خبرها، ومنك متعلقان ببريء ﴿ إِنِّي أَخَافُ أَلَّهَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ الجملة تعليل كاذب لبراءته منه، وإلا فهو لا يخاف الله، وإن واسمها، وجملة أخاف الله خبرها، ورب العالمين بدل من الله، أو نعت له ﴿ فَكَانَ عَنِهَبَتُهُمَا أَنَهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَنِلَيْنَ فَهَأَ وَذَلِكَ جَنَزَوُمُ ٱلظَّلْلِمِينَ﴾ الفاء عاطفة، وكان فعل ماضِ ناقص، وعاقبتهما خبرها المقدّم، أي: الغاوي والمغوى، وأن وما في حيِّرها اسمها المؤخر، وقرىء عاقبتهما بالرفع على أنه هو الاسم، وإن وما في حيِّزها هو الخبر، وأن واسمها، وفي النار خبرها، وخالدين حال، وفيها متعلقان بخالدين، والواو استئنافية، وذلك مبتدأ، والإشارة إلى العذاب، وجزاء الظالمين خبر ذلك.

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَنَّقُوا اللهَ وَلَتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدُّ وَاَنَّقُوا اللهَّ إِنَّ اللهَ خَيِرُ بِمَا نَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَأَنسَنَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَوْلَئِيك هُمُ الْفَنسِقُونَ ﴿ لَا لَا يَسْتَوِى آصِّحَابُ النَّارِ وَأَصَّابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَاةِ هُمُ الْفَا يَرُونَ ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْءَانَ عَلَى جَسُلِّ لَرَّائِتَهُ خَشِعًا مُتَصَدِعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلَكَ الْأَمْسُلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكُرُونَ ﴿ هُو اللَّهُ اللَّذِي لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُوَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَائِةً هُوَ الرَّحْنُ الرَّحِيمُ ﴿ هُو اللَّهُ النَّذِي لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُو الْمَلِكُ الْفَدُّوسُ السَّلَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِّمِثُ الْعَرْيِنُ الْجَبَّارُ الْمُتَكِيرُ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ هُو اللَّهُ الْخَلِقُ الْجَبَّارُ الْمُتَورِثُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْمُسْتَىٰ يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَونِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْمَارِئُ الْمُكَونِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْعَرَبِنُ الْمُكِيمُ ﴿ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْمُسْتَىٰ يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَونِ وَالْأَرْضِ وَهُو

## 0 الإعراب:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِفَدٍّ ﴾ كـلام مستأنف، مسوق لمخاطبة المؤمنين، وإسداء الموعظة لهم، واتقوا فعل أمر مبنى على حذف النون، والواو فاعل، والله مفعوله، والواو حرف عطف، واللام لام الأمر، وتنظر فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، ونفس فاعل، وما مفعول تنظر، وجملة قدّمت صلة ما، والعائد محذوف، أي: قدّمته، ولغد متعلقان بقدّمت، وأطلق الغد على يوم القيامة تقريباً له، وسيأتي مزيد بحث عن معنى الغد في باب: البلاغة. ﴿ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ كرر الأمر بالتقوى تأكيداً له، وجملة إن الله خبير بما تعملون تعليل للأمر بالتقوى، وإن واسمها وخبرها ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَنْهُمْ أَنفُسُهُمْ ﴾ الواو عاطفة، ولا ناهية، وتكونوا فعل مضارع ناقص مجزوم بلا، والواو اسمها، وكالذين خبرها، وجملة نسوا الله صلة الموصول، فأنساهم: الفاء عاطفة ، وأنساهم فعل وفاعل مستتر ومفعول به أول ، وأنفسهم مفعول به ثانٍ ﴿ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَنْسِقُونَ ﴾ أولئك مبتدأ، وهم ضمير فصل، أو مبتدأ ثانٍ، والفاسقِون خبر أولئك، أو خبرهم، والجملة خبر أولئك ﴿ لَايَسْتَوِيَ أَصَّحَكُ ٱلنَّادِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّاةِّ﴾ لا نافية، ويستوي فعل مضارع مرفوع وأصحاب النار فاعل، وأصحاب الجنة عطف على أصحاب النار ﴿ أَصَّحَابُ ٱلْجَـٰنَةِ هُمُ

اَلْفَا آبِرُونَ ﴾ كلام مستأنف، مسوق لبيان كيفية عدم الاستواء، وأصحاب الجنة مبتداً، وهم ضمير فصل، أو مبتدأ ثانٍ، والفائزون خبر على كل حال، وقد تقدم نظيره تقريباً ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْءَانَ عَلَى جَبُلِ لِرَّائِيتُمُ خَنشِعاً مُتَصَدِعاً يَن خَشَيةِ اللَّهِ عَلَى كلام مستأنف، مسوق للتشبيه، ولو شرطية، وأنزلنا فعل وفاعل، وهذا مفعول به، والقرآن بدل، وعلى جبل متعلقان بأنزلنا، واللام رابطة لجواب لو، ورأيته فعل وفاعل ومفعول به، وخاشعاً، مفعول ثانٍ، أو حال؛ لأن الرؤية تحتمل القلبية والبصرية، ومتصدعاً حال ثانية، أو نعت لخاشعاً، ومن خشية الله متعلقان بمتصدعاً ﴿ وَيَلْكَ اَلْأَمْنَكُ نَصَرِبُهُا لِلنّاسِ لَعَلْشَعاً، والو استئنافية، وتلك مبتداً، والأمثال بدل، وجملة لَعَلْهُدْ يَنُونَهُ الواو استئنافية، وتلك مبتداً، والأمثال بدل، وجملة

نضربها خبر، وللناس متعلقان بنضربها، ولعل واسمها، وجملة يتفكرون خبرها ﴿ هُو اللهِ اللهِ وَ اللهِ إِلَهُ إِلَهُ وَ لا هُو مبتداً، والله خبر أول، والذي نعت، وجملة لا إله إلا هو صلة، وقد تقدم إعراب كلمة الشهادة مفصّلاً في البقرة، فجدّد به عهداً ﴿ عَرَادُ الْفَيْسِ وَالشّهَا لَوَّ هُو الرَّمْنُ الرَّحِيمُ \* هُو اللهُ البقرة، فجدّد به عهداً ﴿ عَرَادُ الْفَيْسِ وَالشّهَا لَوَّ هُو الرَّمْنُ الرَّحْنُ الرَّحِيمُ \* هُو اللهُ المُتَحِيمُ \* أَلَيْتِ وَالشّهَا اللهُ الْحَسني ﴿ اللهَّحْنَ اللهُ الحسني ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ المُحتَى المُحتَى المُحتَى المُحتَى المُحتَى اللهُ المُحتَى المُ

#### □ البلاغة:

في قوله: ﴿ وَلَتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِفَدِّ ﴾ تنكير النفس والغد، أما تنكير النفس فاستقلال للأنفس النواظر فيما قدّمن للآخرة، وأما تنكير الغد فلتعظيمه، وإبهام أمره، كأن قيل: لغد لا يعرف كنهه لعظمه.

\* \* \*



# بِسَ لِيلَّهِ ٱلرَّحْلِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ يَتَأَثُمُ الَّذِينَ اَسَوُّا لَا تَنَّخِدُواْ عَدْدِى وَعَدُّكُمُّ أَوْلِيَآ اَ ثَلَقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ
كَفَرُواْ بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُحْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِاللّهِ رَبِيكُمْ إِن كُنتُمُ
خَرْحَتُمْ جِهَدَا فِي سَيِبِلِي وَالْبِغَاةَ مَرْضَائِقَ لَيْرُونَ إِلَيْهِم بِالْمُودَةِ وَأَنَا أَعَادُ بِمَا أَخَفَيْتُمُ
وَمَا أَعْلَنَكُمْ وَمَن يَفْعَلَهُ مِنكُمْ فَقَدْ صَلَّ سَوَلَة السَّيِيلِ نَ إِن يَنْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعَداءً
وَمَا أَعْلَنَكُمْ أَلِيكُمْ أَلِيدِيهُمْ وَالْسِنَتُمْ بِالسُّوةِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكَفُّرُونَ فَنِ لَنَ نَنفَعَكُمُ أَرْحَامُكُورُ
وَيَبْسُطُواْ إِلِيكُمْ آلِينِيهُمْ وَالْسِنَتُمْ بِالسُّوةِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكَفُّرُونَ فَى لَن سَفْعَكُمُ أَرْحَامُكُورُ
وَيَبْسُطُواْ إِلِيكُمْ آلِينِيكُمْ وَالْسِنَتُمْ بِالسُّوةِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكَفُّرُونَ فَى لَن سَفْعَكُمُ أَرْحَامُكُورُ

# 0 الإعراب:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَخِذُواْ عَدُوِى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَةِ ﴾ يا حرف نداء، وأيها منادى نكرة مقصودة مبني على الضم، والهاء للتنبيه، والذين بدل من أيها، وجملة آمنوا صلة، ولا ناهية، وتتخذوا فعل مضارع مجزوم بلا، والواو فاعل، وعدوي مفعول به، وهو يقع على الواحد فما

فوقه لأنه بزنة المصدر، وعدوكم عطف على عدوى، وأولياء مفعول به ثانِ، وجملة تلقون حال من فاعل تتخذوا، ويجوز أن تكون في موضع نصب صفة لأولياء، ويجوز أن تكون تفسيرية لا محل لها لموالاتهم إياهم، وقيل: هي استئناف، مسوق للإخبار بذلك، وتلقون فعل وفاعل والمفعول به محذوف تقديره: أخبار رسول الله ﷺ، وقيل: الباء زائدة، والمودّة هي المفعول به، ولا حذف، وإليهم متعلق بتلقون ﴿ وَقَدَّ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَّ أَلْحَقَّ﴾ الواو حالية، وقد حرف تحقيق، وكفروا فعل وفاعل، والجملة حال من لا تتخذوا، أو: من تلقون، والمعنى: لا توادوهم، وهذه حالهم، وبما متعلقان بكفروا، وجملة جاءكم صلة، ومن الحق حال ﴿ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُّ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ ﴾ جملة يخرجون مستأنفة ، أو مفسّرة لكفرهم، فلا محل لها على الحالين، ويجوز أن تكون حالاً من فاعل كفروا، والرسول مفعول، وإياكم عطف على الرسول، وأن تؤمنوا مصدر مؤول في محل نصب مفعول لأجله، أي: لإيمانكم بالله، وبالله متعلق بتؤمنوا، وربكم بدل ﴿ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْنِفَاةَ مَرْضَانَي ﴾ إن شرطية ، وكنتم فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط، والتاء اسمها، وجملة خرجتم خبر كنتم، وجهاداً مفعول لأجله، أي: لأجل الجهاد، ويجوز أن يكون النصب على الحال، أي: حال كونكم مجاهدين، وجواب الشرط محذوف دلّ عليه قوله: لا تتخذوا ﴿ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعَلَدُ بِمَاۤ أَخْفَيْتُمْ وَمَاۤ أَعْلَدُمُ ۗ ﴾ جملة تسرون إما مستأنفة، وإما تابعة لتلقون إليهم على أنها بدل بعض من كل؛ لأن إلقاء المودّة أعمّ من السرّ والجهر، وتسرون فعل مضارع مرفوع، والواو فاعل، والمفعول به محذوف، وبالمودّة متعلقان بتسرون، أو الباء زائدة في المفعول على غرار ما تقدم في: تلقون إليهم بالمودّة، والواو حالية، وأنا مبتدأ، وأعلم خبر على أنه اسم تفضيل، وبما متعلقان بأعلم، وجملة أخفيتم صلة ما، ويجوز أن تكون أعلم فعلًا مضارعًا، وما أعلنتم عطف على بما أخفيتم ﴿ وَمَن يَفْعَلَهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَّاءَ ٱلسَّبِيلِ ﴾ الواو عاطفة، أو مستأنفة، ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ، ويفعله فعل الشرط،

والفاعل مستتر تقديره: هو، والهاء مفعول به، والفاء رابطة لجواب الشيط لاقترانه بقد، وضلّ فعل، وفاعله هو، وسواء السبيل مفعوله، وقيل: ضلّ لازم، فينصب سواء السبيل على الظرفية المكانية ﴿ إِن يَتْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعَدَاءَ ﴾ إن شرطية، ويثقفوكم فعل الشرط، وعلامة جزمه حذف النون، والواو فاعل، والكاف مفعول به، ويكونوا جواب الشرط، وعلامة جزمه حذف النون أيضاً، والواو اسمها، وأعداء خبرها، ولكم حال، وفي المصباح: «ثقفت الشيء ثقفاً، من باب: تعب؛ أخذته، وثقفت الرجل في الحرب: أدركته، وثقفته: ظفرت به، وثقفت الحديث: فهمته سرعة، والفاعل: ثقيف». ﴿ وَتَشَطُوٓا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتُهُم بِٱلسُّوٓ ﴾ عطف على يكونوا، وإليكم متعلقان بيبسطوا، وأيديهم مفعول به، وألسنتهم عطف على أيديهم، وبالسوء حال ﴿ وَوَدُّوا لَوْ تَكُفُّونَ ﴾ عطف أيضاً على جملة الشرط والجزاء، فيكون تعالى قد أخبر بخبرين: بما تضمنته الجملة الشرطية، وبودادتهم كفر المؤمنين، وسيأتي سرُّ العدول عن المضارع إلى الماضي، ولو مصدرية، وتكفرون فعل مضارع مرفوع، ولو وما في حيّرها مصدر في محل نصب مفعول ودّوا ﴿ لَن تَنفَعَكُمْ أَرَّحَامُكُمْ ۖ وَلَا أَوْلَاكُمْ ۖ مَوْمَ ٱلْقَسَمَة يَفْصِلُ يَيْنَكُمُ ﴾ كلام مستأنف، مسوق للإعلام بأن أرحامهم وأولادهم لن ينفعوهم، ولن حرف نفى ونصب واستقبال، وتنفعكم فعل مضارع منصوب بلن، والكاف مفعول به مقدم، وأرحامكم فاعل مؤخر، ولا أو لادكم عطف على أرحامكم، ويوم القيامة ظرف متعلق بما قبله، أي: لن ينفعكم يوم القيامة، فيوقف عليه، أو: متعلق بما بعده، أي: يفصل بينكم يوم القيامة، ويفصل فعل مضارع، وفاعله هو، أي: الله تعالى، وقرىء يفصل بالبناء للمجهول، وبينكم ظرف متعلق بيفصل على كل حال ﴿ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ الله مبتدأ، ويما متعلقان بيصير، وجملة تعملون صلة، ويصير خبر الله.

#### □ البلاغة:

عدل عن المضارع المناسب لما قبله في قوله: ﴿ وَرَدُّواْ لَوَ تَكَفُّرُونَ ﴾ إلى الماضي، مع أن السياق يتطلب أن يكون مضارعاً مستقبلاً ؛ لاعتباره قد كان، أي: أن ودادتهم كفركم هو المهم لديهم، ولا شيء يعدله في الرجحان، يعني: أنهم يريدون أن يلحقوا بكم جميع مضار الدنيا والدين، وارتدادكم كفّاراً أسبق المضار لكم؛ لأنهم يعلمون أن الدين أعزّ عليكم من أرواحكم، وهذا من بديع التعبير.

## \* الفوائد:

وقد آن أن ننقل إليك خلاصة وافية للقصة التي نزلت السورة بسببها؛ لما فيها من متعة وفائدة، فقد روى الأئمة \_ واللفظ لمسلم \_ عن على بن أبي طالب رضى الله عنه قال: بعثنا رسول الله عليه أنا والزبير والمقداد فقال: «ائتوا روضة خاخ ـ بالصرف وعدمه ـ موضع بينه وبين المدينة اثنا عشر ميلاً، فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها الفالقنا نهادي خيلنا، أي: نسرعها، فإذا نحن بامرأة، فقلنا: أخرجي الكتاب، فقالت: ما معي كتاب، فقلنا: لتخرجن الكتاب، أو لتلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله على فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: «يا حاطب ما هذا؟» فقال: لا تعجَل على يا رسول الله! إنّى كنت امرأُ ملصقاً في قريش \_ قال سفيان: كان حليفاً لهم، ولم يكن من أنفسها \_ وكان مَن معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت إذ فاتنى ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يداً يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفراً ولا ارتداداً عن ديني، ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام، وقد علمتُ أن الله ينزل بهم بأسه، وإن كتابي لا يغني عنهم شيئاً، وأنَّ الله ناصرك عليهم، فقال النبي ﷺ: "صدق" فقال عمر: دعني يا رسول الله! أضرب عنق هذا المنافق، فقال رسول الله ﷺ: «إنه شهد بدراً، وما يدريك لعلّ الله اطّلع على أهل بدر

فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» فأنزل الله عزّ وجلّ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ ﴾ الآية. قيل: اسم المرأة سارة، وهي مولاة لأبي عمرو بن صيفي بن هاشم.

# نص الكتاب:

أما نص كتاب حاطب فهو: «أما بعد فإن رسول الله قد توجّه إليكم بجيش كالليل يسير كالسيل، وأقسم الله لو لم يَسِرُ إليكم إلا وحده لأظفره الله بكم، ولأنجز له موعده فيكم، فإن الله وليّه، وناصره».

وذكر القشيري والثعلبي: أن حاطب بن أبي بلتعة كان رجلاً من أهل اليمن، وكان في مكة حليف بني أسد بن عبد العزّى، رهط الزبير بن العوّام، وقيل: كان حليفاً للزبير بن العوّام، فقَدِمَت من مكة سارة إلى المدينة، ورسول الله يتجهز لفتح مكة، فقال لها رسول الله: «أمهاجرة جئت يا سارة؟» فقالت: لا، فقال: «أمسلمة جئت؟» قالت: لا، قال: «فما جاء بلك؟» قالت: كنتم الأهل والموالي والأصل والعشير، وقد ذهب بعض الموالي يعني: قتلوا يوم بدر، وقد احتجت حاجة شديدة، فقدِمتُ عليكم لتعطوني وتكسوني، فقال عليه الصلاة والسلام: «فأين أنت من شباب مكة؟!» وكانت مغنية، قالت: ما طُلِب منّي شيء بعد وقعة بدر، فحث رسول الله بني عبد المطلب على إعطائها، فكسوها، وحملوها، وأعطوها، وخرجت إلى مكة، وأتاها حاطب، فقال: أعطيك عشرة دنانير وبرداً على أن تبلغي هذا الكتاب إلى أهل مكة، وكتب في الكتاب: أن رسول الله يريدكم، فخذوا حذركم. . . إلى آخر القصة.

﴿ فَكَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَشُوهُ حَسَنَةً فِى إِبْرَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُۥ إِذَ قَالُواْ لِتَوَمِيمٌ إِنَّا اَبْرَهُۥ وَثَا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرُّ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَذَاوَةُ وَالْبَغْضَكَاهُ أَبْدًا حَتَّى ثُوْمِينُواْ بِاللَّهِ وَحَدْدَهُۥ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمٍ لِأَبِيهِ لِأَشَغْفِرَنَ لَكَ وَمَا أَفَلِكُ لَكَ مِنَ اللّهِ مِن شَىٰءٌ وَيَنَا عَلَيْكَ تَوَكَّنَا وَإِلَيْكَ أَنَهْنَا وَإِلْيَكَ الْمَصِيدُ ﴿ رَبَّنَا لَا يَعْمَلُنَا فِتْنَةً لِلَذِينَ كَفَرُواْ وَاغْفِرْ لَنَا رَبَنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ لَقَدْ كَانَ لَكُو فِيهِمْ أَسْوَةً حَسَنَةٌ ۚ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللّهَ وَالْيَرْمَ الْآخِرُ وَمَن يَكُلُ فَإِنَّ اللّهَ هُو الْغَيْنُ الْحَيِيدُ ۞ هَمَسَى اللّهُ أَن يَجْعَلَ يَشْكُمْ وَيَثِنَ الذِينَ عَادَيْتُم مِّنَهُم مَّوَدَةً وَاللّهَ فَدِيرٌ وَاللّهُ عَفُرُ رُخِيمٌ ۞

#### ☆ اللغة:

﴿ أُسُّورُ ﴾ بضم الهمزة وكسرها، وقد قرىء بها، أيّ: القدوة، وما يتعزى به، والجمع: أسى بضم الهمزة، وكسرها أيضاً.

﴿ بُرَيَ وَأَ﴾ جمع بريء، كظريف وظرفاء، ويجمع أيضاً على براء بكسر الباء كظريف وظرف، وعلى براء بضم الباء، كتؤام، وظؤار، وعلى أبراء وأبرياء، والبريء: الخالص، والخالي، وخلاف المذنب، والمتهم.

## 0 الإعراب:

﴿ فَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةً حَسَنَةً فِيَ إِبْرِهِيمَ وَالَيْنِ مَعَهُ ﴾ كلام مستأنف، مسوق لضرب المثال الجدير بالاحتذاء في النهي عن موالاة الكفّار، والركون إلى الأعداء، وأن الصدور المطوية على الضغن يجب أن تبقى على عدائها حتى يزول السبب القائم، فإذا زال انقلبت العداوة مودّة، والبغضاء محبة. وقد حرف تحقيق، وكانت فعل ماض ناقص، ولكم خبرها المقدّم، وأسوة اسمها المؤخر، وحسنة نعت لأسوة، وفي إبراهيم: لك أن تعلقه بمحذوف صفة ثانية لأسوة، أو: حال منها لانها وصفت، وعبارة أبي البقاء: "فيه أوجه: أحدها: هو نعت آخر لأسوة، والثاني: هو متعلق بحسنة تعلق الظرف بالعامل، والثالث: أن يكون حالاً من الضمير في حسنة، والرابع: أن يكون خبراً لكان، ولكم تبيين، ولا يجوز أن يتعلق بأسوة لأنها قد وصفت". وقد ردّ على أبي البقاء عدد من المعربين الوجه الأخير؛ لأن الظروف يغتفر فيها ما لا يغتفر بغيرها، والذين عطف على إبراهيم، ومعه الظروف يغتفر فيها ما لا يغتفر بغيرها، والذين عطف على إبراهيم، ومعه ظرف مكان متعلق بمحذوف هو الصلة للذين ﴿ إِذَ قَالُواْ لِعَوْمِمْ إِنَّا الْمِرْعُمْ الْمَا لِهُ المُعْمَةُ عَلَيْ المُعْمَةُ عَلَيْ المُعْمَةُ عَلَيْ المُعْمِةُ المُعْمَةُ المُعْمَةُ عَلَيْ المُعْمَةُ المُعْمَةُ المُعْمَةُ المَامِعُ المُعْمَةُ المُعْمَةُ المُعْمَةُ المُعْمَةُ المُعْمَةُ المُعْمَةُ المُعْمَةُ المُعْمَةُ عَلَى المُعْمَةُ المُعْمُ المُعْمَةُ المُعْمِةُ المُعْمَةُ المُعْمَةُ المُعْمَةُ المُعْمِعِيْنَ المُعْمِعِيْنَ المُعْمَةُ المُعْمَةُ المُعْمَةُ المُعْمِعُةُ المُعْمِعِيْنَ المُعْمَةُ المُعْمَاعِيْنَ المُعْمَةُ المُعْمَةُ المُعْمَعِيْنَ المُعْمَةُ المُعْمَعُونُ المُعْمَاعُونُ المُعْمَاعُ المُعْمُونُ المُعْمَعُونُ المُعْمِعِيْنَ المُعْمَاعُ المُعْمَعُ المُعْم

وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ إذ ظرف لما مضبي من الزمن، أي: حين قالوا وهو بدل اشتمال من إبراهيم، والذين معه، وهذا أولى الأعاريب المتكلفة التي ذكرها أبو البقاء وغيره، وجملة قالوا في محل جر بإضافة الظرف إليها، ولقومهم متعلقان بقالوا، وإن واسمها، وبرآء خبرها، والجملة مقول قولهم، ومنكم متعلق ببرآء، ومما عطف على منكم، وجملة تعبدون صلة، ومن دون الله حال ﴿ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبِدَا بِيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَذَاوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ رَ ﴾ الجملة مفسّرة للتبرؤ منهم، ومما يعبدون، ولك أن تجعلها حالاً، أي: تبرأنا منكم حال كوننا كافرين بكم، وكفرنا فعل وفاعل، وبكم متعلق بكفرنا، وبدا فعل ماض، وبيننا ظرف متعلق ببدا، وبينكم ظرف معطوف على بيننا، والعداوة فأعل، والبغضاء عطف على العداوة، وأبداً ظرف متعلق ببدا أيضاً، وحتى حرف غاية وجر، وتؤمنوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى، وبالله متعلقان بتؤمنوا، ووحده حال ﴿ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِمَ لِأَبِيهِ لَأَشْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيَّةٍ ﴾ إلا أداة استثناء، وقول إبراهيم مستثنى من أُسوة حسنة؛ لأن القول من جملة الأُسوة، فهو استثناء متصل، فكأنه قيل: لكم فيه أُسوة حسنة في جميع أحواله من قول وفعل إلا قوله كذا، وقيل: هو استثناء منقطع، والمعنى: لكن قول إبراهيم لأبيه لأستغفرنَّ لك، فلا تتأسُّوا فيه، وعبارة أبي حيان: والظاهر أنه من تمام قول إبراهيم متصلاً بما قبل الاستثناء، وهو من جملة ما يتأسى به فيه، وفصل بينهما بالاستثناء اعتناء بالاستثناء، ولقربه من المستنثى منه. ولأبيه متعلقان بقول، ولأستغفرنّ: اللام موطئة للقسم، وأستغفرن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، والفاعل مستتر تقديره: أنا، والجملة مقول القول، ولك متعلقان بأستغفرنّ، والواو للحال، أو للعطف؛ لأن الجملة من تمام قول إبراهيم، فهي في محل نصب على الحال من فاعل أستغفرنّ، أي: أستغفر لك، وليس في طاقتي إلا الاستغفار، فهو مبنى على ما قبله مرتب عليه بطريق الحالية، ويجوز العطف أيضاً، وما نافية، وأملك فعل مضارع، وفاعله مستتر تقديره: أنا، ولك متعلقان بأملك، ومن الله حال؛

لأنه كان في الأصل صفة لشيء، ومن حرف جر زائد، وشيء مجرور لفظاً منصوب محلاً على أنه مفعول أملك ﴿ رَبُّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّمْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ أَلْمَصِيرُ ﴾ تتمة مقول قول الخليل إبراهيم، والذين معه، فهو من جملة المستثنى منه، فيتأسى به فيه، فهو في المعنى مقدّم على الاستثناء، وجملة الاستثناء اعتراضية في خلال المستثنى منه، وعبارة الكشاف: «فإن قلت بمَ اتصل قوله تعالى: ربنا عليك توكلنا؟ قلت: بما قبل الاستثناء، وهو من جملة الأُسوة الحسنة، ويجوز أن يكون المعنى: قولوا ربنا أمراً من الله تعالى للمؤمنين بأن يقولوه، وتعليماً منه لهم تتميماً لما وصّاهم به من قطع العلائق بينهم وبين الكفار، والائتساء بإبراهيم وقومه في البراءة منهم، وتنبيهاً على الإثابة إلى الله، والاستعاذة به من فتنة أهل الكفر والاستغفار مما فرط منهم» أي: فهو مقول قول محذوف، وربنا منادي مضاف، وعليك متعلقان بتوكلنا، وإليك متعلقان بأنبنا، والواو عاطفة، وإليك خبر مقدّم، والمصير مبتدأ مؤخر ﴿ رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتْمَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَأَغَفِرُ لَنَا رَبَّنآ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكَمُ ﴾ ربنا منادي مضاف أيضاً، ولا ناهية، والمقصود به الدعاء، وتجعلنا فعل مضارع مجزوم بلا، ونا مفعول به أول، وفتنة مفعول به ثان، وهو مصدر بمعنى الفاعل، أي: لا تجعلنا فاتنين لهم بأن ينتصروا علينا، فتقصف عقولهم، وتفتتن، وتسوّل لهم أنفسهم أنهم على حق، أو: بمعنى المفعول كما قرر البيضاوي، أي: لا تجعلنا مفتونين بهم بأن تسلطهم علينا، فيفتنونا بعذاب لا طاقة لنا باحتماله، وللذين متعلقان بفتنة على الحالين، وجملة كفروا صلة الموصول، وربنا منادي مضاف كرره للتأكيد، وإن وإسمها، وأنت ضمير فصل، أو مبتدأ، والعزيز خبر إن، أو خبر أنت، والجملة خبر إن، والحكيم خبر ثاني على كل حال ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُرُ فِيهِمْ أُسَّوَةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْكِوْمَ ٱلْآخِرُّ ﴾ الجملة تابعة لجملة قد كانت لكم أُسوة، تأكيد لها أتي بها للمبالغة في التحريض على الحكم. واللام موطئة لقسم مقدّر، وقد حرف تحقيق، وكان فعل ماض ناقص، ولكم خبرها المقدّم، وفيهم حال، وأُسوة اسم كان المؤخر، وحسنة نعت لأُسوة، ولمن بدل بعض من كل من

لكم بإعادة الجار، وقيل: بدل اشتمال، وجملة كان صلة لمن، واسم كان مستتر تقديره: هو، وجملة يرجو الله خبر كان، واليوم الآخر عطف على الله ﴿ وَمَن بُولًا فَإِنَّ اللهُ هُوَ الْغَيْدُ الْفَيْدُ ﴾ الواو استئنافية، ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ، ويتول فعل الشرط، وعلامة جزمه حذف حرف العلّة، والفاء رابطة للجواب، والجواب محذوف تقديره: فإن وبال توليه على نفسه، وإن واسمها، وخبراها تعليل للجواب ﴿ هَعَسَى اللهُ أَن يَبَعَلَ يَتَنكُو وَيَتَن اللهُ أَن يَجَعَلَ يَتَنكُو وَيَتَن عَادَيْتُم مِنتَمْم مُودَّةً ﴾ عسى فعل من أفعال الرجاء، والله اسمها، وأن يجعل أينين عاديتُم عطف على الظرف، وموقع المفعول يجعل الأول، ومنهم حال الذين عاديتم هو وَالله قَدِيرٌ وَاللّه عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ مبتدأ وخبر، وعطف عليهما مثالهما.

﴿ لَا يَنْهَنَكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُعَنِئُوكُمْ فِى الدِّينِ وَلَدْ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِيكِهُمْ أَن تَبَرُّوهُمُّ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمَّ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّمَا يَنْهَا كُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ قَنْكُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّن دِينَزِكُمْ وَظَلَهَرُوا عَلَىّ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمَّ وَمَن يَنَوَهُمُ قُأُولَتِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴿﴾.

# 0 الإعراب:

﴿ لَا يَنَهَكُو اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمَ يُقَيْلُوكُم فِي الذِّينِ ﴾ كلام مستأنف، مسوق لبيان الترخيص في صلة الذين لم يقاتلوا المؤمنين، ولم يخرجوهم من ديارهم، ولا نافية، وينهاكم الله فعل مضارع، ومفعول به مقدم، وفاعل مؤخر، وعن الذين متعلقان بينهاكم، وجملة لم يقاتلوكم صلة الموصول، وفي الدين متعلقان بيقاتلوكم، أي: لأجله ﴿ وَلَمْ يَخْرُهُمُ مِن دِيرَكُمُ أَن بَرُوهُمُ وَتُقْسِطُواً إِلَيْهِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ولم يخرجوكم عطف على لم يقاتلوكم، ومن دياركم متعلقان بيخرجوكم، وأن تبرّوهم في موضع جر بدل اشتمال من الذين،

وتقسطوا إليهم عطف على تبروهم، وإن واسمها، وجملة يحبّ المقسطين خبرها، وجميل قول الزمخشري بهذا الصدد: «وناهيك بتوصية الله المؤمنين أن يستعملوا القسط مع المشركين به، ويتحاموا ظلمهم مترجمة عن حال مسلم يجترىء على ظلم أخيه المسلم» ﴿ إِنَّمَا يَنَهُ كُمُ اللّهُ عَنِ الّذِينَ عَلَى ظلم أخيه المسلم» ﴿ إِنَّمَا يَنَهُ كُمُ اللّهُ عَنِ الّذِينَ مقدّم، وفاعل مؤخر، وعن الذين متعلقان بينهاكم، وجملة قاتلوكم صلة الذين، وفي الدين متعلقان بقالوكم ﴿ وَأَخْرَجُوكُم بِن وِيَرَكُم وَظَهُرُوا عَلَى الذين، وفي الدين متعلقان بقاتلوكم ﴿ وَأَخْرَجُوكُم بِن وِيَرَكُم وَظَهُرُوا عَلَى الذين، وغي الدين متعلقان بقاتلوكم، ومن دياركم متعلقان بأخرجوكم، وظاهروا عطف أيضاً، وعلى إخراجكم متعلقان بظاهروا، أي: عاونوا على إخراجكم، وأن وما في حيَّزها بدل اشتمال من الذين، وقد تقدم نظيره ﴿ وَمَن يَوَهُم أَن الشَوْم والفاء رابطة، وجملة أولئك هم شرط جازم مبتدأ، ويتولهم فعل الشرط، والفاء رابطة، وجملة أولئك هم الظالمون في محل جزم جواب الشرط، وفعل الشرط وجوابه خبر من.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنَتُ مُهَاجِرَتِ فَاَمَتَحِنُوهُنَّ اللّهُ أَعْلَمُ بِإِينَهِنَّ فَإِنْ عَلِمَتَتُوهُمْ مُؤْمِنَتِ فَلا تَرْجِعُوهُنَ إِلَى الْمُثَنَّارِ لا هُنَّ حِلُّ لَمُمْ وَكُونَ لَمُنَّ وَمَا تَرْجِعُوهُنَ إِلَى الْمُثَنَّرِ لا هُنَّ حِلُّ لَمُمْ وَكَلَّ مُمْ عَيْلُونَ لَمُنَّ وَمَا لَكُمْ وَكَا لَمُ مَكُمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ وَاللّهُ عَلِيمُ الْمُكَارِ فَعَاقِبْمُ فَعَالُواْ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهُ عَلِيمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلِيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

نَـنَوَلَوْاْ قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَلِسُواْ مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَلِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَكِ ٱلْقُبُورِ ﴿ ﴾

#### ☆ اللغة:

﴿ فَآمَتَحِثُوهُنَّ ﴾ فابتلوهن، واختبروهن؛ ولذلك سمِّيت السورة: الممتحِنة بكسر الحاء، أي: المختبرة، أراد: المرأة، أو الجماعة الممتحنة، فقد ذكر فيها أمر جماعة المؤمنين بالامتحان، وإن فتحت الحاء يكون المعنى: سورة المرأة المهاجرة التي نزلت فيها آية الامتحان، وسيأتي حديثها في باب: الفوائد.

﴿ بِعِصَمِ ٱلْكُوافِ ﴾ العصم: جمع عصمة، وهي \_ هنا \_ عقد النكاح، وكل ما عصم به الشيء، فهو عصام، وعصمة، وقد مرت خصائص العين والصاد فاء وعيناً، والكوافر: جمع كافرة، كضوارب في: ضاربة، وعبارة أبي حيان: «وقال الكرخي: الكوافر يشمل الرجال والنساء، فقال له أبو علي الفارسي: النحويون لا يرون هذا إلا في النساء جمع كافرة، فقال: أليس يقال: طائفة كافرة، وفرقة كافرة؟! قال أبو علي: فبهت، فقلت: هذا تأييد». والكرخي هذا معتزلي فقيه، وأبو علي معتزلي أيضاً، فأعجبه هذا التخريج، وليس بشيء؛ لأنه لا يقال كافرة في وصف الرجال إلا تابعاً لموصوفها، أو يكون محذوفاً مراداً، أما بغير ذلك فلا يجمع فاعله على فواعل إلا ويكون للمؤنث.

# 0 الإعراب:

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواً إِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنَتُ مُهَاجِرَتِ فَامَتَحِنُوهُنَّ ﴾ إذا ظرف لما يستقبل من الزمن خافض لشرطه منصوب بجوابه، وجملة جاءكم في محل جر بإضافة الظرف إليها، والمؤمنات فاعل مؤخر، ومهاجرات حال، والفاء رابطة، وجملة امتحنوهن لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم، وهو فعل أمر مبني على حذف النون، والواو فاعل، والهاء مفعول به ﴿ أَنَّهُ أَعْلَمُ

بِإِيهَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَلَا نَرْجِمُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارُّ ﴾ الله مبتدأ، وأعلم خبر، وَيَايِمُانِهِنَّ متعلقان بأعلم؛ لأنه أفعل تفضيل، والفاء عاطفة، وإن شرطية، وعلمتموهنّ فعل الشرط، وهو فعل وفاعل ومفعول به أول، ومؤمنات مفعول به ثاني، والفاء رابطة للجواب؛ لأنه جملة طلبية، ولا ناهية، وترجعوهنّ فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف النون، وإلى الكفَّار متعلقان بترجعوهن ﴿ لَا هُنَّ حِلٌّ لَمُّتْ وَلَا هُمْ يَكِلُونَ لَئُنٌّ ﴾ الجملة لا محل لها؛ لأنها تعليلية؛ لقوله: فلا ترجعوهنّ، ولا نافية، وهنّ مبتدأ، وحلُّ خبر، ولهم متعلقان بحل، ولا هم يحلُّون لهنَّ عطف على الجملة الآنفة مماثلة لها ﴿ وَءَالتُّهُم مَّا أَنفَقُوا ۚ ﴾ الواو عاطفة، وآتوهم فعل ماض وفاعل ومفعول به، والضمير يعود إلى الكفّار، أي: أعطوا أزواجهنّ الكفّار ما أنفقوا عليهن، وما مفعول به ثانٍ، وجملة أنفقوا صلة ما، أي: ما أنفقوا عليهنَّ من المهور ﴿ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَانْيَتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ الواو عاطفة، ولا نافية للجنس، وجناح اسمها المبنى على الفتح، وعليكم خبر لا، وأن حرف مصدري ونصب، وتنكحوهنّ فعل مضارع منصوب بأن، والمصدر المؤول في محل نصب بنزع الخافض، أي: في أن تنكحوهنّ، والجار والمجرور متعلقان بجناح، وإذا ظرف متضمن معنى الشرط، وجملة آتيتموهنّ في محل جر بإضافة الظرف إليها، وأُجورهنّ مفعول ثانٍ لَاتيتموهنَّ ﴿ وَلَا تُنْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ ﴾ الواو عاطفة، ولا ناهية، وتمسكوا فعل مضارع مجزوم بلا، والواو فاعل، وبعصم الكوافر متعلقان بتمسكوا ﴿ وَسَعَلُوا مَا أَنفَقَتُمُ وَلِيسَءُلُوا مَا أَنفَقُوا ﴾ الواو عاطفة، واسألوا فعل أمر مبنى على حذف النون، والواو فاعل، وما مفعول به، وجملة أنفقتم لا محل لها؛ لأنها صلة ما، وليسألوا: الواو عاطفة، واللام لام الأمر، ويسألوا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، وما مفعول به، وجملة أنفقوا صلة ﴿ زَالِكُمْ خُكُمُ اللَّهِ يَعْكُمُ يَنْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيدٌ ﴾ ذلكم مبتدأ، والإشارة إلى الحكم الوارد في الآيات، وحكم الله خبر، وجملة يحكم استئنافية، أو حالية من حكم الله، وبينكم ظرف متعلق بيحكم، والله مبتدأ، وعليم خبر أول، وحكيم خبر ثاني

﴿ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبُمْ فَتَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَجُهُم مِثْلَ مَا أَنْفَقُواا ﴾ الواو عاطفة لتتساوق الأحكام، وإن شرطية، وفاتكم فعل ماض في محل جزم فعل الشرط، وشيء فاعل فاتكم، ومن أزواجكم فيه وجهان: أولهما: يجوز أن يتعلق بفاتكم، أي: من جهة أزواجكم، ويراد بالشيء: المهر الذي غرمه الزوج؛ لأنه ورد أن الرجل المسلم إذا فرّت زوجه إلى الكفار أمر الله المؤمنين أن يعطوه ما غرمه، وثاني الوجهين: أنه يتعلق بمحذوف على أنه صفة لشيء، ثم يجوز في شيء أن يراد به ما تقدم من المهور، ولكن على هذا لا بدّ من حذف مضاف، أي: من مهور أزواجكم ليتطابق الموصوف وصفته، ويجوز أن يراد بالشيء النساء، أي نوع وصنف منهنّ، وإلى الكفار متعلقان بمحذوف حال، أي: ذاهبات، أو سابقات، فعاقبتم: الفاء عاطفة، وعاقبتم فعل وفاعل، أي: فغزوتم، وغنمتم، وأصبتموهم في القتال، فآتوا: الفاء رابطة، وآتوا فعل أمر مبنى على حذف النون، والواو فاعل، والجملة في محل جزم جواب الشرط، والذين مفعول به، وجملة ذهبت أزواجهم صلة، ومثل مفعول به ثانٍ، وما موصول مضاف . لمثل، وجملة أنفقوا صلة ﴿ وَاتَّقُوا اللهِ ٱلَّذِيَّ أَنتُمْ بِهِ ـ مُؤْمِنُونَ ﴾ واتقوا الله: فعل أمر وفاعل ومفعول به، والذي نعت، وأنتم مبتدأ، وبه متعلق بمؤمنون، ومؤمنون خبر أنتم، والجملة لا محل لها؛ لأنها صلة الذي ﴿ يَتَأَيُّا ٱلنَّتُيُّ إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُؤْمِنَثُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٓ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِٱللهِ شَيْئًا ﴾ إذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط، وجمل جاءك في محل جر بإضافة الظرف إليها، والكاف مفعول به، والمؤمنات فاعل، ويبايعنك فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، والنون فاعل، والكاف مفعول به، والجملة حالية، أي: حال كونهنّ طالبات للمبايعة، وعلى حرف جر، وأن وما في حيّرها في محل جر بعلى، والجار والمجرور متعلقان بيبايعنك، وشيئاً مفعول مطلق، أي: شيئاً من الإشراك ﴿ وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَرْنِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَن يَفْتَرِينَهُ بِينَ أَيْدِبِنَّ وَأَرْجُلِهِ كَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَالِعَهُنَ ﴾ كلام معطوف على أن لا يشركن، ومعنى يقتلن أولادهنّ: كما كان الحال في زمن

الجاهلية من وأد البنات، وببهتان متعلقان بيأتين، وجملة يفترينه حالبة، وبين أيديهن وأرجلهن الظرف متعلق بمحذوف حال من الضمير المنصوب في يفترينه، أي: يأتين بولد ملقوط ينسبنه إلى الزوج، وجميل وصفه بصفة الولد الحقيقي، فإن الولد متى وضعته أمه سقط بين يديها ورجلها، فبايعهنّ: الفاء رابطة لجواب إذا، وجملة بايعهنّ لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم ﴿ وَٱسْتَغْفَرْ لَمُنَّ اَللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيٌّ ﴾ الواو عاطفة، واستغفر فعل أمر، ولهنّ متعلقان باستغفر، والله مفعول به، وجملة إن الله غفور رحيم تعليل للأمر بالاستغفار ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُتَوَلُّواْ فَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَتْهِمْ ﴾ كلام مستأنف، مسوق لاختتام السورة بمثل ما ابتدأها من النهي عن اتخاذ الكفار أولياء، ولا ناهية، وتتولوا فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف النون، وقوماً مفعول به، وجملة غضب الله عليهم نعت لقوماً ﴿ وَلَهُ يَبِسُواْ مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْقُهُورِ ﴾ الجملة نعت ثانِ لقوماً، أو حال بعد أن وصف، وقد حرف تحقيق، ويئسوا فعل وفاعل، ومن الآخرة متعلقان بيئسوا، وكما نعت لمصدر محذوف، ويئس الكفار فعل وفاعل، والجملة لا محل لها؛ لأنها صلة الموصول الحرفي، ومن أصحاب القبور فيه وجهان: أحدهما: أن من لابتداء الغاية كالأولى، والمعنى: أنهم لا يوقنون ببعث الموتى البتة، فيأسهم من الآخرة كيأسهم من موتاهم؛ لاعتقادهم عدم بعثهم، والثاني: أن من لبيان الجنس، يعني: أن الكفّار هم أصحاب القبور، فيكون متعلق الجار والمجرور بمحذوف حال، ومتعلق يئس الثاني محذوفاً، والمعنى: أن هؤلاء يئسوا من الآخرة، كما يئس الكفار حال كونهم من أصحاب القبور من خير الآخرة.

## □ البلاغة:

في قوله تعالى: ﴿ يَكَاتُهُمُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُتَوَلُّواْ قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُواْ مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَبِسَ ٱلْكُمَّارُمِنْ أَصَّعَٰبِ اللَّهُورِ ﴾ فن الاستطراد، وهو فن رفيع من فنون البيان، وقد ذكر الحاتمي أنه نقل هذه التسمية عن البحتري الشاعر، وسمّاه ابن المعتز: الخروج من معنى إلى معنى، ومنه في القرآن المجيد: ﴿ أَلا بُقدًا لِمَنْيَنَ كُمَا بَعِدَتْ تُسَمُّودُ ﴾ فقد استطرد، وفي الآية التي نحن بصددها ذمّ اليهود، واستطرد ذمّهم بذمّ المشركين على نوع حسن من النسبة، والاستطراد في اللغة مصدر استطرد الفارس من قرنه في الحرب، وذلك: أن يفرّ من بين يديه، يوهمه الانهزام، ثم يعطف عليه على غرّة منه، وفي الاصطلاح: أن تكون في غرض من أغراض الشعر، توهم أنك مستمر فيه، ثم تخرج منه إلى غيره لمناسبة بينهما، ولا بدّ من التصريح باسم المستطرد بشرط ألاً يكون قد تقدم له ذكر، ثم ترجع إلى الأول، أو يكون آخر الكلام، وقيل: إن أول شاهد ورد في هذا النوع، وسار مسير الأمثال قول السموأل:

وإنَّا لقومٌ لا نرى القتلَ سُبَّةً إذا ما رأتْـهُ عـامـرٌ وسَلُـولُ فانظر إلى خروجه الداخل في الافتخار إلى الهجو، وحسن عوده إلى ما كان عليه من الافتخار بقوله:

يُقرِّبُ حَبُّ المـوتِ آجـالنَـا لنا وتكرهُه آجالُهم فتطولُ ومنه قول حسان بن ثابت:

إِنْ كُنتِ كاذبةَ الذي حدَّثْتِني فَنجَوْتِ مَنْجِي الحارث بن هشامِ تركَ الأحبةَ أَن يُقاتِلَ دُونَهم ونجا بسرأسِ طِمِوَّةٍ ولِجَامِ فانظر كيف خرج من الغزل إلى هجو الحارث بن هشام، وهو أخو أبي جهل، أسلم يوم الفتح، وحسن إسلامه، ومات يوم اليرموك بالشام.

ومنه أيضاً قول البحتري من قصيدة في وصف فرس:

كَ الْهَيْكَ لِ المبني إِلاَّ أَنَّ فَي الحُسْنِ جَاءَ كَصُورة في هَيْكَلِ مَلَكَ العُيونَ فإلَّ الْمُقْبِلِ مَلَكَ العُيونَ فإنْ بَدَا أَعْطَيْتَهُ فَظَرَ المُحبِّ إِلَى الحبيبِ المُقْبِلِ ما إِنْ يَعَافُ قَذَى ولو أَوْرَدْتَهُ يوماً خَلَائقَ حَمْدَوَيْهِ الأَحْوَلِ ومثلة قول بعضهم يصف خمراً طبخت حتى راقت، وصَفَت:

لم يبقَ منها وقود الطَّابِخين لها إلا كما أبقتِ الأنواءُ من داري فما أحلى استطراده من وصف الخمر إلى وصف دارّه بالخراب. ومن الغريب في هذا الباب: الاستطراد من الهجو إلى الهجو، كقول جرير يهجو الفرزدق:

لها برصٌ بأسفلِ أسكتيها كعَنْفَقَةِ الفرزدقِ حين شابا \* الفه ائد:

اشتملت هذه السورة على فوائد تاريخية وتشريعية، نورد منها ما يتعلق بموضوع كتابنا، ونحيل القارىء إلى كتب الفقه، والتفاسير المطوّلة:

١ ـ روى التاريخ: أنه لما فرغ رسول الله ﷺ من مبايعة الرجال يوم فتح مكة، أخذ في بيعة النساء، وهو على الصفا، وعمر بن الخطاب أسفل منه، يبايعهنّ بأمره، ويبلغهنّ عنه، وهند بنت عتبة \_ امرأة أبي سفيان \_ منتقبة، متنكرة مع النساء خوفاً من رسول الله أن يعرفها لما صنعت بحمزة يوم أُحد، فقالت: والله! إنك لتأخذ علينا أمراً ما رأيتك أخذته على الرجال. وكان قد بايع الرجال يومئذ على الإسلام والجهاد فقط، فقال رسول الله: «ولا يسرقن» فقالت: إن أبا سفيان شحيح، وإني أصبت من ماله هنات، فما أدرى أتحلّ لى أم لا، فقال أبو سفيان: ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال، فضحك رسول الله على، وعرفها، فقال لها: «وإنك لهند بنت عتبة " قالت: نعم، فاعفُ ما سلف يا نبى الله! عفا الله عنك، فقال: «ولا يزنين» فقالت: أو تزنى الحرة؟! وفي رواية: ما زنت منهنّ امرأة، فقال عليه الصلاة والسلام: «ولا يقتلن أولادهنِّ» فقالت: ربيناهم صغاراً، وقتلتهم كباراً، فأنتم وهم أعلم. وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قد قُتل يوم بدر، فضحك عمر حتى استلقى، وتبسم رسول الله ﷺ فقالت: «ولا يأتين ببهتان» فقالت: والله! إن البهتان لأمر قبيح، وما تأمرنا إلا بالرشد، ومكارم الأخلاق، فقال: «ولا يعصينَك في معروف» فقالت: والله ما جلسنا مجلسنا هذا، وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء.

٢ ـ ذكروا في كيفية وأد البنات روايات شتى نرى: أن أقربها إلى المنطق
 ما روي عن ابن عباس قال: كانت المرأة في الجاهلية إذا قربت ولادتها

حفرت حفرة، فتمخضت على رأس الحفرة، فإذا ولدت بنتاً رمت بها في الحفرة، وردّت التراب عليها، وإذا ولدت غلاماً أبقته، وكان الرجل في المجاهلية إذا ولدت له بنت، فأراد أن يستحييها ألبسها جبة من صوف، أو شعر، ترعى له الإبل والغنم في البادية، وإن أراد قتلها تركها حتى إذا كانت سداسية، أي: بنت ست سنين يقول لأمها: طبيبها، وزيّنيها حتى أذهب بها إلى أحمائها، وقد حفر لها بئراً في الصحراء، فيذهب بها إلى البئر، فيقول لها: انظري فيها، ثم يدفعها من خلفها، ويهيل عليها التراب.





# بِسُ إِللَّهِ ٱلرَّمْزِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِّ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَكِيمُ ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ عَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَقْعَلُونَ ﴿ كَبُرٌ مَقَّتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَلَقًا كَأَنَّهُ مَ بُنْيَنَنُ مُر مَرْصُوصٌ ﴿ ﴾

#### اللغة:

﴿ مَقْتًا ﴾ قال في الأساس: «مقته مقتاً، وهو بُغض عن أمر قبيح، وفيه قيل لنكاح الرجل رابّته: نكاح المقت ﴿ إِنَّـهُ كَانَ فَنَحِشَهُ وَمَقْتًا ﴾ ومَقُت إلى الناس مَقاتة، نحو: بَغُض بَغاضة، وهو ممقوت ومَقيت ».

﴿ مُرَصُوصٌ ﴾ ملزق بعضه على بعض، كأنما بني بالرصاص، وقيل المرصوص: المتلاحم الأجزاء المستويها، وقيل: المعقود بالرصاص، وقيل: المتضام، من تراصّ الأسنان. وفي المصباح: «والرص: اتصال بعض البناء بالبعض، واستحكامه، وبابه: ردّ». ومن غريب أمر الراء

والصاد إذا وقعتا فاءً وعيناً للكلمة دلّتا على معنى التضام والاستحكام، والتهيؤ للأمر، تقول: رصدته، وارتصدته، وترصدته: قعدت له على طريقه أترقبه، وتراصدالرجلان، قال ذو الرمة:

يراصدها بفي جَوْفِ حَدْباءَ ضَيّقٍ على المرء إلا ما تخرّقَ حالها

وسَبُع رصيد: يرصد ليشب، وأنا لك بالمَرْصد والمِرْصاد، أي: لا تفوتني، وقد أرصدت هذا الجيش للقتال، وهذا الفرس للطراد، وهذا المال لأداء الحقوق؛ إذا أعددته لذلك، وجعلته بسبيل منه، ورصّع التاج: جلّه بكواكب الحلية. ورصّع الطائر عشّه بالقضبان والريش: قارب بعضه من بعض، ونسجه. وأسنانه مرتصّعة: مرتصّة، وتراصع العصفوران: تسافدا، وراصع الطائر أُنثاه، ورَصَف الحجارة ورصّفها، وجرى الماء على الرَّصَف والرَّصاف، وهي الصخر المرصوف، وتراصفوا في الصلاة الرَّصَف والرَّصاف، وهي الصخر المرصوف، وتراصفوا في الصلاة الأخرى: ضمّها. وتراصفوا، ثم تقاصفوا، ورصف إحدى قدميه إلى الأخرى: ضمّها. وتراصفت أسنانه تراصفا، وهو: تنضّدها. ومن المجاز: امرأة رَصُوف: ضيقة الهَنِ، ورجل رصيف، ليس بسخيف، ويقال: أجاب بجواب مترَّص حصيف، بيِّن رصيف، ليس بسخيف، ولا خفيف، ورصُن المجاز: له رأي رصين، وكلام متين رصين.

## 0 الإعراب:

﴿ سَبَّحَ لِلَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَهُو الْعَنْ ِزُ الْمَكِيدُ ﴾ تقدم إعراب هذه الآية في مستهل سورة الحشر، فجدّد به عهداً ﴿ يَتَأَيُّا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَفُولُونَ مَا لاَ تَقَمَّلُونَ ﴾ لِمَ: اللام حرف جر، وما اسم استفهام يفيد الإنكار والتوبيخ، وقد تقدم أن حرف الجر إذا دخل على ما الاستفهامية حذف ألفها، نحو: بِمَ، وفِيمَ، ومِمَ، وإلامَ، وعلامَ، وعمَّ، وحتام، وإنما حذفت الألف؛ لأن ما وحرف الجر يشبهان الشيء الواحد، وقد وقع استعمالها كثيراً في كلام المستفهم محذوفة الشيء الواحد،

الألف، وجاء استعمال الأصل قليلاً، والجار والمجرور متعلقان بتقولون، وتقولون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو فاعل، وما مفعول به، ولا نافية، وجملة تفعلون صلة ما ﴿كُثُرُ مَقْتًاعِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُوكَ ﴾ كبر فعل ماض، أي: عظم، ومقتاً تمييز محوّل عن الفاعل، وعند الله الظرف متعلق بمحذوف صفة لمقتاً، أو حال، وأن تقولوا مصدر مؤول في محل رفع فاعل كبر، والأصل: كبر مقت قولهم، أي: المقت المترتب على قولهم ما لا يفعلون، ويجوز أن يكون كبر من باب: نعم، وبئس، فيكون الفاعل ضميراً مستتراً مفسّراً بالتمييز النكرة، وأن تقولوا مبتدأ، خبره الجملة قبله؛ لأنه المخصوص بالذم، وقد تقدم بحث ذلك كله، وسيأتى المزيد من بحث هذا التركيب في باب: البلاغة. ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَنِتُلُونَ فِي سَبِيلِهِ. صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَكُنُّ مَّرْصُوصٌ ﴾ إن واسمها، وجملة يحب خبرها، والذين مفعول به، وجملة يقاتلون لا محل لها؛ لأنها صلة الموصول، وهو فعل مضارع، والواو فاعل، وفي سبيله متعلقان بيقاتلون، وصفاً حال من الواو في يقاتلون، وكأن واسمها، وبنيان خبرها، ومرصوص نعت لبنيان، والجملة حال ثانية من الضمير في صفاً؛ لأنه بمعنى صافين أنفسهم، فهي حال متداخلة.

#### □ البلاغة:

(١) في قوله: ﴿ كُبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُوكَ ﴾ المبالغة والتكرير؛ ولهذا اعتبرت هذه الجملة من أفصح الكلام، وأبلغه في معناه لأمور:

 ١ ـ قصد إلى التعجب بغير صيغة التعجب لتعظيم الأمر في قلوب السامعين؛ لأن التعجب لا يكون إلا من شيء خارج للعادة، والنظائر.

٢ \_ أسند إلى أن تقولوا، ونصب مقتاً على تفسيره للدلالة على أن قولهم

ما لا يفعلون مقت خالص ، لا مشوب فيه .

٣ ـ اختيار لفظ المقت؛ لأنه أشد البغض وأبلغه حتى قيل: نكاح المقت، كما تقدم في باب: اللغة.

٤ ـ ثم لم يقتصر على أن جعل البغض كبيراً حتى جعله أشده وأفحشه،
 وقوله: عند الله أبلغ من ذلك؛ لأنه إذا ثبت كبر مقته عند الله فقد تم كبره،
 وشدته، وانجابت عنه الشكوك.

 ٥ ـ التكرار لقوله ما لا تفعلون، وهو لفظ واحد في كلام واحد، ومن فوائد التكرار: التهويل، والإعظام، وإلا فقد كان الكلام مستقلاً لو قيل: كبر مقتاً عندالله ذلك، فما إعادته إلا لمكان هذه الفائدة.

(٢) اندراج الخاص بالعام، وقد ورد النهي العام عن القول غير المؤيد بالفعل، والمقصود: اندراج الأمر الخاص الذي ورد عقب ذلك، وهو قوله: ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُ النَّينِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ مَكًا كَأَنَّهُ مَ بُلْيَنَ مُّرَصُوصٌ ﴾ قولي ذكره ذلك عقب النهي العام مباشرة، دليل على أن المقت قد تعلق بقول الذين وعدوا الثبات في قتال الكفار، فلم يفوا، كما تقول للمقترف جرما بعينه: لا تفعل ما يلصق العار بك، ولا تشاتم زيداً، وفائدة مثل هذا النظم: النهي عن الشيء الواحد مرتين مندرجاً في العموم، ومفرداً بالخصوص، وهو أولى من النهي عنه على الخصوص مرتين، فإن ذلك معدود في خير التكرار، وهذا لا يتكرر مع ما في التعميم من التعظيم، والتهويل.

﴿ وَإِذْ قَـَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ عِنَقَوْمِ لِمَ تُؤَذُّونَنِي وَفَد تَّعَلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ أَلَاثَهِ إِلَيْكُمْ أَلَاثُهُ إِلَيْكُمْ أَلَاثُهُ إِلَيْكُمْ أَلَاثُهُ كُلْ يَهْدِى الْقَوْمُ الْفَسِقِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ عِبْسَى ابْنُ مَرْبَمَ بَنَهُمْ إِلَى الْفَرَعُ وَمُبْشِلُ عِبْسَى ابْنُ مَرْبَمَ بَنَهُمْ إِلَيْكُمْ تُصَدِقًا لِمَنَا بَيْنَ يَدَى مَنَ التَّوَرَافَ وَمُبْشِلُ

بِرِسُولِ يَأْفِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُۥ أَحَمَّدُ فَلَمَّا جَآءَهُم وَإَنْبِيَنَتِ قَالُواْ هَذَا سِحْرُ مُبِينُ

#### 0 الإعراب:

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَقَوْمِ لِمَ ثُوَّ ذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونِ أَنَّي رَسُولُ ٱللَّه إِلَيْكُمُّ ﴾ كلام مستأنف، مسوق لتسلية نبيُّه محمد ﷺ، وتوطينه على الصبر. وإذ مفعول لفعل محذوف تقديره: اذكر، وجملة قال في محل جر بإضافة الظرف إليها، وموسى فاعل، ولقومه متعلقان بقال، ولم: اللام حرف جر، وما اسم استفهام في محل جر باللام، وقد تقدم السّر في حذف الألف من ما الاستفهامية إذا سبقها حرف جر، وتؤذونني فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والواو فاعل، والنون للوقاية، والباء مفعول به، والواو حالية، وقد حرف تحقيق، وإن دخلت على المضارع، وإنما عبّر بالمضارع للدلالة على استصحاب الحال، وتعلمون فعل مضارع مرفوع، والواو فاعل، وأنى رسول الله: أن واسمها وخبرها، وأن وما في حيِّزها سدّت مسدّ مفعولي تعلمون، وإليكم متعلقان برسول، وجملة وقد تعلمون . . . إلخ في محل نصب حال . والمعنى : أن مَن عظّم الله عظّم رسوله ﴿ فَلَمَّا زَاغُواۤ أَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمَّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ الفاء عاطفة ، ولما رابطة، أو حينية، وزاغوا فعل وفاعل، وجملة أزاغ الله قلوبهم لا محل لها، والله مبتدأ، وجملة لا يهدي القوم الظالمين خبر ﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَبَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ إِنِّ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُر ﴾ الظرف مفعول بفعل محذوف تقديره: اذكر، وجملة قال في محل جر بإضافة الظرف إليها، وعيسى فاعل، وابن مريم بدل من عيسى، ويا بني إسرائيل منادى مضاف، ولم يقل: يا قوم؛ لأنه لا يمتّ إليهم بنسبة ما دام ليس له أب؛ لأن النسب لا يكون إلا من جهته، وإن كانت أمه مريم من أشرفهم نسباً، وإن واسمها، ورسول الله إليكم خبرها، والجملة مقول القول ﴿ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلنَّوْرَكَةِ وَمُبَشِّرًا بِسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى أَسُّهُۥٓ أَخَدُّ ﴾ مصدُّقاً: حال من الضمير المستكن في رسول الله لتأويله بمرسل، ولما متعلقان بمصدقاً، والظرف متعلق بمحذوف لا محل له؛ لأنه

صلة الموصول، ويدي مضاف لبين، وعلامة جره الياء لأنه مثنى، ومبشّراً عطف على مصدّفاً، فهو حال مثله، وبرسول متعلقان بمبشّراً، وجملة يأتي صفة لرسول، ومن بعدي متعلقان بيأتي، واسمه مبتدأ، وأحمد خبره، والجملة صفة ثانية ﴿ فَلَنَّ جَاتَمُهُ بِإَلَيْنَتِ فَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُثِينٌ ﴾ الفاء استثنافية، ولما رابطة، أو حينية، وجاءهم فعل ماضٍ، وفاعل مستتر، ومفعول به، وبالبيّنات متعلقان بجاءهم، وجملة قالوا لا محل لها، وجملة هذا سحر مبين من المبتدأ، والخبر في محل نصب مقول قولهم.

#### # الفوائد:

أهل العربية يقولون أن «قد» تصحب الماضي لتقريبه من الحال، ومنه قول المؤذّن: قد قامت الصلاة، وتشتمل المصاحبة للماضي أيضاً على معنى التوقع؛ فلذلك قال سيبويه: قد فعل جواب لما يفعل، وقال الخليل: هذا الخبر لقوم ينتظرونه، وأما مع المضارع فإنها تفيد التقليل، مثل ربما، كقولهم: إن الكذوب قد يصدق، فإذا كان معناها مع المضارع التقليل، وقد دخلت في الآية على مضارع، فالوجه أن يكون هذا من الكلام الذي يقصدون به الإفراط فيما ينعكس عنه، وتكون «قد» في هذا المعنى نظير ربما في قوله: ﴿ رُبّما يُورُدُ الَّذِينَ كَفُرُوا لَوْ كَانُوا شُمليونَ ﴾ فإنها في هذا الموضع في قوله: ﴿ رُبّما يَورُدُ الَّذِينَ كَفُرُوا لَوْ كَانُوا شُمليونَ ﴾ فإنها في هذا الموضع أبلغ من كم في التكثير، فلما أوردت ربما في التكثير على عكس معناه الأصلي في التقليل، فكذلك إيراد «قد» ها هنا لتكثير علمهم، أي تحقيق تأكيده على عكس معناه الأصلي في التقليل.

 سَيِيلِ اللَّهِ يِأْمَوَلِكُوْرُ وَالْفُسِكُمْ ذَٰلِكُو خَيْرٌ لَكُوْ إِن كُنْمَ لَعْلَمُونَ ﴿ يَغْفِرْ لَكُوْ ذَفُوبَكُوْ وَيُدْخِلُكُو جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَعْلِهَا ٱلأَثْهَرُ وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِّ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَكُثْرِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ ۞ يُحِبُّونَهُ أَنْصُرُّ بِنَ لَلَهِ وَفَنْحُ وَبِشُّ وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞﴾

#### 0 الإعراب؛

﴿ وَمَنْ أَغْلَمُ مِمّنِ أَفْرَكَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُو يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَيْرِ ﴾ الواو استثنافية ، ومن اسم استفهام معناه النفي ، أي: لا أحد؛ في محل رفع مبتداً ، وأظلم خبر ، وممّن متعلقان بأظلم ، وجملة افترى صلة لا محل لها ، وعلى الله متعلقان بافترى ، والكذب مفعول به ، وهو : الواو للحال ، وهو مبتدأ ، وجملة يدعى خبر هو ، والجملة في محل نصب على الحال ، أي : يدعوه ربه على لسان نبيه إلى الإسلام الذي فيه سعادة الدارين ، فيجعل مكان إجابته افتراء الكذب على الله ، ويدعى فعل مضارع مبني للمجهول ، وإلى الله متعلقان بيدعى ﴿ وَاللهُ اللهِ مَنْ النَّوْمُ النَّالِينَ ﴾ الله مبتدأ ، وجملة لا يهدي خبر ، والقوم مفعول به ، والظالمين نعت للقوم ﴿ يُرِيدُونَ لِنُطْفِئُوا نُورَ اللهِ إِفْوَهِمِ ﴾ يريدون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ، والواو فاعل ، وليطفئوا : ذكر يريدون في هذه اللام أوجها ، أقواها ثلاثة :

ا \_ أنها مزيدة في مفعول الإرادة، قال الزمخشري: «أصله: يريدون أن يطفئوا، كما جاء في سورة براءة، وكأن هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة توكيداً له لما فيها من معنى الإرادة في قولك: جئتك لإكرامك، كما زيدت اللام في: لا أبا لك، تأكيداً لمعنى الإضافة في: لا أباك». وقال ابن عطية مؤيداً هذا الرأي: «واللام في ليطفئوا لام مؤكدة، دخلت على المفعول؛ لأن التقدير: يريدون أن يطفئوا».

٢ أنها لام التعليل والمفعول محذوف، أي: يريدون إبطال القرآن، أو
 رفع الإسلام، أو هلاك الرسول ليطفئوا.

٣ \_ أنها بمعنى أن الناصبة، وأنها ناصبة للفعل بنفسها، قال الفرّاء:

العرب تجعل لام كي في موضع أن في: أراد، وأمر، وإليه ذهب الكسائي أيضاً.

وعبارة أبي حيان بعد أن أورد قول الزمخشري وابن عطية الآنفي الذكر قال: وما ذكره ابن عطية من أن هذه اللام أكثر ما تلزم المفعول إذا تقدم ليس بأكثر، بل الأكثر: زيداً ضربت، من: لزيد ضربت، وأما قولهما: إن اللام للتأكيد، وأن التقدير: أن يطفئوا، فالإطفاء مفعول، يريدون: فليس بمذهب سيبويه، والجمهور».

﴿ وَٱمَّةُ مُبَرُّ ثُورِهِ وَلَوْ كَرَهَ ٱلْكَفَرُونَ ﴾ الواو للحال، والله مبتدأ، ومتمُّ خبر، ونوره مضافُ إليه، والجملة حالية من فاعل يريدون، أو يطفئوا، والواو للحال أيضاً، ولو شرطية، وكره الكافرون: فعل وفاعل، والجملة حالية من الحالية المتقدمة، فهي متداخلة، وجواب لو محذوف، والتقدير: أتمّه، وأظهره ﴿ هُو ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَبِّقِ لِيُظْهِرُهُ عَلَى ٱلَّذِينِ كُلِّيهِۦ وَلَوْ كُرِّهَ ٱلْمُشْمَكُونَ﴾ هو مبتدأ، والذي خبره، وجملة أرسل صلة، ورسوله مفعول به، وبالهدى متعلقان بأرسل، أو بمحذوف حال، ودين الحق عطف على الهدى، واللام للتعليل، ويظهره فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام، والهاء مفعول به، والجار والمجرور متعلقان بأرسل، وعلى الدين متعلقان بيظهره، وكله تأكيد، وجملة ولو كره المشركون: حال، ومفعول كره محذوف، أي: إظهاره، وجواب لو محذوف أيضاً، والتقدير: أظهره ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ ٱذَٰلَكُمْ عَلَى تِجَزَةِ نُسُجِيكُم مِّنْ عَنَابٍ ٱلِيمٍ ﴾ هل حرف استفهام معناه: الإخبار والإيجاب، أي: سأدلَّكم، وإنما أورَّده في صيغة الاستفهام تشويقاً، وإلهاباً للرغبة، وأدلكم فعل مضارع مرفوع، وفاعله مستتر تقديره: أنا، والكاف مفعول به، وعلى تجارة متعلقان بأدلكم، وجملة تنجيكم صفة لتجارة، ومن عذاب متعلقان بتنجيكم، وأليم صفة لعذاب، وسيأتي حديث نزولها الممتع في باب: الفوائد. ﴿ نُوِّمُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُجْهَدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنْفُرِكُمْ ﴾ الجملة خبر لمبتدأ محذوف، أي: هي تؤمنون، أو

مستأنفة في جواب سؤال مقدّر، كأنه قيل: ما هي التجارة؟ وتؤمنون فعل مضارع مرفوع، ولكنه بمعنى الأمر، ويدل عليه قراءة عبد الله بن مسعود: (آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا)، وفائدة العدول عن الأمر إلى الإخبار الإشعار بوجوب الامتثال، وكأنهم امتثلوا، فهو يخبر عن إيمان، وجهاد موجودين، وبالله متعلقان بتؤمنون، ورسوله عطف على بالله، وتجاهدون عطف على تؤمنون، وفي سبيل الله متعلقان بتجاهدون، أو بمحذوف حال، وبأموالكم متعلقان بتجاهدون، وأنفسكم عطف على أموالكم ﴿ ذَلِكُ خَبُّ لَكُهُ إِن كُنُمُّ نَتَلُونَ ﴾ ذلكم مبتدأ، وخير خبر، ولكم متعلقان بخير، وإن شرطية، وكنتم فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط، وجملة تعلمون خبر كنتم، وجواب الشرطية محذوف تقديره: فافعلوه، وحذف مفعول تعلمون اختصاراً للعلم به، أي: أنه خير لكم ﴿ بَغْفِرُ لَكُو ذُنُوبِكُو ﴾ يغفر فعل مضارع مجزوم؛ لأنه جواب الطلب المفهوم من قوله تؤمنون كما تقدم، وقيل: جواب شرط مقدّر، أي: إن تفعلوه يغفر، وعبارة أبي البقاء: «يغفر لكم في جزمه وجهان: أحدهما: هو جواب شرط محذوف دلّ عليه الكلام، تقديره: إن تؤمنوا يغفر لكم، وتؤمنون بمعنى آمنوا، والثاني: هو جواب لما دلُّ عليه الاستفهام، والمعنى: هل تقبلون إن دللتكم، وقال الفرَّاء: هو جواب الاستفهام على اللفظ، وفيه بُعْد؛ لأن دلالته إياهم لا توجب المغفرة».

وعبارة الزمخشري: «فإن قلت: هل لقول الفرّاء أنه جواب هل أدلكم وجه؟ قلت: وجهه أن متعلق الدلالة هو التجارة، والتجارة مفسّرة بالإيمان والجهاد، فكأنه قيل: هل تتجرون بالإيمان والجهاد يغفر لكم».

وتعقبه ابن المنير، فقال: «إنما وجه إعراب الفرّاء بما ذكر؛ لأنه لو جعله جواباً لقوله: هل أدلكم، فإنكم إن أدلكم على كذا وكذا أغفر لكم، فتكون المغفرة حينتذ مترتبة على مجرد دلالته إياهم على الخير، وليس كذلك إنما تترتب المغفرة على فعلهم لما دلّهم عليه، لا على نفس الدلالة، فليس أوّل:

هل أدلكم على تجارة بتأويل: هل تتجرون بالإيمان والجهاد، حتى تكون المغفرة مترتبة على فعل الإيمان والجهاد، لا على الدلالة، وهذا التأويل غير محتاج إليه، فإن حاصل الكلام إذا صار إلى: هل أدلكم أغفر لكم، التحق ذلك بأمثال قوله تعالى: ﴿ قُل لِّعِبَادِى اللَّيْنَ اَمَثُوا يُقِيمُوا الصَّلَوة ﴾ فإنه رتب فعل الصلاة على الأمر بها حتى كأنه قال: فإنك إن تقل لهم: أقيموا، يقيموها».

﴿ وَيُدِّخِلُكُرْ جَنَّتِ تَجَرِّى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَٰزُ ﴾ ويدخلكم عطف على يغفر، والكاف مفعول به، وجنات مفعول به ثان على السعة، وجملة تجرى نعت لجنات، ومن تحتها متعلقان بتجرى، والأنهار فاعل ﴿ وَمَسَكِنَ طَيِّمَةً فِي جَنَّتِ عَدَّنَّ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ ومساكن عطف على جنات، وطيبة نعت لمساكن، وفي جنات عدن نعت ثان ﴿ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْفَظِيمُ ﴾ ذلك مبتدأ، والإشارة إلى المغفرة، وإدخال الجنات، والفوز خبر، والعظيم نعت للفوز ﴿ وَأُمْرَىٰ يُّجُوُّهَاۚ نَصْرٌ مِنَ ٱللَّهِ وَفَئَتٌ قَرِبٌ ۖ وَيَتْبِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ الواو حرف عطف، وأُخرى مبتدأ مؤخر، وخبره المقدم محذوف، أي: لكم نعمة، أو مثوبة أُخرى، ويجوز أن يكون منه أعلم إضمار نعل، تقديره: ويمنحكم أُخرى، وجملة تحبونها ص. . لأُخرى، او سنصوباً بفعل ضمر يفسّر: تحبونها، فيكون من باب: الاشتغال، وحيئة لا تكون جملة تحونها صفة؛ لأنها مفسِّرة للعامل قبل أُخرى، ونصر خبر لمبتدأ محذوف، أي: تلك النعمة الأُخرى نصر من الله، أو بدل من أُخرى إذا أعربته مبتدأ، ومن الله نعت لنصر، وفتح عطف على نصر، وقريب نعت، وبشّر: الواو عاطفة، وبشّر فعل أمر، وهو معطوف على تؤمنون لأنه في معنى الأمر، كما تقدم.

### □ البلاغة:

وفي قوله: ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ اللهِ استعارة تمثيلية ، تمثيلًا لحالتهم في اجتهادهم في إبطال الحق بحال من ينفخ في نور الشمس بفيه ليطفئها

تهكماً، وسخرية بهم، وقيل: الاستعارة تصريحية، والإطفاء ترشيح.

#### \* الفوائــد:

قال مقاتل: نزلت هذه الآية، وهي ﴿ يَكَأَيُّا الَّذِينَ ءَامُنُواْ هَلَ اَدُلُّكُمْ عَلَى يَحِرَهُ لَيُحِمُّ رِيَّا الَّذِينَ ءَامُنُواْ هَلَ اَدُلُكُمْ عَلَى يَحِرَهُ الشَّيْدِينَ ﴾ في عثمان بن مظعون، وذلك أنه قال لرسول الله ﷺ لو أذنت لي، فطلقت خولة، وترهبت، والمحتمية، وحرمت اللحم، ولا أنام الليل أبداً، ولا أفطر نهاراً أبداً، فقال ﷺ: ﴿إِن من سنّتي النكاح، ولا رهبانية في الإسلام، إنما رهبانية أُمتي الجهاد في سبيل الله، وخصاء أُمتي الصوم، ولا تحرموا طبيات ما أحل لكم، ومن سنّتي أنام وأقوم وأفطر وأصوم، فَمن رغب عن سنّتي فليس مني الله فأتجر فقال عثمان: وددت يا نبي الله! أن أعلم أيّ التجارات أحبّ إلى الله فأتّجر فيها، فذ لت.

﴿ يَتَأَيُّمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُوْنُواْ أَنصَارَ اللّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى آبَنُ مُرَّيَمٌ لِلْحَوَادِيِّينَ مَنْ أَنصَادِيّ إِلَى اللَّهِ ۚ قَالَ الْخَوَادِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ ۚ فَعَامَنَت طَآيِفَةٌ مِّنَ بَخِت إِسْرَةِ بِلَ وَكَفَرَت طَآيِفَةٌ فَأَيْدُنَا اللَّيِّنَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوقِمٍ فَأَصَبَحُوا ظَيْهِينَ ﴿ إِنَّ ﴾

#### 0 الإعراب:

﴿ يَاأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لُوَنُواْ أَنْصَارَ اللَّهِ ﴾ كونوا: فعل أمر ناقص، والواو اسمها، وأنصار الله خبرها، ولفظ الجلالة مضاف لأنصار، وقرىء أنصاراً لله، فيكون لله نعتاً لأنصاراً ﴿ كَمَا قَالَ عِسَى آبَنُ مَرْيَمٌ لِلْحَوَارِيْتِنَ مَنَ أَنْصَارِئَ إِلَى اللَّهِ ﴾ اختلف المعربون في هذه الكاف اختلافاً كثيراً، وحاصل ما ذكروه أنها تحتمل ثلاثة أوجه:

١ ـ في موضع نصب على إضمار القول، أي: قلنا لهم ذلك، كما قال عيسى.

 ٢ ـ أنها نعت لمصدر محذوف، قيل: وفيه نظر؛ إذ لا يؤمرون بأن يكونواكوناً.

"\_ أنه كلام محمول على معناه دون لفظه، وإليه نحا الزمخشري؛ فإنه قال: "فإن قلت: ما وجه صحة التشبيه، وظاهره تشبيه كونهم أنصاراً بقول عيسى مَن أنصاري إلى الله؟ قلت: التشبيه محمول على المعنى، وعليه يصحّ، والمراد: كونوا أنصار الله كما كان الحواريون أنصار عيسى، حين قال لهم: مَن أنصاري إلى الله؟».

وقد تقدم في آل عمران معنى أنصاري إلى الله، وتعدّى هذا اللفظ بإلى. و من اسم استفهام مبتدأ، وأنصاري خبر، وإلى الله متعلقان بمحذوف حال، أي: متوجهاً إلى نصر الله، وفيما يلي نص عبارة الزمخشري: «فإن قلت: ما معنى قوله مَن أنصاري إلى الله، قلت: يجب أن يكون معناه مطابقاً لجواب الحواريين بقولهم نحن أنصار الله، والذي يطابقه أن يكون المعنى: من جندي متوجهاً إلى نصرة الله، وإضافة أنصاري خلاف إضافة أنصار الله؛ فإن معنى: نحن أنصار الله: نحن الذين ينصرون الله، ومعنى: مَن أنصاري من الأنصار؛ الذين يختصون بي، ويكونون معي في نصرة الله، ولا يصحّ أن يكون معناه: مَن ينصرني مع الله؛ لأنه لا يطابق الجواب، والدليل عليه قراءة مَن قرأ: مَن أنصار الله» . ﴿ قَالَ ٱلْحَوَارِيُونَ ثَفَنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ﴾ قال الحواريون فعل وفاعل، والحواريون أصفياؤه، وهم أول مَن آمن، وتقدم القول في هذا اللفظ مفصّلًا، ونحن مبتدأ، وأنصار الله خبر، والجملة مقول القول، وهو من إضافة الوصف إلى مفعوله، أي: نحن الذين ننصر الله، أي: دينه. ﴿ فَاَمَنَتَ ظَآيِفَةٌ مِّنْ بَغِي إِسْرَةِ بِلَ وَكِفَرَتَ ظَآيِفَةٌ ﴾ الفاء عاطفة على جمل محذوفة لا بدّ من تقديرها، أي: فلما رفع عيسى إلى السماء افترق الناس فيه فرقتين فآمنت طائفة، وطائفة فاعل آمنت، ومن بني إسرائيل نعت لطائفة، وكفرت طائفة عطف على: فآمنت طائفة ﴿ فَأَيُّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِنَ ﴾ الفاء عاطفة على محذوف أيضاً، أي: فاقتتلت الطائفتان، وأيدنا

فعل وفاعل، والذين مفعول به، وجملة آمنوا صلة، وعلى عدوهم متعلقان بأيدنا، فأصبحوا عطف على فأيدنا، والواو اسمها، وظاهرين خبرها، أي: غالبين قاهرين.

\* \* \*



# بِسْ لِللهِ ٱلرَّحْرُ ٱلرَّحِيمِ

﴿ يُسَيَحُ بِنَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللَّهِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيْرِ الْحَيَكِيدِ ﴿ هُوَ اللَّذِى بَعَثَ فِي الْأَمْتِيتُ رَسُولًا مِنْهُمْ يَسْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِهِ، وَوُزَكِيمِمْ وَيُعَلِمُهُمُ الْكِندَبُ وَلَلَّهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَهُوَ وَالْحَيْمَةُ وَإِن كَافُواْ مِن فَقَلُ اللَّهِ يَعْقِيدِ ﴿ وَالْحَرِينُ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُواْ بِهِمْ وَهُو الْعَرَيْدُ الْحَكِمَةُ وَإِن كَافُواْ مِن فَقَلُ اللَّهِ يَوْقِيهِ مَن يَشَافُهُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضِلِ الْعَظِيمِ ﴿ وَمَمَلُ اللَّهِ يَعْقِيمُ مَثَلُ الْعَيْمِ مِنْ مَثَلُ اللَّهِ يَعْمِلُواْ اللَّوْرَعَةُ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَشَلِ الْمُحِمَارِ يَعْقِيلُ أَسْفَازًا فِيسَ مَثَلُ الْفَيْدِينِ وَهُو اللَّهِ مُعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِيمُ اللَّهُ الْعَلَيْمِينَ ﴿ وَهُو اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُولُونَا الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ اللَّالَمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ

#### ☆ اللفة:

﴿ ٱلْفَدُّوبِ ﴾ بضم القاف وتشديد الدال: من أسماء الله تعالى، ويفتح، أي: الطاهر، أو المبارك، وكل فعّول مفتوح غير: قُدوس، وسُبوح، وذرّوح، وفُرّوح، فبالضم، ويفتحن.

﴿ أَسْفَازًا ﴾ جمع سِفر بكسر السين، وهو الكتاب الكبير؛ لأنه يسفر

ويكشف إذا قرىء عمّا فيه من المعاني.

#### 0 الإعراب:

﴿ يُسَيِّحُ بِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَاكِ ٱلْقُذُّوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيدِ ﴾ يسبّح فعل مضارع مرفوع، ولله متعلقان به، أو اللام زائدة فَي المفعول، وما فاعل، وغلب الأكثر على الأقل، وفي السموات متعلقان بمحذوف هو الصلة للموصول، وما في الأرض عطف على ما في السموات، وما بعده صفات، أو بدل من الله ﴿ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّكِنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ ﴾ هو مبتدأ، والذي خبره، وجملة بعث صلِّة الذي، وَفي الأُميِّين متعلقًانُ ببعث، وقد تقدم القول مسهباً في معنى الأُميين في آل عمران، ورسولاً مفعول بعث، ومنهم نعت رسولًا ﴿ يَتُّـنُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِيهِ ـ وَيُرَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾ جملة يتلو نعت ثان، أو حال، وعليهم متعلقان بيتلو، وآياته مفعول به، ويزكيهم عطف على يتلو، وهو فعل مضارع، وفاعل مستتر، ومفعول به، ويعلمهم فعل مضارع، وفاعل مستتر، ومفعول به أول، والكتاب مفعول به ثَانٍ، والحكمة عطف على الكتاب ﴿ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِي مُبِينٍ ﴾ الواو حالية، وإن مخففة من الثقيلة مهملة، وكانوا فعل ماض ناقص، والواو اسمها، ومن قبل حال، واللام الفارقة المختصّة بإن المخففة، وفي ضلال خبر كانوا، ومبين نعت لضلال ﴿ وَءَاخْرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا بِلْحَقُواْ بِهِمَّ وَهُوَ ٱلْعَزِيْزِ ٱلۡـَكِيمُ ﴾ الواوِ عاطفة، وآخرين مجرور عطفاً على الأُميِّين، ٓأَي: وبعثه فَي آخرين من الأُميِّين، أو منصوب عطفاً على الضمير المنصوب في يعلمهم، أي: ويعلم آخرين لم يلحقوا بهم، ومنهم حال من آخرين، أي: حال كون الآخرين من مطلق الأميين، ولما حرف نفي وجزم، ويلحقوا فعل مضارع مجزوم بلما، وعلامة جزمه حذف النون، والواو فاعل، والجملة نعت لآخرين، والواو استئنافية، وهو مبتدأ، والعزيز خبر أول، والحكيم خبر ثَانٍ ﴿ وَالِكَ فَضَّلُ آللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآةً وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ ذلك مبتدأ، والإشارة إلى الأمر العظيم، وهو كون الرسول وقومه مفضلين على غيرهم،

وفضل الله خبر، ويؤتيه فعل مضارع، وفاعله مستتر تقديره: هو، والهاء مفعول به، والجملة في محل رفع خبر ثانٍ لذلك، ومن مفعول به ثانٍ، وجملة يشاء صلة من، والله مبتدأ، وذو الفضل خبر، والعظيم نعت للفضل ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِيْلُوا ٱلنَّوْرِينَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴾ كلام مستأنف، مسوق لضرب المثل لليهود عندما تركوا العمل بالتوارة، ولم يؤمنوا بمحمد، ومثل مبتدأ، والذين مضاف إليه، وجملة حملوا صلة للذين، وحملوا فعل ماض مبنى للمجهول، والواو نائب فاعل، والتوراة مفعول به ثاني، ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي، ولم حرف نفي وقلب وجزم، ويحملوها فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون، والواو فاعل، والهاء مفعول به، ومعنى الحمل هنا ليس من الحمل على الظهر، وإنما هو من الحمالة، والحميل هو الكفيل، قال في المختار: «حمل بدين ودية، من باب: ضرب، حَمالة بفتح الحاء، أي: كفل وحمل الرسالة تحميلاً: كلفه حملها، وتحمل الحمالة: حملها» وكمثل الحمار خبر مثل، وجملة يحمل أسفاراً في محل نصب على الحال من الحمار، وأجازوا أن تكون في محل جر نعتاً للحمار لجريانه مجرى النكرة؛ إذ المراد به الجنس، فهو من وادي قوله:

ولقد أمُوُّ على اللئيمِ يَسُبُني فمضيتُ ثمت قلتُ لا يعنيني

وسيأتي المزيد من بحث هذا التشبيه في باب: البلاغة، وأسفاراً مفعول به ﴿ بِنْسَ مَثَلُ اَلْفَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُواْ بِاَيَتِ اللَّهِ ﴾ بئس فعل ماض جامد لإنشاء الذم، ومثل القوم فاعل بئس، والذين صفة، وجملة كذبوا صلة، وبآيات الله معلقان بكذبوا، والمخصوص بالذم محذوف، أي: هذا المثل ﴿ وَاللّهُ لاَ يَهْدِى أَلْقَوْمَ الطّالِحِينَ ﴾ الله مبتدأ، وجملة لا يهدي خبر، والقوم مفعول به، والظالمين نعت للقوم.

#### □ البلاغة:

في قوله: ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا ٱلنَّوْرَيَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ

أَسْفَاراً ﴾ تشبيه تمثيلي، فقد شبّه اليهود حيث لم ينتفعوا بما في التوراة من الدلالة على الإيمان بمحمد على والإلماع إلى بعثته بالحمار؛ الذي يحمل الكتب، ولا يدري ما فيها، ووجه الشبه: عدم الانتفاع بما هو حاصل، وكائن، فالحمار يمشي في طريقه، وهو لا يحسّ بشيء مما يحمله على ظهره إلا بالكد والتعب، وكذلك اليهود قرؤوا التوراة، وحفظوها، ثم أشاحوا عمّا انطوت عليه من دلائل، وإرهاصات على نبوة محمد بن عبد الله.

#### 0 الإعراب:

﴿ فَلْ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ هَادُواْ إِن رَعَمْتُمْ أَنَكُمُ أَوْلِيَا مُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّزُا النَّقِ الله الذين تقدم إعرابها كثيراً، وجملة هادوا صلة، المُوّتَ إِن كُنُمُ صَلِيقِينَ ﴾ يا أيها الذين تقدم إعرابها كثيراً، وجملة هادوا صلة، وهو فعل ماضٍ مبني على الضم، والواو فاعل، أي: اتخذوا اليهودية ديناً، وإن شرطية، وزعمتم فعل ماضٍ في محل جزم فعل الشرط، وأن و مافي حيرها، ولله خبرها، ولله خبرها، ولله خبرها، ولله

متعلقان بمحذوف نعت لأولياء، أو بنفس أولياء، ومن دون الناس نعت ثان، أو حال، والفاء رابطة للجواب؛ لأنه جملة طلسة، وتمنُّوا فعل أمر مبنى على حذف النون، والواو فاعل، والموت مفعول به، وإن شرطية، وكان واسمها وخبرها، والجواب محذوف، أي: فتمنّوه﴿ وَلا سُمَّنَّوْنُهُ أَيُّـاً بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾ الواو حرف عطف، ولا نافية، ويتمنُّونه فعل مضارع مرفوع، والواو فاعل، والهاء مفعول به، وأبدأ ظرف متعلق بيتمنُّونه، وبما متعلقان بما في معنى النفي؛ لأنها سبب لنفي التمنّي، وجملة قدَّمت صلة، وأيديهم فاعل، والله مبتدأ، وعليم خبر، وبالظالمين متعلقان بعليم ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ﴾ قل فعل أمر وفاعل مستتر تقديره: أنت، وإن واسمها، والذي نعت للموت، وجملة تفرُّون صلة، ومنه متعلقان بتفرُّون، والفاء رابطة لما تضمنه الموصول من معنى الشرط، وإن واسمها، وملاقيكم خبرها، وجملة فإنه ملاقيكم خبر إن الأولى، وقد منع هذا قوم، منهم الفرّاء، وجعلوا الفاء زائدة، وقيل: الخبر هو نفس الذي وما بعده استناف؛ كأنه قيل: إن الموت هو الشيء الذي تفرّون منه، وإلى هذا نحا الزمخشري، وتؤيده قراءة زيد بن على بدون فاء ﴿ ثُمَّ رُزُونَ إِلَىٰ عَلِيهِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنْتِئُكُمْ بِمَا كُمُّةً تَعْمَلُونَ ﴾ ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي، وتردّون فعل مضارع مبنىٰ للمجهول، والواو نائب فاعل، وإلى عالم الغيب متعلقان بتردّون، فينبئكم عطف على تردّون، ويما في موضع نصب مفعول ينبئكم الثاني، وجملة كنتم صلة لا محل لها، وجملة تعملون خبر كنتم﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ثُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن نَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسَّعُواْ إِلَىٰ ذِكِّرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعُ ﴾ إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه، وجملة نودي في محل جر بإضافة الظرف إليها، وللصلاة متعلقان بنودي، ومن يوم الجمعة متعلقان بمحذوف حال؛ لأنها بمثابة البيان لإذا، والتفسير لها، قال الزمخشري: «فإن قلت «من» في قوله من يوم الجمعة ما هي؟ قلت: هي بيان لإذا، وتفسير له». وسيأتي القول في الجمعة في باب الفوائد مسهباً، وقال أبو البقاء: «أن «من» بمعنى في» أي:

في يوم الجمعة، فتتعلق بنودي، والنداء يُراد به هنا الأذان، والفاء رابطة لجواب إذا، واسعوا فعل أمر مبنى على حذف النون، والواو فاعل، وإلى ذكر الله متعلقان باسعوا، وذروا فعل أمر، والواو فاعل، والبيع مفعول به ﴿ ذَلِكُمُّ خَبِّرٌ لَّكُمُّ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴾ ذلكم مبتدأ، والإشارة إلى ما ذكر من السعى، وترك الاشتغال بأمور الدنيا، وخير خبر، ولكم متعلقان بخير، وإن شرطية، وكنتم فعل الشرط، وجملة تعلمون خبر كنتم، وجواب إن محذوف دلّ عليه ما قبله ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱنَّغَهُا مِن فَضَّلِ ٱللَّهَ ﴾ الفاء عاطفة، وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط، وجملة قضيت في محل جر بإضافة الظرف إليها، والصلاة نائب فاعلى، والفاء رابطة، وانتشروا فعل أمر مبنى على حذف النون، والواو فاعل، والجملة لا محل لها، وفي الأرض متعلقان بانتشروا، وابتغوا عطف على فانتشروا، ومن فضل الله متعلقان بابتغوا ﴿ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ نُقُلِحُونَ ﴾ واذكروا عطف على فانتشروا، ولفظ الجلالة مفعول به، وكثيراً نعت لمصدر محذوف، أو: ظرف زمان، ولعلّ واسمها، وجملة تفلحون خبرها ﴿ وَإِذَا رَأَوَّا نِجِكَرَةً أَوْ لَمُوا أَنفُضُهُمَّ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآيِماً ﴾ عطف على ما تقدم، وجملة انفضّوا إليها لا محل لها، وقال الزمخشري: «فإن قلت: كيف قال إليها وقد ذكر شيئين؟ قلت: تقديره: إذا رأوا تجاة انفضّوا إليها، أو لهواً انفضوا إليه، فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه». وتركوك فعل ماض وفاعل ومفعول به، وقائماً مفعول به ثان، ويجوز إعرابه حالاً، وجملة تركوك قائماً حالية من فاعل انفضُّوا، وقد مقدَّرة، ولك أن تجعلها معطوفة منسوقة على سوابقها ﴿ قُلْ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ مِنَ ٱللَّهِ وَمِنَ ٱلِيِّجَزَةُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلزَّرْقِينَ ﴾ ما اسم موصول في محل رفع مبتدا، وعند الله ظرف متعلق بمحذوف هو الصلة، وخير خبر، ومن اللهو متعلقان بخير، ومن التجارة عطف على من اللهو، والله مبتدأ، وخير الرازقين خبر.

#### \* الفوائد:

قرأ العامة الجمعة بضمتين، وقرأ ابن الزبير، وزيد بن على، وأبو حيان، وأبو عمرو في رواية بسكون الميم، فقيل: هي لغة في الأولى، وسكنت تخفيفاً، وهي لغة تميم، وقيل: هو مصدر بمعنى الاجتماع، وقيل: لما كان بمعنى الفعل صار كرجل هزأة، أي: يهزأ به، فلما كان في الجمعة معنى التجمع سكن؛ لأنه مفعول به في المعنى، أو يشبهه، وكانت العرب تسمّيه: العروبة، وقيل: سمّاه كعب بن لؤى لاجتماع الناس فيه وإليه، وفي الكشاف: «وقيل: إن الأنصار قالوا: لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام، وللنصاري مثل ذلك، فهلمّوا نجعل لنا يوماً نجتمع فيه، فنذكر الله فيه ونصلي، فقالوا: يوم السبت لليهود، ويوم الأحد للنصاري، فاجعلوه يوم العروبة، فاجتمعوا إلى سعد بن زرارة، فصلى بهم يومئذ ركعتين، وذكرهم، فسمّوه يوم الجمعة لاجتماعهم فيه، فأنزل الله آية الجمعة، فهي أول جمعة كانت في الإسلام، وأما أول جمعة جمعها رسول الله ﷺ فهي أنه لما قدم المدينة مهاجراً نزل قباء على بني عمرو بن عوف، وأقام بها يوم الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وأسّس مسجدهم، ثم خرج يوم الجمعة عامداً المدينة، فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن وادٍ لهم، فخطب، وصلى الجمعة، وعن بعضهم: أبطل الله قول اليهود في ثلاث: افتخروا بأنهم أولياء الله وأحباؤه، فَكُذِّبِهِم فِي قُولُه: ﴿ فَتَمَنَّوُا ٱلْمُؤْتَ إِن كُثُنُّمْ صَدِقِينَ ﴾ وبأنهم أهل الكتاب، والعرب لا كتاب لهم، فشبّههم بالحمار يحمل أسفاراً، وبالسبت وأنه ليس للمسلمين مثله، فشرع الله لهم الجمعة.

هذا؛ ومن يُرِدُ الإطالة والإفاضة فليراجع كتب السنّة، والفقه، ومطولات التفاسير.



# بِسُ لِيَّالِهُ ٱلرَّمُو ٱلرَّمُو ٱلرَّمُو الرَّمُو الرَّمُو الرَّمُو الرَّمُو الرَّمُو الرَّمُو الرَّمُو الرَّمُونُ الرَّمُ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِ

﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنْفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللّهِ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴿ اللّهِ اللّهَ عَمَدُواْ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللّهُ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَاثُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَلِكَ بِأَنْهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ ﴾

### 0 الإعراب:

﴿إِذَا بَهَا َكُ ٱلْمُنْكِفَّونَ قَالُواْ مُشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ آلِمَتِى إِذَا ظرف لما يستقبل من الزمن، خافض لشرطه، منصوب بجوابه، وجملة جاءك في محل جر بإضافة الظرف إليها، والمنافقون فاعل جاءك، وجملة قالوا لا محل لها؛ لأنها جواب الشرط، وهي عاملة في الظرف، وجملة نشهد مقول القول، وإن واسمها، وكسرت همزة إن لدخول اللام المزحلقة على خبرها،

ورسول الله خبر إن. ومعنى نشهد: نحلف، فهو يجري مجرى القسم ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُمُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَكَذِبُوكَ ﴾ الواو للاعتراض، والله مبتدأ، وجملة يعلم خبر، والجملة معترضة بين قولهم نشهد إنك لرسول الله، وبين قوله: والله يشهد، وإن واسمها، واللام المزحلقة، ورسوله خبر، وإن وما بعدها سدّت مسدّ مفعولي يعلم، وإنما كسرت همزتها لوقوع اللام داخلة على الخبر، والله مبتـدأ، وجمَّلة يشهـ د خبر، وإن واسمها، واللام المزحلقة، وكاذبون خبرها ﴿ ٱتَّخَذُوٓا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهَ ﴾ اتخذوا فعل وفاعل، وأيمانهم مفعول به أول، ٰ وهو جمع يمين، وجنة مفعول به ثانٍ، أي: وقاية وترساً، والجملة مستأنفة، مسوقة لبيان كذبهم، وحلفهم عليه، وعبّر عن الحلف بالشهادة؛ لأن كل واحد منهما إثبات لأمر معين، والفاء عاطفة، وصدّوا فعل وفاعل، وعن سبيل الله متعلقان بصدُّوا ﴿ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ إن واسمها، وجملة ساء خبر، وما فاعل ساء، وجملة كانوا صلة، وكان واسمها، وجملة يعملون خبر كان ﴿ زَاكِ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطْبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ ذلك مبتدأ، والباء حرف جر، وأن ومدخولها في محل جر بالباء، والجار والمجرور خبر ذلك، أي: بسبب إيمانهم، ثم كفرهم، والفاء حرف عطف، وطبع فعل ماض مبنى للمجهول، ونائب الفاعل مستتر تقديره: هو، وعلى قلوبهم متعلقان بطبع، والفاء حرف عطف، وهم مبتدأ، وجملة لا يفقهون خبر.

## لَمُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَنسِقِينَ ٦٠٠

#### 0 الإعراب:

﴿ ١ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمُّ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِيَّمْ ﴾ الواو عاطفة، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن، وجملة رأيتهم في محل جر بإضافة الظرف إليها، والظرف متعلق بالجواب، وهو تعجبك، وجملة تعجبك أجسامهم لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم، والواو عاطفة، وإن شرطية، ويقولوا فعل الشرط، وعلامة جزمه حذف النون، والواو فاعل، وتسمع جواب الشرط، ولقولهم متعلقان بتسمع، ولا بدّ من تضمين تسمع معنى تصغي، وتميل؛ تبريراً لتعديته باللام ﴿ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةً ﴾ الجملة مستأنفة، أو خبر لمبتدأ محذوف، أو حالية من الضمير في قولهم، وكأن واسمها وخبرها، ومسندة نعت لخشب. وفي المصباح: «الخشب معروف، والواحدة: خشبة، والخشب بضمتين، وإسكان الثاني». ﴿ يَحْسَبُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِم مُم الْعَدُقُ فَأَخْذَرُهُم الجملة مستأنفة أيضاً، ويحسبون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو فاعل، وكل صيحة مفعول به أول، وعليهم متعلقان بمحذوف مفعول به ثانٍ ليحسبون، أي: كائنة عليهم، وهم مبتدأ، والعدو خير، والجملة مستأنفة، والفاء الفصيحة، أي: إن عرفت صفتهم، وماهية أحوالهم، فاحذرهم، ويجوز أن يكون المفعول الثاني ليحسبون قوله: هم العدو، ويكون قوله عليهم متعلقاً بصيحة، أو صفة لها ﴿ قَنَانَكُهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ قاتلهم فعل ومفعول به، والله فاعل، وأنَّى بمعنى كيف، فهو اسم استفهام في موضع نصب على الحال، ويؤفكون فعل مضارع مبنى للمجهول. ومعنى قاتَّلهم الله: لعنهم ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُّ تَعَالُوْأُ يَسْتَغْفِرْ لَكُمُّ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَوْأَ رُءُوسَهُمْ ﴾ الواو عاطفة، وإذا ظرف مستقبل، وجملة قيل في محل جر بالإضافة إليها، ونائب الفاعل مستتر، ولهم متعلقان بقيل، وتعالوا فعل أمر مبنى على حذف النون، والواو فاعل، والجملة مقول القول، ويستغفر جواب الأمر مجزوم بالسكون، ولكم

متعلقان بيستغفر، ورسول الله فاعل، ولووا فعل ماض، والواو فاعل، وقرىء بالتخفيف، أي: عطفوا رؤوسهم، وأمالوها، ورؤوسهم مفعول به، والجملة لا محل لها؛ لأنها جواب إذا. وعبارة السمين: «وهذه المسألة عدّها النحاة من الإعمال، وذلك أن «تعالوا» يطلب رسول الله مجروراً بإلى، أي: تعالوا إلى رسول الله، و «يستغفر» يطلبه فاعلاً، فأعمل الثاني؛ ولذلك رفعه، وحذف الأول، إذ التقدير: تعالوا إليه، ولو أعمل الأول لقيل: إلى رسول الله، فيضمر في يستغفر فاعل، ويمكن أن يقال ليست هذه من الإعمال في شيء؛ لأن قوله تعالوا أمر بالإقبال من حيث هو، لا بالنظر إلى مقبل عليه ﴿ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم تُسْتَكُبِّرُونَ ﴾ الواو عاطفة، ورأيتهم فعل ماض وفاعل ومفعول به، والرؤية بصرية، وجملة يصدّون حال من الهاء في رأيتهم، وجملة وهم مستكبرون حال من الواو في: يصدّون ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ سواء خبر مقدّم، وعليهم متعلقان بسواء، والهمزة للتسوية، وقد تقدم بحثها، وهي مؤولة مع ما بعدها بمصدر مبتدأ مؤخر، وقد استغنى بهمزة الاستفهام عن همزة الوصل، أي: سواء استغفارك وعدمه، ولهم متعلقان باستغفرت، وأم هي المعادلة لهمزة التسوية، ولم حرف نفي وقلب وجزم، وتستغفر فعل مضارع مجزوم بلم، ولهم متعلقان بتستغفر ﴿ لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوَّمَ ٱلْفَنسِقِينِ﴾ لن حرف نفي ونصب واستقبال، ويغفر فعل مضارع منصوب بلن، والله فاعل، ولهم متعلقان بيغفر، وإن واسمها، وجملة لا يهدى خبرها، والقوم مفعول به، والفاسقين نعت.

#### □ البلاغة:

في قوله: كأنهم خُشُب مسنّدة: تشبيه مرسل تمثيلي؛ فالمشبه هم، أي: رؤساء المنافقين من المدينة، وكانوا يحضرون مجلس النبي ﷺ، ويستندون فيه إلى الجدر، وكان النبي ومن حضر يتعجبون من هياكلهم المنصوبة، والمشبه به هو الخشب المنصوبة المسندة إلى الحائط، ووجه

الشبه كون الجانبين أشباحاً خالية عن العلم، والنظر، على حدّ قول حسان:

لا بأسَ بالقومِ من طولٍ ومن عظم حسمُ البغالِ وأحلامُ العصافيرِ

وفي قوله: ﴿ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيِّحَةٍ عَلَيِّم ۚ ﴾ تشبيه تمثيلي أيضاً، أي: أنهم لجبنهم، وهلع نفوسهم، واضطراب قلوبهم؛ إذا نادى مناد في المعسكر، أو انفلتت دابة، أو أنشدت ضالة، وجفت قلوبهم، وزايلهم رشدهم، وحسبوا: أن هناك شرّاً يتربص بهم، وكيداً ينتظر الإيقاع بأرواحهم، وقد رمق الأخطل سماء هذا المعنى فقال:

ما زلت تحسبُ كلَّ شيء بعدهم خيــلاً تكــرُ عليهــم ورجــالا

يقول الأخطل: لا زلت يا جرير تظن كل شيء بعد خذلان قومك خيلاً تكرّ، أي: ترجع بسرعة عليهم لكثرة ما يساورك من الخوف. وغلا المتنبي في هذا المعنى فقال:

وضاقتٍ الأرضُ حتى صار هاربُهم إذا رأى غيرَ شيءٍ ظنَّه رَجُلا

ويمكن أن يقال: إن وجه الشبه هو عزوب أحلامهم، وفراغ قلوبهم من الإيمان، ولم يكتف بالتشبيه بالخشب، بل جعلها مسندة إلى الحائط للانتفاع بها؛ لأنها إذا كانت في سقف، أو مكان؛ ينتفع بها.

أَجُلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّفَ وَأَكُن مِّنَ الصَّلِلِحِينَ ﴿ وَلَن يُوَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَيِرُ البِمَا نَعْمَلُونَ ﴿ ﴾

#### ٥ الإعراب:

﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا لُنفِ قُوا عَلَى مَنْ عِن كَرَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوأَ ﴾ كلام مستأنف، جارِ مجرى التعليل لفسقهم، وهم مبتدأ، والذين خبر، وجملةً يقولون صلة الذين، ولا الناهية، وتنفقوا فعل مضارع مجزوم بلا، والواو فاعل، والجملة مقول القول، وعلى من جار ومجرور متعلقان بتنفقوا، والظرف متعلق بمحذوف لا محل له من الإعراب؛ لأنه صلة من، ورسول الله مضاف إليه، وحتى حرف تعليل ونصب، وينفضّوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى، والمعنى: لأجل أن ينفضُّوا، أي: يذهب كل واحد منهم لطيته، وشغله ﴿ وَلِلَّهِ خَزَآ إِنَّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الواو حالية، ولله خبر مقدم، وخزائن السموات والأرض مبتدأ مؤخر، والجملة نصب على الحال ﴿ وَلَكِكَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ لكن واسمها، وجملة لا يفقهون خبرها ﴿ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَمُّنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَكِ ٱلْأَعْزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُّ ﴾ كلام معطوف في المعنى على يقولون قبله؛ لأن سبب المقالتين واحد، واللام موطئة للقسم، وإن شرطية، ورجعنا فعل ماضٍ في محل جزم فعل الشرط، وإلى المدينة متعلقان برجعنا، واللام واقعة في جواب القسم، ويخرجن فعل مضارع مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة وجوباً، والأعزّ فاعله، والأذل مفعوله، أرادوا بالأعز: أنفسهم، وبالأذل: محمداً ﷺ، ومنها متعلقان بيخرجن ﴿ وَيلَّهِ ٱلْعِـزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَئِكُنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَعَلَمُونَ ﴾ الواو حالية، ولله خبر مقدم، والعزّة مبتدأ مؤخر، ولرسوله عطف على لله، ولكن: الواو عاطفة، ولكن واسمها، وجملة لا يعلمون خبرها ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلْهِكُمْ أَمَوْلُكُمْ وَلَآ أَوْلِنَدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهَ ﴾ يا حرف نداء للمتوسط، وأي منادي نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب، والهاء للتنبيه، والذين بدل، وجملة آمنوا صلة، ولا ناهية، وتلهكم فعل

مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وأموالكم فاعل، ولا أولادكم عطف على أموالكم، وعن ذكر الله متعلقان بتلهكم ﴿ وَمَن نَفْعَكُمْ ذَلِكَ فَأُوْ لَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَدِيرُونَ ﴾الواو عاطفة، ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ، وذلك مفعول به، والفاء رابطة لجواب الشرط، وأولئك مبتدأ، وهم مبتدأ ثانٍ، أو ضمير فصل، والخاسرون خبر أولئك، أو خبرهم، والجملة خبر أولئك، وجملة فأولئك. . . إلخ في محل جزم جواب الشرط، وفعل الشرط وجوابه خبر من ﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقُنَكُمْ مِّن قَبْل أَن يَأْتِيكُ أَحَدَكُمُ ٱلْمُوِّتُ ﴾ الواو عاطفة، وأنفقوا فعل أمر مبنى على حذف النون، والواو فاعل، ومما متعلقان بأنفقوا، ومن تبعيضية، والمراد: الإنفاق الواجب، وجملة رزقناكم لا محل لها؛ لأنها صلة، ومن قبل حال، وأن وما في حيِّرها في تأويل مصدر مجرور بالإضافة، وأحدكم مفعول به مقدّم، والموت مبتدأ مؤخر ﴿ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَرَّتَنِيٓ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَكَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴾ الفاء العاطفة السببية؛ لأنه مسبّب عن أن يأتي، ويقول فعل مضارع معطوف على أن يأتي، والفاعل مستتر يعود على أحدكم، ولولا تحضيضية بمعنى هلًا، وأخرتني فعل ماضٍ مبني على السكون، ولكنه بمعنى المضارع؛ لأن لـولا التحضيضية تُختص بـالمـاضـي المـؤول بالمضارع؛ إذ لا معنى لطلب التأخير في الزمن الماضي، والتاء فاعل، والنون للوقاية، والياء مفعول به، وإلى أجل متعلقان بأخّرتني، وقريب نعت، والفاء في فأصدّق عاطفة، وأكن فعل مضارع مجزوم بالعطف على محل فأصدّق، فكأنه قيل: إن أخّرتني أصدّق، وأكن، وقرىء بنصب أكون، وإثبات الواو، فتكون الواو للسببية، وأصّدق منصوب بعد فاء السببية في جواب الطلب، أي: التحضيض، واسم أكن مستتر تقديره: أنا، ومن الصالحين خبرها ﴿ وَلَن يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَاۚ وَٱللَّهُ خَيرُ بِما تَعْمَلُونَ﴾ الواو عاطفة، والكلام معطوف على مقدّر، أي: فلا يؤخر هذا الأحد المتمنّى؛ لأنه لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلها أية كانت. ولن حرف نفى ونصب واستقبال، ويؤخر فعل مضارع منصوب بلن، والله فاعل، ونفساً مفعول به،

وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط، وجملة جاء أجلها في محل جر بإضافة الظرف إليها، والجواب محذوف دلّ عليه ما قبله، أي: فلن يؤخر نفساً حان حينها، والله مبتدأ، وخبير خبر، وبما متعلقان بخبير، وجملة تعملون صلة ما، وقرىء يعملون بالياء.

#### □ البلاغة:

في قوله: ﴿ يَمُّولُونَ لَمِن رَجَعْنَا ۚ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لِيُحْرِجَ ﴾ ٱلْأَعَزُّ منها ٱلْأَذَلَ ﴾ فن يسمى: القول بالموجب، وهو: أن يخاطب المتكلم، فيبني عليها من فيعمد المخاطب إلى كل كلمة مفردة من كلام المتكلم، فيبني عليها من كلامه، وما يوجب عكس معنى المتكلم؛ لأن حقيقة القول بالموجب: ردّ الخصم كلام خصمه من فحوى كلامه؛ فإن موجب قول المنافقين الآنف الذكر في الآية: إخراج الرسول المنافقين من المدينة، وقد كان ذلك، ألا ترى أن الله تعالى قال على إثر ذلك: ﴿ وَيلَّو الْعِرَّةُ وَلرَسُولِهِ وَلِلمُؤْمِنِينَ وَمِن أَمْلته قول ابن حجاج البغدادي:

قلتُ: ثقلت إذا أتيت مراراً قال: ثقلت كاهلي بالأيادي قلت: طولت قال لي: بل تطوّ لت وأبرمت قال: حبل ودادي



# بِسْ لِي لِلَّهِ ٱلرَّحْزِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ يُسَيِّحُ بِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضَّ لَهُ اَلْمُالُى وَلَهُ الْحَمَّدُّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ فِينَكُرْ كَافِرٌ وَمِنكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ وَصَوْرَكُو فَأَحْسَنَ صُورَكُو وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا ثَيْرُونَ وَمَا تُعْلِئُونَ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُودِ ﴿ ﴾

#### 0 الإعراب:

﴿ يُسَيِّحُ بِنَّهِ مَا فِي اَلسَّمَوَتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضِ ﴾ يسبّح فعل مضارع مرفوع، ولله متعلقان بيسبّح، أو اللام زائدة في المفعول، وقد تقدم القول فيها، وما فاعل، وفي السموات متعلقان بمحذوف صلة ما، وما في الأرض عطف على ما في السموات ﴿ لَهُ اَلْمُلْكُ وَلَهُ اَلْحَمْذُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ له خبر مقدم، والمملك مبتدأ مؤخر، والجملة حال، وله الحمد عطف على له

الملك، وهو مبتدأ، وعلى كل شيء متعلقان بقدير، وقدير خبر هو ﴿ هُوَ الْمَنِي خَلَقَكُرُ فِيَكُرُ فَيَاكُمُ وَيُومِنُ ﴾ هو مبتدأ، والذي خبره، وجملة خلقكم صلة، والفاء عاطفة، ومنكم خبر مقدم، وكافر مبتدأ مؤخر، ومنكم مؤمن عطف على: فمنكم كافر ﴿ وَاللّهُ يِمَا تَمْكُونَ بَصِيرٌ ﴾ الواو عاطفة، والله مبتدأ، وبما متعلقان ببصير، وجملة تعملون صلة، وبصير خبر الله ﴿ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَاللّارَضَ عِلْمَا مَعْلَقًا لللهُ منتتر يعود على الله والسموات، وبالحق حالى الله والسموات، وبالحق حال، أي: والسموات مفعول به، والأرض عطف على السموات، وبالحق حال، أي: عاطفة، وصوركم فعل ماضٍ، وفاعل مستتر، ومفعول به، فأحسن عطف على: وصوركم، وصوركم مفعول به، وإليه خبر مقدم، والمصير مبتدأ مؤخر ﴿ يَقَلُومَ اللهِ اللهِ تعالى، وما مفعول به، وفي مؤخر ﴿ يَقَلُومَ اللهِ تعالى، وما مفعول به، وفي السموات متعلقان بمحذوف صلة ما، وما في الأرض عطف، ويعلم ما السموات متعلقان بمحذوف صلة ما، وما في الأرض عطف، ويعلم ما تسرّون وما تعلنون عطف، ويعلم ما

#### □ البلاغة:

(١) في قوله: ﴿ لَهُ ٱلْمُلَّكُ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ ﴾ التقديم، فقد قدّم الخبر فيهما؟ للدلالة على اختصاص الأمرين به تعالى .

(٢) وفي الآيات المتقدمة الطباق بين السموات والأرض، وبين كافر ومؤمن، وبين تسرّون وتعلنون.

(٣) وللزمخشري سؤال وجواب في منتهى الطرافة، ننقلهما فيما يلي: «فإن قلت: كيف أحسن صورهم؟ قلت: جعلهم أحسن الحيوان كله، وأبهاه؛ بدليل أن الإنسان لا يتمنى أن تكون صورته على خلاف ما يرى من سائر الصور، ومن حسن صورته: أنه خلق منتصباً غير منكب، كما قال عزّ وجلّ: ﴿فِي ٓ أَمْ يَوْبِو ﴾ فإن قلت: فكم من دميم مشوّه الصورة، سمج الخلقة، تقتحمه العيون؟ قلت: لا سماجة ثم، ولكن الحسن كغيره من

المعاني على طبقات ومراتب، فلانحطاط بعض الصور عن مراتب ما فوقها انحطاطاً بيناً، وإضافتها إلى الموفي عليها لا تستملح، وإلا فهي داخلة في حيز الحسن غير خارجة عن حده، ألا ترى أنك فد تعجب بصورة، وتستملحها، ثم ترى أملح وأعلى في مراتب الحسن منها، فينبو عن الأولى طرفك، وتستثقل النظر إليها بعد افتنانك بها، وتهالكك عليها، وقالت الحكماء: شيئان لا غاية لهما: الجمال، والبيان».

﴿ اَلَةَ يَأْتِكُونَ نَبُواْ اَلَيْنِ كَفُرُواْ مِن قَبَلُ فَذَاقُواْ وَيَالَ أَمْرِهِمْ وَلَمُمْ عَذَابُ أَلِمٌ ﴿ وَلَلَّهُ عَالَبُ أَلِيمٌ ﴿ وَلَكُمْ عَذَابُ أَلِمٌ ﴿ وَلَلَّهُ عَنَا اللّهُ عَنِي اللّهُ عَنِي اَللّهُ عَنِي اللّهُ عَنِي اللّهِ عَلَيْهُ كَاتَ تَأْنِهِمْ اللّهُ عَنَى اللّهُ عَنِي اللّهُ عَنِي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَيْهُ إِلَي عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللل

#### ⊹ اللغة:

﴿ وَبَالَ أَمْرِهُمْ ﴾ الوبال في الأصل: الثقل، ومنه: الوبيل للطعام الذي يثقل على المعدة، والوابل: للمطر الثقيل: ثم استعير للعقوبة؛ لأنها كالشيء الثقيل المحسوس. وفي معاجم اللغة: الوبال مصدر وبل، يقال: وبل، من باب: ظرف، يوبل، وبلاً، ووبالاً، ووبولاً، ووبالة: المكان وخم، والشيء: اشتد، ووبل، من باب: ضرب، يبل، وبلاً: فلانا بالعصا: ضربه ضرباً متتابعاً، والصيد: طرده طرداً شديداً، ووبلت السماء: أمطرت الوبل، واستوبل استيبالاً المكان: استوخمه، واستوبلت الإبل: تمارضت من وبال مرتعها.

﴿ زَعَمَ﴾ الزعم: ادّعاء العلم، وهو يتعدى إلى مفعولين، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «زعموا مطية الكذب». وعن شريح: لكل شيء كنية، وكنية الكذب: زعموا، والأكثر في زعم وقوعه على أن بتخفيف النون، أو أن بتشديدها مع فتخ الهمزة فيهما.

﴿ اَلْنَعَائِيُ ﴾ تفاعل من الغبن، وليس من اثنين، بل هو من واحد كتواضع، وتحامل، والغبن: أخذ الشيء بدون قيمته، أو بيعه كذلك، وقيل: الغبن: الخفاء، ومنه: غبن البيع لاستخفائه، يقال: غبنت الثوب، وخبنته: إذا أخذت ما طال منه عن مقدارك، فمعناه: النقص، وسيأتي المزيد من بحث التغابن في باب البلاغة.

هذا وللغين مع الباء فاء وعيناً للكلمة خاصة الدلالة على الخفاء، والغياب، والاستسرار، يقال: لحم غابٌ، أي: بائت، وفيه معنى الخفاء، وسمَّيت الغابة لأنها تخفي من تضمّه لاكتظاظها بالأشجار، وزرته غباً، أي: حيناً بعد حين، ولا يخفى ما فيه من الخفاء عن صاحبه، قال حميد بن ثور: زورٌ مغبٌ ومأمولٌ أخو ثِقةٍ وسائرٌ من ثناء الصَّدقِ مشهورُ

وتقول: الحب يزيد مع الإغباب، وينقص مع الإكباب، وماء غب، ومياه أغباب، أي: بعيدة لا يوصل إليها بعد غب، والمغبة: عاقبة الشيء، وهي خافية لا تعلم إلا بالظنون، والغابر: الماضي، ولا امتراء في غيبته، وهو يأتي بمعنى الباقي، فهو من الأضداد، واغبر بتشديد الراء: صار أغبر، واليوم؛ اشتد غباره، ويقال للذين ينشدون الشعر بالألحان فيطربون، ويرهجون: المغبرة، ولتطريبهم: التغبير، ومن عادتهم الاختفاء والاستسرار. وعن الشافعي: أرى الزنادقة وضعوا هذا التغبير ليصدو الناس عن ذكر الله وقراءة القرآن. وجاء على ظهر الغبراء، والغبيراء، أي: على ظهر الأرض، يعني: راجلاً "وما أظلت الخضراء، ولا أقلت الغبراء، أي: على ظهر الأرض، يعني: راجلاً "وما أظلت الخضراء، ولا طوفة:

### رأيتُ بني الغبراء لا ينكرُونني ولا أهلَ هذاك الطُّرافِ المُمَدَّدِ

وزففن إليّ ذئبة غبساء، وتقول: لن يبلغ دبيس ما غَبا غُبينس، وهو عَلَم للجدي، سُمَّي لخفائه، وخرج في الغَبش، ونحن في أغباش الليل، وهي: للجدي، سُمَّي لخفائه، وخرج في الغَبش، ونحن أنه لن يبادههم بالظلم بقاياه، وفلان يتغبّش الناس، أي: يظلمهم، وبديه أنه لن يبادههم بالظلم مبادهة، وغبط الكبش: جسّ ظهره ليعرف سمنه، وغبطه من بابي: ضرب، وعلم: عظم في عينه، وتمنى مثل حاله دون أن يريد زوالها عنه، والغبيط: الرحل يشدّ عليه الهودج فيخفى الظعينة، قال امرؤ القيس:

تقولُ وقد مالَ الغبيطُ بنا معاً عقرتَ بعيري يا امرأَ القيس فانْزلِ

وغبقه، من بابي: نصر، وضرب، وسقاه الغبوق، وهو: الخمر تشرب في العشي حيث يخفيهم الليل، وغبي يغبى، غبا، وغباوة الشيء، وعنه: لم يفطن له، أو جهله، والشيء عليه: خفي عليه، ولم يعرفه، ويقال: في فلان غباوة ترزقه، والأغنياء أكثرهم أغبياء، ولا يغبى عليّ ما فعلت، والغباء: الخفاء من الأرض. وهذا من أعاجيب لغتنا، فتدبّره.

### 0 الإعراب:

﴿ أَلَتَرَ يُأْتِكُو نَبُواً أَلَيْنَ كَفَرُوا مِن قَبَلُ فَذَاقُوا وَبَالَ آمَرِهِمَ وَلَهُمْ عَنَابٌ أَلِيمٌ ﴾ الهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي، أو التقريري التوبيخي، ولم حرف نفي وقلب وجزم، ويأتكم فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، والكاف مفعول به، ونبأ فاعل، والذين مضاف إليه، وجملة كفروا لا محل لها؛ لأنها صلة الموصول، ومن قبل حال، والفاء حرف عطف، وذاقوا فعل ماضٍ مبني على الضم، والواو فاعل، ووبال أمرهم مفعول به، والواو حرف عطف، ولهم خبر مقدم، وعذاب مبتدأ مؤخر، وأليم نعت لعذاب ﴿ وَلَيْ اللّهُ مُنْكُهُم إِلْكِنَتِ ﴾ ذلك مبتدأ، والإشارة إلى عذابي الدنيا والآخرة، وبأنه خبر، وأن واسمها، وجملة كانت خبرها، واسم كانت مستتر يعود على الرسل، وجملة تأتيهم خبر، ورسلهم فاعل

تأتيهم، وبالبيِّنات متعلقان بتأتيهم ﴿ فَقَالُوٓا أَبَشَرٌ يَهَدُونَنَا ﴾ الفاء عاطفة، وقالوا فعل ماض وفاعل، وهو معطوف على كانت، والهمزة للاستفهام الإنكاري، وبشر مبتدأ، ساغ الابتداء به لدخول الاستفهام عليه، وأجازوا أن يكون مرفوعاً على الفاعلية بفعل مضمر يفسِّره ما بعده، فالمسألة من باب: الاشتغال، والتقدير: أيهدينا بشر، وجملة يهدوننا في محل رفع خبر على الأول، ولا محل لها من الإعراب؛ لأنها مفسّرة، وجملة الاستفهام مقول القول ﴿ فَكُفَرُواْ وَتَوَلَّواْ وَٱسْتَغْنَى ٱللَّهَ ۚ وَٱللَّهُ غَنَّى ۖ حَمِيدٌ ﴾ الفاء عاطفة، وتفيد السببية لا التعقيب، أي: فكفروا بسبب هذا القول، وتولُّوا عطف على فكفروا، واستغنى الله فعل وفاعل، والله مبتدأ، وغني خبر أول، وحميد خبر ثانٍ ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَ لَنَيْمَتُواْ قُلُ بَلَى وَرَقِى لَنْبَعَثُنَّ ﴾ زعم فعل ماض، والذين فاعله، وجملة كفروا صلة، وأن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، ولن حرف نفى ونصب واستقبال، والجملة خبر أن، وأن وما في حيِّزها سدّت مسدّ مفعولي زعم، وقل فعل أمر، وبلي حرف جواب لإثبات النفي، والواو واو القسم، وربي مجرور بواو القسم، وهما متعلقان بفعل القسم المحذوف، واللام واقعة في جواب القسم، وتبعثنّ فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه حذف النون المحذوفة؛ لتوالى الأمثال، والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين واو الجماعة، وهي ضمير متصل في محل رفع فاعل ﴿ ثُمَّ لُنُبَرِّئُ مِمَا عَمِلْمَ؟ وَذَلِكَ عَلَى أَلَهِ يَسِيرٌ ﴾ ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي، ولتنبؤن عطف على لتبعثن، وبما في محل نصب مفعول به، وجملة عملتم صلة، وذلك مبتدأ، والإشارة إلى ما ذكر من البعث والحساب، وعلى الله متعلقان بيسير، ويسير خبر ذلك ﴿ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَالنُّورِ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلْنَا ﴾ الفاء الفصيحة؛ لأنها واقعة في جواب شرط مقدّر؛ أي: إذا كان الأمر كذلك فآمنوا، وآمنوا فعل أمر مبنى على حذف النون، والواو فاعل، وبالله متعلقان بآمنوا، ورسوله عطف على الله، والنور عطف أيضاً، والذي نعت، وجملة أنزلنا صفة، والعائد محذوف، أي: أنزلناه ﴿وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ الواو استئنافية، والله مبتدأ، وبما متعلقان بخبير، وجملة تعملون صلة، وخبير

خبر الله ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ وَلِيَوْمِ ٱلْجَمَعُ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلنَّفَائِنُّ ﴾ يوم ظرف متعلق بخبير، أو بمحذوف دلّ عليه سياق الكلّام، أي: تتفاوتون يوم يجمعكم، وقيل: هو مفعول به لفعل محذوف، أي: اذكروا، وجملة يجمعكم في محل جر بإضافة الظرف إليها، وليوم الجمع متعلقان بيجمعكم، سُمِّي بذلك؛ لأن الله يجمع فيه بين الأولين والآخرين لإجراء الحساب والجزاء، وذلك متدأ، والإشارة إلى يوم الجمع، ويوم التغابن خبره، أي: يغبن المؤمنون الكافرين بأخذ منازلهم، وسيأتي المزيد من معناه في باب البلاغة. ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِيحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَالِهِ. ﴾ الواو استئنافية، والجملة مستأنفة، مسوقة لبيان التغابن، وتفصيله، ومن اسم شرط جازم مبتدأ، ويؤمن فعل الشرط، وبالله متعلقان بيؤمن، ويعمل عطف على يؤمن، وصالحاً مفعول به، أو نعت لمصدر محذوف، أي: عملاً صالحاً، ويكفّر جواب الشرط، وعنه متعلقان بيكفّر، وسيئاته مفعول به، وفعل الشرط والجزاء خبر من﴿ وَيُدِّخِلُّهُ جَنَّتِ تَغَرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبُدّاً ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ ويدخله عطف على يكفّر، والهاء مفعول به، وجنات مفعول به ثان على السعة، وجملة تجرى من تحتها الأنهار نعت لجنات، وخالدين حال، وجمع لأنه أعاد على معنى من، وهو الجمع، وفيها متعلقان بخالدين، وأبداً ظرف متعلق بخالدين، وذلك مبتدأ، والإشارة إلى ما ذكر من التكفير، وإدخال الجنات، والفوز خبر، والعظيم نعت الفوز ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَلَّاهُوا بِتَايِيْتِنَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ خُلِيِينَ فِهَا وَبِنْسَ ٱلْمُصِيرُ ﴾ الواو عاطفة، والذين مبتدأ، وجملة كفروا صلة، وكذبوا عطف على كفروا، وبآياتنا متعلقان بكذبوا، وأولئك مبتدأ، وأصحاب النار خبر، وخالدين حال، وفيها متعلق بخالدين، وبئس فعل ماض جامد لإنشاء الذم، والمصير فاعل، والمخصوص بالذم محذوف تقديره: هي، أي: النار.

□ البلاغــة:

(١) في قوله: ﴿ ذَٰلِكَ يَوْمُ النَّفَائِنُّ ﴾ استعارة تمثيلية، شبّهت حال الفريقين

المتمكّنين من اختيار ما يؤدي إلى سعادة الآخرة، فاختار كل فريق ما يشتهيه مما كان قادراً عليه، بدل ما اختاره الآخر، وشبّهه بحال المتبادلين بالتجارة، وشبّه ما يتفرع عليه من نزول كلِّ منهما منزلة الآخر بالتغابن؛ لأن التغابن تفاعل من الغبن، وهو: أخذ الشيء من صاحبه بأقل من قيمته، وهو لا يكون إلا في عقد المعاوضة، ولا معاوضة في الآخرة، فإطلاق التغابن على ما يكون فيها إنما هو بطريق الاستعارة التمثيلية، وعبارة الزمخشري: «التغابن: مستعار من: تغابن القوم في التجارة، وهر: أن يغبن بعضهم بعضاً لنزول السعداء منازل الأشقياء؛ التي كانوا ينزلونها لو كانوا سعداء، ونزول الأشقياء منازل السعداء؛ التي كانوا ينزلونها لو كانوا أشقياء».

(٢) وفي الآية أيضاً: فن التهكّم، وقد مرّ فيما مضى، وهنا يتهكم بالأشقياء؛ لأن نزولهم ليس بغبن، وفي الحديث: «ما من عبد يدخل الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراً، وما من عبد يدخل النار إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليزداد حسرة». وفي حديث آخر: «الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها، ومبتاع نفسه فموبقها».

﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذِنِ اللَّهِ وَمَن يُوْمِنَ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيثُ ثَنَ وَالْمَيْنُ مَ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا شَيْءٍ عَلِيثُ ثَنَ وَالْمِيثُ إِلَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ الْمُؤْمِنُونَ ثَلَيْ اللَّهُ وَالْمَيْنُ ثَنَ اللَّهُ لَآ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اللَّهُ وَمِنُونَ ثَنَ يَأَيُّ اللَّهُ مَدُواً إِلَّهُ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اللَّهُ وَمِنُونَ ثَنَ اللَّهُ عَدُواً لَكُمْ وَالْوَلِيكُمُ وَالْوَلِيكُمْ عَدُواً لَكُمْ وَاللَّهُ عَنُورُ رَحِيمُ فَى إِلَيْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلُولُ اللَّهُ مَا السَّطَعَمُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا السَّطَعَمُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

### شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ )

#### 0 الإعراب:

﴿ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةِ إِلَّا بِإِذْنِ أَلَّهِ ﴾ كلام مستأنف، مسوق للردِّ على الكفّار الذين قالوا: لو كان المسلمون على حق لصانهم الله من المصائب في الدنيا. وما نافية، وأصاب فعل ماض، ومن حرف جر زائد، ومصيبة مجرور لفظاً مرفوع محلاً على أنه فاعل، ومفعول أصاب محذوف، أي: أحداً، وإلا أداة حصر، وبإذن الله متعلقان بأصاب ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَكُمْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيٍّ ءِ عَلِيمٌ ﴾ الواو حرف عطف، ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ، ويؤمن فعل الشرط، وبالله متعلقان بيؤمن، ويهد جواب الشرط، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وقلبه مفعول به، وفعل الشرط والجزاء خبر من، والله مبتدأ، وبكل شيء متعلقان بعليم، وعليم خبر الله ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ فَإِن تَوَلَّتُتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴾ الواو حرف عطف، وأطيعوا فعل أمر، والواو فاعل، والله مفعول به، وأطيعوا الرسول عطف على أطيعوا الله، والفاء استئنافية، وإن حرف شرط جازم، وتوليتم فعل ماض في محل جزم فعل الشرط، والجواب محذوف تقديره: فلا ضير على رسوَلنا في توليكم، والفاء حرف تعليل، وإنما كافّة ومكفوفة، وعلى رسولنا مقدّم، والبلاغ مبتدأ مؤخر، والمبين نعت للبلاغ ﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوُّ وَعَلَى اللَّهِ فَلْمَتَوَكَّلَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ الله مبتدأ، وجملة لا إله إلا هو خبر، وقد تقدم إعراب كلمة الشهادة مفصّلًا، وعلى الله متعلقان بيتوكل، والفاء عاطفة، واللام لام الأمر، ويتوكل فعل مضارع مجزوم باللام، والمؤمنون فاعل ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكِ ءَامَنُوا ۚ إِنَّ مِنْ أَزْوَيِكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ ۚ ﴾ يا أيها الذين آمنوا تقدم إعرابها كثيراً، وإن حرف مشبه بالفعل، ومن أزواجكم خبر إن المقدم، وأولادكم عطف على أزواجكم، وعدواً اسم إن المؤخر، ولكم نعت لعدواً، والفاء الفصيحة، أي: إن عرفتم ذلك فاحذروهم، واحذروهم فعل أمر وفاعل ومفعول به ﴿وَإِن تَعَفُّواْ

وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيهُ ﴾ الواو عاطفة، وإن حرف شرط جازم، وتعفوا فعل الشرط، وعلامة جزمه حذف النون، وتصفحوا عطف على تعفوا، وتغفروا عطف أيضاً، والفاء رابطة للجواب؛ لأنه جملة اسمية، وإن واسمها وخبراها ﴿ إِنَّمَا آثَّوالُكُمُّ وَأَوْلَلُاكُمُ فِتَنَةٌ ﴾ إنما كافة ومكفوفة، وأموالكم مبتدأ، وأولادلكم عطف على أموالكم، وفتنة خبر ﴿ وَاللّهُ عِندَهُ وَمُوالكم مبتدأ، وأولادلكم عطف على أموالكم، وفتنة خبر ﴿ وَاللّهُ عِندَهُ وَمُ مُعلَّى بمحذوف خبر مقدم، وأجر مبتدأ مؤخر، وعظيم نعت لأجر، والجملة خبر للله ﴿ وَالنّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى الفاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر، أي: إن علمتم أنه تعالى جعل أموالكم وأولادكم فتنة لكم شاغلة عن أمور الآخرة، فاتقوا الله، وما مصدرية مؤولة مع ما بعدها بمصدر منصوب بفعل محذوف، أي: جهدكم، واستطاعتكم. واسمعوا، وأطيعوا، وأفقوا أفعال أمر معطوفة على اتقوا، وخيراً فيه:

١ ـ قول سيبويه أنه منصوب بفعل محذوف، أي: واثتوا خيراً لأنفسكم،
 كقوله: ﴿ انتَهُوا خَيْرًا لَهِ صِحْمً ﴾ وقد اقتصر عليه الزمخشري، وأبو البقاء.

٢ ـ قول أبي عبيدة أنه خبر ليكن مقدرة ، أي : يكن الانفاق خيراً .

٣ ـ قول الكسائي والفرّاء أنه نعت مصدر محذوف، أي : إنفاقاً خيراً.

٤ ـ قول الكوفيين أنه حال.

٤ ـ قول بعضهم أنه مفعول به لقوله: أنفقوا، على تقدير موصوف محذوف، أي: مالا خيراً.

ولأنفسكم متعلقان بخيراً ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ الواو استئنافية، ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتداً، ويوق فعل الشرط مجزوم بحذف حرف العلة، ونائب الفعل مستتر تقديره: هو، وشُع مفعول به ثانٍ، والفاء رابطة لجواب الشرط، وجملة فأولئك هم المفلحون في محل جزم جواب الشرط، وجوابه خبر من ﴿ إِن تُقْشُوا الله قَرْسًا

حَسَنَا يُصَاعِقُهُ لَكُمْ ان شرطية، وتقرضوا فعل الشرط، وعلامة جزمه حذف النون، والواو فاعل، والله مفعوله، وقرضاً مفعول مطلق، وحسناً نعت، ويضاعفه جواب الشرط، والهاء مفعوله، ولكم متعلقان بيضاعفه ﴿وَيَعْفِرُ لَكُمْ وَاللّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴾ ويغفر عطف على الجواب تبعه في الجزم، ولكم متعلقان بيغفو، والله مبتدأ، وشكور خبر أول، وحليم خبر ثانٍ ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشّهَدَةِ الْعَرِيرُ لَلْهَكِيمُ ﴾ عالم الغيب خبر لمبتدأ محذوف، والعزيز خبر ثان ، والحكيم خبر ثالث.

\* \* \*

# المُعْنَا لَظُنَا لَاقِنَا الْطَالِكَ الْمُعَالِقُونَا لَكُونَا لِمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ

# بِسْ لِيَّهُ النَّهُ النَّهُ النِّهُ النِّهُ النَّهُ النَّالِ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ الْمُؤَالِمُ النَّامُ الْمُ النَّامُ ا

#### 0 الإعراب:

﴿ يَكَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَتُدُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ إذا ظرف مستقبل

متضمن معنى الشرط، وجملة طلقتم النساء في محل جر بإضافة الظرف، وإنما جمع لأن النداء موجّه للنبي مع أمته، أو: أن لفظ النبي أطلق، والمراد: أمته، وقال الزمخشري: «خصّ النبي ﷺ بالنداء، وعمّ بالخطاب؛ لأن النبي إمام أمته وقدوتهم، كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان افعلوا كيت وكيت، اعتباراً بتقدمه، وإظهاراً لترؤسه بكلام حسن». والفاء رابطة للجواب، وطلِّقوهنّ فعل أمر وفاعل ومفعول به، وفي تعليق اللام خلاف كبير بين مذاهب الفقهاء، وأولى ما يقال فيها: أنها متعلقة بمحذوف حال، أي: مستقبلين بطلاقهنّ العدةّ، أي: الوقت الذي يشرعن فيه فيها. وعبارة البيضاوي: «لعدتهنّ، أي: في وقتها، وهو: الطهر، فإن اللام في الأزمان وما يشبهها للتأقيت، ومن عدّ العدّة بالحيض \_ وهو أبو حنيفة \_ علَّق اللام بمحذوف مثل: مستقبلات، وظاهره يدلُّ على أن العدّة بالأطهار، وأن طلاق المعتدّة بالأقراء ينبغي أن يكون في الطهر، وأنه يحرم في الحيض، من حيث أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، ولا يدلُّ على عدم وقوعه؛ إذ النهي إذا كان لأمر خارج لا يستلزم الفساد». وعلَّق زاده في حاشيته على البيضاوي على هذا الكلام فقال: «وقوله: علَّق اللام بمحذوف، أي: لأنه لا يمكنه جعل اللام للتأقيت للإجماع على أن الطلاق في حال الحيض منهي عنه ، بل يعلِّقها بمحذوف دلِّ عليه معنى الكلام ، أي : فطلقوهن مستقبلات لعدتهن، أي: متوجّهات إليها، وإذا طلقت المرأة في الطهر المتقدم على القرء الأول من أقرائها، فقد طلقت مستقبلة لعدّتها، والمراد: أن يطلقن في طهر لم يجامعن فيه، ثم يتركن حتى تنقضي عدّتهنّ، وأيَّد هذا بقراءة: فطلقوهنّ من قبل عدَّتهنّ». أما أبو حيان فقد أفاض في الموضوع، وناقش الزمخشري مناقشة ممتعة، وهذا نص عبارته: «واللام للتوقيت، نحو: كتبته لليلةِ بقيت من شهر كذا، وتقدير الزمخشري هنا حالاً محذوفة، يدل عليها المعنى، ويتعلق بها الجار والمجرور، وليس بجيد، أى: مستقبلات لعدّتهنّ؛ لأنه قدّر عاملاً خاصاً، ولا يحذف العامل في الظرف والجار والمجرور إذا كان خاصاً، بل إذا كان كوناً مطلقاً لو قلت:

زيد عندك، أو في الدار، تريد: ضاحكاً عندك، أو ضاحكاً في الدار لم يجز، فتعليق اللام بقوله: فطلقوهنّ، ويجعل على حذف مضاف، هو الصحيح» يريد أبو حيان بتقدير المضاف، أي: لاستقبال عدّتهنّ. ولم يتعرّض أبو البقاء لتعليق اللام، وقد رأيت تعقيباً لابن المنير قاله رداً على الزمخشري نورده أيضاً فيما يلي: «ونظر الزمخشري اللام فيها باللام في قولك مؤرخاً: أتيته لليلة بقيت من المحرم، وإنما يعني أن العدّة بالحيض، كل ذلك تحامل لمذهب أبى حنيفة في أن: الأقراء الحيض، ولا يتمُّ له ذلك، فقد استدل أصحابنا بالقراءة المستفيضة، وأكدوا الدلالة بالشاذّة على أن الأقراء الأطهار، ووجه الاستدلال لها على ذلك أن الله تعالى جعل العدّة \_ وإن كانت في الأصل مصدراً \_ ظرفاً للطلاق المأموريه، وكثيراً ما تستعمل العرب المصادر ظرفاً، مثل: خفوق النجم، ومقدم الحاج، وإذا كانت العدّة ظرفاً للطلاق المأمور به، وزمانه هو الطهر وفاقاً، فالطهر عدّة إذاً، ونظير اللام هنا على التحقيق اللام في قوله: ﴿ يَلَيْمَتَنِي قَدَّمْتُ لِيَّاتِي ﴾ وإنما تمنّى أن لو عمل عملًا في حياته». ﴿ وَأَحْصُواْ ٱلْمِدَاَّةُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ﴾ وأحصوا فعل أمر معطوف على الأمر قبله، والعدّة مفعول به، أي: احفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق لتراجعوا قبل فراغها، ولتعرفوا زمن النفقة، والسكني، وحلّ النكاح لأخت المطلّقة، ونحو ذلك من الفوائد المبسوطة في كتب الفقه ﴿ لَا تُحْرِّجُوهُ إِنَّ مِنْ بُيُوتِ هِنَّ وَلَا يَخْرُجْنِ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّنَنَّةً ﴾ لا ناهية، وتخرجون فعل مضارع مجزوم بلا، والواو فاعل، والهاء مفعول به، ومن بيوتهنّ متعلق بتخرجوهنّ، ولا يخرجن: الواو حرف عطف، ولا ناهية أيضاً. ويخرجن فعل مضارع مبنى على السكون في محل جزم، ونون النسوة فاعل، وإنما جمع بين النهيين إشارة إلى أن الزوج لو أذن لها في الخروج لا يجوز لها الخروج، وإلا أداة حصر، وأن مصدرية، ويأتين فعل مضارع مبنى على السكون في محل نصب بأن، وهي مع ما في حيِّزها في محل نصب على الحال من فاعل لا يخرجن، ومن مفعول لا تخرجوهنّ، أي: لا يخرجن، ولا تخرجوهنّ في حال من الحالات إلا في

حال كونهز آتيات بفاحشة، ويفاحشة متعلقان بيأتين، ومبينة نعت لفاحشة ﴿ وَيَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَكَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَلَّمْ ﴾ الواو استثنافية ، وتلك مبتدأ، والإشارة إلى المذكورات، وحدود الله خبر، والواو عاطفة، ومن شرطية مبتدأ، ويتعدّ فعل الشرط، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وحدود الله مفعول به، والفاء رابطة للجواب لاقترانه بقد، وظلم نفسه فعل وفاعل ومفعول به، والجملة في محل جزم جواب الشرط، وفعل الشرط وجزاؤه خبر من ﴿ لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ جملة مستأنفة، مسوقة لتعليل مضمون الشرط، وسيأتي مزيد من الحديث عن هذا الالتفات في باب البلاغة، ولا نافية، وتدري فعل مضارع مرفوع، وفاعله أنت، ولعلّ واسمها، وجملة يحدث خبرها، وبعد ذلك ظرف متعلق ببحدث، وأمرأ مفعول يحدث، وجملة لعلّ الله. . . إلخ سدّت مسدّ مفعولي تدري المعلقة عن العمل بالترجّي، واستشكل بأن النحاة لم يعدّوا الترجّي من المعلقات، فتكون الجملة مستأنفة، ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمَّسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوَّ فَارِقُوهُنّ بِمَعْرُونَ ﴾ الفاء عاطفة، وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط، وجملة بلغن في محل جر بالإضافة، وأجلهنّ مفعول به، والفاء رابطة، وأمسكوهنّ فعل أمر وفاعل ومفعول به، وبمعروف حال، أو فارقوهر بمعروف عطف على ما تقدم ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُو ۗ رَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ بِلِّيَّ ﴾ وأشهدوا فعل أمر وفاعل، وذوي مفعول به، وهو تثنية ذا بمعنى صاحب، ومنكم صفة لذوي عدل، وأقيموا عطف على أشهدوا، والشهادة مفعول به، ولله متعلقان بأقيموا، أي: لوجهه ﴿ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ عَن كَانَ يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَٱلْوَّهِ ٱلْآخَةِ ﴾ ذلكم مبتدأ، وجملة يوعظ خبر، وبه متعلقان بيوعظ، ومن نائب فاعل، وجملة كان صلة، واسم كان مستتر تقديره: هو، وجملة يؤمن خبر كان، وبالله متعلقان بيؤمن، واليوم الآخر عطف على بالله ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُۥ عَزَّجًا وَيُرْزُقَّهُ مِنْ حَيَّثُ لَا يَعَتَّسِبُ ﴾ الواو للاستئناف، والجملة مستأنفة، سيقت استطراداً عند ذكر المؤمنين، وبعضهم جعلها معترضة، ومن شرطية مبتدأ، ويتَّق فعل الشرط مجزوم بحذف حرف العلة، والله مفعول به، ويجعل

جواب الشرط، وله متعلقان بيجعل، أو في موضع المفعول الثاني، وممخرجاً مفعول يجعل، ويرزقه عطف على يجعل، ومن حيث متعلقان بيرزقه، وجملة لا يحتسب في محل جر بإضافة الظرف، وهو حيث إليها ﴿ وَمَن يَتَوَكّلُ عَكَى اللّهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَ عطف على ما تقدم، ومن شرطية مبتدأ، ويتوكل فعل الشرط، وعلى الله متعلقان بيتوكل، والفاء رابطة، وهو مبتدأ، وحسبه خبر، والجملة في محل جزم جواب الشرط، وفعل الشرط وجوابه خبر من ﴿ إِنَّ اللهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدَّ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَّرًا ﴾ الجملة تعليل لما تقدم، وإن واسمها، وبالغ خبرها، وأمره مضاف إليه، وقرىء بالغ بالتنوين، وأمره بالنصب مفعول به لبالغ؛ لأنه اسم فاعل، وقد حرف تحقيق، وجعل الله فعل وفاعل، ولكل شيء متعلقان بجعل إذا كانت بمعنى الخلق، أو في موضع المفعول الثاني المقدم إذا كانت بمعنى التصيير، وأمراً مفعول به على كل حال.

#### □ البلاغة:

في قوله: ﴿ لاَ تَدْرِى لَعَلَ اللّهَ يُحْدِثُ بَعَدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ التفات من الغيبة إلى الخطاب، والفائدة منه: مشافهة المتعدي بالخطاب لمزيد الاهتمام بالزجر عن التعدي، وقد تورط بعضهم فحسب أن الخطاب للنبي، والمعنى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وأضرّ بها، فأنت لا تدري أيها المتعدّي مغبّة الأمر، وما عسى أن يسفر عنه لعلّ الله يُحدث في قلبك بعد ذلك الذي أقدمت عليه من التعدّي أمراً يقتضي خلاف ما فعلت، فيبدل ببعضها محبة، وبالإعراض عنها إقبالاً عليها، وبالصدود رضاً.

﴿ وَالَّتِنِى بَهِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآبِكُرْ إِنِ ٱرَّبَّنَٰتُرَ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَكَئُهُ ٱلشَّهُرِ وَٱلْتِنِى لَرَيْعِضْنَّ وَأُوْلِنَتُ ٱلأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ وَمَن يَنَّتِى اللّهَ يَجْعَل لَمُهُ مِنْ أَمْرِهِ. يُشْرًا ﴿ ذَٰلِكَ أَمْرُ اللّهِ أَنْزَلَهُ إِلْيَكُمْ وَمَن يَنَّتِى ٱللّهَ يُمْكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ. وَيُعْظِمُ لَهُۥ أَجُرًا ﴿ أَسْكِمُوهُنَ مِنْ حَنْتُ سَكَمْتُد مِن وُجَدِكُمُ وَلَا نُضَازُوهُنَ لِنُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أَوْلَتِ حَمْلٍ فَأَفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُرُّ فَعَاتُوهُمَنَ ٱجُورَهُنَّ وَأَتِمُرُواْ بَيْنَكُمْ مِمْتُرُوفِ وَإِن تَعَاسَرُتُمْ فَسَنَرْضِعْ لَهُۥ ٱخْرَىٰ ﴿ لِينْفِقْ ذُو سَعَةِ مِن سَعَيْكِهُ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُمْ فَلِنْنِفِقْ مِمَّا ءَائِنهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَشَا إِلَّا مَاءَاتَنهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَعُشْرِ يُشْرَا ﴿ ﴾ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَعُشْرِ يُشْرَا ﴿ ﴾

#### 0 الإعراب:

﴿ وَٱلَّتِي بَهِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَاَّيِكُمْ إِنِ ٱرَّتَبَتْدَ فَعِلَّتُهُنَّ ثَلَثَتُهُ ٱشْهُر ﴾ الواو استئنافية، واللائي اسم موصول في محل رفع مبتدأ، وجملة يئسنَ صلة، ومن المحيض متعلقان بيئسن، ومن نسائكم حال، وإن شرطية، وارتبتم فعل ماضٍ في محل جزم فعل الشرط، والفاء رابطة، وعدَّتهنَّ مبتدأ، وثلاثة أشهر خبره، والشرط وجوابه خبر المبتدأ، وقيل: الجواب خبر اللائي، وجواب الشرط محذوف تقديره: فاعلموا أنها ثلاثة أشهر، وتكون جملة الشرط وجوابه معترضة، والأول أولى لسهولته، وللاستغناء عن الحذف ﴿ وَٱلَّتِي لَرْ يَحِضْنَّ وَأُولَكُ ٱلْأَحْمَالِ أَجِلُّهُنَّ أَن يَضَعَّنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ الواو عاطفة، واللائي مبتدأ خبره محذوف، تقديره: فكذلك، أو مثلهنّ، أي: فعدتهن ثلاثة أشهر؛ ولو قيل أنه معطوف على اللائي يئسن عطف المفردات، وأخبر عن الجميع بقوله: فعدتهن لكان وجها حسناً، وجملة لم يحضن صلة، وأولات الأحمال مبتدأ، ولك أن تنسقه على ما تقدم، وأجلهنّ مبتدأ، وأن وما في حيِّزها في تأويل مصدر خبر أجلهنّ، وحملهنّ مفعول، والجملة خبر أولات، والأحمال جمع حَمل بفتح الحاء، كصحب وأصحاب، وهو: ما كان في البطن، أو على رأس شجر، والحِمل بالكسر: ما كان على ظهر، أو رأس ﴿ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ قُمْرًا ﴾ تقدم إعرابها مراراً، فجدِّد به عهداً، ومن أمره: حال ﴿ ذَلِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَزَلَهُۥ إِلٰيَكُمْ ۖ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيتَا تِدِء وَيُقْظِمْ لَهُ; أَجْرًا﴾ ذلك مبتدأ، والإشارة إلى المذكور في العدّة، وتفاصيلها،

وأمر الله خبر، وجملة أنزله إليكم حال، ومن يتّق الله اسم شرط، وفعله، ويكفّر جوابه، وعن سيئاته متعلقان بيكفر، ويعظم له أجراً عطف على الجواب، وله متعلق بيعظم، وأجراً مفعول به ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُد مِّن وُجْدِكُمْ ﴾ الجملة مفسرة لما شرط من التقوى في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَتَّق ٱللَّهُ ﴾ وأسكنوهنّ فعل أمر مبنى على حذف النون، والواو فاعل، والهاء مفعول به، ومن حيث متعلقان بأسكنوهن، فتكون من لابتداء الغابة، وقال الزمخشري: «هي من التبعيضية مبعضها محذوف، معناه: أسكنوهم, مكاناً من حيث سكنتم، أي: بعض مكان سكناكم، كقوله تعالى: ﴿ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَـرِهِمْ ﴾ أي: بعض أبصارهم، قال قتادة: إن لم يكن إلا بيت واحد، فأسكنها في بعض جوانبه». وقال الرازي والكسائي: «من صلة، والمعني: أسكنو هنّ حيث سكنتم» فيكون الظرف متعلقاً بأسكنو هنّ، ولكن زيادة من في الموجب لا تتمشى مع مذهب البصريين. وجملة سكنتم في محل جر بإضافة الظرف إليها، ومن وجدكم بدل من الجار والمجرور قبله بإعادة الجار، وقال الزمخشري: عطف بيان، وتعقبه أبو حيان بأن تكرير العامل لم يعهده في عطف البيان، والوُجد بضم الواو: الوسع، والطاقة، وفي المختار: " (ووجد في المال وجداً بضم الواو وفتحها وكسرها، وجدة أيضاً بالكسر، أي: استغنى ﴿ وَلَا نُضَاَّرُوهُمَّ لِلْصَيْقُواْ عَلَيْهِنَّ ﴾ الواو حرف عطف، ولا ناهية، وتضارُّوهنَّ فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف النون، والواو فاعل، والهاء مفعول به، واللام للتعليل، وتضيِّقوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل، وعلامة نصبه حذف النون، والواو فاعل، والجار والمجرور متعلقان بتضارّوهم، ومفعول تضيِّقوا محذوف تقديره: المساكن، أو: النفقة، وعليهنّ متعلقان بتضيِّقوا ﴿ وَإِن كُنَّ أُولَتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعُنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾ الواو عاطفة، وإن شرطية، وكنّ فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط، والنون اسمها، وأولات حمل خبرهًا، والفاء رابطة للجواب، وأنفقوا فعل أمر مبنى على حذف النون، والواو فاعل، وعليهنّ متعلقان بأنفقوا، وحتى حرف غاية وجر، ويضعن

فعل مضارع مبنى على السكون في محل نصب بأن مضمرة وجوباً بعد حتى، ونون النسوة فاعل، وحتى ومجرورها متعلقان بأنفقوا ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُرُّ فَءَانُوهُمُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْمِرُواْ بَيْنَكُمْ بَعَرُونِي ﴿ الفاء عاطفة ، وإن شرطية ، وأرضعن فعل ماض مبنى على السكون في محل جزم فعل الشرط، ونون النسوة فاعل، ولكم متعلقان بأرضعن، ومفعول أرضعن محذوف تقديره: ولداً منهنّ، والفاء رابطة للجواب، وآتوهنّ فعل ماض وفاعل ومفعول به، والجملة في محل جزم جواب الشرط، وأجورهنّ مُفعول به ثان، وائتمروا فعل أمر معطوف على أتوهنّ ، أي: ليأمر بعضكم بعضاً ، والائتمار بمعنى: التآمر ، وكالاشتوار بمعنى: التشاور، وبينكم ظرف متعلق بائتمروا، وبمعروف متعلقان بائتمروا أيضاً ﴿ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَأَرْضِعُ لَهُۥ أُخْرَىٰ ﴾ الواو عاطفة، وإن شرطية، وتعاسرتم، أي: تضايقتم، فعل مآضٍ مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط، والفاء رابطة للجواب، والسين حرف استقبال، وترضع فعل مضارع مرفوع، والجملة في محل جزم جواب الشرط، وله متعلقان بسترضع، وأخرى فاعل، والضمير في له عائد على الأب ﴿ لِيُنفِقَ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَيِّهِ } وَمَن قُدرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُم فَلِّنفقٌ مِمَّا ءَاننَهُ أَللَّهُ ﴾ اللام لام الأمر، وينفق فعل مضارع مجزوم باللام، وذو سعة فاعل، ومن سعته متعلقان بينفق، والواو حرف عطف، ومن اسم شرط جازم مبتدأ، وقدر بالبناء للمجهول فعل ماض في محل جزم فعل الشرط، أي: ضيّق عليه رزقه، وعليه متعلقان بقدر، ورزقه نائب فاعل، والفاء رابطة للجواب، واللام لام الأمر، وينفق فعل مضارع مجزوم باللام، والجملة في محل جزم جواب الشرط، وفعل الشرط، وجزاؤه خبر من، ومما متعلقان بينفق، وجملة آتاه الله صلة ما ﴿ لَا يُكْلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآءَاتَنهَا ﴾ الجملة مستأنفة، ولا نافية، ويكلف فعل مضارع مرفوع، والله فاعل، ونفساً مفعول به، وإلا أداة حصر، وما مفعول به ثان، وجملة آتاه صلة ما ﴿ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا ﴾ كلام مستأنف أيضاً ، مسوق لتأكيد الوعد للفقراء بفتح أبواب الرزقَ، والسين حرف استقبال، ويجعل فعل مضارع مرفوع، والله فاعل، وبعد عسر ظرف متعلق بمحذوف، هو

المفعول الثاني ليجعل، ويسراً مفعول يجعل الأول.

#### ٥ الإعراب:

وعد الله بالفتح، وكأين خبرية بمعنى كم، وقد تقدم الكلام عليها مفصلاً في وعد الله بالفتح، وكأين خبرية بمعنى كم، وقد تقدم الكلام عليها مفصلاً في آل عمران، ومن قرية تمييز كأين، وهي في محل رفع مبتداً، وجملة عتت، أي: أعرضت خبر، وعن أمر ربها متعلقان بعتت، ورسله عطف على ربها في أعرضت خبر، وعن أمر ربها متعلقان بعتت، ورسله عطف على ربها وفاعل، ومفعول به، وحساباً مفعول مطلق، وشديداً نعت، وعذبناها عطف على حاسبناها، وعذاباً مفعول مطلق، ونكراً نعت وهي بضم الكاف وسكونها، وهما قراءتان، أي: شنيعاً قبيحاً جاوز الحد فَذَاقَتُ وَيَلُ أَثْمُها الساكنة، والفاعل مستتر يعود على قرية، ووبال أمرها مفعول به، وكان فعل ماض ناقص، والقاء تاء التانيث ماض ناقص، وعاقبة أمرها اسمها، وخسراً خبرها فأمرها مفعول به، وكان فعل ماض ناقص، وعاقبة أمرها اسمها، وخسراً خبرها فَعَلَ الله فعل ماض وفاعل، وأهم متعلقان بأعد، وعذاباً مفعول به، وشديداً لله فعل ماض وفاعل، واهم متعلقان بأعد، وعذاباً مفعول به، وشديداً نعت، والفاء

الفصيحة، أي: إن عرفتم ذلك فاتقوا الله، ويا حرف نداء، وأولي الألباب منادى مضاف منصوب بالياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم ﴿ اَلَيْنَ اَمَنُواً قَدَ اَزُرَا اَللهُ مُإِيَّكُم وَكُراً ﴾ الذين نعت للمنادى، أو بدل منه، وجملة آمنوا صلة، وقد حرف تحقيق، وأنزل الله فعل وفاعل، وإليكم متعلقان بأنزل، وذكراً مفعول به ﴿ رَسُولًا يَلُوا عَلَيْكُم عَلَيْنَ اللهِ فيما يلي: تكون متساوية، نوردها لك فيما يلي:

١ منصوب بالمصدر المنون قبله وهو ذكراً، كما عمل: ﴿ أَوْ إِلَّا عَمْدُ فِي اللَّهِ وَهِ إِلَى اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلّ

بِضَرْبِ بالسُّيوفِ رُوْوسَ قوم أَزَلْنا هَامَهُنَّ عن المُقِيلِ وإلى هذا الإعراب ذهب الزجّاج، والفارسي.

٢ ـ بدل من ذكراً، وجعل نفس الذكر مبالغة، وإليه جنح الزمخشري.

٣-بدل من ذكراً على حذف مضاف من الأول، تقديره: ذا ذكر رسولاً.

٤ \_مفعول به لفعل محذوف، أي: أرسل رسولًا لدلالة ما تقدم عليه.

أن يكون مفعولاً به لفعل محذوف على طريقة الإغراء، أي: اتبعوا،
 وألزموا رسولاً هذه صفته.

وجملة يتلوا عليكم في محل نصب صفة، وعليكم متعلقان بيتلو، وآيات الله مفعول به، ومبينات حال.

﴿ لِيَحْتِى اللَّهِ وَاللَّهُ وَكُولُوا الصَّلْلِحَتِ مِنَ الظُّلْمَتِ إِلَى النُّورِ ﴾ اللام للتعليل، ويخرج فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام، والجار والمجرور متعلقان بيتلو، والذين مفعول به وما بعده صلة، ومن الظلمات متعلقان بيخرج، وإلى النور متعلقان بيخرج أيضاً ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعَمَلُ صَلِيحًا يُدْخِلُهُ بَيْحَرِج أيضاً ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمِن اسم شرط جَنّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْجَرُ خُلِينِي فِيهَا أَبْداً ﴾ الواو استئنافية، ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ، ويؤمن فعل الشرط، وبالله متعلقان بيؤمن، وعمل عطف على يؤمن، وصالحاً نعت لمصدر محذوف، أي: عملاً ويعمل عطف على يؤمن، وصالحاً نعت لمصدر محذوف، أي: عملاً

صالحاً، أو مفعول به، ويدخله جواب الشرط، والهاء مفعول به أول، وجنات مفعول به ثان على السعة، وجملة تجرى من تحتها الأنهار صفة لجنات، وخالدين حال من الهاء، وروعي معنى «من» بعد مراعاة لفظها، وفيها متعلقان بخالدين، وكذلك الظرف أبداً ﴿ قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رَزَّقًا ﴾ الجملة حال ثانية، وقد روعي لفظ من، وقد حرف تحقيق، وأحسن الله فعل وفاعل، وله متعلقان بأحسن، ورزقاً مفعول به ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَكُوتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾ الله مبتدأ، والذي خبره، وجملة خلق صلة، وسبع سموات مفعول، ومن الأرض حال، ومثلهن معطوف على سبع سموات، أو منصوب بفعل مقدّر بعد الواو، أي: وخلق مثلهنّ من الأرض، وقرىء مثلهنّ بالرفع على أنه مبتدأ مؤخر ، والجار والمجرور قبله خبر مقدم ﴿ يَنَكَّرُّكُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ قَدَرٌّ ﴾ الجملة مستأنفة ، و بتنزل الأمر فعا وفاعل، أي: الوحي، وبينهنِّ متعلقان بيتنزل، واللام لام التعليل، وتعلموا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام، والواو فاعلى، واللام ومجرورها متعلقان بيتنزل أيضاً، وإن وما في حيِّرها سدَّت مسدّ مفعولي تعلموا ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ الواو عاطفة، وأن واسمها، وجملة قد أحاط خبرها، وبكل شيء متعلقان بأحاط، وعلماً تمييز محوّل عن الفاعل.

#### □ البلاغة:

 (١) في قوله: ﴿ وَكُنِّين مِّن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرٍ رَبِّهَا ﴾ مجاز مرسل علاقته المحلية، من إطلاق المحل وإرادة الحال، وقد تقدمت له نظائر كثيرة.

(٢) وفي قوله: ﴿ لِيَخْرَجَ ٱلنِّينَ ءَامَنُواْ وَعَيلُواْ اَلصَّدِاحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ استعارتان تصريحيتان؛ شبّه الكفر بالظلمات، ثم حذف المشبّه، وأبقى المشبّه به، وشبّه الإيمان بالنور، وحذف المشبّه، وأبقى المشبّه به أيضاً.



# بِسْ لِيَّهُ ٱلرَّهُ إِلَّهِ الْمُ

﴿ يَتَأَيُّهَا النِّيُّ لِمَ تَحْرَمُ مَا أَحَلَ اللهُ لَكَ بَبْنِي مَرْضَاتَ أَنْوَاحِكَ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ يَتَأَيُّهَا النِّي ُ اللهُ عَفْورٌ رَحِيمٌ ﴿ يَقَالُمُ اللهُ لَكُمُ اللهُ مُولِكُمُ وَهُو الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ وَإِذْ أَسَرَ النَّيِيمُ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْصَ عَنْ بَعْضِ قَلْمَا بَعْنَ فَلَمَا بَعْنَ فِي وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْصَ عَنْ بَعْضِ قَلْمَا بَعْنَ فَلَمَا اللهِ عَلَيْهِ عَرَفَ اللهِ عَلَيْهِ عَرَفَ اللهُ عَلَيْهِ عَرَفَ اللهُ اللهُ اللهُ فَقَد نَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعِبْرِيلُ وَصَلِيحُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

#### ☆ اللغة؛

﴿ يَحِالَةَ ﴾ مصدر لحلل مضعفاً، نحو: تكرمة، وهذان ليسا بمقيسين، فإن قياس مصدر التفعيل إذا كان صحيحاً غير مهموز، فأما المعتل اللام نحو: زكّى، والمهموز اللام، نحو: نبأ، فمصدرهما تزكية، وتنبئة، على أنه قد جاء التفعيل كاملًا في المعتل، نحو:

باتتْ تُنزِي دَلْوَها تَنزِيّا كما تُنَـزِي شَهْلَةٌ صَبِيّا وأصله: تحللة، كتكرمة، فأُدغمت.

﴿ تَظَاهِ رَ ﴾ بإدغام التاء الثانية في الأصل في الظاء، وفي قراءة بدونها، أي: تتعاونا.

### ﴿ قَنْنَاتِ ﴾ مطيعات.

﴿ تَبَيْتِ ﴾ جمع ثيب، من: ثاب، يثوب، أي: رجع، كأنها ثابت بعد زوال عَذْرتها، وأصلها: ثَيْوِب كسيد، وميت، أصلهما: سيود، وميوت، فأعلا الإعلال الذي يأتي في باب الفوائد.

#### 0 الإعراب:

﴿ يَكَأَيُّهَا النِّيُ لِم تَحُرُمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُ تَبْنَعِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِمٌ ﴾ يا أيها النبي تقدّم إعرابها كثيراً، ولم: اللام حرف جر، وما اسم استفهام في محل جر باللام، وقد تقدم أن ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر حذف ألفها، والجار والمجرور متعلقان بتحرم، وما مفعول به، وجملة أحلّ الله صلة، ولك متعلقان بأحلّ، وجملة تبتغي حالية من فاعل تحرم، ومرضاة أزواجك مفعول به، والله مبتدأ، وغفور خبر، ورحيم خبر ثانٍ ﴿ فَدَ فَضَ اللهُ لَكُمْ يَجِلَةً أَيْمَنِكُمُ ﴾ قلد حرف تحقيق، وفرض الله فعل وفاعل، ولكم متعلقان بفرض، وتحلّة مفعول به، وأيمانكم مضاف إليه، أي: شرع الله لكم تحليل أيمانكم بما هو مبسوط في كتب التشريع ﴿ وَاللّهُ مُولَدُ وَهُو الْعَلَيمُ المَلِكُمُ الواو على عبر أول، والحكيم خبر ثانٍ ﴿ وَإِذْ أَسَرَ النّي اللهُ عِلْ الواو استثنافية، وإذ والحكيم خبر ثانٍ ﴿ وَإِذْ أَسَرَ النّي اللهُ عَلَيهُ عَرَفَ بَعْضَهُ والحكيم خبر ثانٍ ﴿ وَإِذْ أَسَرَ النّي اللهُ واللهُ متعلقه الظرف إليها، وحديثاً مفعول به ﴿ فَلَمَا نَبَأْتَ بِهِ وَأَظْهَرُهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ الظرف إليها، وحديثاً مفعول به ﴿ فَلَمَا نَبَأْتَ بِهِ وَأَظْهَرُهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَرَفَى بَعْضَهُ والما فرف بمعنى حين، أو رابطة متضمنة وأَغَرَضُ عَنْ بَعْفِي عَلَيْهُ عَامِ اللهُ المناء عاطفة، ولما ظرف بمعنى حين، أو رابطة متضمنة وأغَرَضَ عَنْ بَعْفِي عَالَ المناء منطفة ، ولما ظرف بمعنى حين، أو رابطة متضمنة وأغَرَضَ عَنْ بَعْفِي عَالَهُ عَالَمَة من ولما ظرف بمعنى حين، أو رابطة متضمنة وأغَر عَنْ عَنْ عنه عنى حين، أو رابطة متضمنة وأمَو المنافقة على منه على المنافقة عاطفة، ولما ظرف بمعنى حين، أو رابطة متضمنة ويقتم عنه المنافقة عاطفة عاطفة والما طرف بعني حين عنه المنافولة عاطفة عاطفة المنافقة على عنه عنى حين المنافقة على المنافقة على المنافقة عاطفة المنافقة على المنافقة عاطفة المنافقة على ا

معنى الشرط، وجملة نبأت في محل جر بإضافة الظرف إليها، والأصل في أنبأ ونبأ، وأخبر وخبّر، وحدّث: أن تتعدى إلى واحد بأنفسها، وإلى ثان بحرف الجر، ويجوز حذفه، فتقول: نبأت به المفعول الأول محذوف، أي: غيرها، ومن أنبأك هذا، أي: بهذا، قال: نبّأني، أي: نبأني به، أو نبأنيه، فإذا ضمنت معنى أعلم تعدّت إلى ثلاثة مفاعيل، نحو قوله:

### نُبُّنُّتُ زُرْعَةً ـ والسَّفَاهةُ كاشمِها ـ يُهدِي إليَّ غَرائبَ الأشعارِ

وقد تعدى نبأت في الآية لاثنين حذف أولهما، والثاني مجرور بالباء، أي: نبأت به غيرها، وأظهره: الواو حرف عطف، وأظهره، أي: أطلعه فعل ومفعول به، والله فاعل، وعليه متعلقان بأظهره، وجملة عرف لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم، وبعضه مفعول به، وأعرض عطف على عرف، وعن بعض متعلقان بأعرض، ومفعول عرف الثاني محذوف، أي: عرفها بعض ما فعلت، وفي قراءة عرف بالتخفيف، أي: جازي بالعتب واللوم، كما تقول لمن يؤذيك: لأعرفنّ لك ذلك، أي: لأُجازينّك ﴿ فَلَمَّا نَتَّأَهَا بِهِۦ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَٰذًا ۚ قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ الفاء حرف عطف، ولما ظرفية حينية، أو رابطة متضمنة معنى الشرط على كل حال، ونبأها فعل وفاعل مستتر ومفعول به، وجملة قالت لا محل لها، ومن اسم استفهام في محل رفع مبتدأ، وجملة أنبأك خبر، والكاف مفعول أول، وهذا مفعول ثانٍ، وقال فعل ماض، وجملة نبأني العليم الخبير مقول القول، والعليم فاعل نبأني، والخبير صفة ﴿ إِن نَنُوبًا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَّا ﴾ إن شرطية، وتتوبا فعل الشرط، وعلامة جزمه حذف النون، والألف فاعل، وإلى الله متعلقان بتتوبا، وجواب الشرط محذوف تقديره: يتب عليكما، والفاء تعليلية، وقد حرف تحقيق، وصغت، أي: مالت فعل ماضٍ مبني على الفتح المقدّر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين، والتاء تاء التأنيث الساكنة، وقلوبكما فاعل صغت ﴿ وَإِن تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ الواو عاطفة، وإن شرطية، وتظاهرا فعل الشرط، وعلامة

جزمه حذف النون، والألف فاعل، وعليه متعلقان بتظاهرا، وجواب الشرط محذوف تقديره: يجد ناصراً، والفاء تعليلية، وإن واسمها، وهو ضمير فصل، ومولاه خبر إن، والوقف هنا، وجبريل مبتدأ، وصالح المؤمنين عطف على جبريل، وصالح اسم جنس لا جمع، ولذلك جاء من غير واو بعد الحاء، وجوّروا أن يكون جمعاً بالواو والنون، وحذفت النون للإضافة، وكتبت دون واو اعتباراً باللفظ؛ لأن الواو ساقطة لالتقاء الساكنين، ولا داعي لهذا التكلُّف، ويجوز أن تعطف جبريل وصالح المؤمنين على محل إن واسمها، فالخبر عن الجميع مولاه، وعلى الابتداء يكون الخبر قوله ظهير؛ لأن فعيلًا يستوى فيه الواحد والجمع، كما تقدّم ﴿ وَٱلْمَلَبِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظُهِيرٌ ﴾ لك أن تعطف الملائكة على ما تقدم، أو تعربها مبتدأ خبره ظهير، وقـد مرّت الإشارة إلـي ذلك ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُۥ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبِّدِلُهُۥ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ ﴾ عسى فعل ماض من أفعال الرجاء، وربه اسمها، وإن شرطية، وطلقكـنّ فعل ماضٍ، وفاعل مستتر، ومفعول به في محل جزم فعل الشرط، وأن حرف مصدري ونصب، ويبدله بالتخفيف، وقرىء بالتشديد فعل مضارع منصوب بأن، وأن وما في حيزها خبر عسي، والهاء مفعول به أول، وجواب الشرط محذوف، دلّ عليه ما قبله، أي: فعسي، وأزواجاً مفعول به ثانٍ، وخيراً صفة، ومنكنّ متعلقان بخيراً، وفصل بين عسى وخبرها بالشرط، اهتماماً بالأمر، وتخويفاً لهنّ ﴿ مُسْلِمَتِ مُؤْمِنَتِ قَيْنَتِ تَبْبَكتٍ عَبِدَتٍ سَيْحَتٍ ثَيْبَتِ وَأَبْكَارًا ﴾ مسلمات نعت لأزواجاً ثان، ويجوز أن يعرب حالاً، ونصبه بعضهم على الاختصاص، وهو جميل، وما بعده صفات متعددة، ووسطت الواو بين ثيبات وأبكاراً لتنافى الوصفين فيه دون سائر الصفات، وليست هي واو الثمانية كما توهم بعضهم، وقد مرّ بحث ذلك مُفصَّلاً .

#### □ البلاغة:

أتى بالجمع في قوله: ﴿ قُلُوبُكُمُّا ۚ ﴾ وساغ ذلك لإضافته إلى مثنى، وهو

ضميراهما، والجمع في مثل هذا أكثر استعمالاً من المثنى، والتثنية دون الجمع، كما قال:

فَتَحْالَسَا نَفْسَيْهِمَا بِنَـوافِـلِّ كَنُوافِلْ العُّبُطِ الَّتِي لا تُرْقَعُ

وهذا كان القياس، وذلك: أن يعبّر عن المثنى بالمثنى، ولكن كرهوا اجتماع تثنيتين، فعدلوا إلى الجمع؛ لأن التثنية جمع في المعنى والإفراد لا يجوز عند البصريين إلا في الشعر، كقوله:

حمامة بطن الواديين ترتّمي سقاكِ من العزّ الفوادي مطيرها يريد: بَطْنَيْ.

#### \* الفوائد:

لم يجعل الرسول من هيبة النبوّة سدّاً رادعاً بينه وبين نسائه، بل أنساهن برفقه، وإيناسه؛ أنهن يخاطبن رسول الله في بعض الأحايين، فكانت منهن من تقول له أمام أبيها: تكلم ولا تقل إلاحقاً، ومن تراجعه أو تغاضبه سحابة نهارها، ومن تبلغ الاجتراء عليه ما يسمع به رجل كعمر بن الخطاب في شدّته، فيعجب له، ويهم بأن يبطش بابنته حفصة؛ لأنها تجترىء كما تجترىء الزوجات الأخريات، والقصة التالية نموذج صحيح لهذه المعاملة السامية، قال معظمُ المفسرين ما خلاصته: إن رسول الله على خلا بمارية في يوم عائشة، وعلمت بذلك حفصة، فقال لها: «اكتمي وقد حرمتُ مارية به عائشة، وكانتا متصادقتين، وقيل: خلا بها في يوم حفصة، فأرضاها بغ عائشة، وكانتا متصادقتين، وقيل: خلا بها في يوم حفصة، فأرضاها بذلك، واستكتمها، فلم تكتم، فطلقها، واعتزل نساءه، ومكث تسعاً وعشرين ليلة في بيت مارية، ورُوي: أن عمر قال لها: لو كان في آل الخطاب خير لما طلقك، فنزل جبريل عليه السلام وقال: راجعها فإنها صوّامة قوّامة، وإنها من نسائك في الجنة.

وروي: أنه شرب عسلاً في بيت زينت بنت جحش، فتواطأت عائشة

وحفصة، فقالتا له: إنّا نشم منك ريح المغافير، والمغافير: جمع مُغفور بالضم، كعصفور، أي: صمغ حلو له رائحة كريهة، ينضحه شجر، يقال له: العُرفُط بضم العين المهملة والفاء، يكون بالحجاز له رائحة كرائحة الخمر، وكان ﷺ يكره أن يوجدمنه الريح الكريه، فحرّم العسل.

وقد تجرأ الزمخشري فأطلق في حق النبي على ما لا يسوغ إطلاقه مما لا يسوغ إطلاقه مما لا يسيغ نقله، وقد ردّ عليه ابن المنير ردّاً صائباً، وحلّل هذا التحريم تحليلاً لطيفاً، ونكتفي بنقله ضاربين صفحاً عن بقية الأقوال المتعددة، قال ابن المنير:

«ما أطلقه الزمخشري في حق النبي ﷺ تقوّل، وافتراء، والنبي منه براء، وذلك أن تحريم ما أحلّ الله على وجهين: اعتقاد ثبوت حكم التحريم فيه، فهذا بمثابة اعتقاد حكم التحليل فيما حرّمه الله عزّ وجلّ ، وكلاهما محظور ، لا يصدر من المتسمين بسِمَة الإيمان، وإن صدر سلب المؤمن حكم الإيمان واسمه. الثاني: الامتناع مما أحلُّه الله عزَّ وجلَّ، وحمل التحريم بمجرده صحيح لقوله: ﴿ ﴿ وَمُوَّمِّنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن فَبَلُّ ﴾ أي: منعنا لا غير، وقد يكون مؤكداً باليمين مع اعتقاد حلَّه، وهَذا مُباح صرف، وعلى القسم الثاني تُحمل الآية، والتفسير الصحيح يعضده؛ فإن النبي ﷺ حلف بالله: «لا أقرب مارية» ولما نزلت الآية كفّر عن يمينه، ويدلّ عليه: ﴿ قَدْ فَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۗ تِحَلَّةَ أَيِّمَنِكُمْ ﴾ وهذا المقدار مباح ليس في ارتكابه جُناح، وإنما قيل له: ﴿ لِمَ تُحْرَمُ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكَّ ﴾ رفقاً به، وشفقة عليه، وتنويهاً لقدره ولمنصبه ﷺ أن يراعي مرضاة أزواجه بما يشقّ عليه، جرياً على ما ألِفَ من لطف الله تعالى بنبيِّه، ورفعه عن أن يخرج بسبب أحد من البشر الذين هم أتباعه، ومن أجله خلقوا؛ ليظهر الله كمال نبوته بظهور نقصانهم عنه، والزمخشري لم يحمل التحريم على هذا الوجه؛ لأنه جعله زلة، فيحمل على المحمل الأول، ومعاذ الله، وحاشَ لله، وأن آحاد المؤمنين حاشَ أن يعتقد تحريم ما أحلّ الله، فكيف لا يربأ بمنصب النبي عمّا يرتفع عنه منصب عامّة الأمة؟!

وما هذه من الزمخشري إلا جراءة على الله ورسوله، وإطلاق القول من غير تحرير، وإبراز الرأي الفاسد بلا تخمير».

### 0 الإعراب:

﴿ يَكَأَيُّهُا اَلَيْنَ ءَامَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُوْ نَارًا وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِبَارَةُ ﴾ قوا فعل أمر، من الوقاية، فوزنه عوا؛ لأن الفاء حذفت لوقوعها في المضارع بين ياء وكسرة، وهذا محمول عليه، واللام حذفت حملاً له على المجزوم، وبيانه: أن اويقوا كاضربوا، فحذفت الواو التي هي فاء الكلمة لما تقدم، وحذفت همزة الوصل لحذف مدخولها الساكن، واستثقلت الضمة على الياء، فحذفت، فالتقى ساكنان، فحذفت الياء، وضم ما قبل الواو لتصح، والواو فاعل، وأنفسكم مفعول به أول، وأهليكم عطف على أنفسكم، وعلامة نصبه الياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وناراً مفعول به ثان، ووقودها مبتدأ، والناس خبر، أو بالعكس، والحجارة عطف على النار، وجملة وقودها الناس صفة لناراً ﴿ عَلَيْهَا مَلْتِكُمُ عِلَافًا شِمَادًا ثَوْمَهُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ الجملة صفة ثانية لناراً، وعليها خبر مقدّم، وملائكة مبتدأ مؤخر، وغلاظ نعت لملائكة، وشداد نعت ثان، ولا نافية، وهيداد نعت ثان، ولا نافية،

ويعصون الله فعل مضارع مرفوع وفاعل ومفعول به، وما مصدرية، وأمرهم فعل ماض، وفاعل مستتر، ومفعول به، وما مع مدخولها في تأويل مصدر في محل نصب بدل اشتمال من الله، كأنه قيل: لا يعصون أمره، وأجاز أبو حيان نصبه على نزع الخافض، أي: فيما أمرهم، ويفعلون: الواو عاطفة، ويفعلون فعل مضارع مرفوع وفاعل، وما اسم موصول مفعول به، وجملة يؤمرون صلة، والعائد محذوف، أي: به، قال الزمخشري: «فإن قلت: أليست الجملتان في معنى واحد؟ قلت: لا، فإن معنى الأولى: أنهم يقبلون أوامره، ويلتزمونها، ومعنى الثانية: أنهم يؤدّون ما يؤمرون به، ولا يتثاقلون عنه، ولا يتوانون فيه» فحصلت المغايرة، وأما البيضاوي فقد أجاب عن هذا السؤال بقوله: « وقيل: لا يعصون الله فيما مضي، ويفعلون ما يؤمرون فيما يستقبل» ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا نَعْنَذِرُواْ ٱلْمَوْمُّ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعَمَّلُونَ﴾ لا ناهية، وتعتذروا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، واليوم ظرف متعلق بتعتذروا، والجملة مقول قول محذوف، أي: يقال لهم ذلك عند دخول النار، وإنما كافّة ومكفوفة، وتجزون فعل مضارع مبني للمجهول، والواو نائب فاعل، وما مفعول به ثان، وجملة كنتم صلة ما، وجملة تعملون خبر كنتم ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾ توبوا فعل أمر مبنى على حذف النون، والواو فاعل، وإلى الله متعلقان بتوبوا، وتوبة مفعول مطلق، ونصوحاً نعت لتوبة ﴿ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئاتِكُمْ ﴾ عسى فعل ماض جامد من أفعال الرجاء، وربكم اسمها، وأن وما في حيِّرها في موضع نصب خبر عسى، وعنكم متعلقان بيكفر، وسيئاتكم مفعول به ﴿ وَيُدِّحِلَكُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ ويدخلكم عطف على يكفر، والكاف مفعول به، وجنات مفعول به ثاني على السعة، وجملة تجري نعت لجنات، ومن تحتها متعلقان بتجرى، والأنهار فاعل تجرى ﴿ يُوْمَ لَا يُخَـزَى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ ﴾ الظرف متعلق بيدخلكم، أو بفعل محذوف، تقديره: اذكر، فيكون مفعولًا به، ولا نافية، ويخزي الله فعل مضارع وفاعل، والجملة في محل جر بإضافة الظرف إليها، والنبي مفعول به ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَةَّمْ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْرَكَ أَيْدِيهِمْ وَيَأْيَكَنِهِمْ ﴾ يجوز أن تكون الواو عاطفة، والذين في محل نصب نسقاً على النبي، فيكون نورهم مبتدأ، وجملة يسعى خبر، والجملة مستأنفة، أو حالية، ويجوز أن تكون الواو استثنافية، والذين مبتدأ، وجملة نورهم يسعى خبره، وبين أيديهم الظرف متعلق بيسعى، وبأيمانهم عطف على الظرف متعلق بما تعلق به ﴿ يَقُولُونَ رَبِّكَ آلَيهُم لَنَا نُورِنَا ﴾ الجملة خبر ثانٍ، أو حالية، وربنا منادى مضاف، وجملة النداء، وفعل الأمر بعدها، وفاعله ومفعوله مقول القول ﴿ وَآغَفِمْ لَنَا ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كَلَ كَلِ شَيِّءٍ قَدِيرٌ ﴾ عطف على ما تقدّم.

#### □ البلاغة:

 (١) في قوله: ﴿ نَوْمَـٰةَ نَصُوحًا﴾ إسناد مجازي، أسند النصح إلى التوبة مجازاً، وإنما هو من التائب للمبالغة، وقد تقدّم نظيره كثيراً.

(٢) في قوله: ﴿ لَا يَعْصُونَ اللّهَ مَا أَمَرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ فن عجيب، سمّوه: "السلب والإيجاب" وهو: بناء الكلام على نفي الشيء من جهة وإيجابه من جهة أخرى، أو أمر بشيء من جهة ونهي عنه من غير تلك وإيجابه من جهة أفرى، أو أمر بشيء من جهة ونهي عنه من غير تلك الجهة، وقد تقدّم بحثه فيما مضى، وهو في الآية ظاهر، فقد سلب عزّ وجلّ عنه هؤلاء الموصوفين العصيان، وأوجب لهم الطاعة، فإن قيل: على ظاهر هذه الآية إشكال من جهة التداخل والتكرار، فإن معنى عجزها داخل في معنى صدرها، فهو مكرر، وإن اختلف لفظه، وهذا عيب يتحاشى عن نظم الكتاب العزيز؛ فإن من لا يعصي يطبع، ولم أرّ مَن تعرّض لهذا الإشكال، وأجاب عنه إلا الإمام فخر الدين الرازي، فقال: "لا يعصون الله في الحال، ويفعلون ما يؤمرون في المستقبل" وهو على كل حال جواب لا يحلّ الإشكال، بل يبقى وارداً، وأجاب ابن أبي الإصبع بقوله: "الوصف الإشكال، بل يبقى وارداً، وأجاب ابن أبي الإصبع بقوله: "الوصف بالطاعة والعصيان على ثلاثة أقسام: تقول: زيد لا يعصي ويطبع، ونقيضه: لا يطبع ويعصي، والواسطة لا يعصي ولا يطبع، والأول وصف أعلى، والثاني وصف أدنى، والثالث وصف متوسط، والحق سبحانه أراد وهو والثاني وصف أدنى، والثالث وصف متوسط، والحق سبحانه أراد وهو

أعلم ـأن يصف هؤلاء الملائكة بالوصف الأعلى، فلو اقتصر عزّ وجلّ على قوله: لا يعصون، فلا يوفي ذلك قوله: لا يعصون، فلا يوفي ذلك بالمعنى المراد؛ فإن المراد وصفهم بأعلى الأوصاف، فوجب أن يقول: ويفعلون، فتكمل الوصف، والله أعلم».

وأورد الزمخشري هذا الإشكال، وأجاب عنه بما يلي: «فإن قلت: اليست الجملتان في معنى واحد؟ قلت: لا، فإن معنى الأولى يتقبلون أوامره، ويلتزمونها، ولا يأبونها، ولا ينكرونها، ومعنى الثانية: أنهم يؤدّون ما يؤمرون به، ولا يتثاقلون عنه، ولا يتوانون فيه، فإن قلت: قد خاطب الله المشركين المكذبين بالوحي بهذا بعينه في قوله تعالى: ﴿ فَإِن لَمْ تَقْمَلُوا فَانَّقُوا أَلْنَار الّتِي وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِيَارَةُ ﴾ وقال: ﴿ أَيُدَتُ لِلْكَافِرِينَ ﴾ فجعلها معدة للكافرين، فما معنى مخاطبته به المؤمنين؟ قلت: الفساق، وإن كانت دركاتهم فوق دركات الكفار، فإنهم مساكنون للكفار في النين أُعدّت لهم هذه النار الموصوفة، ويجوز أن يأمرهم بالتوقي من الارتداد، والندم على الدخول في الإسلام.

وتعقبه ابن المنير المالكي في كتابه «الانتصاف» فقال: «جوابه الأول مفرع على قاعدته الفاسدة في اعتقاد خلود الفسّاق في جهنم، ولعلّه إنما أورد السؤال ليتكلف عنه بجواب ينفّس عمّا في نفسه؛ مما لا يطيق كتمانه من هذا الباطل».

﴿ يَنَا يُّهَا النِّيُّ جَهِدِ الْكُفَارَ وَالْمُنَفِقِينَ وَاَغْلُظْ عَلَيْمٍ مَّ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ الْمَصِيدُ ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْمَرَاتَ نُوجٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِيحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَدَ يُغْنِيا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ آدْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَمْرَاْتَ فِرْعَوْتَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ اَبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَغِيِّنِي مِن فِرْعَوْتَ وَعَمَلِهِ. وَغِينِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ وَمَنْهَمُ اَبْنَتَ عِمْرَنَ الَّتِيَّ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن زُّوجِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَنتِ رَبِّهَا وَكُتُبُهِ. وَكَانَتْ مِنَ الْقَنْئِينَ ﴿ ﴾

#### ☆ اللغة:

﴿ وَأَغَلَظُ عَلَيْهِمَ ﴾ شدّد عليهم في الخطاب، ولا تأخذك هوادة، أو لين في معاملتهم. وفي القاموس: «الغِلْظة مثلثة، والغِلاظة بالكسر، وكعنب: ضد الرقّة، والفعل كغُراب، وأغلظ له في القول: خَشَّن ».

#### 0 الإعراب:

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنِّيُ جَهِدِ ٱلْكُفْنَا وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلَفْا عَيْمٍ ﴾ يا أيها النبي تقدّم إعرابها كثيراً، وجاهد فعل أمر، وفاعله مستتر تقديره: أنت، والكفّار مفعول به، والمنافقين عطف على الكفّار، واغلظ فعل أمر معطوف على جاهد، وعليهم متعلقان باغلظ ﴿ وَمَأْوَدَهُمْ جَهَنَمُ وَ وَشِنَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ الواو استئنافية، ومأواهم مبتدأ، وجهنم خبر، وبئس فعل ماض جامد لإنشاء الذم، والمصير فاعل، والمخصوص بالذم محذوف، أي: هي ﴿ صَرَبَ اللهِ مُثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا آمُرَاتَ لُوحٍ وَامُرَات لُوطٍ ﴾ كلام مستأنف، مسوق لإيراد حالة غريبة أخرى مُشاكِلة لها في الغرابة. وضرب الله فعل وفاعل، ومؤلم المؤلم مفعول به ثانٍ مقدّم، واللام ومجرورها على متعلقة بمحذوف صفة لمثلاً، وامرأة نوح مفعول به أول، وامرأة لوط عطف على امرأة نوح ﴿ كَانَاتُحَتَ عَبِّدَيْنِ مِنْ عِبَادِناً صَلِيحَيْنِ فَخَانَاهُمَا ﴾ الجملة مستأنفة، مسوقة لتفسير ضرب المثل، وكان فعل ماض ناقص، والتاء تاء مستأنفة، مسوقة لتفسير ضرب المثل، وتحت عبدين الظرف متعلق بمحذوف خبر كان، ومن عبادنا نعت لعبدين، فخانتاهما عطف، وهو فعل ماض خبر كان، ومن عبادنا نعت لعبدين، فخانتاهما عطف، وهو فعل ماض خبر

وفاعل ومفعول به، وسيأتي اسم المرأتين، وحديثهما في باب: الفوائد ﴿ فَلَمْ يُغْنِياً عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلذَّخِلِينَ ﴾ الفاء عاطفة ، ولُم حَرَفَ نَفَى وَقَلَبَ وجَزَمَ، ويغَنيَا فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون، والألف فاعل، وعنهما متعلقان بيغنيا، ومن الله حال، وشيئاً مفعول مطلق، أو مفعول به، وقيل: عطف على ما تقدم وهو فعل ماض مبنى للمجهول وجملة ادخلا مقول القول، والنار مفعول به على السعة، ومع الداخلين ظرف متعلق بادخلا، والفعل الماضي قيل: مضارع في المعنى، أي: ويقال لهما ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَـكُلا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْبَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ ﴾ عطف على ما تقدم، وإذ ظرف متعلق بمثلًا، وَلَعَلَّ الأولى أن يقال: إنه متعلق بمحذوف بدل من مثلًا، وجملة قالت في محل جر بإضافة الظرف إليها، وربّ منادي مضاف محذوف منه حرف النداء، وابن فعل أمر للدعاء مبنى على حذف حرف العلة، ولى متعلقان بابن، وعندك ظرف متعلق بمحذوف حال من ضمير المتكلم، أو من بيتاً لتقدُّمه عليه، وفي الجنة عطف بيان، أو بدل لقوله: عنــدك، أو متعلقــان بــابــنِ ﴿ وَنَجِنِي مِن فِرْعَوْكَ وَعَمَلِهِـ وَنَجِنِي مِكَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينِ﴾ ونجِّني عطف على أبنٍ، ومن فرعون متَّعَلقانَ بَنجِّني، وعمله عطف، ومن القوم متعلقان بنجِّني، والظالمين نعت للقوم ﴿ وَمَرَّيَمُ ٱبْنَتَ عِمْرَكَ ٱلَّتِيَّ أَحْصَلَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوجِنَا ﴾ ومريم عطف على امرأة فرُعُونَ، وابنة بدل، أو نعت لمريم وعمران مضاف، وجر بالفتحة؛ لأنه لا ينصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، والتي نعت لمريم، وجملة أحصنت فرجها صلة التي، أي: حفظته، وصانته من الرجال، فنفخنا عطف على أحصنت، وفيه متعلقان بنفخنا، ومن روحنا صفة لمفعول به محذوف، أي: روحاً من روحنا، ومن للتبعيض، وقد مرّ معنى النفخ فيما تقدّم ﴿ وَصَدَّفَتُ بِكُلِمَنتِ رَبِّهَا وَكُتُبُهِ ، وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَننينَ ﴾ وصدّقت عطف على محذوف مقدّر مناسب للسياق، أي: فحملت بعيسي، وصدّقت، وبكلمات متعلقان بصدِّقت، وربها مضاف إليه، وكتبه عطف على كلمات، وكانت فعل ماض ناقص، واسمها مستتر تقديره: هي، ومن القانتين خبر، ويجوز في من وجهان: أحدهما: أنها لابتداء الغاية، والثاني: أنها للتبعيض، والتذكير للتغليب.

#### □ البلاغة:

في ضرب المثل تعريض بحفصة وعائشة المذكورتين في أول السورة، وما فرط منهما من التظاهر على رسول الله المسلح بما كرهه، وتحذير لهما على أغلظ وجه، وأشده؛ لما في التمثيل من ذكر الكفر ونحوه، وإشارة إلى أن من حقهما: أن تكونا في الإخلاص والكتمان فيه كمثل هاتين المؤمنتين، وألا تتكلا على أنهما زوجتا رسول الله، فإن ذلك الفضل لا ينفعهما إلا مع كونهما مخلصتين، والتعريض بحفصة؛ لأن امرأة لوط أفشت عليه، كما أفشت حفصة على رسول الله، قال ابن عطية: «إن في المثلين عبرة لزوجات النبي على حين تقدّم عتابهن، وفي هذا بُعْد؛ لأن النص أنه للكفّار يبعد هذا».

#### \* الفوائد:

ذكر المفسرون: أن امرأة نوح كانت تقول لقومه: إنه مجنون، واسمها واهلة، بتقديم الهاء على اللام، وقيل: بالعكس، وامرأة لوط تدل قومه على أضيافه إذا نزلوا به ليلاً بإيقاد النار، ونهاراً بالتدخين، واسمها واعلة بتقديم العين على اللام، وقيل: بالعكس. أما امرأة فرعون، واسمها آسية بنت مزاحم، وكانت ذات فراسة صادقة في يوسف حين قالت: ﴿ قُرْتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ ﴾ ومن فضائلها: أنها اختارت القتل على المُلْك، وعذاب الدنيا على النعيم الذي كانت ترفل فيه.

هذا، وقد وقع الإجماع على أنه ما زَنَت امرأة نبي قطُّ، وقيل: كانت خيانتهما النفاق، وقيل: خانتاهما بالنميمة.

## فهرس الآيات

|     |    |   |  |  |      |  |  |   |   |   | _ر |      |  |   |     |    |     |     |     |    |          |     |     |     |
|-----|----|---|--|--|------|--|--|---|---|---|----|------|--|---|-----|----|-----|-----|-----|----|----------|-----|-----|-----|
| ٥.  |    |   |  |  | <br> |  |  |   |   |   |    |      |  |   | ( { | ۸. | _ { | ٥   | ),  | ت  | ر يا     | 'n, | سير | تفس |
| ١٠. | ٩. |   |  |  |      |  |  |   |   |   |    | <br> |  |   | (0  | ٤. | _ 2 | ٩   | ) ( | ت  | ر يا     | İ١, | سير | تفس |
|     |    |   |  |  |      |  |  |   |   |   | رز |      |  |   |     |    |     |     |     |    |          |     |     |     |
| 10  |    |   |  |  |      |  |  |   |   |   |    | <br> |  | , |     | (- | ۱_  | 1   | ) ( | ات | لاَي     | ر ۱ | سير | تف  |
| ۱٧. | ١. | ٦ |  |  |      |  |  |   |   |   |    | <br> |  |   |     | (  | ۹_  | ٧.  | ) , | ت  | ر يا     | Į١. | ىير | تفس |
| ۱٩. | ١. | ٨ |  |  |      |  |  |   |   |   |    | <br> |  |   | (1  | ۲. | _   | , * | ) ( | ت  | ر يا     | 1   | سير | تف  |
| ۲ ٤ |    |   |  |  |      |  |  |   |   |   |    | <br> |  |   | (1  | ٥. | ٠   | ۳   | ) , | ت  | ر يا     | ĺ١. | سير | تفس |
| ۲٧  |    |   |  |  |      |  |  | , |   |   |    | <br> |  |   | ()  | ٩. | ٠ - | ٦   | ) ( | ت  | ر يا     | ĺ١. | سير | تفس |
| ٣١. | ٣  | ٠ |  |  |      |  |  |   |   |   |    | <br> |  |   | (۲  | ١. | ۱ ـ | ٠.  | )   | ين | ر يڌ     | ĺ١  | ىير | تفس |
| ٣٢  |    |   |  |  |      |  |  |   |   |   |    |      |  |   |     |    |     |     |     |    |          |     |     |     |
| ٣٤  |    |   |  |  |      |  |  |   |   |   |    | <br> |  |   | ۲)  | ٦. | ۱ _ | ٤   | ).  | ت  | ر يا     | 11  | مير | تفس |
| ٣٧  |    |   |  |  |      |  |  |   |   |   |    | <br> |  |   | (۳  | ١. | _ ` | íV  | ή.  | ت  | ر يا     | ĺ١. | مير | تفس |
| ٤٠  |    |   |  |  |      |  |  |   |   |   |    | <br> |  |   | (٣  | 0  | _ 7 | ۲   | ).  | ت  | ِ<br>آيا | Í١. | ىير | تفس |
| ٤٤  |    |   |  |  |      |  |  |   |   |   |    |      |  |   |     |    |     |     |     |    |          |     |     |     |
| ٤٦  | ۶  | ۵ |  |  |      |  |  |   | _ | _ |    | <br> |  |   | ( { | ٣. | _ ; | •   | ).  | ت  | ر<br>د   | ĺ   | ,   | تفس |

| تفسير الآيات (٤٤ ـ ٤٦)                     |
|--------------------------------------------|
| تفسير الآيتين (٤٨_٤٧) فسير الآيتين (٤٨_٤٧) |
| تفسير الآيات (٤٩ ٤ ـ ٥٣ )                  |
| سورة الزخــرف                              |
|                                            |
| تفسير الآيات (۱ _ ۸ )                      |
| تفسير الآيات (٩ _ ١٤)                      |
| تفسير الآيات (١٥_١٩) ٧١                    |
| تفسير الآيات (۲۰_۲۵)                       |
| تفسير الآيات (٢٦_٣٢)                       |
| تفسير الآيات (٣٣_٣٩)                       |
| تفسير الآيات (٤٠_٤٥)                       |
| تفسير الآيات (٤٦-٥٦)                       |
| تفسير الآيات (٥٧ _ ٦٢)                     |
| تفسير الآيات (٦٣_٦٥)                       |
| تفسير الآيات (٦٦ ـ ٧٣ ـ                    |
| تفسير الآيات (٧٤ ـ ٧٨)                     |
| تفسير الآيات (٧٩_٨٩)                       |
| سورة الدخسان                               |
|                                            |
| تفسير الآيات (۱_٩)                         |
| تفسير الآيات (١٠_١٦) ١١٨_١١٨               |
| تفسير الآيات (١٧ _٢٩)                      |
| تفسير الآيات (٣٠_٣٧) ١٢٥_١٢٤               |
| تفسير الآيات (٣٨_ ٥٠)                      |
| تغسير الآيات (٥١ - ٥٩) ١٣١                 |

| سورة الجاثيسة            |
|--------------------------|
| تفسير الآيات (١ _ ٦) ١٣٦ |
| تفسير الآيات (٧-١١)      |
| تفسير الآيات (١٢_١٥)     |
| تفسير الآيات (٢٦_٢١)١٤٤  |
| تفسير الآيات (٢٢_٢٦)     |
| تفسير الآيات (٢٧_٣١)     |
| تفسير الآيات (٣٢_٣٢)     |
|                          |
| سورة الأحقاف             |
| تفسير الآيات (۱_٥)       |
| تفسير الآيات (٦_٩)       |
| تفسير الآيات (١٠_١٤)     |
| تفسير الآيات (١٥_١٧)     |
| تفسير الآيات (١٨ _ ٢٦ )  |
| تفسير الآيات (٢٧_ ٣٢_)   |
| تفسير الآيات (٣٣_٣٥)     |
|                          |
| سورة محمسد               |
| تفسير الآيات (٦-١)       |
| تفسير الآيات (٧- ١٢)     |
| تفسير الآيات (١٣ ـ ١٥)   |
| تفسير الآيات (١٦_١٩)     |
| تفسير الآيات (۲۰ ـ ۲۸)   |
| تفسير الآيات (۲۹_۳۳)     |
| تفسير الآيات (٣٨_٣٤)     |
|                          |

| سورة الفتسح                      |
|----------------------------------|
| تفسير الآيات (۱_٩) ٢١٨           |
| تفسير الآيات (۱۰_۱۲)             |
| تفسير الآيات (١٣ ـ ١٦) ٢٢٦       |
| تفسير الآيات (١٧ ـ ٢١)           |
| تفسير الآيات (٢٢_٢٦) ٢٣٢         |
| تفسير الآيات (٢٧ ـ ٢٩)           |
| سورة الحجسرات                    |
| تفسير الآيات (١_٥) ٢٤١           |
| تفسير الآيات (٦-٨)               |
| تفسير الآيات (٩ _ ١١ ) ٢٥١ _ ٢٥٠ |
| تفسير الآيتين (١٢ _ ١٣)          |
| تفسير الآيات (١٤ ـ ١٨) ٢٦٠       |
| سورة ق                           |
| تفسير الآيات (١ ـ ٨)             |
| تفسير الآيات (٩ ـ ١٥) ٢٦٦        |
| تفسير الآيات (١٦ ـ ٢٠)           |
| تفسير الآيات (۲۱ ـ ۳۰)           |
| تفسير الآيات (٣١_٣٧) ٢٧٦         |
| تفسير الآيات (٣٨_٤٥) ٢٧٩         |
| سورة الذاريسات                   |
| تفسير الآيات (۱ ـ ١٤)            |
| تفسير الآيات (١٥ ـ ٢٣)           |
| تفسير الآيات (۲۶ ـ ۳۷ )          |

| تفسير الآيات (٣٨_٢٤)     |
|--------------------------|
| تفسير الآيات (٤٣ ـ ٤٨)   |
| تفسير الآيات (٦٠_٤٩)     |
| 1 W **                   |
| سورة الطــور             |
| تفسير الآيات (١٦-١٦)     |
| تفسير الآيات (١٧ _٢٨)    |
| تفسير الآيات (۲۹ ـ ۳۸)   |
| تفسير الآيات (٣٩_٣٩)     |
| سورة النجـــم            |
| تفسير الآيات (١١-١١)     |
| تفسير الآيات (۱۲ ـ ۱۸)   |
| تفسير الآيات (۱۹ ـ ۲۵ )  |
| تفسير الآيات (٢٦ - ٣٠)   |
|                          |
| تفسير الايتين (۳۱ ـ ۳۲)  |
| تفسير الآيات (٦٣-٦٣)     |
| سورة القمس               |
| تفسير الآيات (١ ـ ٨)     |
| تفسير الآيات (٩ _ ١٧ )   |
| تفسير الآيات (۱۸ ـ ۲۲ )  |
| تفسير الآيات (٣٣_٣٣) 800 |
| تفسير الآيات (٣٣-٤٢)     |
| تفسير الآيات (٤٣ ـ ٥٥)   |
|                          |
| سورة الرحمين<br>-        |
| تفسير الآيات (١٦-١٣)     |

| تفسير الآيات (١٤)                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تفسير الآيات (۳۱ ـ ٤٥)                                                                                                                                                                                       |
| تفسير الآيات (٢٦ ـ ٦١)                                                                                                                                                                                       |
| تفسير الآيات (٦٢ ـ ٧٨)                                                                                                                                                                                       |
| سورة الواقعــة                                                                                                                                                                                               |
| تفسير الآيات (١٦- ١٦)                                                                                                                                                                                        |
| تفسير الآيات (١٧ _٢٦) ٣٩٥                                                                                                                                                                                    |
| تفسير الآيات (٢٧ ـ ٠ ٤)                                                                                                                                                                                      |
| تفسير الآيات (٤١ - ٥٦)                                                                                                                                                                                       |
| تفسير الآيات (٥٧ ـ ٧٤)                                                                                                                                                                                       |
| تفسير الآيات (٧٥ ـ ٨٧)                                                                                                                                                                                       |
| تفسير الآيات (٨٨ ـ ٩٦ )                                                                                                                                                                                      |
| سورة الحديسد                                                                                                                                                                                                 |
| تفسير الآيات (١ - ٦)                                                                                                                                                                                         |
| تفسير الآيات (٧-١٠)                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                              |
| تفسير الآيات (١٠ ـ ١٥)                                                                                                                                                                                       |
| تفسير الآيات (١٦_١٥) ٤٢١ ـ ٤٢٦<br>تفسير الآيات (١٦_٢٠)                                                                                                                                                       |
| تفسير الآيات (١٦_ ١٥)                                                                                                                                                                                        |
| تفسير الآيات (١٦_١٥) ٤٢١ ـ ٤٢٦<br>تفسير الآيات (١٦_٢٠)                                                                                                                                                       |
| تفسير الآيات (١٦_ ١٥)                                                                                                                                                                                        |
| تفسير الآيات (١١ ـ ١٥) تفسير الآيات (١٦ ـ ٢٠) تفسير الآيات (٢١ ـ ٢٠) تفسير الآيات (٢١ ـ ٢٠) تفسير الآيات (٢٦ ـ ٢٠)                                                                                           |
| تفسير الآيات (١١ ـ ١٥)                                                                                                                                                                                       |
| تفسیر الآیات (۱۱_۰۱)       تفسیر الآیات (۱۱_۰۱)         تفسیر الآیات (۲۱_۲۰)       تفسیر الآیات (۲۱_۲۰)         تفسیر الآیات (۲۱_۲۰)       سورة المجادلة         تفسیر الآیات (۱_٤)       تفسیر الآیات (۱_٤) |

| تفسير الآيات (١٤ - ١٧)         |
|--------------------------------|
| تفسير الآيات (۱۸ ـ ۲۲)         |
| سورة العشير                    |
| تفسير الآيات (١ _ ٤)           |
| تفسير الآيات (٥-٧)             |
| تفسير الآيات (٨ ـ ٧٠)          |
| تفسير الآيات (١١ - ١٧)         |
| تفسير الآيات (١٨ _ ٢٤)         |
| سورة الممتحنــة                |
| تفسير الآيات (۱ ـ ٣)           |
| تفسير الآيات (٤_٧)             |
| تفسير الآيتين (٨-٩)            |
| تفسير الآيات (١٠ - ١٣)         |
|                                |
| سورة الصيف                     |
| تفسير الآيات (١ _٤)            |
| تفسير الآيات (٥ ـ ٦)           |
| تفسير الآيات (٧-١٣)            |
| تفسير الآية (١٤)               |
| سورة الجمعسة                   |
| تفسير الآيات (١_٥)             |
| تفسير الآيات (٦ ـ ١١)          |
|                                |
| سورة المنافقون                 |
| تفسير الآيات (۱ ـ ٣)           |
| تفسير الآيات (٤ ـ ٦) ٢٧٥ ـ ٨٢٥ |

| تفسير الآيات (١١_٧)              |
|----------------------------------|
| سورة التغابن                     |
| تفسير الآيات (١-٤)               |
| تفسير الآيات (٥ ـ ١٠)            |
| تفسير الآيات (١١ ـ ١٨)           |
| سورة الطـــلاق                   |
| تفسير الآيات (١ ـ ٣)             |
| تفسير الآيات (٤ ـ ٧)             |
| تفسير الآيات (٨ _١٢)             |
| سورة التحريسم                    |
| تفسير الآيات (١ ـ٥)              |
| تفسير الآيات (٦-٨) ٢٦٥           |
| تفسير الآيات (٩-١٢)٥١٥ ٥٦٥ ـ ٢٥٥ |